

يه و الأندلس والمغرب

ترجمة أحم**د** شحلائ





يمود الأندلس والمغرب 1



# حاييم الزعفراني

يهود الأندلس والمغرب 1

> ترجمة أحم**د** شحلائ



# طبع الكتاب بدعم من مصلحة التعاون والنشاط الثقافي للسفارة الفرنسية بالمغرب

Livre édité avec le concours du Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de France au Maroc

#### Haïm Zafrani

Juifs d'Andalousie et du Maghreb.

Paris: Maisonneuve et Larose, 1996

ISBN: 2-7068-1204-4

**حاييم الزعفراني** يهود الأندلس والمغرب

ترجمة:أحمدشحلان

الناشر: مرسم الرباط

الإخراج والتصفيف: كوادريكرومي

الطباعة: مطبعة النجاح الجديدة الإيداع: 2000/1844

ردمك : 4-31 -9981

إلى العاهل المفربين محمد السادس نصراه الله وأيده المراكة المفربية ملتقى الثقافات والعضارات

### لسم الله الرحمن الرحيم

# المقدمة المؤلف والكتاب

عرفت الصويرة نشاطا جاربا كبيرا مدى قرون، وكانت من أهم الأبواب الفتوحة على منا وراء البحار. وبهذه الصفة كانت مستقرا لعدد كبير من التجار اليهود، بمن فيهم طبقة كانت تعرف بتجار السلطان. وكان هذا العامل الاقتصادي حجر زاوية في بناء مجتمع يهودي نشط، بجاريا وفكريا فوظف المعارف اليهودية التقليدية لتدبير الطائفة ووسمها بميسم أصبح من خواصها. وبقدر ما كانت هذه الطائفة ترعى هذه المعارف وهذه التقاليد. بقدر ما كانت تعيش حياة عادية لا تفرق بين أهل المعتقدات، في مناشط الحياة على اختلاف أنواعها. وأصبح الصويري صويريا أولا وقبل كبل شيئ ولا تؤثر فيه العقيدة إلا بالقدر الذي يلقى به ربه. فاليهودي رجل إنسان بغض الطرف عن معتقده، يصادق جاره المسلم ويعاديه ويحبه ويكرهه بما خلق الله عليه الإنسان. والمسلم، وإن كان من عامة الناس. كان يعمق إمانه ما جاء في الكتاب العزيز: "ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا". وكان يصادق جاره البهودي ويعاديه ويحبه ويكرهه بما خلق الله عليه الإنسان. كان هذا الإيمان بهذه المساواة الإنسانية. وإن كان نظريا، من أعظم ما ميز الله به هذا الإنسان المغربي المتحضر في بداوته، الرفيع الأخلاق في تمدنه. القنوع بما هو عليه، المؤمن بما جُرى به المقادير خيرا وشرا.

كان هذا الميسم كما وصفناه من مكونات طفل عاش طفولته في شوارع الصويرة وأزقتها، يلعب في الدرب مع موسى ومحمد. ويدخل بيت إبراهيم وأبراهام، ويأكل "السَخينَة" و "الكُسنْكُس" في نفس الآن. كان هذا الطفل يحفظ بواسق [آيات] التوراة في البيعة، ويسمع أي القرآن الكريم من رفاقه الصغار عندما كان كل منهم ببارز قرينه بما حفظ وتعلم. ومنذ ذاك لم يسطع هذا الطفل أن يعزل نفسه في ثقافة تخص عقيدة من العقائد. أو في تعليم بخص نحلة من النحل. فعيد الفطر من أعياده التي يضرح بها. وعيد الفصح من أعياده التي يضرح بها. وحلقات الذكسر في المساجد والزوايا من أحب الأشبيساء إليه يتقرب لسماعها. وحلقات "البيوط" أو الأمداح في البيعة ودور المتعبدين من اليهود. من أحب الأمور على قلبه ينشرح بها. ولم يكن يفرق بين مدح النبي صلى الله عليه وسلم. و"بقشوت" موسى عليه السلام. ومنذ ذاك صار من المريدين فطرة. ومنذ ذاك انغرس في ذهنه أن القبالي (المتصوف اليهودي) يسلك طريقا لا يختلف عن طريق الشيخ الصوفي. إلا ما هو من خواص كل كتاب. ومنذ ذاك نما في الطفل هذا التناغم العجيب، وظل معه ينمو إلى أن أصبح يافعا. وهكذا اتضح المسار الفكري الطويل الذي على الأستاذ حاييم الزعفراني أن يقطعه بكل شجاعة واقتناع، وكان من بين قلة من ذوي معتقده. الذين اعتبروا الثقافة الإسلامية والفكر العربي مكونين من مكونات الشقافة اليهودية. فزواج في تكوينه بين التعليم العصري الحديث من جهة، والثقافة التقليدية البهودية والعربية الإسلامية من جهة أخرى. وزواج في ثقافته بين ما هو عقلاني محض. وما هو صوفي محض. ولم يزاحم أحد اللونين في ثقافته أخاه. وكان نتيجة لهذه الثقافة الموروثة والكتسبة المتعددة. أن انغرس في قلبه حب مدينته الصويرة انغراسا لم يسطع الانفلات منه، وانغرس في قلبه حب

المغرب انغراسا لم يسطع الانفلات منه، بل بهذه الصفة أصبحت الحضارة المغربية الأندلسية جزءا من مكوناته الفكرية والحياتية. فكرس لهذين حياته العلمية بل والخاصة، ولم يعد يفصل بين الأمرين.

صارت الثقافة العربية الإسلامية، في عرف الأستاذ حاييم الزعفراني. رافدا من روافد المعارف اليهودية، وصار عنده التراث اليهودي بدون هذين تقليدا ما كان قادرا على تخطي حدود الخصوصية العقدية. وما كان في مكنته أن يقوم بما قام به خلال القرون من الثاني عشر إلى السادس عشر. عندما اتخذه اللاتين جسرا به ربطوا بين ضفتي المعارف العربية الإسلامية والمعارف الغربية اللاتينية. وصار التعريف بفضل المغرب على أبنائه من إخوانهم عرفا عنده ينشره في الناس. وعرف بدفاعه عن هذه الأطروحة في الحاف العلمية أينما كان. وإن جلبت عليه بعضا من عدم الرضى. وعرف عنه أيضا أنه كرس كل جهوده العلمية ليبين امتداد سلطان فكر الأندلس الزاهر، في الثقافة المغربية عامة والمعارف اليهودية خاصة. وكان ثمرة لهذه الجهود أن أنتج موسوعة شاملة، منها ؛

1-"التربية والتعليم اليهوديين في بلاد الإسلام" (1969), مؤلف أبان فيه عن أصول التربية والتعليم اليهوديين منذ القدم وإلى عهده هو، مقارنا في ذلك بين المناهج التعليمية في الأندلس والمغرب، وبينها في "الحدر" و "اليشبة" من جهة، والمسجد والمدرسة الإسلامية من جهة أخرى، دون أن ينسى كل التقاليد والأعراف التي كانت ترافق العملية التربوية من المهد إلى اللحد في الجتمعيين اليهودي والإسلامي.

2-"يهود المغرب، الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية، دراسة في الفتاوى والنوازل" (1972)، وعرض فيه للتجارة والاقتصاد وما يتبع ذلك من تغير في البنى الاجتماعية، نتيجة للإضطرابات الطارئة في

الناس وفي الأموال وفي الظروف البيئية والجغرافية, وللتقلبات التاريخية أيضا. وكشف عن نتيجة كل هذا في العلاقات البشرية, بين اليهود من جانب, وبينهم وبين المسلمين من جانب آخر, وبين هؤلاء وأولئك وأقوام من ما وراء البحار. كل ذلك اعتمادا على ما جاء في كتب الفتاوى والأحكام القضائية والمراسيم.

3-"الشعرا اليهاودية، وأبان فيه عن أصولها القديمة وما لَقحَت به للحركة الشعرية اليهاودية، وأبان فيه عن أصولها القديمة وما لَقحَت به من طرائق القول وبدائع البلاغة ومسبوك الأوزان والتفاعيل التي ورثها فن القول اليهاودي عن العرب في الأندلس، وورثها يهاود المغرب عن إخوانهم الذين جاؤوهم من هناك بعلم غزير. وأورد في الكتاب نماذج غنية بجميل الصور البلاغية، ولكن وبالأساس، بكثير من الأحداث التاريخية التي أرخت للمغرب عامة ولليهود خاصة، فالشعر اليهاودي الأندلسي والمغربي هو ديوان تاريخ قبل أن يكون ديوان شعر.

4-"الأدب العامي والشعبي اليهودي في الغرب الإسلامي" (1980). وهو دراسة عميقة لأصول القول العامي وتقنياته وطرقه وأوزانه ومواضيعه، وكذا للهجاته. فالفن العامي اليهودي المغربي، مثاله مثال الفن العامي الإسلامي المغربي، لهجات ولغات، ففيه عربية وأمازيغية، وفيه الشمالي والجنوبي، وفيه المتأثر بالقديم والمتأثر بالحديث، والمتأثر بالفون النفوذ الإسباني والآخر المتأثر بالفرنسي، وفن القول العامي اليهودي يستقي من مواضيع هي نفسها التي يستقي منها العامي الإسلامي، وقد قايس المؤلف بين هاته وتلك، وفي أسباب هاتيك وتلك، وفي ألوان كل منهما، وأرخ لشعراء هذا الفن، وعرف بمواردهم المعرفية ومكانتهم الاجتماعية، وتأثيرهم في الجمعة، وأورد كثيرا من القصائد

وصنفها ورتبها ودرسها واستخرج منها ما هو من تأثير المعتقد وما هو من فعل الجمتمع. وماهو من فطرة القائل صنَعتُ عجباً ته ومعكوسُ بيئته وخصوصياته. وعرج المؤلف أيضا على أحداث التاريخ التي سجلها هذا الفن من قصص التوراة إلى آخر الأحداث وما بين ذلك.

5-"ألف عام من حياة اليهود في المغرب" (1983). (ألفا عام من حياة اليهود في المغرب (1998)). وهو كتاب سطر فيه المؤلف حياة هؤلاء الناس منذ كانوا مواطنين معاربة أصلا رفضوا الوثنية أيام جاهلية التاريخ قبل الإسلام. ومنذ وصلت بعض مـوجات منهم قدمـا في ركاب الفينيـقيين أو أرذاذ الرومان. أو بعد أن تنكرت "إزبلا" ملكة الإسبان لجميل التاريخ. فهـجُّرت منهم أمواجا وأمـواجا، ففتـح لهم المغرب الأذرع ومكَّن لهم في كل أرجائه وهو يستقبلهم ورفاقهم المسلمين المنكوبين وإياهم، دون تمييز بين هؤلاء وهؤلاء. وأرخ الأستاذ الزعفراني فيه ليهود المغرب وهم ينشطون في كل مناشط الحياة منذ ذاك، ووصف أحوالهم وهم يعيشون أفراحهم وأحزانهم وأفراح مواطنيهم المسلمين وأحزانهم، ووصف منازعات ومنافسيات وصيراعيات هؤلاء وهؤلاء، نيزاعيات وصيراعيات هي من نواقص البشرية، وليست من مكروه العرقيمة البغيضة التي فصلت بين أبناء آدم. لأهواء ما أنزل الله بها من سلطان. ونقل في الكتاب كثيرا من الأحكام والمراسيم، وكثيرا من الأشعار والمنظومات، وخصوصا تلك التي نظمت بالعربية والعامية. ثم ختم بنكبة السنينات من القرن العشرين، حيث كان اليهود ضحية مقاصد سياسية مغرضة. وهذه فكرة وقف عندها طويلا في هذا الكتاب الذي ترجمناه ونضعه بين يديك أيها القارئ الكرم.

6-"القبالا حياة تصوف وسحر" (1986) رحل فيه مع "الزهاد" وأهل التصوف منذ الأصول. من أصباح الهيكل إلى ترنمات المزامير إلى مجالس

الشيوخ والموردين، فأكبر الغزالي وابن عربي وابن طفيل وابن رشد، وتتبع، المسالك التي سلكها لكل هؤلاء، بحيا بن بقودا صاحب "الهداية إلى فرائض القلوب" وأبراهام بن ميمون وأبراهام بن عزرا. وتتبع تراتبل كتاب "الزهر" في أقاصي المغرب وتخومه الصحراوية عند أهل درعة، بعد أن حملتها إلى هذه الديار رياح من قرطبة وغرناطة. وأبان كيف انتقل التصوف من تعبد محض نهل من الشريعة للشريعة. ومن علوم الذكر إلى علوم السحر. ووثق الكل بتاريخ نظر فيه في أحوال أصحاب الأحوال من يهود ومسلمين. وقارن فيه بين نص القرآن ونص التوراة. بين المأثور اليهودي والمأثور الإسلامي. رحلة بدأت من ديار الشرق البعيد في امتداده الذي جعل من التاريخ الإسلامي أفقا شاسعا دون غروب. وعرجت على الذي جعل من التاريخ الإسلامي أفقا شاسعا دون غروب. وعرجت على مصر والقيروان وشبه الجزيرة الإيبيرية فالمغارب. ثم حطت الركاب في هذا المغرب الرائع روعة جباله وسهوله وبحاره وإنسانه. الغني بما يكمن في كل هذه. وبالأخص في غنى الخطوط. والخطوط كنز المعارف ظاهرها وباطنها. ومنه كان جوهر هذا الكتاب.

7-"الأخلاق والتصوف (في الموروث اليهودي) 1991. وهو موروث نقب عنه المؤلف في التراث الأخلاقي منذ القدم، وأرجع أصوله إلى الفكر الفلسفي الذي استقى من القديم، في منابع متعددة أقدم حتى من اليهودية.وتغذى من علم الكلام الإسلامي والفلسفة الإسلامية، عندما نهل أعلام يهود، مثل سعديه محوون الفيومي، صاحب "الأمانات نهل أعلام يهود، مثل سعديه محوون الفيومي، صاحب "إصلاح والإعتقادات" وهو من أعلام المشرق، وسلمون بن محبرول، صاحب "إصلاح الأخلاق"، وهو من أعلام الغرب الإسلامي وغيرهم كثير، من هذه العلوم التي صارت علما لكل الناس، وخص المؤلف الجزء الأعظم من هذا الكتاب لخطوط "زهرة السوسان" لصاحبه يعقوب بن إسحاق بو إفركان، ليجلى

مذهبه الأخلاقي، ويعرض لن أثروا فيه ولن أثر فيهم، وإلى أي حد كان يتأمل صاحبه في الشرع ظاهرا وباطنا، وفي الناس أشكالا وألوانا.

كرس حاييم الزعفراني حياته لهذه ولغيرها من الأبحاث التي كانت سوادا على بياض، في كثير من الكتب بلغت الخمس عشرة عدا، وفي كثير من المنابر الأكاديمية. وكانت أبحاثا تناولت مجالات فكرية في المشرق وفي المغرب، في الشريعة والفتوى، في التربية والتعليم. في الجمع والاقتصاد والتاريخ، في الحكاية والقصة، في المثل والقول المأثور، في النثر والشعر، في "القصيدة" و"لكريحة". في "لعروبي" و "الملحون". وفي القول الأمازيغي والعامي، على اختلاف ما كان في هذه. وبكل غناها وصنعتها و"صنائعها".

موسوعة من المعارف, ربطها المؤلف دوما في امتدادها البعيد، بسماحة الإسلام وعدله، وبُعد نظر كثير من ذوي الأمر فيه، ملوكا وحكاما وأمراء عدولا لم يعدلوا عن الحق. وربطها المؤلف بالمغرب وتربة المغرب وعطاء المغرب وجُود المغرب وبُعند نظر كثير من ملوك المغرب وسلاطينه، وقد ساسوا الخلق في الشُدة والناس يتضامنون، وفي الرخاء والناس يتنافسون. ولم يتخذ حاييم الزعفراني من فلتات الزمان المؤلمة أنموذجا يحاكم به الزمان في سيره الطبيعي الهادئ الذي اتصف بالأمن والاستقرار، والذي تساوى فيه المواطنون كداً وعملا وإنتاجا. ولام في المؤرخين من لا يؤرخون إلا للمآسي، أولئك الذين سماهم هو. في هذا الكتاب الذي بين يديك أيها القارئ الكرم، "كُتَّاب التاريخ الملئ بالدموع".

كان حابيم الزعفراني يبرهن دوما في بحوثه على وجود هذا التوازن الذي عرفه المغرب في تاريخه منذ القديم. وفعل ذلك وهو مفتش عام

للمعارف اليهودية في المغرب أيام الستينات. وفعله وهو أستاذ مدرس في الجامعة الفرنسية، وفعله وهو يرئس وحدة البحث المنشغلة باليهودية في أرض الإسلام". في المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي في باريز، وكنا شركناه في مهامها بعض المشاركة. وفعله وهو يبرهن في كل بحوثه، على حبه الكبير لهذا الوطن الذي استمتع به أماسيا وأصباحا، في أماكن الدرس وأماكن العمل، في الشدة والرخاء، واحتفظ به ذكرى لاتفارق خياله أبدا في القلم وفي البيت. ولم ينس له المغرب جهده هذا ولا حبه هذا. فوشح صدره بأوسمة التقدير، وأفسح له في أكادبية المملكة المغربية.

والمغرب بهذا العمل يُجَلِّي كل وجوه الخير، فهو يفتخر بأبنائه العاملين. وهو يحلي وجها حضاريا رافده الإسلام ومسنده خلق وخَلُق تنضح به تربة هذا البلد الذي يُسبِّح سهله وجبله وبحره برب الناس أجمعين.

والكتاب المترجم في النهاية هو كل ما سبق. هو جماع كل ما كتبه المؤلف في كتبه السابقة وأبحاثه, بل فيه فقرات وفيصول كاملة من بعضها. فيه مجريات يهودية الشرق والغرب الإسلاميين، تاريخا وتعبدا ومصيرا. فيه نظر في قانون أهل الذمة وتآويله والعمل به وما ناله اليهود من مكانة سنامية في الجمتمع الإسلامي. فيه ما بلغته المعارف اليهودية في هذا الحيز الشاسع الذي ليس فيه حدود غير حدود الإيمان، بأي دين سماوي كان. فيه رحلة مع أعلام اليهود الذين اتخذوا لهم من علم العرب والمسلمين. في القيروان والأندلس والمدن الزاهرة في هذه الديار. مسلكا في التفكير، ومنهجا في البحث والتأويل. فيه رحلة التاجرة والعالم والإنسان في المشارق والمغارب.

مَحفوظُ النفس والمال، موفور الحرمة والكرامة، مشمول العطف ومستقلا في شرعه وقانونه وخصوصياته، فيه صور من الثقافة التي جَمع أبناء الوطن الواحد، وصور من الفكر التي تصطبغ بمقتضيات الشرع وخصوصية المعتقد. فيه أنواع من المعارف تداخل فيها ماهو إنساني شنامل بما هو مغربي خناص في إسلامه. وأخص في يهنوديته. فيه تتبع دقيق لتطور الجتمع اليهودي المغربي في البني الاجتماعية. والقانون العام والخاص. وما جد في الشريعية بفعل هجرة يهود الأندلس وشبه الجزيرة الإيبيرية. فيه فنون من القول الفصيح والعامى والملحون و "القصيدة" و "لكريحة" و "الأندلسي" و"اصنابع". وكل دقيقة في هذا الإرث الأندلسي الذي كان فيه له "سيطارة" (جوق) شيوخ اليهود. كثير من الحرص والجهد. فيه كثير من أثر الغزالي في بحياً بن بقودا، وأثر آبن رشد في ابن ميمون. فيه فعل التصوف والسحير وسير الحيرف وتقاليب الفقيه وجيداويل الحبر. فيه ثورة فيقه أحفاد المهجّرين على تصلب تشاريع "البلديين". فيه وبالأساس وفي كل فقرة من فقراته، تكامل الجمتمع المغربي في كليته، وتضامن المغرب فى كليته. فيه الإشادة بأمجاد المغرب تاريخا ومعاناة وحاضرا. وفيه إشادة بأفعال ملوك المغرب وحنوهم على رعاياهم اليهود. عندما انقلب على اليهود في غيير المغيرب، دعاة التعبصب والمين وفيه وبالأسباس، أسى المؤلف لما أصباب طوائف المغيرب، بعيد أن بيبعث في مزايدات من كيد السياسة، فحملوا على جناح السرعة من موطن لم يعرف جلُّهم غيره، وعرف فيه كلُّهم، بمن اختاره، موطن خيـر كثـير. فغرسوا في منبت ليس لهم ولا تربته موافقة لجذورهم. وغضب المؤلف لهـذه المأساة. مـأساة "التـرحـيل" الْمُبَيَّت الذي لا يشـابههـا إلا مآسى الزمن الغابر الكبيرة. وغضب المؤلف لما نال هؤلاء المغرر بهم

بعد أن أصبحوا يدا عاملة رخيصة، في دولة تدعي الدمقراطية وهي تقسم مواطنيها إلى درجة أولى ودرجة ثانية. في هذا الكتاب الناس والتاريخ وفضل العلم وأفضال الحضارة الإسلامية مشرقا ومغربا.

ولكل هذا ترجمنا هذا الكتاب، وترجمناه أيضا افتخارا بهذا البلد الذي طَعمنا علما وأخلاقا، وطعمنا تسامحا ورحابة صدر، ليطلع القارئ على أثر العلم العربي الإسلامي في معارف أخرى لها أصولها وفروعها الخاصة. وليطلع على تضامن أهل المغرب منذ القديم، في سرائهم وضرائهم. في قي احترامهم لغيرهم ولأنفسهم. في احترامهم لغيرهم ولأنفسهم. في سيرهم في الحياة كـ "أيها الناس". وترجمناه ثالثة لنذكر اليهود في سيرهم في الحياة كـ الذين هم أحفاد هؤلاء الأعلام والفقهاء والشعراء المغاربة الأقحاح، الذين هم أحفاد هؤلاء الأعلام والفقهاء والشعراء والرحالة والتجار والأحبار. الذين تركوا هذه الآثار المكتوبة والحفوظة. أن المغرب يريد منهم هم أيضا. بعد أن بعدوا عنه وعن جواره. ورما عوضوه جارا آخر فلسطيني الأرض والمعتقد، أن لا ينسوا أن هذا الفلسطيني هو صاحب حق وأرض وهواء. وأن من أخلاق ذوي النبل أن يناصروا المظلوم.

أحمد شحلان مراكــش. في 12 ربيع الأول 1420 المــوافــق لـــ 15 يونــيـــو 2000

# تمهیم مجتمعان متوازیان

تمثلت الوحدة التي كانت فجمع بين الأندلس والمغرب الأقصى في هذا السقع الذي ندعوه الغرب الإسلامي. خلال قرون طويلة. في هذا الكيان المتوحد فكرا بل تاريخا. وفي هذا الفضاء حيث عاش اليهود والمسلمون في حميمية طوال خمسة عشر قرنا. عرف اليهود فيها أكثر من غيرهم، وحدة متكاملة في ظل مصير مشترك شمل الجميع.

وإنها لمستولية عظمى أن نؤرخ لألفي سنة من حياة يهود المغرب والأندلس في بضع مئات من الصفحات.

ونبتغي أن نقوم هنا بتحليل الأوضاع خليلا رزينا، وأن ننظر في نفس الوقت، نظرة متوازنة لختلف المظاهر والأحداث، وأن نخص هذا الحيز بوصف حقيقي مطبوع بطابع الصدق الذي تنماز به وثائقنا المعتمدة. وكذا بطابع الموضوعية التي بها نتملى هذه الوثائق، مع لزوم الحيطة والرصانة، خدمة للعلم والوعي التاريخي وللذاكرة الجماعية والموروث الفكري اليهودي المغربي والأندلسي المورسكي، قصد الوصول إلى مظان الحيوار وملتقى الأفكار، وقصد بلوغ مواطن الإجماع والتراضي بين الجماعات الدينية والثقافات والحضارات.

ونعتقد أننا بلغنا بالقدر المطلوب، المقصود في القسم الأول من مؤلفنا هذا الذي كرسناه ليهودية الأندلس والمغرب.

وبنفس الدوافع السابقة خصصنا القسم الثاني الذي فصلنا فيه القول تفصيلا, ليه ودية ما بعد الخروج من الأندلس, تلك اليهودية التي استقرت في أرض المغرب المعطاء, بمن فيها جموع الـ"توشفيم" (البلديين) وإخوانهم الذين هُجِّروا من شبه الجزيرة الإيبيرية, وأعني بهم المكورشيم" (المهجرين) الذين التحقوا بهم في بلدهم المضياف الجديد.

وعلى عكس يهودية ما قبل الخروج من الأندلس. تلك التي عاشت العبصر الذهبي الرائع. فإن يهودية ما بعد التهجير. سواء تلك التي عاشت في المشرق أو تلك التي تفيأت ظلال الغرب الإسلامي. بقيت مضمرة زمنا طويلا لم تمتد إليها يد الباحثين. ولم تنل حظها في برامج التعليم الجامعي.

وعلى العموم, فقد جرت العادة فيما بعد, باعتبار الخروج من شبه الجزيرة الإيبيرية, أواخر القرن الخامس عشر, خاتمة للعصر الذهبي الذي عرفه الفكر اليهودي في المشرق والغرب الإسلامي على حد سواء, والذي أصبح فيما بعد إرثا مشتركا لكل اليهود, "أشكنازا", أي ذوي الأصول الأوربية, و"سفرديين", أي ذوي الأصول الشرقية, كما اعتبر قصدما الخروج من القدس وقطيم الهيكل خاتمة لعهد النبوءة اليهودية.

ولم تتعد الأبحاث الرصينة التي أنجزها علماء كبار معاصرون، ممن اختصوا بدرس يهودية المشرق والسفرديين، ومن ينتسبون إلى المدارس الكبرى الألمانية أو الأوربية، خالال القرن التاسع عشر أو بداية القرن العشرين، ما بعد سنة 1492، وهو تاريخ ذاك الخروج، ونهج نفس النهج

تلامذتهم من البحاثة الإنجليز والأمريكان. بل صار على منوال هؤلاء جميعا أساتذة الجامعة العبرية في القدس. من هم من جيلنا أو من كان قبلهم .

وباستثناء النشاط العلمي الذي خص به كرشوم شولم آثار كبار علماء المدارس القبالية (الصوفية). بصفد وطبرية. في محاضراته وأبحاثه التي كرسها للتصوف اليهودي. وباستثناء الاهتمام المتواضع نسبيا. الذي خُصت به الدراسات الشرعية. التي هي ثمرة جهود يوسف كارو. وبعض الأعمال الإتنوغرافية أو الفلسفية القليلة الأهمية. فإن الجهود التي بذلت من أجل التعريف بقرون عديدة عرفها تاريخ فكر الشتات الشرقي. تعتبر نسبيا متواضعة. ويرجع هذا للاعتقاد السائد الذي مفاده أن هذه الحقبة – التي تفصلنا عن الخروج من أسبانيا – كانت فترة تدهور مع أنه لا يوجد أي معتمد علمي يدل على ذلك.

ولقد كرسنا لهذه الحقبة الجمهولة من تاريخ يهودية الغرب الإسلامي. ما يزيد على ربع قرن من زهرة عمرنا ونشاطنا العلمي . ولا داعي إلى الغرابة. إذا ما سكتنا عن تاريخ الأحداث في كتابنا هذا. إذ الذي يشغلنا بالدرجة الأول. هو الحياة الفكرية والنشاط الثقافي والفعاليات الأدبية دون غيرها .وهذه على كل حال، هي المصدر الأول لهذا الوعي التاريخي ولهذه الذاكرة الجماعية التي نحن بصدد الحديث عنها.(1)

وقد آلينا على نفسنا في هذا البحث. كـما في غيره. أن نعمل على خطيم أسطورة غيـاب طوائف اليهودية المغـربية. عن عالم الفكر عـامة.

أنظر في البيبليوغرافية العامة لائحة بأسماء كتبي وبعضا من مقالاتي التي خصصتها لهذا الموضوع.

وعن المسرح الأدبي بصفة خاصة. وستمكن النتائج التي حققنها هنا أيضا. من إضفاء المزيد من التعريف بعالم لم تقتحم مجاهله بما فيه الكفاية حتى اليوم. وهي نتائج أردنا منها أن تعيد إلى هذا العالم هويته الثقافية الأندلسية – المغربية. وأردنا أن نجلي بواسطتها. هذه الفورة الفكرية، وأن نعرف بهذه البيئة الروحية المتفائلة التي هيمنت على الطوائف المنسية. بما أنتج خلقا أدبيا لا يستهال به، أصبح من جهة، هو نفسه مساهمة ذات أهمية كبرى في مكونات التراث. في أوطان هذه الطوائف الأصلية أو تلك التي فتحت لهم أذرعها. وأصبحت له، من جهة أخرى. نفس الأهمية في الإنسانيات والعلوم اليهودية.

وتعتبر المدرسة الأندلسية المرجع المنتقى لدى أعلام اليهود المغاربة. وهم أو معظمهم على كل حال، حفدة أولئك المهجرين القشتاليين.

وينتسب كل اليهود انتسابا روحيا، إلى هذا العصر الذهبي المهجد، ويدعون إرثه، وأصبح هذا الإرث الأدبي وهذا الوعي التاريخي والذاكرة الجماعية والمتخيل الاجتماعي، مما هو جزء من هسندا الإرث، مثالا يحتذى به، وأنموذجا يشرف به كل من ينسج على منواله أو يقلد أدبياته إلى التضامن الراسخ والثابت دوما طوال سنين ، بين الأندلس والمغرب الأقصى، وهو تضامن وطده التبادل الفكري المستمر الخصب، والذكريات العزيزة التي لا تفتأ ترجع صدى عهد نزهو دوما معارفه ورخائه، جعل المتأدبة اليهود ينتقون أنموذج هذه الحلقة من التقاليد اليهودية ويعتزون بها. وهذا الأمر، بوجه من الوجوه، هو ما برر اختيارنا للعنوان الذي وسمنا به هذا الكتاب، وهو ما يكون في نفس الآن حقيقته ووجوده.

إننا ونحن نعيد النظر في مبحث أحد فصول هذا الكتاب الكبرى . وأعني به الفصل الخاص مجال التشريع اليهودي . عندما تعلق الأمر.

بيه ودية الأندلس قبل التهجير وبيهودية المغارب بعده .وجدنا نفسنا أمام مجتمعين متوازيين (بالمفهوم الذي عبر عنه بلوتارك). وأمام تطابق كصحامل في كل الجالات . سواء تعلق الأمر بالحياة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الدينية، وفي كل القضايا التي تعرض للأفراد والجماعات . وكذا في الحلول التي اختارها هؤلاء لتلكم القضايا . ويكفي للتدليل على هذا أن نعقد مقارنة بين محتوى الفتاوى الجماعية (التقنوت) الصادرة بطليطلة أو Valladolid وتلك الصادرة في فاس بل في الجزائر. وأن نقارن نصوص فتاوى سلمون بن أدرت البرشلوني بتلك التي أفتى فيها يعقوب أبنصور . وهو من كبار المفتين بفاس .

إن هذه جميعها تعكس نفس الانشغالات وتصدر نفس الأحكام والقرارات . مع قليل من الاختلاف بطبيعة الحال .متخذة في ذلك نفس الاستدلالات والبراهين والتعليلات بل نفس الصيغ الشرعية . وما تفتأ النصوص الشرعية التي وقفنا عندها حكي قصة هذا الذي يمكن أن نسميه التاريخ المتوازي ليهودية الغرب الأندلسي الموريسكي . ولن يقتصر الأمر على هذه وحدها . وإنما سيصبح الإبداع الأدبي بجماعه مصدرا تاريخيا موثوقا . إن تاريخانية عالم الفكر هي من هنا. قاسم مشترك لكل أولئك الذين يكتبون التاريخ .

# الجزء الأول

# الفصل الأول مصير يهوجية الفرب الإسلامس

# مقعمات تاريخية

يستقي تاريخ المستوطنات اليهودية في إسبانيا والمغرب، كما في غيرهما، أخباره، من الأسطورة أكثر من الحقائق الثابتة .وتنطلق هذه الأسطورة دوما من الزمن القديم, أيام ملوك ملكة إسرائيل ويهودا، وعهود أنبياء بنى إسرائيل الأول المذكورين في التوراة.

### فى المغرب

ثمت حذور يهودية الغرب الإسلامي في ماض سحيق. ويعتبر اليهود تاريخيا أول مجموعة غير أمازيغية وفدت على المغرب ولا تزال تعيش فيه الى يومنا.

وليست لدينا أي نقوش مكتوبة أو أي شواهد أخرى تدل على إقامة مستعمرات يهودية كاملة على الشواطئ الإفريقية، في عهود مدنيات صور وصيدا. ويعتبر تاريخ هذه العوالم ضربا من الأساطير. ولم جمع أخبار هذه الفترة إلا في وقت متأخرة. وتتحدث الأخبار عن وجود آثار لأحجار كانت علامات لحدود يقال بأن الذي كان قد وضعها هو يوآب بن صروبا، قائد جيش الملك داود. وتختلف الأقوال أيضا في المكان الأصلي الذي وضعت فيه هذه من أرض المغارب. فقد زعم أنها وضعت بجزيرة

جربة بتونس. أوطنجة أو فاس أو في وادي درعة أو في التخوم الصحراوية المغربية، تلك الآماكن التي أرادت هذه الأخبار. أن تكون الموطن الذي وصل إليه القائد المذكور متعقبا سكان فلسطين الأصليين. ويعتقد بعض اليهود. سكان الجبال، أن الأمازيغ. ما هم في الحقيقة إلا بقايا أولئك الفلسطينيين. وجدد الإشسارة هنا أنهم يترجمون اللفظ العبري: "فلستيم" التوراتية الواردة في هذا الحدث، بلفظة "بربر".

أما فيما يخص العهد الإغريقي الروماني، فلدينا كثير من المعلومات الهامة، سواء في التلمود أو في كتابات الأحبار الأخرى. مثل التفاسير وكتب الأخبار، أو النفوش والأثربات التي لا تزال باقية، أو في أخبار المؤرخين، قدماء ومحدثين، يهودا وغير يهود. أولئك الذين درسوا تلك الفترة التاريخية، حيث تعرضوا لذكر اليهود ببرقة وثورة اليهود في عهد الفترة التاريخية، حيث تعرضوا لذكر طائفة يهودية كانت تعيش في مدينة وليلي في العهد الروماني، وعثر في بقايا ذلك الموقع على شمعدان برونزي دي سبعة عروش، كما عثر أيضا على بقايا شاهد قبر كتب عليه بالعبرية: مترونا بت ربي يهوده نح..." (السيدة بنت الربي يهودا لها السكينة). ويظهر أن المستعمرة اليهودية ظلت بوليلي إلى أن ورد العرب على المغرب، وقد أشار المؤرخون العرب أنفسهم الى وجود قبائل بربرية متهودة في زرهون، غير بعيد عن هذا المكان، أيام تأسيس مدينة فاس سنة 808.

ويظهر أن السلطات الرومانية كانت متسامحة بوجه عام مع اليهود الذين خلدوا إلى أعمالهم، وكان البعض منهم يتمتع بكامل الحقوق المدنية. فازداد عدد اليهود والمتهودين بمجيئ يهود آخرين مهاجرين. أو بتهود متزايد شمل السكان الحليين والأجانب على حد سواء.

ونست تسشف بعض هذا من قولة تلمودية للربي يهودا رواية عن راب (منحوت 110). وكانت تتحدث عن فترة الإمبراطورين Sevére Septime (أمنحوت 110). وكانت تتحدث عن فترة الإمبراطورين Caracalla وابنه Caracalla (193) والقولة هي :" كان بنو إسرائيل وإله بني إسرائيل يعرفون بين صور وقرطاج، ومن صور غربا إلى قرطاج شرقا. لا يُعرف لا بنو إسرائيل ولا إله بني إسرائيل". وربما يقصد من هذا القول أن كل المتهودين لم يتهودوا على مقتضى "الهلاخا" أو الشريعة. وكانوا على الخصوص لا يختنون.

وقد أصبحت النظرية التي تفترض بأن جل اليهود المغاربة هم مغاربة أصلا تهودوا ولم يفدوا على المغرب من خارج، والتي يقول بها بعض المؤرخين، متداولة ومسلمة ثابتة. غير أن بعضا آخرين ينزلونها منزلة الشك، مثل Z.H. Hirschberg, الذي يقول: "يظهر أنه لا وجود لأساس متين لنظرية تهود الأمازيغ، هؤلاء الذين سيصيرون يهودا بالمعنى الكامل، والذين قد يكونون بناء عليه، العنصر العرقي الأساسي ليهود المغارب والدليل القاطع على عدم وجود أي اندماج لجموعات أمازيغية مهمة. هو الغياب المطلق لأي تسرب لغوي أمازيغي في الكتابات اليهودية على العكس من المطلق لأي تسرب لغوي أمازيغي في الكتابات اليهودية على العكس من ذلك توجد نصوص يهودية عربية مغربية "(1).

ويجدر بنا، دون أن نكون طرفا في النقاش، ودون أن نتناول عمق الموضوع هنا. إن لم نعترض على بعض مزاعم Z.H. Hirschberg، أن نتمم على الأقل. في نقطة معينة، المعلومات التي قدمها في موضوع لهجات يهود المغارب وعلاقتها بالفكر. لقد أظهرت أبحاثنا الميدانية، في أوساط اليهود الناطقين بالأمازيغية في المغرب، في "ملاحات" الجنوب ووديان الأطلس، بما لا يدع مجالا للشك. أن هذه الجوعات كانت تستعمل

<sup>1-</sup>Histoire des Juifs d'Afrique du Nord, Jérusalem, 1965, vol. II, p.36 (en hébreu)

في تعليمها التقليدي، اللغة الأمازيغية أداة لتفسير وترجمة النصوص المقدسة. كما كانت الجموعات اليهودية الأخرى، في باقي البلاد تستعمل لهجة اليهود العربية أو لهجتهم الإسبانية لنفس الأهداف(1).

وقد أشار المؤرخ المغربي مصطفى النعيمي في مولفه المعنون بالده المعنون الده والرياط 1988 الصحاد في الرياط 1988 الصفحة 32 اعتمادا على وثائق معروفة، إلى قضية مستوطنات اليهود في جنوب المغارب قبل الإسلام وبعيده بقليل قال: " يعود عمع الطوائف اليهودية في هذه المنطقة، إلى العصر الفينيقي. وقد ساهم الأمازيغ اليهود خلال القرون العشرة الأولى الميلادية، في تأسيس مراكز تجارية وفكرية مثل أوفران وماسة وتمنارت، بالإضافة إلى أنهم لعبوا دورا مهما في تأهيل وتعمير مناطق حدودية، مثل توات وتافلات ووادي درعة. وكان الهولاء اليهود الصنهاجيين من الوسائل ما مكنهم من خلق نشاط المؤلم اليهود الصنهاجيين من الوسائل ما مكنهم من خلق نشاط المؤلف في الهامش رقم 4 من نفس الصفحة قائلا: " لم يعش هؤلاء الأمازيغ الذين كانوا يدينون باليهودية، بوصفهم أقلية متميزة في هذه الربوع، وإنما كانوا ينتسبون إلى مختلف الفروع والعشائر والأفخاذ والربوع في قبائل صنهاجة... "

وجُدنا أمام فراغ في الوثائق مهول، وصمت مطبق عميق، حول العهد الذي يفصل الهترة الرومانية الأكثر تأخرا، عن بداية الفتح العربي. ومع هذا الفتح بدأنا نشهد السكان الحليين وكذا الوافدين، يعتنقون الإسلام شيا فشيئا، بمن فيهم قسم كبير من القبائل

Journal Asiatique, 1964, fascicule 1; Revue des Etudes Juives, 1964, fascicules 1 et 2, et Pédagogie Juive en Terre d'Islam. Paris, 1969

الأمازيغية التي تهودت من قبل. وفي هذا الصدد لا يجب أن نأخذ مأخذ الجد. المأثرة العجائبية والقصص الخيالية التي نسجت حول الكاهنة. وهي قصص جعلت من هذه الملكة " الكاهنة " اليهودية الأمازيغية. بطلة قاومت الفتح العربي للمغرب مقاومة عنيفة.

ومن المفترض أيضا أن يكون المغرب قد عرف قبل الإسلام امتزاجا بين المسيحية واليهودية والوثنية, حيث يحكي أخباريو القرن الرابع عشر أن إدريس الأول وجد أمامه, عندما فتح المغرب, قبائل مسيحية ويهودية ووثنية.

## فى شبه الجزيرة الإيبيرية

الوجود اليهودي في شبه الجزيرة الإيبيرية قديم جدا. ويعود إلى العهد الذي أقام فيه الفينيقيون وكالاتهم التجارية على شواطئ البحر الأبيض المتوسط وما وراء مستوطنات "ملكرت" على شواطئ الأطلنتيكي. حيث حملوا. مثلهم مثل رفاقهم الذين هم من مملكة الأطلنتيكي. حيث حملوا. مثلهم مثل رفاقهم الذين هم من مملكة يهودا أو مملكة إسرائيل. بضائعهم ومعتقداتهم وحركيتهم ونشاطهم. ومن المحتمل أن يكون هذا الأمر استمر وتنامى خلال فترة الاستيطان الروماني. بل أيام سقوط البلاد قت هيمنة القوط الذين تركوا الطوائف اليهودية تزداد ازدهارا. على الأقل. حتى الوقت الذي غيروا فيه عقيدة التثليث وألوهية المسيح. ليعتنقوا صورة أخرى من صور المسيحية. وهي التثليث وألوهية المسيح. ليعتنقوا صورة أخرى من صور المسيحية. وهي على عقب. ففرض عليهم التمسح أو النفي بجميع أنـــواع الضغوط. وتتالت عليهم الاضطهادات القاسية التي لم يكن يخفف من قسوتها إلا بعض الفترات القصيرة من الاطمئنان ما تلبث أن تتواري .وهكذا سار الحال حتى قيام الحكم العربي.

يبدأ تاريخ اليهود في إسبانيا المسلمة سينة 711 .ففي شهر إبريل. اجتاز طارق ابن زياد, وهو على رأس جيش معظمه من الأمازيغ وكان هو أيضا منهم – مضيق الجبل الذي سمي باسمه منذ ذاك. وكان هذا إيذانا بفتح شبه الجزيرة الإيبيرية. وفي 19 يونيو من نفس السنة, من على ضفاف Lago de Janda . دخل طارق وجيشه المكون من اثني عشر ألف مقاتل. المعركة, وأحرز نصرا باهرا على الملك رودريك. وهو الحدث الذي سيطبع. لقرون عديدة. مصير إسبانيا .وبعد شهر من ذلك. حاصر مغيث الرومي. وهو قائد من قواد الخلافة بدمشق. قرطبة .وحبس اليهود الموسهم في مساكنهم، ينتظرون بصبر عما تسفر عنه المعركة. وعلى نفوسهم في مساكنهم، ينتظرون بصبر عما تسفر عنه المعركة. وعلى عكس القوط ورجال الدين فيهم. فإن اليهود لم يخافوا الحاصرين العرب والأمازيغ. بل كانت لهم فيهم آمال عظام. في وقت لم ينسوا فيه ما لاقوه من ملوك القوط من قهر شديد ومعاملة بالغة القسوة.

وقد قيل إن اليهود. وهم ذوو حيل، ساهموا في عون القادمين ليتمكنوا من التسلل إلى المدينة. كما ابتهجوا بنصرهم، فأخذهم المغيث في خدمته ومكنهم من حراسة المدينة.

وما حدث في قرطبة حدث في غيرها من المدن الإسبانية المفتوحة. فكان اليهود دوما يتطوعون بمد يد العون للمسلمين في معارك فتوحاتهم .ويحكي المؤرخون العرب أن الفاخين المسلمين. كانوا كلما وجدوا طوائف يهودية في الأماكن المفتوحة. اتخذوا منهم حرسا لها. وما كانوا يتركون من جندهم معهم إلا قلة قليلة، في حين يتقدمون إلى الأمام بالغالبية من جندهم للاستيلاء على بقية البلاد ... .ولعل بموذج طليطلة يستحق بعض الانتباه. إذ قيل إن طارق دخلها دون مقاومة تذكر. وجاء في مصادر مسيحية متأخرة. أن اليهود فتحوا له

أبوابها، في حين اجتمع المسيحيون في قلب كنيسة الموابها، في حين اجتمع المسيحيون في قلب كنيسة خارج المدينة. واتضح فيما بعد أن الأمر لا يعدو أن يكون أسطورة نسج خيوطها من الأول حتى الأخير، بعض المؤرخين السيئي النية، وذلك بعد الفتح بكثير. ولم يرد مثل هذا عند الاخباريين العرب، وإنما الذي أوردوه هنا أو في أماكن أخبرى، كان يتعلق باتخاذهم حامية كانت تتألف من مستخدمين يهود يقومون بمهمة الحراسة.وحدث مثل هذا في إشبيليا عندما دخلها موسى بن نصير، فقبل أن يغادرها. وكل أمر السهر على نظامها إلى حامية من اليهود.

ولن نقول أكثر من هذا بخصوص هذا " التعاون" اليهودي الإسلامي أيام الفتح. واعتبر بعض المؤرخين الأسبان هذا التعاون "مؤامرة". وهذا أمر يرفضه مؤرخون آخرون على كل حال.

ومنذ ذاك أصبحت أسبانيا جزءا من دار الإسلام، وأصبح اليهود في في يخضعون نظريا، لوضع قانون أهل الذمة، على غرار إخوانهم في أرض المغرب والمشرق وهو قانون تفاوتت درجات تطبيقه، تخفيفا أو تشديدا مع بعض التساهل، تبعا للمكان الذي يوجدون فيه. بل غض الحاكمون الطرف مرارا كثيرة عن تطبيقه أصلا، فحُمِّل اليهود مسئوليات حكومية في أمور تمنع الشريعة الإسلامية خميلهم إياها منعا، لو اتخذت على حرفيتها.

وهكذا تفاقمت النكبات التي تعرض لها اليهود طوال حكم القوط. فحظرت الديانة اليهودية, ولم يعد اليهود قادرين على القيام بواجباتهم الدينية إلا خفاء, وتقطعت بينهم وبين إخوانهم في الشتات الأسباب, وتضاءلت معارفهم التوراتية إلى حد الأفول وبعد مسيرة طارق

ابن زياد وموسى بن نصير المظفرة. استردت اليهودية في أسبانيا حربتها. وأصبح مصير يهود أسبانيا. في ظل إمبراطورية شاسعة الأطراف. مثل مصائر إخوانهم في باقي الطوائف الأخرى في المشرق وشمال إفريقيا. فعقدوا معهم الصلات الوثيقة في الجالات الاجتماعية – الاقتصادية والاجتماعية – الفكرية. وخصوصا مع إخوانهم في المغرب الذي هو مدار هذا البحث ومن بين هؤلاء أنفسهم هاجر جم لا يستهان به. فصار جزءا من يهود شبه الجزيرة الإبيرية وهكذا طبعت المجتمعات اليهودية ذات الأصول الشمال الإفريقية إخوانها في الأندلس. ونقلت إليهم علوم الأكاديبات المشرقية والعراقية والفلسطينية. وكذا علومها الخاصة بها، وتربع هؤلاء الأحبار والعلماء مذ ذاك. على كرسي الحبرانية والمشيخة في وتربع هؤلاء الأدلس . حيث ظهر زيادة على ذلك. كثير من الطلبة اللامعين ... وأصبح الغرب الإسلامي، عبوض المشرق، مبوطن الثقافة اليهودية ومركز الثقل فيها. خلال القرون المتتابعة .ومذ ذاك أصبح المهودية في أسبانيا المسلمة القدح المعلى حتى كبوتها فأفولها في السنوات ما بين 1492 و1497 .

# اليهودية في أرض الإسلام

عرف يهود دار الإسلام وضع الذمي الذي فُرض بمقتضى ديانة أغلبية السكان، وهو وضع لاشك يُسمهم بالدونية، ولا يسري به العمل إلا عرضا، في غالب الأحوال. على أي، فهو وضع قانوني متسامح، تميز بدرجة عالية من الاستقلالية القانونية والإدارية والفكرية، إذا ما قيس بالوضع التعسفي الذي عرفه يهود البلاد المسيحية، من بلدان الأشكناز أو دول الغرب، ومن جهة أخرى، فإن الطابع المدني للحضارة الوسيطية

في الشرق والغرب العربيين. سمح لأهل الذمة, يهودا ومسيحيين, بأن يحافظوا على إحساسهم بأنهم ورثة تقاليد فكرية عظيمة وذت اعتبار. وكانت اللغة العربية الغالبة التي لا ترتبط بالحين, وهذا عكس ما كان عليه الشأن مع اللغة اللاتينية في كنيسة روما, لغنهم المستعملة بطلاقة وبدون أدنى خفظ, في دراسات نصوصهم المقدسة, تاركين منذ ذاك, لغتهم المشتركة: الآرامية, تنحصصر في النصوص التلمودية أو " الهلخية " (الشرعية), مستعملين مكانها لغة حضارة وفكر العالم العربي الإسلامي الجديدة.

## قانون أهل الذمة

وضعت الشريعة الإسلامية القانون الخاص بأهل الذمة "الحميين" في الدولة الإسلامية. ثما سيشمل اليهود والمسيحيين وإذا ضمن عهد أهل الذمة عديدا من حقوق الذمي التي تصونه في نفسه وماله، وهذا لم يحدث أبدا في أوروبا العصل الوسيط فإنه أيضا حدد له وضعه الدوني الذي عليه أن لا يتعداه(1). وانطلاقا من الفرضيات التي ينطوي على مرتكزاتها عهد أهل الذمة. فإنه يلزمنا أن نعترف أولا أن مضمون هذا العهد لم يكن يسري على نفس الوثيرة، بل كان دوما يطبق مع بعض التساهل. وعلينا أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية

<sup>1-</sup> Mawardi, Les statuts gouvernementaux, traduit et annoté par E. Fagnan, 1915, p. 299 et suiv.; Antoine Fattal, Le statut des non-musulmans en pays d'Islam, Beyrouth, 1958; Encyclopédie de l'Islam, S.V. Dhimma.

والاقتصادية والسياسيكة التي كانت تنماز بها البلدان المعنية التي كانت تسير على مقتضى الشريعة، لنلبس لكل حال لبوسها، ونضع كل حدث في إطاره الحلي. وبالأخص في المغرب الذي كانت ساكنته غالبا ما تذهب ضحية استغلال الملاك الكبار الجشعين. وتمزقها الصراعات القبلية. وكانت تتحول هذه الصراعات أحيانا إلى عنف بل إلى مذابح يصير ضحيتها اليهود. غير أن هذه لم تكتس أبدا صبغة "لبركروم "(مذابح أوروبا الشرقية)، ولم يخطط لها زمنا، أو أعدت عن سبق إسرار. كما كان يحدث تكرارا. طوال الألفية الأخيرة. وحتى عبهد قريب منا جدا في أوروبا. ولم يختر مدونو التاريخ الغربيون أو من سار على منوالهم، في تواريخهم، وذلك عن قصد، إلا النوائب ونكبات الزمان. تبعا لمفهومهم القائل إن التاريخ كله دموع، مضمرين بذلك عهود السلام الطويلة التي كان يعمها الرخاء وبهجة النفس .وهذا ما يلهج به لسان الدرس والنظر فى عوالم الفكر اليهودي وآداب الفساوي الجماعية والفردية والشعر والإبداع الوعظى والتصوفي والكتابات اللهجية الشعبية وهذه كلها كانت تعكس حقا. النظرة التي كانت تنظر بها الساكنة اليهودية نفسها .والحقق الأكيد. أن مثيلا لمعاداة السامية في أشكالها الزائغة التي اتخذت لها كراهية اليهود هدفا. في أوروبا العبصور الوسطى، وكذا الخديثة أو المعاصرة. لا وجود لها إطلاقا في التاريخ أو في الفكر الإسلاميين في أرض المغارب، وعلى الخصوص في المغرب الأقصى.

ونشير هنا إلى وثيقة من نوع آخر, وهي: تأويل لعهد الذمة يتصف بالتسامح. ظهر في أحد منشورات أكاديمية المملكة المغربية المعنون بسمادئ العلاقات الدولية في الإسلام "سنة 1989. حيث جاء بقلم مؤرخ مغربي، خبير من خبراء الأكاديمية، السيد عبد العزيز بنجلون، موضوع بعنوان "الإسلام وأهل الذمة" (ص.63 – 65). وفي هذا البحث يذكر

الماحث أن العلاقات التي بين المسلمين وأهل الذمة التي حددها عهد الذمة، تستند أساسا على النص القرآني (سورة التوبة آية 29) الذي مجعل فروقا بين المسلمين وغير المسلمين. حيث وجب على هؤلاء الأخيرين خاصة، أن يؤدوا جنزية .وتعرض هذا النص الأسناس. طوال قرون. لكثير من البتأويلات التي نصت على تدابير وإجراءات ، إضافة إلى الجزية، ما زاد شدة في وضع أهل الذملة .غير أن هذا المؤرخ. على غرار مفسرين غيره، اعتبر الجزية الوارد ذكرها في القبرآن. مجرد مساهمة عينية في مقابل حماية الأشخاص والممتلكات لا غير. ما هو مثبت في عهد الذمة. تضمنها الشريعية الإسلامية والسلطات العامة ويسهران على تنفيذ مقتضياتها. وأنهى الباحث دراسته بخاتمة، غلت فيها رهافة الحس والروح المتسامحة التي تميز المغرب المعاصر المتسامح، قال: "وحقيقة الأمر فإن الذميين، أهل الكتاب، مشلهم مثل بقيه المواطنين العباديين، هم والمسلمين على قدم المساواة. كما جاء ذلك في الحديث النبوي: "لهم ما لنا وعليهم ما علينا" .ولا يميزهم عن المسلمين إلا دينهم وما يرتبط فيه بأحوالهم الشخصية. أو يحكم تشريعاتهم. تلك التي تهم بالخصوص الزواج والمواريث وذوى القربي ". (1)

## استقلال ذاتي لا حدود له

يجد الباحث في عدد كبير من وثائق "لكُنيزة". مثلها مثل أدبيات الفكر التشريعي اليهودي. في مختلف فتاواه الجماعية والفردية، وكذا في فتاوى الونشريسي الإسلامية، مواضيع كثيرة تدور حول الاستقلال الإداري والتشريعي الذي كانت تتمتع به طوائف أهل الذمة .وذلك في مجال تطبيق العدالة وحرية التعاقد. وفي عديد من الحالات التي كانت تتماضى فيها طوائف أهل الذمة أمام قضاء الدولة والجهاز القضائي

l- راجع سـورة الـتوبـة 27

الإسلامي .كما يجد الباحث في هاتيك الأدبيات دلائل المساكنة التي جمعت بين الأقليات الدينية والغالبية المسلمة المهيمنة. وعلائم التعاضد التي تشمل المناشط الاقتصادية والعلمية. ويتماثل أمام عينيه" تكافل بين أهل المعتقدات الختلفة" ملفت للنظر. وذلك عندما يتعلق الأمر خاصة. بعلاقات التعامل التجاري. والاحترام المتبادل. والصداقة الحق التي كانت قمع بين الأعيان والقضاة. وتقرب بين مشاهير متأدبة اليهود ورفاقهم المسلمين .ويتبين كل هذا من النصوص التي هي بين أيدينا.(1)

ونعرض هنا جملة من مضامين بعض هذه النصوص -

## الظاهرة الأولى

إن ما يثير الانتباه في وضع الأقليات التي استظلت براية الإسلام في البلدان الإسلامية. هو تنظيمها التشريعي الخاص بها. فمن جهة. كانت مجتمعات الأقلية تستمد سلطاتها من الحكم الإسلامي. فالقانون الجنائي. وخصوصا منه إصدار أحكام الإعدام.كان على العموم، من إختصاصت الدولة. ومن جهة أخرى كان بوسع كل فرد من أفراد الأقليات أن يتوجه إلى القضاء الإسلامي بدل التقاضي أمام القضاء الخاص بأهل الذمة .ومن الجانب المبدئي كانت السلطات اليهودية (والمسيحية). تعتبر لجوء أحد أتباعها إلى القضاء الإسلامي. سبة لشريعتها وخطيئة لا تغتفر. جزاؤها حرمان الفرد ولفظه من الجماعة.

<sup>1-</sup> Voir notre étude Autorité rabbinique et souveraincté de l'Etat "protecteur" en Occident musulman. Le cas particulier du recours des tributaires juifs à la justice musulmane dans Politique et Religion dans le judaïsme ancien et médiéval, Paris. 1989, p. 165-186;

Studia Islamica Ex fascicule LXIV, Paris, 1986, : أنظر نفس الدراسة وقد سبق نشرها في p. 125-149; S.D. Goitem, Méditerranean Society, 5 volumes, Editions de l'University of California Press, USA, 1967-1988.

وتشهد هذه الوثائق على الجدل العنيف الذي كان موضوعه التعارض القائم بين مبادئ التشريع اليهودي المتشدد. خصوصا في هذا الموضوع. وواقع الحياة اليومية. خاصة في مجرياتها الاقتصادية وضرورة المعاملات التجارية. ووجدت هذه الآراء المتضارية حول هذا الموضوع الكثير التعقيد. موطن تراض يمكن أن نعبر عنه كالآتي: إذا كانت الحاكم الدينية مبدأ. هي وحدها التي تبث في منازعات أمر الطائفة. فإنه يجوز. بل من المطلوب أن يت وجه المتقاضي إلى السلطات المدنية. إذا كان ذلك في مصلحة القانون ويسهل مجرى العدالة.

وجاء في حوليات "لكنيزة" عديد من الحالات التي تدل على هذا النوع من التراضي .ولم تكن السلطات اليهودية. خصوصا فيما يتعلق بتحرير العقود, تعترض على اللجوء إلى القضاة والعدول. وأسباب هذا التساهل وهذه الملاينة بادية للعيان .فمثل هذه العقود وعقود الملكيات والشواهد والتوكيلات والتفويض. كانت تنقل بالتبادل ويكنها أن تكون وسيلة للأداء (في شكل وثائق إإتمان ودفعات مثلا). ولم يعد من الملائم أبدا أن قد صلاحيتها وأن يظل استعمالها محصورا بين أفراد الطائفة .

#### الظاهرة الثانية

تشهد وثائق "لكنيزة" وما تتضمنه من أخبار غزيرة لا يرقى إليها الشك، على التساكن الحق والتجاور المسالم، اللذين كانا بين الجموعات الدينية الختلفة. ونستشف منها حالات شبيهة بهذه التي تسود اليوم في الولايات المتحدة أو أوروبا. فقد كانت هناك أحياء غالبية سكانها يهود يشاركهم فيها غيرهم ولم يظهر الملاح أو الحارة أو القصبة أو أي أحياء أخرى تخصص لليهود إلا في زمن متأخر جدا.

وعلى المستوى الاقتصادي، فإن التعاون بين الجماعات الدينية الختلفة كان أكثر مما كان عليه التساكن أو مما كان يفترضه التجاور. ولسنا في حاجة هنا إلى ضرب الأمثلة باليهود الذين كانوا يتاجرون مع المسلمين (والمسيحيين)، أو كانوا يكونون وإياهم شركات تجارية .كما أنه ليس من الضروري أيضا أن نشير إلى أن كثيرا من رجال الدين والعلم كانوا يتعاملون معهم أو من بين شركائهم. فالقضاة والأطباء وغيرهم كانوا يشتغلون بالمهن التي كانت تسمى حرة .والمتعلمون من الديانتين كانوا رجال أعمال، والعكس صحيح أيضا. إذ كان رجال الأعمال في الغالب أيضا من يهتمون بالعلم.

وجدر الإشارة إلى أنه كان يحدث أن يكتب تاجر يهودي إلى زميله المسلم رسالة بالعربية بأحرف عبرية، فيطلب من أحد أصدقائه اليهود أن يتلو الرسالة على مخاطبه التاجر المسلم بصوت مرتفع .ذلك أن لغة التراسل المشتركة كانت هي اللغة العربية بطبيعة الحال .وعلينا أن نتذكر في هذا الصدد. أن رواة السيرة النبوية حكوا أن أحد كتاب النبي [ص]. كان قد تعلم الحرف العبري ليستطيع قراءة الرسائل التي كان يبعثها اليهود إلى النبي، وكان يجيب هو بنفس الحروف(1).

ووجود شركات فجمع بين اليهود والمسيحيين والمسلمين ( بما في ذلك بعض القضاة) له دلالته الخاصة .صحيح أن بعض الاقجاهات الفقهية الإسلامية كانت قد منعت هذا النوع من العلاقات أو دعت إلى التقليص منه. غير أن مثل هذا المنع لم يرد على الإطلاق في الوثائق الحفوظة في "الكنيزة". قد يكون الشريك اليهودي في مثل هذه الشركات، التي كان بعضها يعمر طويلا. هو صاحب المال. وقد يكون

البلادري, الفتوح, القاهرة, 1932, ص. 460.

الشريك المسلم هو المول. وكانت الشريعة الإسلامية، عثلة في بعض المذاهب. تمنع هذه الحالة أيضا. يكون الواقع اليومي أقوى عا تمليه المذاهب.

وتزودنا وثائق "لكنيزة" بالكثير في موضوع رابطة الصداقة التي كانت جمع بين ذوي المعارف وذوي المسئوليات من رجالات الديانتين معا. كما بحد فيها رسائل وفتاوى توجه بها أصحابها إلى ابن ميمون وابنه أبراهام. ومن حسن الطالع أن نجد مع هذه الرسائل أجوبتها التي نلحظ فيها كيف كان هذان العلمان يستعملان عبارات الاحترام والتقدير للقضاة ورجال الشرع من المسلمين، والدعاء لهم بالتوفيق في أعمالهم الدينية والدنيوية، من ذلك مثلا عبارة: " الفقهاء المسلمون أدام الله توفيقهم ".

وتتمثل هذه العلاقات المتينة أيضا في نوع المساندة التي كانت بين رجال الديانتين . مثال على ذلك ما حدث في الإسكندرية. حوالي نهاية القرن الثاني عشر وبداية الثالث عشر. عندما أعلم فقيه مسلم من علية القوم، رفيعه اليهودي الديان (القاضي). باتهام اتهمه به أعيان الطائفة ووجهوه سرا إلى السلطات. ليتخذ حيطته في ذلك.

وجدر الإشارة من جهة أخرى، إلى حرية الحركة والتواصل التي ميزت إذ ذاك، عالم البحر الأبيض المتوسط، وميزت وحدته الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وهي ظواهر ملفتة للانتباه، وتفسر إلى حد ما الاستقلالية الكاملة التي كانت تتمتع بها الطوائف اليهودية، ويكفي دليلا على هذا. سرد الحادثة الآتية:

جاء في خاتمة رسالة هامة كتبها أحد مثلي المدارس البغدادية بالقيروان. وأرسلها سنة 1017/1016. إلى ابن عوقل، رئيس الهيئات

الإفريقية التي كان مقرها بالقاهرة القديمة(1). ومؤداها أن تاجرا يهوديا من بغداد. توفي بسجلماسة (تخوم الصحراء المغربية) في الجانب الآخر من العالم الإسلامي. وكان المسؤولون اليهود الحليون قد أعلموا كاتب الرسالة أن التاجر للتوفى ترك مالا في عين المكان، وأنه سلم أيضا بضائع إلى قبار قيروانيين. ويطلب كاتب الرسالة من ابن عوقل أن يخطر السلطات اليهودية ببغداد. وذلك ليعينوا من ينوب عن الورثة الشرعيين، أو ليعينوا أسماءهم وقرابتهم العائلية لشيخ اليهود بتونس. وأعيان القيروان الذين يتكلفون بالسهر على القضية.

تؤكد هذه الرسالة البسيطة، إذا كان الأمريحتاج إلى تأكد. واقعا مهما له أمثاله. وهو أن الطوائف غير المسلمة، لم تكن تشكل كيانا موحدا داخل الدولة الإسلامية وحسب، بل كان هذا الكيان بمتد خارج حدود البلد المعني أحيانا. وكان السفر من بغداد إلى القيروان ومن القيروان إلى سجلماسة يحتاج إلى شهور. وكان بين المغرب والمشرق بلدان لها حدود. ومع ذلك لم يكن الأمريدعو إلى تقديم أي وثيقة إلى سلطات البلدان المعنية. وظلت القضية الخاصة بممتلكات التاجر المذكور من شأن السلطات الربية والسلطات العامة، واتخذ فيها ما تخذ من قرارات باعتبار أنها قضية يهودية محض. فهل هناك شاهد أفصح من هذا على الاستقلالية الكاملة لطائفة من الطوائف غير المسلمة في بلاد الإسلام؟.

خاتمة قبولنا في هذه الفقرة هي درس ومغزى. ونرمي من دراستنا وبحوثنا وتقبصينا وما نقوم به إلى أن نكشف عن مظهر من مظاهر العلاقات الخاصة اليهودية الإسلامية، وما كان يميزها من التعايش في مجال يظهر للوهلة الأولى أنه لا يخص إلا عالم المقدس وكل ما هو

<sup>1-</sup> S.D. Goitein, op. cit. II, 402/403

ديني، أو ما يحوم حول التشريع والقانون اللذين هما من خواص العقيدتين اللتين نتحدث عنهما.

إننا نريد أيضا أن نبرهن على دوام واستمرار استعمال العرف في ميدان التشريع والتقاضي، وذلك في إطار الشريعة الإسلامية والاستقلال الإداري والقضائي الذي ظل يتمتع به أهل الذمة. أهل الكتاب، وخصوصا اليهود الذين عاشوا قت ظل راية الإسلام.

و كان في معظم الأحيان. لطلب الرزق وضرورات التعامل والمصالح الشخصية التي لا يخلو منها أي نزاع من النزاعات. الأولويةُ على المبادئ العظمى لكل من الديسانتين. وعندها كانت الأوامر الدينية تصبح عرضة للتزايد. وينال من قواها التساهل. فتجيز غض الطرف. نزولا لما تفرضه الظروف. وبمباركة من القيمين الدينيين وأهل الرأي بل بحث منهم صراح.

ومن جهة أخرى، فقد صيغت البنيات الذهنية لكل من الجتمعين: مجموع الغالبية المهيمنة والأقلية اليهودية، أهل الذمة. صياغة واحدة بفعل التجارب الطويلة المشتركة، والتساكن الحميمي، والتراث الفكري الذي شمخ صرحه طوال عصر ذهبي فريد يحرص الكل على تخليد ذكراه، وبفضل التعاون الاقتصادي والعلمي الذي لا تخفى معالمه والشعور الذي عم الجميع وهم يشكلون، كل من وجهته، الوجه الوضاء والسمات الحضارية المؤثرة، وهي سمات ميزت حضارة البحر الأبيض المتوسط دوما(1). وعلى الرغم من الفوارق الجوهرية، خصوصا الدينية

<sup>1-</sup> Voir nos trois derniers ouvrages: Mille ans de vie juive au Maroc, Maisonneuve, et Larosc, Paris 1983; Kabbale, vie mystique et magie. Maisonneuve, et Larose, Paris 1986; Ethique et mystique, Paris 1991.

منها. وعلى الرغم من تعارض الوجهات المذهبية في تطبيق الأحكام، والميز واللفظ من الجماعة, بل التوتر الطارئ بين الجموعتين. وعلى الرغم من الاضطهادات المحدودة في المكان والزمان. فإن الجموعتين الإسلامية واليهودية, كانتا تلتقيان على درب الحياة, في مجالات العمل والتعامل, بل أحيانا تتقاضى أمام نفس القضاة ونفس الحكمين. وكانت أيضا تلتقي في مجالات أخرى لهللل ما يميزها, كلما في بعض الجالات الفكرية, بل تلتقي المجموعتان في مجالات غيرها خظى بتوفيقية كاملة, في قضايا الإيمان والمعتقدات الشعبية, وفي عوالم الفنون الشعبية والخرافة، مخالفين بذلك أهل العلم ومعارف الخاصة التي كانت وقفا على «ثبقة معينة, هي أيضا أقلية, وهي طبقة الأحبار والأعيان الذين كانوا يستحوذون على المعرفة والسلطة والتشريع والتدبير.

# الفصل الشانس اليموجية المغربية بين المشرق والأندلس

جعل الموقع الجعرافي الذي احتاته أرض المغرب. وهو موقع توسط بين المشرق والأندلس. كما جعل التاريخ السياسي والاجتماعي والديني، من هذا البلد موطنا التقى فيه تياران كانا وليدي ذلكما القطبين اللذين مثلا القوة والعلم. وكانت الحياة الفكرية والإبداع الأدبي أيضا يستقيان من هذين القطبين معا. فكان الشرق مصدر العلوم والإنسانيات الربية وموضوعات التلمود, بل مصدر مذاهب "الزهر" و"القابالا". بينما كان تأثير الإرث الأندلسي الرائع متمثلا في جماع أنواع التعبير الفكري. وفي الشعر على الخصوص. وقد اتضح هذا التأثير في الأعراف والعادات والتقاليد الأدبية التي حافظت عليها طوائف هذه الديار بكل عناية. بوصفها مياسم نبل تشد إلى الماضي.

أما الصبغة الحلية التي يصعب اكتشافها في الكتابات العبرية أو الآرامية, فيظهر أنها كانت وقفا على الأنواع الأدبية الأخرى السائدة, مثل الأدب الشعبى المكتوب باللهجة الدارجة, وفي بعض تقنيات القصيدة الشعبية.

ولفهم هذا الفضاء الجغرافي السياسي والفكري والاجتماعي – الاقتصادي والديني. فإنه لابد من أن نولي وجهنا شطر المشرق أولا. ثم بعد ذلك نعود للحديث عن الغرب الإسلامي: الأندلس والمغرب .

## الشرق الإملامي: عص الخلافة

#### الفضاء السياسي والاجتماعي-الاقتصادي

هيأت الفتوحات العربية بين السنوات 632 و711 فضاء استظل بظله. في مهد الخلافة, حمّت راية الإسلام وحمّت سلطانه, جماع تسعين في المائة من كافة اليهود إذ ذاك. وهي ظاهرة لم يعرفها الشتات اليهودي إلا في زمن قورش Cyrus ملك الفرس. وفي هذا المدى الشاسع حققت استمالالية متكاملة. وتهيأت أسباب فريدة مكنت من حياة اقتصادية معطاء. كما عرفت الحياة الفكرية والروحية ازدهارا كان سببه عهد الخيلافة الجديد بما له من أثر جميل ومنذ إذ عرف هذا العهد سريعا. بفضل معانقته للثقافة الإغريقية. تمثلا متدرجا لهذه الثقافة الهيلينية. وكان في هذا أيضا اختبار توفق فيه العالم اليهودي توفقا كاملا بواسطة اللغة والفكر العربيين اللذين تبناهما اليهود سريعا. دون شعور بأدنى عقدة نقص. وتمثلوهما تمثيلا فجعلوهما في خدمة ثقافتهم الخاصة وإبداعهم الأدبي والعلمي. بل استخدموهما في كل ما دعت إليه الحاجة. للنظر في قضاياهم الروحية. اعتمادا على مناهج تفسيرية الحاجة. للنظر في قحوث جديدة في أصول التلمود والاجتهادات الربية والتشريع والنقول الشفهية من إرثهم هذا في لغة الحضارة الجديدة.

أقام الفاخون العرب بدءا. معسكرات أصبحت في ما بعد مدنا . وهكذا أقيمت مدن جديدة على امتداد طرق القوافل، ونشطت الحواضر القديمة بفضل تجارات لم تكن تعرفها سابقا .ولم يكن الإسلام قد أكن أي عداء للتجارة والحرف التي طورها اليهود الذين تركوا قراهم ليحلوا

في هذه المدن الجديدة. ليساهموا بالقدر الكافي في هذه النشاطات. وفي نمو العواصم الكبرى مثل بغداد والقيروان شرقا. وفي بلاد أفريقيا (المغارب). حيث استقروا في مدن الغرب الإسلامي. ومن بينها مدينة لوسيانا التي أصبحت مدينة يهودية خاصة.

إن تكوين أمة واحدة من الشعوب قت راية الإسلام. وإن سلطة دولة الخلافة التي امتدت فشملت المسالك البرية وطرق البحر المتوسط والحيط الهندي. وإن يسر الوصول إلى مصادر النتاج كالتوابل والحرير. كل هذا ساهم بشكل كبير في المبادلات التجارية التي عرفها عالم العصر الوسيط الذي لم يكن يفصل بين أقطاره حد من الحدود.

وبالنسبة لليهود خاصة. الذين كانوا يتوزعون على رقعة هذا الفضاء الجغرافي السياسي الشاسع. فإن وسائجهم العائلية واتصالاتهم الطائفية. كانت عاملا مساعدا آخر لم ينحصر أثره في العلاقات الفكرية والدينية الخاصة بهم وحدهم. ولكنه كان أيضا عاملا أساسيا في المبادلات التجارية والصناعية على وجه العموم.

كانت أنواع التجارة والحرف الختلفة مصدر رزق اليهود داخل المدن. في حين بقيت الفلاحة مصدر رزق عدد كبير منهم خارجها. حتى عهود قريبة منا. خصوصا لدى يهود المناطق الأمازيغية في بلاد المغرب.

وكان عدد اليهود الحرفيين كثيرا. وكانوا يكونون جزءا مهما من السكان النشطين .

ويظهر أن بلاد المغرب عرفت نمو هذه الشريحة من طبقة الحرفيين منذ القديم. وقد خدثت مصادر موثوقة عن الصنائع اليهودية. مثل الحدادة وصناعة الجوهرات والصياغة وصناعة السروج والخرازة والصباغة

والدباغة والجزارة وغيرها. وكانوا يمتهنون أيضا مهنا ذات أهمية كبرى. أو مهنا صغيرة مثل الوسطاء في المبادلات والباعة المتجولين والحرفيين الصغار الذين كانوا يجوبون البلاد. فصولا كاملة. ليعرضوا خدماتهم على أهل البوادي المسلمين من ساكنة القرى والدواوير. وكان أصحاب الدكاكين من اليهود في المدن. سواء في الأسواق الكبرى أو "السويقات"أ و البزارات "القيساريات" وغيرها من أماكن البيع. يبيعون السكان البضائع العادية. أما تجارة السلع الثمينة. مثل الزرابي الإيرانية واللؤلؤ المستخرج من مياه الخليج العربي. فإنها تعتبر عادة من تجارة التبادل الدولي. وكان لليهود فيها مكان الصدارة كما كان لهم حظهم الوافر في كل الفروع الأخرى من النشاط التجاري في المدن. وخصوصا في المهن التي يطلق عليها اليوم اسم المهن الحرة. مثل الأطباء والفلكيين والمنجمين والمترجمين إلى غير ذلك.

وكان اليهود الأكثر مهارة والأكثر غنى أيضا يتاجرون بالفضة والمعاملات المالية الكبرى والصيرفة. فبلغ وا مراكز يحسدون عليها، ونالوا الحظوة في الوظائف الإدارية لدى الخلفاء. بوصفهم مدبري أموال القصور، سواء في بغداد أو غيرها، وفي المدن الكبرى والإمارات والمالك، في الشرق والغرب الإسلاميين. وبلغ بعضهم في أسبانيا الإسلامية قمة السلم السياسي . من أولئك حسداي بن شبروط ، الطبيب المشهور والسياسي البارع، والمترجم الذي اشتهر بترجمته من الإغربقيلية. وقد استؤزر على عهد عبد الرحمن الثالث وابنه الحكم الثاني في قرطبة. واشموئل بن النغريلة النكيد (الأمير)، الذي كان هو الآخر عالما كبيرا وشاعرا مجيدا، واستؤزر لأمير غرناطة حتى وفاته سنة 1056.

معظم بهود غرناطة. وشغل العديد من أسرة ابن عزرا. مناصب سامية. خلال أجيال. في الممالك والإمارات الإسلامية حتى منتصف القرن الثاني عشر. حيث اضطر أحد أفراد هذه الأسرة. وهو يهودا بن عزرا. إلى السير لخدمة ملك قشتالة المسيحى بعد وصول الموحدين إلى الأندلس.

ولنقف قليلا عند علم فذ من عرفتهم غرناطة القرن الحادي عشر. وأعنى به شموئل بن النغريلة .

كان شموئل بن النغريلة رجل حرب قاد جيوش حبوس وابنه باديس في حروبهما ضد ملكة إشبيلية وإمارات مالقة وقرمونه ورنده. وناهض الجماعات المتناحرة فيما بينها من أجل السلطة. ونازع المتآمرين والمتربصين من كل الأنواع. وظل صامدا في وجه أعدائه اللدودين الذين كانوا يناصبون العداء للأميـر الذي خدمه. وبالناسبة، يجب أن لا ننسى أيضا الهجوم العنيف الذي خصه به الفقيه العالم على ابن احمد بن حزم القرطبي. ونظرا لمكانة شموئل اللاوي ابن النغريلة العالية في فن التراسل. قال فيه الأدباء المسلمون المعاصرون له :" على الرغم من يهوديته، فإنه كان يدبج الرسائل الخدمية بأسلوب عربى فصيح إسلامي النَّفُس ، مستعملا الأساليب العربية، بما في ذلك الحمدلة والتصلية على النبي ". وهل اشموئل هذا هو نفسه من صمم وأشرف على بنيان أجمل عمل عنمراني في أسبانيا. وأعنى قصر الجمراء، هذا الإبداع الفني الفريد الذي نسبه P.F Bargeburh إلى ابنه يوسف (1). والذي أرخ له المؤرخون بالقرن الثالث عشر؟ إن Bargeburh اعتمد فيما ذهب إليه قَصيداً لسليمان بن جبرول، بعنوان : "اذهب يا صديقى". وفيه وصف لقصر كثير الشبه بقصر الحمراء. بما في ذلك زخارفه وتماثيله. وخصوصا

<sup>1-</sup> The Alhambra, Berlin 1968, p. 89-1005.

خصة السباع ومياهها النابعة(1).

ومهما يكن فمصدر الباحثين معا هو (P.F Bargeburh).

لنعد إلى موضوعنا المتعلق بالفضاء الاجتماعي الاقتصادي.

كان قسم لا يستهان به من التجارة المهمة يسلك، وهو في طريقه إلى بلدان الشرق الأقصى وبلاد أوربا الغربية. مسالك تجتاز أرض الخلافة. وكان لليهود دور مهم في هذا النوع من التجارة الدولية. فقد كانوا يقيمون في بلاد النصارى وفي نفس الوقت في البلدان الإسلامية. فربطوا أوربا بمصادر إنتاج التوابل والمنتوجات الغذائية الثمينة التي كانت هذه الأخيرة في حاجة إليها. وصدروا من هذه سلعها الخاصة بها إلى البلدان الإسلامية. ونقل عن مصادر يهودية وعربية. أنه كان في منتصف القرن العاشر، مجموعة من التجار اليهود، ويسمون الرادنيون -Rohda nites . وكانوا ينطلقون من الموانئ الجنوبية الفرنسية. متجهين عبر التعاشرة والمهند مختلفة. منها البحري واليابس. صوب البلاد الإسلامية والهند والصين. قصد بيع التوابل للميسورين. والعنبر للكنائس والثياب الفاخرة للملوك وأكابر النبلاء إلى غير ذلك .

وتشهد الفتاوى الجماعية التي كان يصدرها الكاؤونيم (فقها اليسهود في بابل)، هي الأخرى. بوجود نشاطات جارية مختلفة قام بها اليهود في موانئ البحر الأبيض المتوسط وطرق القوافل المهتدة من بغداد إلى سجلماسة وما وراءها حتى السودان جنوبا. وإلى فاس وقرطبة شمالا كما تشهد أيضا بشراكة كان القصد منها تبادل المنافع بين يهود بغداد 1-E. Ashtor, The Jews of Moslem Spain, vol. II, J.P.S.A., Philadelphic, 1979, p. 184 et n. 277, p. 332-333:

أنظر كذلك

Sarah Katz, Openwork Intaglios and Filigrees, Studies and Research on Shlomo Ibn Gabirol's work, Jérusalem, p. 314.

والفسطاط وصقلية والقيروان وسجلماسة. وكان هؤلاء في أغلبهم من رجال الفكر ورجال الأعمال من هم من ذوي الحظوة في عالم المعارف.

#### رؤساء الجالوت وأكاديميو بابل

يع ـ تبر رأس الجالوت سلطة دني وية بشكل من الأشكال. وله الكلمة العليا في مجموع طوائف الشتات في أرض الإسلام. ويتمتع بسلطة عليا يخولها له بنو جلدته. كما تخولها له سلطة الخليفة الذي يعتبره الناطق الوحيد باسم اليهود. فيتمتع تبعا لذلك. بوضع له امتيازه الخاص ومكانة اجتماعية ما فوقها من مكانة. وهو ينتسب في حقيقة الأمر. إلى هذه الأرستقراطية التي تستمد قداستها من أصول يقال إنها تعود إلى عهود الملك داود.

استمر تمركز قيادة يهود الشتات في بابل (العراق). إلى أن ظهرت قوى أخرى وسلطات أخرى بدأت تستقل بنفسها شيئا فشيئا وتبتعد عن هذا المركز الذي ظل مهيمنا زمن طويلا. من ذلك ما ظهر في المغرب وفي الأندلس، حيث تمركزت منذ إذ سلطة "الناكيد" أو "الناسي" (الأمير) الذي أصبح عندها رأس الطائفة ومرجعها.

#### الحياة الفكرية ، سيطرة الكاؤون

تعود السلطة الفكرية في الأكاديميات العلمية إلى موروث بابل المتمثل في أكاديميتي "صورا" و"بوم بيديتا" والكاؤونيم. أو الأكاديميين الذين كانوا هم المتحكمين في مصيرهما. لقد لفتت انتباهنا أيضا هذه المؤسسة العظمى. أكثر من غيرها، مما سيدفعنا إلى الحديث المختصر عن أحد أبرز وجوهها. إنه سعديه كاؤون.

صيغت تسمية "گؤون" من لفظ عبري. ومن دلالاته: الفَخار العظمة, الجلل. وأطلقت التسمية على رؤساء الأكاديميات وأعلامها المبرزين, أولئك الذين كان لسلطتهم غير المحدودة. فعالية في الطوائف وفي كل قضاياها, طوال ستة قرون, أي منذ نهاية القرن السادس إلى بداية القرن الثاني عشر. بل كان لهم فعلهم في كل يهود الشتات. وينقل هي ي.د. أزولاي, أحد الأعلام الفلسطينيين من ذوي الأصول المغربية, مبينا مدى الساع معرفة هؤلاء العلماء، مضمن رواية تقليد قديم, مفادها أنهم اختاروا لفظ "گؤون" تسمية لرؤساء الأكادميات. لأن القيم الرقمية لحروف هذا اللفظ بحساب الجمل هي ستون. أي نفس عدد فصول التلمود, والتي على الگؤون أن يحفظها عن ظهر قلب.

والجدير بالذكر أن الكؤونيم (جمع تحوون). هم الذين أشاعوا "المشنا". بل الأكثر من ذلك، التلمود الذي هو جماع الشروح التي شرحت المشنا التي هي المصدر الوحيد للتشريع العبري. وعهد الكؤونيم بالضبط. هو العهد الذي عرف فيه التلمود مكانته ونفوذه. فقد عرف هؤلاء كيف يجعلونه ذا قدسية لا تقل قدسية عن العهد العتيق نفسه. فأضفوا على نصه قوة التشريع وشهروا سلاح الرعب، الذي هو الرمي بالكفر. في وجه كل من أراد أن يسلب منه صفة القداسة وقوة مرجعيته التشريعية التي لا يمكن نقضها. ونضيف بأن الكؤونيم يعتبرون التلمود البابلي في خاتمة المطاف، هو الأوجب بأن يكون منبع قوة التشريع. وقد ناصبت الأكاديميات البابلية أخاه الذي جمعت مكوناته في فلسطين. أي التلمود الفلسطيني، العداءً. والظاهر أن سعديه كؤون. كان أول الكؤونيم الذين عنوا بهذا الأخير. وكان أعلام اليهود فيما بعد، في الغرب الإسلامي. مثل إسحاق الفاسي وابن ميمون

وغيرهما، إذا ما تعلق الأمر بأحكام شرعية، يسيرون دون شك، حسب قاعدة مفضلة، فيعطون الأولوية للتلمود البابلي، غير أن التلمود الفلسطيني يبقى مع ذلك عندهم ذا مرجعية معتبرة، وكان فقهاء بابل، عندما يتعلق الأمر بعرف أو عادة أو عمل، يفتون فيما استفتوا فيه، تبعا لما تجري به العادة في سياق أكاديميتهم، ويطلبون من مستفتيهم العمل بذلك، دون أن يجعلوا من فتواهم أمرا ملزما صراحة، مبدين بذلك بعضا من التساهل، ليفسحوا الجال لمقتضيات الأعراف الحلية. وكانوا غالبا، وهم ينظرون في القضايا الشرعية، ما ينتحلون لأنفسهم سلطة مبالغا فيها. ويعتبرونها قانونا إلهيا، مدعين في ذلك أنهم ورثة موسى النبي، المشرع الأول، مما يجعلهم يضفون على أحكامهم مؤدى العبارة الآتية: "هكذا نزل علينا من السماء"، و هو تعبير يدل هنا على معناه الحقيقي، وليس مجرد أسلوب كتابي، لأنهم يعتقدون فعلا قداسة المهمة التي أنيطوا بها(1).

وبموجب هذه السلطة الشاملة, كانوا يفتون فتاوى يقصدون منها أن تكون سارية المفعول على كافة اليهود أين ما كانوا.

وتقودنا هذه الملاحظة الخاصة بنفوذ وحظوة ومعارف الكؤونيم، إلى الحديث عن نوع آخر من التشريع، إنه الفتاوى (Responsa).

#### فتاوى الكؤونيم

يظهر أن التراسل في القضايا الشرعية والفقهية كان قد أصبح نظاما مؤسساتيا على يد الفقهاء الرومان الذين يرجع لهم الفضل في

<sup>1</sup> – هذه عبــارة جارية حــتى على السنة الفـقهاء الأحـداث عهــدا. مثل الفـقيه يــوسـف كارو (القرن 16 بصفد) في مخاطبته مع محاوره. ومــثل الفقيهين الشـرعيين المغربيين يعقوب أبن صور وحييم بن عطار (القرن 18)

وضع المصطلح (responsa (responsa prudentium "فـتاوى العلماء". وازدهر هذا النظام في الإسلام للحاجة إلى الفتوى التي هي أداة مهمة في الفكر التشريعي. ومن الظاهر أنه كان للفتوى الإسلامية بعض الأثر في عـهد الكاؤونيم. في الإفتاء الربي. مع أن هذا كان أسبق زمنا. واستطاع ذاك التأثير أن يفعل فعله بواسطة اللغة العربية التي أصبحت. منذ ذاك. لغة تواصل وفكر لدى الكاؤونيم منذ سعديه كاؤون الفيومي. خصوصا بتبنى تقنية الفتوى ومصطلحاتها الفقهية.

والجدير بالذكر أن التراسل في أمور الشرع كان ساريا منذ زمن "التنائيم". وهم العلماء الذين وضعوا المشنا. و"الأمورئيم". وهم الذين حرروا التلمود. وكان هذا الاستفتاء يحدث بين رؤساء الأكاديميات البابلية نفسها أو بينهم وبين الفقهاء في فلسطين على الخصوص. كما جاء في بعض شذرات المدونة التلمودية (حولين 95 ب بابا بترا 41 ب و139)، غير أن البداية الحق لآداب الفتوى. "والسؤال والجواب" كانت في عهد الگاؤونيم كما ألمعنا إلى ذلك.

إن وجود الطوائف اليهودية في بقاع متباعدة، وبُعُدَها عن مراكز التعليم المعروفة مثل ما بين النهرين وفلسطين، وبُعُدَها بعد ذلك عن المغرب. وقلة النسخ التلسمودية، وغياب نص رسمي موحد، وصعوبة النص التلمودي نفسسه إن وجد، وتعذر الاستفادة من بنوده الشرعية قصد التطبيق. كل هذا كان سببا في كثرة التأويل والاختلاف، وسهل وتسبب في شيوع استعمال العرف الحلي، إلى حد أصبحت معه الوحدة الدينية اليهودية مهددة بالانفراط، غير أن الواقع الجغرافي السياسي أيام الخلافة، وازدهار التبادل التجارى والعلمي، وإمكانية التراسل السهلة على

أيدى مسافرين مأموني الطريق. كل هذا جعل الفتوي الموثقة تصبح رابطا منتظما يربط بين الطوائف المتباعدة. وأصبح من المعتاد أن يفتى الكَّاؤونيم من وقت لآخر. للفصل في النزاعات التي خدث داخل الطائفة. أو بين طائفتين متجاورتين. أو بكل بساطة، للنظر في قضية شرعية معينة. فكانوا يعرضون القضايا موضع السؤال، وكانت هذه ترد من مختلف جهات الشتات. على النظر فيما بينهم أو مع تلامذتهم داخل تلك الأكاديبات، ثم يحرر النساخ الختصون نص الفتوى أو الحكم فيرسل إلى المستفتين. وكان النظر في هذه الفتاوي والتداول يجرى عادة في جمع عام. في شهر "كالا". أي في شهري أدار وأيلول. وكانت المراسلة تمر بمصر ليحتفظ بنسخة منها قبل أن توجه إلى وجهتها في القيروان أو الأندلس أو غيرهما. ولهذا عدت "كنيزة" (مخبئً في بيعة بالقاهرة القديمة) القاهرة معينا لا ينضب بما جمع فيها من وثائق تعود إلى تلك العهود. وقد كانت الفتاوي أكاديهة وفرضيات في أصلها, غير أنها مع الوقت أصبحت تنظر في مواضيع أكثر خديدا وتتناول نوازل فعلية. اضطر معها الكُّؤونيم أحيانا, إلى كتابة دراسات معمقة في مواضعها. ومن الأمثلة الدينية التاريخية الشائعة في هذا مقالة عمرام ورسالة شريرا.

وفي نفس الحين الذي كان فيه الكَاؤونيم يرفعون بنيان المنظومة الفقهية على أسس متينة, كانوا أيضا يضعون مبادئ منهجية وتعليمية جديدة تتمم تلك التي أرسى معالمها الأولى علماء التلمود. وكانت هذه التراسلات الفقهية الدينية, بالإضافة إلى ما سبق. مناسبة لتبادل المعلومات أو ربط الصلات التجارية والعائلية. وأصبحت هذه كلها وثائق ثمينة يجد فيها المؤرخ مصدرا تاريخيا لا ينضب معينه.

وتكون مجموعات الفتاوى. التي ليست هي في واقع أمرها كتابات عقدية وشرعية بالمعنى الضيق. نوعا من الأدبيات الفقهية ذات الأهمية القصوى في مجال التاريخ والمناظرات الفقهية. ويعتبر مضمون الفتوى في حقيقته. العامل المشترك بين العرض النظري المشرعي والنوازل كما تتمثل في الواقع الفعلي على مسرح الحياة التي هي موطن تطبيق مضامين الشريعة. ويلزم أن يستجيب ذاك المضمون إلى متطلبات القضايا التي تطرأ في الحياة المتطورة. وإلى احتياجات الدب على الأرض الذي تتغير وتتجدد أوضاعها ووسائلها دوما وبلا توقف. وليسست الفتاوى. بالإضافة إلى ذلك، "استشارات " شرعية. بل هي أيضا أحكام المناكم الربية. وقرارات قضائية تتخذ للنظر في النزاعات الفردية أو للبث في أمور الطائفة أو بعض أفرادها. ومن هذه الأدبيات التي تغطي الجوانب الشرعية. استقينا نحن نفسنا. المهم من وثائقنا لنؤرخ للحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية التي عرفتها طوائف الغرب الإسلامي.

#### سعديه كاؤون ( 882 – 942 )

كان سعديه كَّاؤون المولودي مصر بالفيوم. أحد الغرباء الذين تقلدوا منصب الكَّاؤونية الذي كان وقفا على الأرستقراطية الفكرية ذات الوضع الاجتماعي والمالي المتازمن يهود بغداد.

عرف سعديه في حياته النشطة كل النظم اليهودية, وعاش كل الصراعات التي اكتوى بنارها اليهود في عصره على أرض الإسلام. وكانت مصر المهد الأول لدراساته الدينية, كما كانت له مكاتبات مع الفيلسوف والطبيب اليهودي إسحاق إسرائيلي, الذي كان هو أيضا مصري المولد فهاجر إلى القيروان. ويظهر أن لهذا الرجل تأثيرا لا يستهان به في حياة سعديه, الذي رحل أيضا إلى فلسطين وتعلم في مدارسها وعاصر

المنافسات التي كانت تعرفها هذه فيما بينها أو بينها وبين غيرها من مدارس العراق. وكان هو منحازا إلى هذه الأخيرة . وعين بعدئذ على رأس مدرسة "صورا" بالعراق، حيث أصبح هو نفسه جزءا من النزاعات التي اضطرمت بين أعلامها. وحيث شن حربا لا هوادة فيها على مذهب القرائين

كان سعديه گاؤون. العالامةُ البغدادي المنزل. والمدبر الماهر والفقيه المشرع وواضع أسس الفلسفة اليهودية وفاغ باب النحو العبري. - مع المغربي ابن قريش - والشاعر وصاحب المؤلفات الدينية القيمة ومترجم وشارح التوراة إلى وبالعربية. أولَ العلماء والمتأدبة وقادة الطوائف الروحيين الذين عرفتهم اليهودية في العصر الوسيط. وهو في رأينا المتواضع، أشهرهم وأكثرهم تأثيرا، سواء كان ذلك في المشرق أو الغرب الإسلاميين (1).

وإذا جرى التقليد بوضع موسى بن ميمون في مصاف النبي موسى. بأن خُلد اسمه في القولة المشهورة: " من موسى (النبي) إلى موسى (ابن ميمون)لم يخلق مثل موسى". فإنه من اللازم أن يغير هذا القول المأثور بحيث يصبح لسعديه أيضا مكانه الخاص الذي يستحقه مع الرجلين في التاريخ اليهودي.

كان سعديه ثمرة مجتمع وحضارة يمكن أن نقول عنهما إنهما كانا متناغمين. وعرفت عهود الكَّاؤونيم ازدهارا كبيرا في الفكر والآداب اليهودية. وكذا في مختلف أنواع التعبير. مثل كتب الأحكام والفتاوى والتفسير التوراتي والتلمودي وكتب الشعائر والوعظ والتدوين الفلسفي وغيرها من علوم الطبيعة.

ا- ونذكر بأعمال سعدية الكاملة :

Les Ocuvres Complètes de R. Saadia ben Josef Al-Fayyoumi, éd. par J. Derenbourg, Hartwig Derenbourg et Mayer Lambert, Paris 1893 à 1902.

وتميز القرن العاشر بظهور شخصية سعديه الفذة الذي ساهمت أعماله العظيمة الختلفة، في ازدهار هذا الفكر وهذه الآداب. ونعتقد أن هذا الفورة الفكرية والروحية، وكذا يناعة الإبداع الأدبي الذي كان ثمرة لذلك. أمور استوحت في معظمها ظواهر متشابهة عرفها الحيط العربي الإسلامي، وتأثر بها تأثرا بالغا، فحذا الفكر اليهودي الفكر العربي الإسلامي حذوك النعل بالنعل. وكان الفكر الإغريقي مصدر كل هذا الإبداع، غير أنه كان للعربية في هذه النقلة التي عرفها الفكر اليهودي دور أساسي وحاسم.

ونشير هنا إلى أن الثقافة العربية، المهيمنة إذ ذاك. كانت قد غيرت طريقة منظورها في الحياة الفكرية والروحية والدينية، رأسا على عقب. وكان أساس هذا التغيير مستوحى من المدرسة الأفلاطونية التي قابلت بين المادة والروح في هيئة الإنسان والخلق. وتبنى الفلاسفة العرب هذا المذهب وأشاعوه، وفيما بعد تلقى المسيحيون واليهود منهم ذلك.

كان سعديه رأس الفورة الفلسفية التي عرفها الفكر اليهودي، وكان الأول الذي أقام منظومة عقلانية دينية، يرتبط فيها الإيمان بالعقل. على غرار الفلاسفة العرب المتأثرين بالفكر الإغريقي. وبعد أن عفّى "الفريسيون" (أو منشق اليهود) الأرثوذكس عن فكر فيلون الإسكندراني، وأصبح نسيا منسيا لدى اليهود. قدم سعديه مذهبه وعرضه في مؤلفه العمدة " الأمانات والاعتقادات " بلغة عربية فصيحة. وهو أول كتاب فلسفي يؤلفه يهودي، تتمثل فيه المنهجية العلمية والشمولية وسيكون لهذا الكتاب أثره البالغ والعميق في الفكر اليهودي الوسيط. ونقتصر هنا على عرض مكونين من مكونات مذهب

سعديه الفكري. وهما مفهومه للوصايا التوراتية وطبيعتها. وبعض أرائه في الأخلاق اليهودية اختصارا.

نظم سعديه وصايا التوراة نظما لم يسبق له في اليهودية. فميز بين "الوصايا العقلية" التي جعلها الله فطرة في الإنسان و"الوصايا السمعية" التي يتوارثها الإنسان تقليدا. أي إلى قسمة ثنائية تتضمن العقليات والسمعيات. ولعله استوحى هذا من علم الكلام المعتزلي الذي نهج على منواله علماء الكلام المسلمون واليهود في حدهم الأفعال الإنسان. وتردد صدى هذه الجدلية الثنائية وهذه المقابلة بين الشرع والعقل والشرع والنقل، في خصام جرت وقائعه في القرن الرابع عشر، في طليطلة بعيد أن استرجعها النصارى. بين المحافظ أشر بن يحيئيل الوارد من بلاد الإشكناز ليترأس الطائفة، والذي لم تكن له دراية بالعربية، وزميله في الحكمة الربية، إسرائيل بن يوسف إسرائيلي. وريث الفكر الأندلسي المورسكي، الذي كان يرى رأي العقل في قبضية تتعلق الفكر الأندلسي المورسكي، الذي كان يرى رأي العقل في قبضية تتعلق بالمواريث حيث كانت مصالح إحدى الأرامل موضع خلاف.

أما في موضوع الأخلاق، فمن الأكيد أن انشغال سعديه به كان باديا في جماع مؤلفاته الفلسفية، ومع ذلك نستطيع أن نقول إن الفصل العاشر والأخير من كتاب الأمانات. كان هو بالذات الذي يكون المقالة الأخلاقية الحق. ويدل عنوان هذه المقالة الذي هو: "فيما هو الأصلح أن يصنعه الإنسان في دار الدنيا". على الفكرة الأساسية والمغزى الذي يرمي إليه سعديه، أي ما هو السلوك الذي على الإنسان أن يسير بمقتضاه، والمنهج الذي عليه أن ينهجه في هذه الدنيا.

مظهر مهم آخر من مظاهر نقل المعارف في الجنمعات اليهودية على عهد السَّاؤونيم والأجبال اللاحقة. جَلَى في ترجمة العهد العتيق

إلى اللسان العربي اليهودي والدارج. وكانت مساهمة سعديه في هذا الباب كبيرة ومهمة من وجوه عديدة .

ترجمـة العهـد العتـيق إلى اللسان العـربي اليهـودي والدارج ونقل سعدت الخاص به (1)

من الأكيد أنه سبق ليهود ومسيحيي الجزيرة العربية، في عهود ما قبل الإسلام أن عرفوا ترجمات وشروحنا عبربية خناصبة بنصوصيهم المقدسة، بواسطة النقل الشفوي، الذي هو الطريقة التعليمية الوحيدة التقليب دية إذ ذاك. وعلى الرغم من أن اليهود الذين أقاموا في شبه الجزيرة العربية منذ تاريخ قديم. كانوا يستعملون اللغة العربية في معيشهم اليومي، إذ لم يكن شعراؤهم، مثل السموأل بن عاديا. يختلفون عن شعراء الجاهلية في شئ فإنه ليس هناك من دليل ينهض للدلالة على وجود ترجمة توراتية عربية من صنع اليهود أنفسهم زمانها. ومع انتشار الإسلام، الديانة الغالبة، أصبحت العربية تدريجيا. لغة تواصل الإمبراطورية الجديدة. كما أصبحت الوسيلة الوحيدة لتبادل الثقافات بين مراكز حضارات الشرق والغرب الإسلاميين. وأبدت النخبة المُثقفة المسلمة رغبتها الجامحة في الإطلاع على المعارف المسطورة. معسارف أهل الكتاب، داعيهم في ذلك الفضول العلمي وهاجس حماية الدين الجديد. وشعر أهل الذمة أنفسهم بالحاجة الملحة تدعوهم إلى ترجمات نصهم الديني المقدس إلى لغتهم الجديدة. العربية، التي أصبحت عندهم مثابة اللغة الأم.

I- Haïm Zafrani et André Caquot, La version arabe de la Bible de Sa'adya Gaon, l'Ecclésiaste et son commentaire, Paris, 1986.

ونشير، ونحن نحصر بحثنا في الغرب الإسلامي، إلى أن يهودية أرض المغرب، كانت قد تبنت منذ القرن التاسع. اللغة العربية أداة ثقافة وحضارة، متخلية بذلك، وكان لها السبق على الطوائف الأسبانية، عن الغة اليهود الخاصة بهم، وأعني اللغة الآرامية بل تخلوا عن قراءة النصوص والشروح التوراتية المكتوبة بالآرامية في البيع. وهي عادات كانوا يحرصون على بقائها، ولهذا دلالته البعيدة، وهذا ما تشهد به الرسالة التي بعثها يهودا بن قريش الطاهرتي إلى يهود فاس، أواخر القرن التاسع أوائل القرن العاشر، حيث أنب بني جلدته على إهمالهم الدرس الآرامي ذا الأهمية القصوي، لأنه يعمق المعرفة الجيدة والفهم الصحيح للنص العبري. يلزمهم بذلك الحافظة على تقاليد أجدادهم التي تعبود إلى عيشرات القيرون، حيث كانوا يتلون نيصوص التي تعبود إلى عيشرات القيرون، حيث كانوا يتلون نيصوص "الترگوميم" (الترجمات التوراتية الآرامية) (1).

والرسالة من جانب آخر مبحث حقيقي لنحو اللغات السامية المشترك .

ومن المؤسف حقا أن لا نعرف أي شئ عن ترجمات العهد العتيق الأولى. خصوصا تلك التي صنعها اليهود أنفسهم. سواء في المشرق. أو تلك التي ألمع إليها ابن قريش في الغرب الإسلامي. ويظهر أن تلك الترجمات جميعها صارت طي النسيان أو زال رواؤها بعد عمل سعديه العظيم. وعدت ترجمته للتوراة. أي الأخماس، أو القسم الأول من العهد العتيق. وكذا بعض إصحاحات القسمين الآخرين، التي كرس لها سعديه زهرة موهبته بوصفه مترجما، وجماع علوم التفسير بوصفه عالما.

<sup>1-</sup> The Risala of Judah ben Quraysh, A critical édition, by Dan Backer, Tel-Aviv, 1984, 1 vol. de XXII + 384 p. (hébreu) + VI (anglais)

أفضل من الترجمات التي سبقتها (1). ويدل اسم "التفسير" الذي عنون به المترجم هذه الترجمة. على أن الأمر يتعلق هنا بنقل وشرح خص به سعديه القارئ العادي أيامه, سواء كان يهوديا أو غير يهودي. ويلاحظ أن العمل كان محاولة لتقديم نص يصطبغ بالصبغة العقلية وبالبساطة والسهولة في نفس الآن. وأصبحت هذه الترجمة لدى اليهود من ذوي اللسان العربي، عملا أساسيا ارتفع إلى مصاف النصوص المقدسة. واستحق أن يكون أنموذجا حذت حذوه الترجمات. وأثر بفعالية في تلك التي عاصرته. كما استوحت من فعله ترجمات أخرى صنعها مترجمون ظلوا مجهولي الاسم على مدى الأجيال اللاحقة. وكرس العرف والاستعمال إحدى هذه الترجمات أو الترجمة الأم نفسها. لدى طوائف الغرب الإسلامي. التي جعلتها جزءا من الدرس الديني والتعليم الترجمة التماث أو الترجمة الأم نفسها مده الترجمة العرب الإسلامي التي جعلتها جزءا من الدرس الديني والتعليم التحربية يحفظ عن ظهر قلب بطرق معينة، كما سبق أن قدثنا عن ذلك في مكان آخر.

ونشير هنا إلى الثقة الكبيرة التي كان يتمتع بها سعديه عند بحاثة النصوص المقدسة الأوروبيين. خلال القرنين السادس والسابع عيشر على إثر نشر القيسم الأول من ترجيميته. أي التوراة. في القسطنطينية بين سنتي 1546 و 1551. وقد أشاد بالترجمة Edward في تمهيده لطبعة الكتاب المقدس المتعددة الترجمات. الصادرة في لندن سنة 7/ 1656. وهي طبعة تضمنت نفس النص العربي الصادر في الطبعة الباريسية المتعددة اللغات التي ظهرت سنة 1630. ونذكر

<sup>1-</sup> Les Oeuvres Complètes de R. Saadia ben Josef Al-Fayyoumi, éd. par J. Derenbourg, Hartwig Derenbourg et Mayer Lambert, Paris 1893 à 192

وترجم هذه يوسف قافح إلى العبرية وصدرت في القدس خلال العشريات الأربع الأواخر.

بأن الذي نشر في الطبعة المذكورة هو تعديل لترجمة سعديه لا غير. ويبدو أن ترجمة التوراة العربية السامرية لم تنفلت هي الأخرى من سلطان ترجمة سعديه .

نقطة أخيرة جديرة بالذكر، تلك هي المتعلقة بالخط الذي تكتب به النصوص اليهبودية. فخلافا للعلماء اليهبود الوسيطيين الذين كانوا يكتبون. في الأغلب العام, مؤلفاتهم العربية بالحرف العبري. يظهر أن سعديه كان يستعمل الحرف العربي ليقرأه غير اليهود(1), بل ليقرأه اليهود الذين لم يكونوا قادرين على قراءة الحرف العبري. يؤكد ذلك وجود نصوص توراتية عبرية مكتوبة بالحرف العربي في وثائق "لكنيزة" بالقاهرة. وفي هذا الصدد نشير إلى الوثيقة التي نشرها مؤخرا Sasson بالقاهرة. وفي هذا الصدد نشير إلى الوثيقة التي نشرها مؤخرا العلوم الدوس، يهبود ومسلمون وأحيانا نصاري. لا ليتدارسوا العلوم الحق الدروس، يهبود ومسلمون وأحيانا نصاري. لا ليتدارسوا العلوم الحق والفلسيب في في قصر ابن كليس، والمعني بهؤلاء مجموعة من الدارسين كانت قجتمع في قصر ابن كليس، اليهودي الذي أسلم ووزر للملكين الفاطميين. المعز والعزيز، وكان موضوع الدرس نص ترجمة سعديه في مخطوطة بالخط العربي (2).

وعلينا قبل أن ننهي هذا الفصل. أن نعترف بفضل إبداع الكتابات الفرائية، وهي ذات أهمية كبرى لعديد من الأسباب. فمضامين مؤلفات المرتين لا تختلف في شيء عن مؤلفات الرتيين. فهي تفاسير توراتية وأعمال لغوية نحوية عبرية، وهي أيضا مساهمة كبيرة في الإبداع

<sup>1- (</sup>أنظر ابن عزره، شرح سفر التكوين، II. II)

<sup>2-</sup> In the Court of Ya'qub Ibn Killis, a fragment from the Cairo Geniza, Jewish Quarterly Review, LXXX, 1990.

المكتوب باللسان العربي اليهودي الدارج. في مجال ترجمة النصوص المقدسة. وتميزت بعض كتابات القرائين بالطابع الجدلي الذي يعكس ظلال النزاعات التي كانت تحدث بين هؤلاء والربيين. وتمثل كتابات الهجو التي جمعها سلمون بن يروحم في مجموعه " الجهاد في سبيل الله", نموذجا من نماذج كثيرة في هذا الباب. ولا نريد أن نختم دون أن نُذكر على الأقل باسم علمين من أعلام القرائين، وهما يعقوب القرقساني ودانيال القمسى وكانا مفسرين وفيلسوفين في نفس الآن.

## الغرب الإسلامي: العواليم الأندلسية- المغربية

" إذا كان للشرق العربي ثقافته وفكره الخاصان به، فإن وحدة الأندلس والمغرب الأقصى، طوال قرون عديدة، كونت ثقافة ومنهجا فكريا يميزان هما أيضا هذه الجهة بميزات تخصها، وزادت لحمة التبادل الثقافي من قوة التضامن الفعال بين الضفتين. وربطت التقاليد العربقة بين ورثة فاس وأسلاف قرطبة العظام. وأجج سقوط غرناطة هذا التشارك. وعليه فالاستمرارية أصبحت من أوكد الأمور". بمثل هذه العبارات، نسترجع في معظم الأحوال، صورة الغرب الإسلامي الوسيط، الذي كان أهله يتكلمون نفس اللغة. ويتمثلون نفس الثقافة، وتستظلهم نفس الحضارة. وكانت نفس الروابط المتينة الروحية والتاريخية تقرب الطوائف اليهودية التى اتخذت من ضفتى جبل طارق والمضيق سكنا.

وقدر الإشارة أيضا إلى أن يهود الأندلس عرفوا في الغالب عند ذاك، باستثناء فترات مؤسفة من تاريخهم، حياة رغدة لم يعرفوا مثلها في مكان من الأمكنة الأخرى. كما استظلهم أمن لم يعرفوا مثيلا له في البلدان الإشكنازية على الخصوص. ونظرا للوضع القانوني المتسامح

الذي شملهم. نهضوا بقسط وافر في حياة البلاد الإقتصادية المزدهرة. بل كانت لهم مساهمتهم التي لايستهان بها في الحياة العامة. وفي الإزدهار الشامل الذي عرفه هذا الصقع. وقد تركت لهم سعة اليد فراغا عمروه درسا. فبلغوا العلا في المعارف الشاملة التي كانت تتمثل إذ ذاك في العلوم والآداب العربية. وتمكنوا بفضل هذه المعارف التي اكتسبوها أن يؤثروا أثرا بليغا في تطوير الفكر اليهودي وفي تنويع ألوان معارفه. فأسهموا في إغنائه بذلك.

ويعتبر العصر الذهبي الذي لا يزال ينتسب إليه حفدة كبار العائلات اليهودية المهجرة من شبه الجزيرة الإيبيرية, أواخر القرن الخامس عشر، ثمرةً أينعت بفضل ازدهار مثل تلك المدن المتناغمة التوأم, التي هي فاس وقرطبة, وسببتة ولوسيانة, وتطوان وغرناطة وغيرها, وكلها تتساوى عطاء في العالم وخضرا. ومن المعلوم المشهور أن علماء يهود أرض المغرب كانوا في الغالب هم الشيوخ العمدة الذين اعتمدهم يهود الأندلس. والنحاة والشعراء الذين عدوا من مؤسسي المدرسة الأندلسية كانوا من أصول مغاربية, مثل يهودا بن قريش الطاهرتي, من أهل القرن التاسع, وهو صاحب "رسالة إلى يهود فاس", وهي بحث نحوي لغوي التاسع, وهو صاحب "رسالة إلى يهود فاس". وهي بحث نحوي الغوي الآرامي. وأوضح لهم فوائد ذاك النوع من النظر في تعميق المعارف العبرية والعربية, كما طلب منهم الحفاظ على ذلك التقليد الذي يعود العربة المعارات القرون, حيث كان الربيون يتلون "التركّوم" (ترجمة التوراة العربة).

ومن الحتمل أن تكون فاس هي مسقط رأس ثلاثة من ألمع اللغويين وهم: دوناش بن لبراط . أول من أدخل أوزان الشعر العربي في القصيدة

العبرية. ويهودا حيوج. المعروف بأبي زكرياء يحيى بن داود الفاسي. وكان رأس النحاة اليهود في قرطبة. وأبو الوليد مروان بن جناح. صاحب كتاب اللماع الذي نشار أعماله M. Jastrow في ليادن سنة 1897. وقد تعلم هؤلاء في فاس وغادروها للعيش في مواطن أخرى. وخصوصا الأندلس. التي كانت ذات رغد ورخاء في العيش. وبها كان يقيم عشاق الأدب والشعراء. مثل حسداي بن شبروط وشموئل هنكيد بن النغريلة.

ومن أعلام فاس أيضا داود بن أبراهام الفاسي القراء. صاحب العجم الكبير "جامع الألفاظ" الذي ألفه في القدس بين سنوات 930 و 950 . ونشرSkoss طبعة له سنة 1936 و1945 .

وساهم أعلام آخرون من مواليد بلاد الأمازيغ, في القرن العاشر، في ازدهار وإغناء اللغة والشعر العبريين, مثل دوناش بن تميم، وهبو فيلسوف لغوي. ويعقوب بن دوناش وأدونيم بن نسيم اللاوي. وهما شاعران مشهوران. ويهودا بن شموئل بن عباس المغربي. من أهل القرن الثاني عشر. وهو عالم وشاعر. وكان من أصحاب يهودا اللاوي أمير شعراء الأندلس اليهود. واشتهر هذا الشاعر بشعره الذائع الصيت "العقيدة" (قصة إسحاق الذبيح). الذي أصبح ضمن طقوس السفرديين يتلى في مناسبتي رأس السنة ويوم الغفران. وينشد بتلهف كذلك في لخظة من أفضل اللحظات المهزة عند اليهود. تلك هي لحظة فتح الهيكل (الركن الذي توضع فيه لفائف التوراة) في كل بيع الشرق والغرب. والمقطوعة الشعرية التي تتضمن ما ورد في "قصة الذبيح إسحاق" التوراتية. هي رثاء وبكاء أب مكلوم بموت ابنه روحا لأن هذا الابن اعتنق الإسلام.

ومن هؤلاء الأعلام كذلك. التلمودي المشهور صاحب الفتاوى المعروفة، الربي إسحاق الفاسي. المولود بقلعة بني حماد (1013-1103).

عاش الربي إسحاق جل حياته في المغرب. وبه علم وألف جل فتاواه وفيه كتب عمله الضخم "تلمود قطن" (التلمود الصغير). ولم يهاجر إلى الأندلس إلا في سن متأخرة. وابن ميمون نفسه استقر بفاس حوالي سنة 1160. وكان قد كتب كتابه "دلالة الحائرين" لتلميذ من تلامذته المفضلين يدعى يوسف بن يهودا بن عقنين. وكان له سمي يعاصره. فخلط الناس بين الاثنين. وألف بن عقنين الثاني هذا كتبا كثيرة في المغرب. عرف منها تفسير محبازي لنشيد الأناشيد. وهو باللغة العربية. ومقالة في الأخلاق وأخرى في اللاهوت وثالثة في التربية وعلم النفس. وفي النصف الثاني من القرن الرابع عشر. عاش في عاصمة الأدارسة. نسيم بن ملكا الذي نسبوا له كتابا في "القابلا" (التصوف) ضاع ولم يصل. وإذا فُقد كتاب ابن ملكا هذا. فإن جورج فايدا عثر على مؤلفات لابنه خصها بالنظر والدرس. وهناك أعلام مغاربة آخرون كانوا بحوما سواطع في ذلك العصر الذهبي الذي عرفه اليهود ذوو الثقافة العربية في الغرب الإسلامي. هؤلاء الذين ساهموا بمعارفهم في الإشعاع الفكري الذي عرفه هذا الصقع (1).

ا– أنظر

H. Zafrani, Poésie juive en Occident musulment, Paris, 1977, p. 76-9; 14-116 et passin.

عشر. عندما أصبحت طليطلة مركزا فكريا بالغ الأهمية على عهد الفونصو السابع والفونصو العاشر. وعندما أسست مدرسة التراجمة بطليطلة. نال اليهود حظهم الأوفر في نشاط هذه المؤسسة الذائعة الصيت. فترجموا الأعمال الفلسفية والطبية والفلكية والرياضية، من العربية إلى اللاتينية. ثم إلى اللغة الرومية سليلة اللاتينية. فالقشتالية والكطلانية. وسهلوا بذلك نقل هذه العلوم إلى العالم المسيحي الذي كان يجهل العربية. في إسبانيا أولا. ثم في باقي أوربا ثانيا. بل كُلف أحد هؤلاء الأعلام اليهود بنقل القرآن إلى اللغة اللاتينية(1).

وقدر الإشارة إلى أن اللغة العربية بقيت تدرس وتستعمل لدى المتأدبة اليهود في إسبانيا الشمالية, بعد انحسار نفوذ العرب المسلمين في هذه المناطق بزمن كثير. واختار الملوك المسيحيون تراجمة ونقلة ودبلوماسيين وكتابا من اليهود. لأنهم كانوا يعرفون اللغة العربية على الخصوص(2). وظل يهود برشلونة وطليطلة يتداولون هذه اللغة حتى منتصف القرن الرابع عشر.

#### مساهمة الرحالة اليهود في اكتشاف العالم

ساهم اليهود مساهمة فعالة. في اكتشاف العالم، منذ القدم وإلى عصرنا الحاضر. فقد كانوا منذ القرن السادس. وهم الذين يعيشون في الشعات، يقومون برحلات طويلة تحيق بها الأخطار. حينما كانوا يولون وجهتهم شطر أورشليم التي كانت لهم مكان تعبد، ووجهة

<sup>1-</sup> J. L. Teicher. The Latin-Hebrew School of Translators in Spain the twelfth centuey in Homenaje a Millas Vallicrosas, II, Barcelone, 1956, p. 403-444; Haïm Beinart, Los judios en la Espana cristiana, Una vision historica en Encuentros en Sefarad, Instituto de Estudios Manchegos, p. 1978, p. 7 "...otro equipo de traductores entro los que se contaba el maestre judio Pedro de Toledo, tradujo el Coran entero al latin en el transcurso del ano 1143" 2- Yom Tov Assis. Jewsh Diplomats from the Crown of Aragon in Muslim Lands (1213-1327), in Sefunot, vol III (18) Jérusalem, 1985, p. 11/34 (hébreu), p. VII (مختصر إنجليزي)

تقصدها بعثات الطوائف التي تأتي من أقطار بعيدة. كلما ارتبطت عندهم في الرحلة إليها. المصالح التجارية بالمقاصد الروحية والفكرية منذ القدم. وقد كانت هناك صلات تجارية على علهد Xerxès ملك الفرس. ربطت بين بلد هذا الأخير وأورشليم. ومقدار ما كانت تنسع أرجاء الإمبراطورية الرومانية. بمقدار ما كانت تزداد رحلات أهل الحل والعقد من رؤساء الطوائف في الشتات. وكذا رحلات أقرانهم من القدس إلى روما للدفاع عن مصالح طوائفهم.

وغامر في العصر الوسيط، كثير من التجار اليهود في رحلات إلى أوطان مجهولة من بلدان أوربا الشمالية. ولاقوا في آسيا الوسطى وفي إفريقيا، يهودا ما زالوا يتكلمون العبرية، وكانوا يعيشون في أراض لا علم للأوروبيين بها. وكان هؤلاء يستقبلون إخوانهم السواح أولئك، ويمدونهم بالمؤونة والسلع وبالنافع من الوثائق. وفي الوقت الذي بعث فيه شرلان اليهودي إسحاق في سفارة دبلوماسية إلى بغداد، كان الرادانوين، وهم جماعة من التجار اليهود مشهورة، يقومون برحلات تجارية منتظمة نحو الصين. واجتاز اليهودي ألداد الداني (880-940). وهو من هواة المغامرات، شرق إفريقيا، ورجع من رحلته تلك بحكايا عجيبة عن بقايا أسباط بني إسرائيل العشرة التائهة. ورحل أبراهام بن عزرا، الشاعر العالم المفسر الذي ولد في قرطبة سنة 1092 وتوفي في روما سنة 1167، إلى فرنسا وإنكلتيرا وإيطاليا وفلسطين ومصر والهند. فاطلع على أحوال أهلها، وتعلم لغاتها وسبر أخلاق سكانها ونظر في علومها الرياضية والفلكية.

وأشهر الرحالة اليهود هو بنيمين الططيلي. الذي غادر سرقسطة سنة 1160. وقضى ثلاث عشرة سنة في رحلة زار فيها بقية إسبانيا وجنوب فرنسا وإيطاليا واليونان وآسيا الصغرى وفلسطين وما بين

النهرين وفارس والهند والتيبت والصين واليمن. وزودت أوصافه لحوالي ثلاثمائة مدينة. المستكشفين بأخبار مهمة. كما غذت هذه الأوصاف خيال كثير من الأدباء. ورسم أبراهم كرسيكاس. اليهودي اليورقي. سنة 1375. "أطلس كطلان" الذي أصبح أحد الأعمال الكبرطوكرافيا التي قدرها الجغرافيون فيما بعد أيما تقدير وجعلت يهود ميورقا من أعلام هذا الفن الختصين به. ومن المعلوم أن كرسيكاس كان قد استفاد في وضعه خبريطته، من أوصاف بنيمين الططيلي وتلامندته الذين نفذوا أعماق إفريقيا. مجتازين في ذلك المغرب والجزائر والصحراء حتى تمبكتو. وكان يهودا كرسيكاس. ابن أبراهام المذكور. الذي تمسح اضطرارا. أحد الأعلام المشهورين في علم الجغرافيا, ومن اشتهر بصناعة آلات البحر. وهذا فن وعلم عرف به العلماء اليهود. وقد سبق أن تعرف اليهود الفلكيون على الإسطرلاب منذ القرن الحادي عنشر كما وضع يعقوب بن مخير بن تبون المتوفى حوالي 1303م والذي درس بجامعة مونبوليي. ربع الدائرة (1). ودرّس أبراهام زكوتو في جامعتي سلمانكا وسرق سطا إلى العهد الذي هُجر فيه اليهود من إسبانيا، ثم أصبح من فلكيى الملك جان الثاني في البرتغال، ولجأ في آخر المطاف إلى تونس (2).

ا- الذين ترجموا لابن مخير خدثوا عن تأليفه رسالة في ربع الدائرة (المترجم) -1 2- The Hebrew Impact on Western Civilisation edited by Dagober D. Runes New York, 1965, p. 224-239, (The Jewish Contribution to the Exploration of the Globe, by Hugo Bieber); Adler Elkan N., Jewish Travelers, London 1930; Introduction to the Itinerary of Benjamin of Tudela, Oxford, 1907.

### مصير المتأدب ورجل الأعمال في مجتمعات البحر المتوسط

عرف عالم البهود طوال العصر الوسيط وفي عهود أخرى من وجوده. مناحي من التبادل الفكري عديدة. كما عصرف في الأوقات العصيبة تآزرا فعالا. وقد انحصرت روابط طوائف بلاد الإسلام مع أختها في أوروبا في هذا النوع من العلاقة، دون أن تكون هناك أصلا أو إلا فيما ندر. علاقات اقتصادية وجارية. ويظهر أن هذه الحال. وهذا الغياب الذي عرفته العلاقات الاقتصادية والتجارية، كان سببا في عدم التعريف بوجوه كثيرة من الثقافة والفكر اليهوديين.

وعلى العكس من ذلك، مرت فترات على مجتمعات البحر الأبيض المتوسط بالذات. تضافرت فيها مشاغل الفكر والاهتمام بالعلم مع عموم واحتياجات وضروريات ومتطلبات الحياة الاقتصادية. بل يمكننا أن نلاحظ أن ازدهار العلاقات التجارية كان يمثل في غالب الأحيان. عاملا مؤشرا من أجل التبادل الثقافي وإشاعة المعارف. وكان ذلك جليا للعيان إبان ظهور الإسلام، حيث ارتبطت هذه الظاهرة بميلاد ما دعاه .D.S Goitein. الترجوازية"، وهو حدث أساسي في تاريخ العالم المتوسطي، تميز لقرون طويلة، بإشعاع حضارة حديثة العهد

وتمثلت هذه الظاهرة أيضا في مصير المتأدب رجل الأعمال. أو بالأحرى التاجر المتأدب الذي كان يجري وراء ربح مضاعف هو العلم والمال. و هذا النوع من الرجال هو الذي لعب في واقع الأمر. دورا جوهريا. في تبادل الأفكار والسلع. بعد ظهور الإسلام. وكان وسيطا في حمل مظاهر الحضارة والفكر. صاحب مال، تاجرا متجولا. وكلها صفات مكنته في رحلاته من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق ومن جنوب المتوسط

إلى شهاله، من أن يلتقي بالنخبة المفكرة وكبار التجار من خيرة المجتمعات التي زارها. كما مكنته أيضا من التبحر في العلم وجمع المال.

عرف الجميم الإسلامي أيضا هذا النوع من الرجال " الحكيم الكامل"، وهو نوع ميز العصر الذهبي للحضارة الوسيطية اليهودية العربية، حيث كانت ترتبط في معظم الأحيان، حربة نقل العلوم والأموال ومنتوج الصانع والصنائع والتجارة.

وأطلعتنا وثائق "لكنيزة" في القاهرة, تلك المتعلقة بالفترة الكلاسيكية, بين القرن العاشر والثالث عشر, على عديد من الشواهد خدثت عن هذا النوع من الرجال. وقد عرض D.S Goitein, الذي كان يعرف جيدا مطمون هذه الوثائق التي تقصاها بحثا منهجيا وخليلا (1). نموذجا شهيرا من هؤلاء الرجال. وهو الربي نهوراي بن نسيم القيرواني الذي عاش في مصر وفلسطين أكثر من خمسين عاما (1045-1096). وتعرضت أكثر من ثلاثمائة وثيقة من وثائق "لكنيزة". بشكل من الأشكال لهذا الرجل شخصيا . ولم خدثنا هذه عن نشاطه في مجال التجارة الدولية والمصرفية والأموال وحسب. بل حدثتنا عن أشياء أخرى تميز بها. مثل تقلده منصب المشبخة الكبرى للـ"يبشفا". وهي مهمة خاصة جدا.

<sup>1-</sup> S.D.Goitein, A Mediterranean Society, vol. I (Economic Foundations), University of California Press, 1967; vol. II (The Cmmunity), 1971; vol. III (The Family), 1978 أنظر أيضا Letters of Medieval Jewish Traders, Princeton University Press, 1973, et Some Basic Problems in Jewish Histocry ( بالعربرية مع مختصر إنجليزي في: Proceedings of the Fifth World Congress of Jewish Studies Jérusalem, aout 1969, Jérusalem 1972, tome II, p. 101/106, 113 (مختصر إنجليزي)

وأصبحت مهمة الباحثين اليوم. فيما يتعلق بآداب الفتوى الأندلسي المغربي في العصر الوسيط. جد سهلة بسبب الظهور الأخير للفهرست الكبير (فهرست تاريخي وحسب الموضوعات وفهرست المصادر إلخ.) الخاص بفتاوى أحبار الأندلس والمغارب. وهو عمل أشرف على إنجازه مناحم (The Institute for Research in Jewish Law. The Hebrew University of Jerusalem)

كان يتقلدها من يرأس هذه المؤسسة التي كانت تعد أعلى مؤسسة أكاديمية في ذلك الوقت. وشغل نهوراي منصب القضاء في الحاكم الربية. في مصر سنين طويلة. كما سمي ربّ، وهو الأب الروحي في الطائفة، وإليه، بصفته السلطات العليا التي تبث في الأمور يتوجه بالفتوى في أمر الشرع. وهو الذي يفصل في النزاعات العقائدية ويبين معالم الطريق في القضايا الشرعية الخاصة.

ولم يكن نموذج الربي نهوراي بن نسيم وحيدا في هذا الأمر(1). فنفس مصادر القاهرة تعرض لنا أمثلة أخرى غيره. تنتسب إلي مجتمعات شرقية ومتوسطة أخرى، من الهند إلي إسبانيا. من هؤلاء الربي حنانئل بن هوششئل. وهو عالم من كبار أعلام التلمود في القبروان في القرن الحادي عشر. وقد ترك بعد موته إرثا يقدر بعشرة آلاف دينار (ما يساوي اليوم مليون دولار) . وهذا المال لم يكن بطبيعة الحال من دخله الذي كان يربحه في وظيفة الحبر الأكبر . ومن هؤلاء أيضا السموأل هالنهيد. وكان من كبار نظام الشعر العبري الأندلسي. وكان قد بدأ حياته في جارة مكنته من جمع ثروة كبيرة. قبل أن يصبح الدبلوماسي اللامع والوزير الكبير الذي وزر لملكة غرناطة (933-1056).

ونجد شبيها بهذا النوع من المتأدبة ورجال الأعمال في إسبنايا إلى عهد قريب منا. إذ قدت ج. شرمان في كتابه "تاريخ الشعر العبري في الأندلس" عن نموذج بارز. هو الدون سلمون بن موسى اللاوي. الذي عرف بعد تمسحه باسم Don Pablo De Santa Maria. وأصبح رأس الكنيسة الإسبانية. ثم رقي مطرانا في بركوس مسقط رأسه سنة 1414. وقد أثار هذا النموذج اهتمام زميلنا الفقيد شيرمان. لأسباب عدة. فقال فيه: " هذا

<sup>1-</sup> S.D. Goitein, Som Basic Problems in Jewish History, op. cit.

النوع الكامل في عنقله وجَارته في نفس الآن. والمتبحر في علوم الهلاخا (الشريعة اليهودية).التي بسببها استحق مديح الربي إستحاق بن شيشيت. والذي كان له أيضا باع في الإنشاء العبري وقول الشعر " (1).

ومن الوثائق التي نشرها يعقوب مان في :(Jewsh History, vol II, p. 196/198). وثيقة مؤرخة ب1315. بحسباب السلوقيين الهليني، الموافق لــ 1004 م، وتتعلق بقسمة تركة لعائلة من أتباع المذهب القرائي في الفسطاط . ويتضح من هذه الوثيقة مدى أهمية نظر وحكم أهلل التبصر. "فهم علماء كبار ذوو اطلاع واسع بالشريعة وذوو خبرة في القضايا التجارية، وفي نفس الوقت هم من عارسون المهنة "

ومصدر عيش عائلة ابن ميمون نفسه عندما قدم إلى مصر وأقام في الفسطاط (القاهرة القديمة), حوالي سنة 1165. كان يأتيها من شراكة الأخوين مصوسى وداود. في التجارة بالأحجار الكريمة التي أقاماها بين مصر والهند وكانت هذه قجارة كثير من بني جلدتهما في ذلك الوقت. كان داود يقوم بالأسفار ويتاجر وحده, في حين كان أخوه موسى يساهم معه في هذه العمل مساهمة متواضعة, ويكرس زهرة وقته لمهام غير مربحة مالا, وأعني بذلك الدرس والتعليم والنشاط الفكري (2). غير أنه حدث أن غرق داود في إحدى رحلاته في ما وراء البحار فأفلست تجارة العائلة, واضطر موسى بن ميمون إلى البحث عن عمل يعيل به عائلته لكى لا يكون عالة على علمه الذي هو أقدس من

الشعر العبري في الأندلس. القسم الثاني الجزء الثاني ص.586 (بالعبرية)

 <sup>2-</sup> وهذا تقليد قديم يعود تاريخه إلى العهود التوراتية ذلك أن أفراد القبيلتين المنحدرتين من ابني يعقوب من زوجته لئة: إسخر وزبيلون. كانوا يتقاسمون فيما بينهم العمل على هذا الوجه)

ذلك. رافضا كل الرفض وطوال حياته. أن يتقاضى أجرا عن خدماته التي كان يخدم بها الناس بوصفه قاض أو شيخ اليهود (نگيد). أو تلك التي كان يقدمها إلى بني جلدته كلما دُعي إلى ذلك بصفته الشخصية والخاصة .وهكذا تقيد ابن ميمون في ذلك تقيدا كاملا بتعاليم الآباء القائلة: "لا تجعل أبدا من عملك مجرفة تسوي بها حقلك". وتقيد أيضا بشرحه هو الخاص لهذا القول في كتابه "السراج" الذي هو شرح للمشنة [القسم العبري من التلمود] (مقالة الآباء IV). وحافظ أحبار المغرب على هذا التقليد الذي يرفضون بمقتضاه أن يقبلوا أي أجر عن أي خدمة دينية حتى عهد قريب منا جدا.

ويسترد ابن ميمون ذكرى أخيه داود بعد ثمان سنوات بالعبارة الآتية:" كان أعظم رزء أصبت به ، موت الرجل الطاهر. طاب ذكره، غرقا في بحر الهند. فذهبت بغرقه ثروتي وثروته وثروة آخرين، وخلف لي طفلة وأرملة .مرت ثمان سنوات ومازلت أبكيه. وكيف تُواسَى نفسي فيه ؟ لقد كبر في حجري وكان أخي وتلميذي، وتغرب في أسواق الدنيل من أجل إبعاد الفاقة عنا. تاركا لي بذلك الوقت والفراغ لأقرأ في أمن وأمان. كان عارفا بالتوراة والتلمود. ولم تغب عنه دقائق النحو. وكانت بهجتي في مرآه ومحاورته ..."(1).

وبكننا أن نستساءل. ألم يكن لتأثير الحبيط الإسلامي، بثورته الاقتصادية ومنظوره الفكري. أثره البالغ في إيجاد مجالات أنتجت هذا النموذج مسن الرجال. رجال الأدب والأعمال. في هذه الفسرة التي صورتها لنا وثائق "لكنيزة"؟.سؤال يحتاج للجواب عنه إلى بحث مدقق لا نستطيع أن نتناول منه هنا إلا مظاهره الواضحة للعيان.

<sup>1- (</sup>S.D. Goitein, Letters of Medieval Jewish Traders, Princeton University Press, 1973, p. 207)

ونشير أيضا إلى أن "الثورة البرجوازية" التي شهدها القرنان الثامن والتاسع. كانت قد تميزت، في أرض الإسلام. بظهور مجتمع جديد كلية. يختلف عن ذلك الذي عرفته أوروبا القرون الوسطى المسيحية. ذلك أنه في الوقت الذي كان فيه معظم اليهود، قبل الإسلام. يفلحون ذلك أنه في الوقت الذي كان فيه معظم اليهود، قبل الإسلام. يفلحون الأرض أو ينشطون في الصناعات الصغيرة. أصبحوا بعد ظهوره يتبوأون الناصب العليا في الشؤون العامة، ويشغلون الوظائف السامية. وينشغلون في الصنائع الفاعلة، ويروجون الأموال وينشغلون بالأعمال الحرة. وأصبحت النخبة الجديدة، وهي تنعم بالغنى وسعة الوقت، تتطلع إلى حياة روحية أسمى، وتسعى إلى أن تكرس نفسها في الوقت ذاته. على غرار ما يفعله أقرانها في الجتمعين الإسلامي والمسيحي، إلى النهل من المعارف والقول في الشعر والاهتمام بالفنون والانشغال بما ينشغل به الناس جدا وعبثا. وعندها تنامت الطوائف اليهودية في البلاد طهرت بَحْرَيَّةٌ يرعى شؤونها يهود، إلى غير ذلك من الأمور.

عند ذاك تمثل التكافل اليهودي العربي في مظاهر مختلفة، واتضحت معالمه في مجالات متعددة، وأوجدت المصالح الاقتاصدية والفكرية روابط لا تنفصم عراها بين أتباع الديانتين. وكان البارزون اليهود ذوو النفوذ. مثل المصرفيين ومستشاري الملوك والأمراء. على صلة متواصلة برفقائهم المسلمين. كما كانت الزيارات بين العلماء من الجانبين حبلا بمدودا. فتوثقت بينهم الروابط المهنية والودية أبا توثق (1).

 <sup>1-</sup> من أمثال ذلك ما كان يفعله الإسلامي ابن كلييس المشار إليه سابقا. وهو وزير الملكين
 الفاطميين المعز والعزيز في مصروما كان يفعله حسداي بن شبروط في قرطبة وابن
 النفريلة في غرناطة.

وتوثقت أيضا بين التجار، على الرغم من اختلاف نحلهم، روابط المصالح المشتركة، وعلائق الود والتفاهم، ووسائح المعرفة، وهم يخوضون معا عباب البحر أو يجتازون مسالك القوافل الوعرة الطويلة.

إننا كنا كرسنا بحثا طويلا في غير هذا الحل (1). لقضية يمكنها من بعض مظاهرها، أن تلقي الضوء على الموضوع الذي نعرضه هنا. وكنا نريد بذلك تفسير حالة خاصة تدخل ضمن هذه الروباط التي تربط بين اليهود والمسلمين. إنها حالة تنقاضي أهل الذمنة اليهود أمام الشرع الإسلامي ودون أن ننظر في جزئيات الأمر. ودون التعرض إلى ما أثارته هذه القضية من جدل، فإننا نذكر بان أهل الذمنة. في عديد من القضايا والمنازعات والخصومات. كانوا يتوجهون إلى القضاء الإسلامي عمثلا في القاضي والعدول ومعاونيهما ومساعديهما. بدل السلطات الربية. كما جرت بذلك عادتهم في بلاد الإسلام، حيث كانت طوائف أهل الذمنة تتمتع باستقلالية قانونية في مجال القضاء...

ويجب التذكير من جهة أخرى. بحرية التنقل والتواصل المنعدمة النظير. التي ميزت إذ ذاك عالم البحر الأبيض المتوسط. وكذا بوحدته الشقافية والاجتماعية والاقتصادية الظاهرة. وكلها ظواهر صارت معروفة، وتفسر إلى حد ما، مستوى الاستقلالية العالي الذي كانت تتمتع به الطوائف اليهودية، وفي نفس الآن تفسر تناغمها مع الحيط والتقاليد بطريقة معينة وقدر محسوب لم يتعد حدود ما تسمح به معتقداتها وتقاليدها الدينية.

<sup>1-</sup> Judaïsme d'Occident Musulman .Les relations judéo-musulmanes dans la littérature juridique .Les cas particulier du recoyrs des tributaires juifs à la justice musulmanes et aux autorités représentatives de l'Etat souverain: ,in Studia Islamica LXIV, 1986, 125-149.

ولم يخف على الجميعين معا الأهمية البالغة التي للعلوم والمعارف:" إذ القيمة الحقيقية والمرتبة الاجتماعية الوحيدة التي ينبني عليها كيان الإنسان هي المعرفة" (1).

ويحصل صاحب المعرفة على امتيازات، قد تعتبر في بعض الحالات، أمرا مبالغا فيه. مثل الثروة الكبيرة. والامتيازات المهمة المتمثلة في الإعفاء الضريبي. وبسط اليد على المعاملات المتجاربة. وللمتأدب، بالإضافة إلى ذلك. نفوذه الأخلاقي الذي لا يقبل الجدل. وهو نفوذ يتجاوز أحيانا المستوى الروحي ليذهب بعيدا في عمقه الصوفي. فتصير سلطاته الفكرية مضاعفة بأخرى لها من الخفاء ما لها. ويصير لكل عالم بمن ذاع صيته في الناس. هالة لا تخص إلا أصحاب الكرامات، تتوج في نهاية المطاف بنفحة من القداسة. و هذا أمر كان يحدث في كل من الجمعين اليهودي والإسلامي.

وتعد هذه المعرفة. لدى اليهود كما هي لدى المسلمين. في مقاصدها السامية، أمرا دينيا في كليتها. والعلم دوما هو في خدمة الشريعة التي تفرض أصولُها الإلهية أن تكون أبدا موضوع درس دائم وعميق.(2) وللطالب اليهودي (تلميد/حخم) وزميله المسلم الفقيه الأديب. نفس الميزات العلمية، وهما معا ثمرة تعليم تقليدي متشابه. يبدأ، بالنسبة للأول، بـ"الخدر"(كُتاب) أو ما يشابهه في ذلك الوقت، ويتبع باليشفا". وهي مؤسسة علمية أعلى. ويبدأ بالنسبة لزميله المسلم

<sup>1-</sup> G. Vajda, Cahier de la Civilisation médivale, IX/1, 1966, p. 32)

<sup>2-</sup> تعكس وثائق لــ"كَنيزة" المتعلقـة بشؤون التجارة. وكذا كثيـر غيرها من الوثائق الأحدث بين أيديناً. سعارة المعارف المع

ب"المسيد" ثم المدرسة .وتُتَمم هذه الدراسة التقليدية بالنسبة للاثنين معا. بمعارف نحوية ورياضية وفلسفية وغيرها. ويقضي المتأدب اليهودي كل حياته في التعليم المستمر مثل الجلسات الليلية العلمية وما يلقى في مناسبات الاحتفال. مثل السبوت والأعياد. وفي أوقات الفراغ التي تسمح بها المشاغل المهنية. سواء كان ذلك في البيعة أو الدكان أو المصنع. ويستمر تعليمه أيضا في إطار الجمعيات المهنية والحرفية وجمعيات المتجار أو في غيرها مسن الجمعيات المتخصصة (1). وتعلم مهنة من المهن التجارية أو الحرفية لا يمنع من متابعة التعليم والنظر في العلوم الربية وغيرها من العلوم الإنسانية. بل هو قرين لها إلى سن معين. سواء كان المتعلم يافعا أو كهلا. غير أن هذا التعلم لا يجب أن يبدأ قبل بلوغ سن الرشد الديني الذي يحد في ثلاث عشرة يجب أن يبدأ قبل بلوغ سن الرشد الديني الذي يحد في ثلاث عشرة سنة يحتفى ببلوغها بالطقوس المعروفة بـ " بر مصوه". [التي تعني لغة. ابن الوصايا أو القادر على التقيد بها ].(2)

ما تركوه مدونا في الهوامش أو في متون النصوص الأصول. وينماز مصطلح فن إنشائهم التراسلي وخطابهم التجاري. بالإضافة إلى ذلك. بطابع ذي مسحة تدينية وإمان. وهذا جلي في لغتهم ذاتها. وفي ترديدهم الكثير لاسم الجلالة. وتوسلهم بعنايته وغير ذلك. ولم يستعملوا في لغتهم مثل ألفاظ: "اشتريت" و "بعت" و "أرسلت" وإنما كانوا يستعملون مقابلاتها العبرية التي هي "استخرت خالقي في فعل كذا وكذا". ولم يكن التاجر ليكتب لشريكه: "اشتر كما يبدو لك" وإنما يكتب: "استهد الله في مشراك" وغير هذا). انظر: "دراسة في يهودية أرض الإسلام" بالعبرية (مجموع مشترك, القدس 1982. ص. 224. مقالة S.D. Goitein الفكرية ليهود الشرق.

أ- أنظر في موضوع يهودية المغرب :

Les Juifs du Maroc, p. 168/169; Pédagogie juive en Terre d'Islam, p. 96; Poésie juive en Occident Musulman, p. 96, 135, 189, 300/32, 316.

<sup>2-</sup> أنضر Pédagogie juive en Terre d'Islam (p. 49). إجبارية التعليم حتى سن 13 (فتوى ربية رقم 1721).

وذكر يعقوب مانا المشار إليه سابقا. مثالين لنم وذجين عمن بدأ النظر في العلوم التلمودية واشتغل موازاة لذلك بالنشاط التجاري. في سن مبكرة. حيث قال بالحرف: "على الرغم من أن "الراب" أهرون لم يتجاوز الخامس عشرة من عمره. فإنه كان يحيط بمعارف كثيرة ويتسم بالمهارة والحذق والنباهة والذكاء والحكمة. وكان على علم بفن التجارة. أما "الراب" موشه أصغر إخوته. فإنه لم يبلغ بعد السن المطلوبة التي هي عادة ما بين ست وسبع سنوات. حتى أخذ يشتغل بالتجارة ". يحيل يعقوب مانا هنا على نص تلمودي هو (كيطيم 59 أ.مشنه ٧٦). حيث جاء ما يأتي : " يجوز للذي لم يبلغ بعد سن الرشد، البيع والشراء في كل ما هو منقول ". والمقصود هنا، من لم يبلغ السن العاشرة. وفي هذه الحالة يحدد التفسير : ويجب التأكد من أن للمعني خبرة في شؤون التجارة .

وتُختار الأرستة راطية التي تقوم بدور القيادة من النخبة المتعلمة. وتتكون في المجتمع اليهودي من الأحبار الرسميين والقضاة الذين لهم سلطة القرار في القضايا الشرعية، ومن أعضاء مجلس الطائفة، والأعيان من لهم من أسباب الوجاهة ما يكفي، ومن رجال المال وكبار التجار الذين من بينهم تعين أكبر شخصية في الطائفة، تلك التي يسمونها عن طواعية، إطراء: "النكيد"، بل أحيانا "الناسي" أي الأمير، والنكيد شخصية، تقوم غالبا بدور مهم في القصر الملكي، مثل المستشار الشخصي للملك، أو تقوم بمهام السفارة أو بمون الجيش وغير ذلك، والنكيد أيضا هو صلة الوصل بين الطائفة والسلطات الرسمية الوطنية.

وظل رجال الأعمال المتعلمون والوجهاء الأدباء، لفترة طويلة، في المجتمع اليهودي. وكذا في المجتمع الإسلامي، هم أداة الوصل القادرة على حمل هذه الحضارة الراقية التي عرفها عالم البحر المتوسط في العصر الوسيط.

ومع كل ذلك نتساءل، ألا يمكن أن تكون النظاهرة التي تحدثنا عنها هنا, ظاهرة تعدت حدود العالم اليهودي العربي في عصرهما الذهبي؟ ألا يمكن أن تكون ظاهرة إنسانية عرفت في أماكن أخرى وثقافات أخرى، وعهود أكثر قدما في التاريخ، كما بين ذلك كويتن في عمله Letters of في التاريخ، كما بين ذلك كويتن في عمله Medieval Jewish traders القرن الثالث عشر، فضل أن يتجر في ما وراء البحار، وأن يشتغل في البحرية التجارية، بدل الخدمة العسكرية تحت العلم الملكي؟. وكان من بين النصائح التي زوده بها أبوه النصيحة الآتية :" لا تنسى أن تملأ ساعات فراغك بالدرس، وخصوصا بالنظر في كتب القانون. إذ من نافلة القول أن الذين يتزودون بالمعارف ويكثرون من الإطلاع هم أكثر الناس ذكاء وخبرة من غيرهم ..."

ومن الأكيد أن العهود الإغريقية الرومانية عرفت بدورها هي أيضا هذه الظاهرة الاجتماعية، المتمثلة في المتعلم رجل الأعمال. فكثير من حكماء الإغريق القدامى - ويظهر أن أفلاطون كان من بينهم - كانوا يتنقلون بين أرجاء العالم المعروف إذ ذاك، بحثا عن المال والمعرفة.

أما فيما يتعلق بالديانة اليهودية على الخصوص، فيظهر أنه كان لهذه الظاهرة التي نتحدث عنها، جذور في تقاليدها العتيقة، و يرجع تداولها إلى عهود التلمود والمشنه، بل إلى عهد نزول التوراة، كما تدل عليه حال الآباء الأوائل أنفسهم، ومثال يعقوب دليل شاهد لا يخفى .

وسنتناول عَرضاً، بعض النصوص الأساسية التي هي من موروث الآداب التقليدية اليهودية الكبرى، والتي خدد بشكل من الأشكال، مآل المتعلم رجل الأعمال أو الحرفى المتعلم.

كان الجمع بين "المعرفة التوراتية والحرفة" أو" المعرفة التوراتية وفلح الأرض". وهي معارف جمع بين التقني والاقتصادي بشكل من الأشكال. يكون القاعدة الأساسية للمنهج التربوي الذي وضعه أعلام التلمود. محققين بذلك نموذجا متوازنا ومنسجما. وكان بعض العلماء قد بث في الأمر نهائيا. فبما أنه لا يصح مطلقا أن يستفيد المتعلم في "بيت همدرش" (معهد العلم) أية استفادة مادية من تعلمه. فعليه إذن أن يتعلم مهنة أو حرفة ليتعيش بها. كما جاء في التلمود ( فصول الآباء II . 2 . قيدوشين 29 أ .و30 ب. برخوت 8 أ)(1).

ومهما يكن. فإن نتيجة هذه التركيبة. أي نموذج التعلم والمهنة . كان سائدا في العالم اليهودي على عهد المشنه في القرن الثالث الميلادي وحتى عهد متأخر من ذلك. أيام أعلام بابل وأكاديميات ما بين النهرين التي ساهمت ولا شك، في ازدهار المعارف .

وهذا نموذج اقتبسناه من المشنه (تكوين ربا 2. 77) يقول نصه : "كان الربي حيا، الحبر الأعظم، والربي شمعون بن الربي = (الربي يهودا هالناسي مدون المشنه) يتاجران في الحرير فدخلا مدينة صور للإقجار بها. وبعد أن أتما متاجرتهما وهَما بالخروج من المدينة، قالا لنفعل ما كان

١- نشير إلى أنه ليس في هذا الباب رأي مجمع عليه, فبعض الفقهاء يخصون أمر عدم أخذ الأجر بدرس التوراة فقط. معتمدين في ذلك ما جاء في التوراة: "لا يفتر فمك عن ترديد هذه التوراة. بل تأمل فيها نهارا وليلا" سفر يشوع I. 8. ونظر أيضا المزامير I. 2. LXXI. 2 وإشعباء LX. 12 وغير هذه.

يفعله آباؤنا في مهنتهم. ولنرجع لنرى فيما إذا نسينا شيئا. فرجعا فوجدا أنهما نسيا طردا من الحرير. فسألهما أهل صور: عمن إذن أخذتم هذه المهنة التي جعلتكم لا تغفلون شيئا ؟ فأجابا: "إننا أخذناها عن جدنا يعقوب الذي قيل فيه ما جاء في سفر التكوين (الإصحاح 32 آية 25): " وبقي يعقوب وحده".وتعني هذه الجملة عند المفسرين أنه رجع إلى المكان ليرى إذا ما نسي شيئا.

إن هذا النص مفيد من وجوه متعددة. فمن جهة يخبرنا أن شيخين من شيوخ المشنا والتلمود, كانا قد اشتركا في صفقة تجارية في مادة الحرير. ومعلوم أن هذه المادة كانت تجلب آنذاك من الصين عن طريق آسيا الوسطى برا. أو عن طريق الحيط الهندي بحرا. لتوزع بعد ذلك على أسواق المراكز التجارية الكبرى في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ومنها مدينة صور. ومن جهة أخرى. نلحظ في النص هذه الإحالة على يعقوب [عليه السلام] وهي ليست فريدة. إذ يبدو أن هذه الشخصية التوراتية, لأسباب متعددة, منها رحلته الدائبة ومعاناته ومحنه وكذا بلوغه مراميه التي منها كسبه التجاري. كانت ذات أثر كبير في هذه العهود من تاريخ اليهود, وما زال يرد له ذكر في المناسبات كبير في هذه العهود من تاريخ اليهون وما زال يرد له ذكر في المناسبات الشبيهة بتلك المشار إليها مما في نصوص "مدراشية" أخرى كتكوين ربا الشبيهة بتلك المشار إليها مما في نصوص "مدراشية" أخرى كتكوين ربا

"كان الربي يهودا هناسي والربي يوسي بن الربي يهودا في رحلة جَارية... وظلا يفكران في الردود التي قد يجيبان بها على الأسئلة الثلاثة التي من المفروض أن يضعها عليهما أي من الأغيار. فاختارا للسؤال الأول : من أنتما؟ أن يكون الجواب: نحن يهود. وللجواب الثاني : ما هي أعمالكما؟ : نحن جَار وللثالث : أين ستنهان؟ : لشراء القمح من

"يبنه". أما السؤال الأخير الحتمل: "أين تعلمتما هذه الحرفة؟ فجوابهما سيكون: من يعقوب جدنا" (1).

وجاء في نص آخر تلمودي (بابا قاما 99ب) ذكر لشخصية أخرى. وهي راب، مؤسس "يشيبه" (أكاديمية) سورا، وكان هو أيضا رجل أعمال وحفيدا للربي هيا والقيم على ثروته، ومن المحتمل أن يكون كاتبه وقابض أمواله. وكان أحد المشاركين في خبرة تتعلق بنقود ذهبية وفضية [جاء في النص] "عرضت امرأة دينارا على الربي هيا ليفحص عياره، فأخبرها أنه من الصنف المتازة، ثم رجعت إليه بعد يومين وقالت: "لقد عيرت الدينار عند صراف آخر، وأخبرني أنه مزيف، فقال هيا لحفيده (راب): "اعطها قطعة أخرى واكتب في سجلك: إنها صفقة سيئة دخلت في حساب الربح والخسارة...".

وهناك أسماء تلمودية مشهورة كانت تشارك في قجارة الحرير في العالم المعروف إذ ذاك, سواء بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين : كشموئيل الذي أسس أكاديمية "يشباه نهاردياه" ويهودا بن بتيرا "روش يشباه" بنصيبين. والربي أبا Abba وغيرهم.

لقد سبق أن أشرنا إلى مفهوم مهنة المتأدب رجل الأعمال التي كانت مرفوضة من قبل علماء الشريعة الذين يعتمدون في رفضهم هذا. بعض نصوص العهد القديم، بما سبق أن استشهدنا به. وامتهان هؤلاء مرفوض أيضا عند كثير من العلماء. كما يدل على ذلك هذا النص

ا- جاء في "مدراش" أن يعقوب أسس في شيخم مكانا لضرب السكة وما يشبه مكتبا لصرف العملة وعلَّم الناس طرق الصرف. كما بنى بشخم أيضا حمامات وأسواق تباع فيها البضائع بأثمان رخيصة. أنظر:
Louis Ginzberg, The Legends of the jews, I, 395; V, 313, n 280; com Shabbat33b.

التلمودي. من فيصل "عروبين 55أ" جيث جاء: "أن الربي يوحنان قال: إن النظر في التوارة لا يوجد لا في السيماء ولا عند بعض الأجلاف من الرجال. ولا يوجد في بلدان ما وراء البحار. إنه لا وجود له لا عند الباعة الذين يتجولون في القرى ولا عند كبار قار المدن الكبري".

وكان الربي إسحاق حكيم "أرض إسرائيل" قد أوصى أن تقسم ثروته إلى ثلاثة أقسام مـتساوية. يتضمن القسم الأول منهـا ممتلكاته العقارية. والثاني السلع والبضائع. والثالث يتـضمن ما يتوفر بين يديه من أموال (بابا قاما 142). ويرى الربي يوحنان المتعصب (هقناوي) رأيا آخر مـخالفا ينسجم وما يؤمن به الرجل الأكثر ارتباطا بالأرض والمهتم بما تنتجه من ثمرات. وهو اعتقاد استـقاه من النص التـوراتي. حيث جاء في سـفر التـثنية إ28. آ3 : "وسـتكون مبـاركا في الحـقول". وهو يعـبر بذلك عـما جـاء في فقـرة من النلمود (باب مصـيعه 107أ) : "لتقـسم ممتلكاتك العقـارية وما تملكه من أراضي إلى ثلاثة أقـسام مـتسـاوية : أحدها يكون لزراعـة الحبـوب. وثانيـها لغـرس الكروم، وثالثهـا لأشجـار الزيتـون". إن هذا التوزيع وهذا التـقسـيم لغـرس الكروم، وثالثهـا لأشجـار الزيتـون". إن هذا التوزيع وهذا التـقسـيم الاثنان الآخران. ومن جـهة أخرى. فإن الأهم مما يـتعيش عليه رجل الفـلاحة في اقتصاد يعتمد الاكتـفاء الذاتي. يتمثل في القمح والخمور والزيت. ويلزم أن تكون هذه من منتوجه هو وبما فيه الكفاية.

ونريد هنا أن ننتقل إلى ما جاء في الآداب الصوفية نفسها، وبالتحديد ما جاء في كتاب "الزهر" لإقامة الأسس الأولى لمفهوم مغاير لظاهرة أخرى اقتصادية واجتماعية وثقافية. سبق أن أشرنا إليها عندما قدثنا عن علاقة ابن ميمون بأخيه داود. وأعني توزيع المهام بين العالم من جهة. ورجل الأعمال التاجر المتجول من جهة أخرى. ووردت الإشارة إلى

هذا التوزيع وإلى فكرة تقسيم العمل هذه، وهذه الشراكة التي هي من نوع خاص، في كتير من المصادر والنصوص القديمة. خصوصا في كتب التفاسير الــــ"مدراشية"(1). في تفاسير النص التوراتي. المتعلق بمباركة يعقوب وموسى لبني إسرائيل، خاصة منهم قبيلتي زُبلون ويستّاخر. أي في سفر التكوين إ49 آ13 و 14. حيث جاء: "13-زبلون في سواحل البحر يسكن، وعند مرفإ السفن. وتمتد تخومه حتى صيدون. 14-يساخر حمار قوى رابض بين الحضائر".

وفي سفر التثنية إ33 آ18 و 19. حيث جاء: "18-وقال عن سبطي زبلون ويساخر: افرح بازبلون بخروجك. وأنت بايساخر بخيامك 19 - فإنهما يدعوان الشعب إلى الجبل حيث يقربان محرقات البر. فهما يرضعان من فيض البحار ومن الكنوز المدفونة في الرمال".

<sup>1-</sup> لقد كان زبيلون وإساخار (ابنا يعقوب عليه السلام) شريكين. كان الأول يتاجر والثاني يدرس التوراة. ومن رحلات زبيلون التجارية كان يقيم أود أخيه (برشيت ربا 99. 11. 5. 75 وتنحومه برخت ويحي 11 وتفسير راشي على التثنية إ 33 آ 19) "كان زبيلون وسيطا يعمل تاجرا بين إخوانه وبين الكنعانيين. حيث يبيع ويشتري مع الطرفين (سفر التثنية. 33. 18). وكان زبيلون أعلى رتبة من أخيه إساخار في سلم بركات يعقوب وموسى. لماذا؟ لأنه هو الذي كان يعوله" (برشت ربا 11. 99 وتنحوما ويحي 11) وغيرها. ونسجل هنا أن كثيرا من رجال الأعمال. وفي أزمنة مختلفة. يرون أن منح طلاب العلم جزءا من أرباح قارتهم. شئ محمود. (S. W. Baron, Histoir d'Israël. Edit Française par V. Nikiprowetsky, tome 2, p. 969. فيما يخص الأبعاد الصوفية لمفهوم المتأدب-رجل الأعمال. فانظر كتابنا الأخير mystique, p. 110-114

أضفى صاحب "الزهر" على هذه التفاسير "المدراشية" بعيدا محازبا ورمزيا وصوفيا تمثل فيما أبدعه من تفاصيل لم يسبق إليها. (1) (الناهر Jau با 241 أو 150 أ).

ونسارع فنقول. إنه كان في البهود نوع من العلماء الحرفيين الذين لم بكونوا يعيشون على مهامهم البربية. وإنما كانوا متهنون حرفا بها رتزقون. وذكر التلمود أن عدد الأحبار الذين كانوا يعيشون من عرق جبينهم ومنهنون حرفا. لم يكن يقل عن مائة عدا. (2)

وورد في وثائق "كنيزة" القاهرة عديد من الوثائق التي تتعرض لهذا الموضوع في الفترة اللاحقة بتلك المشار إليها. فتحدثت عن حرفيين كانوا يحترفون عديدا من الحرف, منها حرف متهنة محتقرة في التلمود. كما هي مشهنة محتقرة في الكشابات الإسلامية. وكان هؤلاء الحرفيون بالذات يسمون أحبارا. مع أن الأكاديبات العلمية اليهودية لا تطلق هذه التسمية إلا على من كان واسع المعارف من بين أعضائها. وهكذا بجد فيهم صناع خيوط النسيج البيض والخياطين والنساجين وعمال المعاصر والخبازين وغير هذه من المهن. واشتغل بعض علماء اليهود في اليمن في مهنة الحدادة وغيرها (3).

وعبرف الجشمع الينهبودي المغبربي في القبرون السادس عنشبر إلى التاسع عشر نماذج متعددة من هذا النوع من المهن التي كان يمارسها المتأدب الحرفي أو المتأدب رجل الأعمال.

ا- ضربنا صفحا هنا عن تفاصيل هذه الأبعاد الصوفية والرمزية الخاصة بالوسائط العشرة (سفروت). كما وردت في عديد من الخطابات التي عرفت كثيرا من الشروح في جماع الكتابات الزهرية.

<sup>2-</sup> S. W Baron, Histoir d'Isaë, Edit Française par V. Nikiprowetky, tome 2, 970. 3- S.D. Goitein, A Mediterranean Society, vol. 1, p.92.

ونذكر من الذين عثلون العالم الحرفي. وجها من أشهر الوجوه وأحبها لدى الطوائف اليهودية في المغرب. في القرن السبابع عشر. وأعنى به الربى يهودا بن عطار. وكان شيخا فرفيقا ليعقوب أبنصور الذي ثناه في توقيع عدد من الفتاوي الجماعية والفردية. والذي قال فيه أبنصور: "كان صائغا (من صياغة الذهب) بارعا، وكان يعيش من تعب يديه وعرق جبينه, رافضا أن يتقاضى من الطائفة أي أجر عن مهامه التي شغلها بوضعه قاض أعلى ورئيس لحكمة فاس"(1).

وعرف الجتمع اليهودي المغربي في هذه المرحلة التاريخيية نفسها. أمثلة كتثيرة لعديد من الأعيان الذين كانوا يجمعون بين مهام رجال الأعهال وتذوق الأدب الرفيع والتضلع في الشهريعةوالبراعة في قول الشعر. ووصفوا في الكتابات الفقهية والشعرية والخطب أوصافا مبالغا فيها في بعض الأحيان. وقد يكون من هؤلاء "النكيد" أو شيخ اليهود -كما كان يعرف في الجمعات العربية، وكان الواسطة التي تربط بين الطائفة وحكومة الخنن - الذي كان يتقلد وظائف عليا. حتى أنه لقب ب "ناسى" أو أمير الطائفة، بل لقب أمير الأمراء. كما سمى بذلك "النكيد" موسى اللاوي، في فتوي مؤرخة بسنة 1603. وقد يكون منهم أيضا "طوبي هَعيرُ" أو فضلاء الجماعة، و"طوبي هَكُنيستُ" أو فيضلاء البيعة الحسنون. و"نكبُدي هَكُهلوتُ" أو الأعيان ونبلاء الجماعة. و"يَحيدي هَ فَهَ هَلُ ويحيد سكولَة" أو "مخَتاروا الجنمع الذين كانوا يتمتعون فيه بوضع خاص". و"البُّرنسيم" أو المونون. و"الكربرم" أو أمناء الأموال. و"اللُّقَدَّميم" أو المقدمون، و"المونيم" "المقترحون العاملون ممن يتقومون من حين لحين بمختلف الأعمال التي ختاجها الطائفة"(2).

<sup>1-</sup> Juifs du Maroc, p. 165, et Malhke Rabbanan 47a. 2- Juifs du Maroc, p. 165104-109.

ونذكر هنا على الخصوص. الربي خليفة بن مالكا. الذي كان من أقوى السخصيات الربية من كان لهم الذكر الحسن الثابت. لدى يهود الجنوب المغربي، بل كان له ذكر حتى عند غير اليهود.

كان خليفة بن مالكا من كبار التجار. يصدر المنتجات الحلية ويستورد السلع والبضائع الأوروبية، وكان تلموديا وشاعرا. عاش معظم حياته في أتحادير أواخر القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر. وقلل في آخر عمره بهالة القداسة، ثم قول قبره الذي كان يقع في المقبرة القديمة الواقعة في الجهة العليا من مدينة أتحادير (تلبورجت). إلى مزار يتوجه إليه اليهود والمسلمون على حد سواء. مثله مثل مزار إحدى وليات المنطقة. للأصفية، الذي أصبح هو الآخر من مزارات يهود المنطقة يعظمونه ويقدرونه (1).

وشخص ابن مالكا في حد ذاته غير معروف، إذا ما استثنينا هذا التردد على قبره والاحتفاء بمزاره، وإذا ما استثنينا ما جاء في خصوصه في قضية حوكم فيها أمام القضاة اليهود في أكادير ومراكش ومكناس. جاء ذكرها في فتوى من فتاوى يعقوب أبنصور وكذا في كتابات من نوع ما يحبره الأحبار، بما جاء في شذرات أحد كتبه المعنون "الكف النقي". وما زال الكتاب في كليته مجهولا لم يعتر عليه حتى الآن (2).

والفتوى المشار إليها هي الفتوى رقم 268 الواردة في الجزء الأول من مجموع الفتاوى المعروف بـــ"مشْبَطُ وصْدَقَ بيعقوب". وتستحق هذه الفتوى أن تثير أنباهنا أولا وقبل كل شيء. لأنها لأحد المترافعين في هذه

 <sup>1-</sup> نقل القبران بعد زلزال أكادير في أواخر فبراير 1961 فوضع الأول في مقبرة اليهود الجديدة.
 أما قبر للاصفية فهو اليوم في ضريح سيدي بوقنادل في الميناء.

<sup>2-</sup> أنظر ما جاء في Les Juifs du Maroc, p.216 وكذا الحواشي التي وضعها :

القضية. ولأننا بحد فيها بعض التفاصيل الخاصة بسيرة هذا الرجل العظيم الذي هو الربي خليفة بن مالكا. ودُعي أبنصور ليحرر فتواه. ويبدي رأيه في قرار يتعلق بهبة تنازع حول أمرها أحبار مراكش. وتتعلق بالضبط بنزاع بين خليفة بن مالكا وصهره إسحاق منديس. فبعد أن أشارت الفتوى إلى الحكم الذي صدر في أمر القضية في محكمة أكادير ثم أمام قضاة مكناس... ذكرت من بين ما ذكرت أن التجار اليهود كانوا يركبون البحر في تنقلهم بين المدن المغربية وكذا في رحلاتهم نحو الخارج. وهكذا يقول النص: "إن إسحاق منديس صهر خليفة بن مالكا، كان يسافر عادة على ظهر الباخرة من أكادير إلى سلا أو ليتوجه إلى بلاد إدوم". أي بلاد أوروبا وبلاد الأراضي المنخفضة (هولندة) وإيطاليا.

أما فيما يتعلق بالوثيقة "كف نقي" التي سبق لنا عرضها ودراستها في موضوع آخر (1). فإنها تشهد على تضلع مؤلفها في العلوم. وعلى بعد معارفه في علم الأخلاق والنحو والبلاغة، وعلى أسلوبه الرفيع في مختلف أنواع الكتابات الأكثر عطاء في الفكر اليهودي.

والكتاب. كما يقول المؤلف نفسه في الورقة الأولى ظهر. عبارة عن حواشي خص بها مجموع ألـ "بزُمونيم" و "فخوت" و "سلحوت"

Y Y Bénaïm, Malkhe Rabbanan, Jérusalem, 1931, fol. 80a.; J.M Tolédano, Ner ha-Ma'arab, Jérusalem, 1911, p. 156 et 162; H.D Azulay, Shem ha-gdolim, Varsovie, 1876 s.v et sub Kaf naqi; R.E.J., XIV, 1837, pp. 144-116.

وفي فقرة خبصها ابن نئيم إلى ابن مالكا. ينسب إليه مخطوطا آخر يعنوان "رخ وطوب" ويبدو أيضا أن هذا الأخير هو مؤلف الديوان الشعري "قول رنة". ومن ضمن مقطوعاته واحدة تدور حول "الخلاص الآتي". وهي نفسها التي جاءت في آخر صفحة من "قريء موعد" وهي أناشيد ترتل في ليالي اليوم السابع من الفصح وعيد الأسابيع و"هوشعنة ربا". ط ليفرون 1926. ص 234. 1- Poésie juive en Occident Musulman, pp. 140-148.

وكذلك تكرم جورج فايدا Louvain سنة 1980 ص 397-405.

و"هوشعنوت وبقشوت" (وهي على التوالي أغاني وابتهالات واستغفارات وتوكلات وتوسلات). أي مجموع المقطوعات الشعرية الدينية التي جرى العرف باستعمالها لدى اليهود السفرديين. وينضاف إلى جهده هذا. شروح حول قواعد فجويد ورسم النص التوراتي، كما جرت بذلك تقاليد الطوائف اليهودية المغربية. ويعكس عنوان الكتاب مضمونه، إذ يقول المؤلف، إنه استوحى عديدا من النصوص المقدسة التي استعمل فيها لفظ "كف" للتعريف بمختلف مظاهر "الإشارات" الشعائرية. ونشير من جهة أخرى، إلى أن المؤلف أهدى الكتاب وبعثه إلى أحد مراسليه في أمستردام. وهو صديقه الربي إسحاق بن سلمون يشرون، الذي فجمعه وإياه العلاقات التجارية والأخوية. ويشيد ابن مالكا في كتابه أيضا بالربي يوسف بوينو المسكبتي، الذي يدعوه "ربي وشيخي"، وينتسب هذا الأخير إلى إحدى العائلات الإسبانية – البرتغالية التي تركت بصماتها واضحة في تاريخ العلاقات القائمة بين المغرب وبلاد الأراضي المنخفضة. (1)

ولعلنا لن نخرج من موضوعنا الخاص بالمتأدب رجل الأعمال إذا قد ثنا هنا عن عَلَم هو يعقوب ساسبورتاس، وهو وجه من وجوه يهود المغرب الكبير المشهورين.

ولد يعقوب في وهران سنة 1910, وأسندت إليه في ما بعد وظائف سامية بمدينة تلمسان. وبعد أن أضطر إلى مغادرة البلاد. توجه إلى أروبا (ألمانيا، إيطاليا، الجلترا) ثم لما وصل إلى المغرب. كلفه السلطان بمهمة لدى ملك إسبانيا. وفي سنة 1693. عندما بلغ ثمانين وثلاث سنوات، أصبح حبرا في مدينة أمستردام. ومن أهم أعمال الرجل في سلا، قضاؤه على الحركة السبتائية، إذ بفضل هجوه للمتنبأ الكذاب. سبتاي تصبي

<sup>1-</sup> أنظر :. H.Z. Hirschberg, Histoir des Juiss d'Afrique du Nord (hebreu) Tome II, p.257

ونعتبر حديثنا الموجز عن يعتقوب ساسبورتاس تمهيدا. بشكل من الأشكال. ننتقل به إلى الجزء الذي سنتعرض فيه للمتأدب - الرحالة. وللقضايا ذات الصلات الفكرية الصرف. البعيدة عن الانشغالات الأخرى وعن المنفعة، وهي ظاهرة عرفتها الطوائف اليهودية وغيرها من خلق الله.

### المتأدبة - الرحالون

المتأدب-الرحالة رجل خدث عنه الختصون ومؤرخو أروبا المسيحية في العصر الوسيط (2), كما تعرضت الكتابات الإسلامية إلى موضوع "الطالب المسافر" (لمسافري في المغرب) كثيرا في أدبياتها, إذ كان طلب العلم عند المسلمين يدعوه هو الآخر, إلى الرحلة الطويلة والغربة البعيدة. وورد الكثير من هذه الأخبار في معاجم الرجال وفهارس كافة العلماء المسلمين المشهورين, وفي الرحلات الحجازية المشهورة. (3) والشيء نفسه حدث في المجتمعات اليهودية, فالرحلة كانت مسلكا من مسالك طلب العلم، منذ القديم, منذ أن كانت فلسطين في العهود القديمة، مركزا روحيا للشتات الذي كان قد استقر في منطقة البحر

ا- نشر ترجمة الختصر "قتصور نوبل صبي" David Mildola سنة 1773, بأمستردام. كما طبعها 1867 أما النسخة طبعها Odessa سنة 1857. ثم في Emden Jacob سنة 1867 أما النسخة الكاملة فقد نشرها مع مقدمة ضافية. I. Tishbi سنة 1954 في القدس.

<sup>2-</sup> ويحيل (S.D. Goitein (S.D. Goitein, Mediterranean Society I, 51-54 et note 59, p. 403) ويحيل في هذا الموضوع على

Halen waddel. The Wandering Scholars, 1932 et 1954 (Pelican Books). 3- Levi Provençal. Historiens des Chorfa.

الأسض المتوسط وآسيا. خصوصا في فارس. ولما أصبحت بلاد بابل هي الأخرى، فيما بعد، معاهد للدراسات اليهودية، أصبح التنقل بين قطبي العلوم الربية هذين. أمرا مألوفا للغاية. ومنذ العصر الوسيط الأول وما معده أصبح تبادل رحلات الشيوخ والطلبة من جاري العادة بين أكادييات هذين الجهتين. قد تنضاف إليهما رحلات طلاب العلم من طوائف الغرب والشرق. كما تدل على ذلك كثير من الوثائق الموثوقة. مثال على ذلك. الربي يوسف بن جبرشوم. من فبرنسيا، الذي زار في القرن الثيالث عشير. الإسكندرية في مصر ثم بغداد التي توفي فيها بعد وصوله إليها. مثال آخر. قصة مصليح بن إلى يه. في القرن الحادي عشر. الذي كان قاضيا في الحكمة الربية في بالبرمو (إيطاليا). فتوجه إلى مصر ثم فلسطين لتسبوق الحرير الذي كنان يتاجر فيه. ولم يتردد في أن يتابع رحلته حتى بغداد. لزيارة الربى حاى گؤون والتعلم في مدرسته. والكثير من العلماء والشيوخ، كانوا بعد تخرجهم من الــ"يشبوت". أو الأكاديميات، يرحلون إلى أماكن أخرى فيفتحون فيها مدارس جديدة، جَلب هي بدورها طلابا جددا. وفد أفادتنا وثائق "لكنيزة" كثيرا في هذا لشأن. فمن هذه الوثائق علمنا كيف نشأت "يشبة" القيروان المشهورة. في نهاية القرن العاشر. على يد أحد الأحبار الشرقيين قدم إليها من إيطاليا. ومن هذه الوثائق أيضا. اطلعنا على ازدهار دراسات اللغة العبرانية بين ظهراني طائفة القاهرة القديمة برعاية حبر تونسي. ومنها عرفنا كيف بلغ العُلُمُ سعديا گؤون - الفيلسوف واللغوى والمفسر ومترجم التوراة إلى اللغة العربية، والذي تعود أصوله إلى النفيوم بمصر - إلى منصب كؤون (رأس أكاديمية) في بغداد في القرن العاشر. مصير عرف مثلَه كذلك الأندلسيُّ إستحاق بن متوزس. وهذه الوثائق نفستها هي التي كشيفت لنا أن رأس أكاديهية يورشليم. سلمون بن يهودا. (المغربي)، المتوفى سنة 1051. لم

إسحاق بن موزس. وهذه الوثائق نفسها هي التي كشفت لنا أن رأس أكاديمية يورشليم، سلمون بن يهودا. (المغربي). المتوفى سنة 1051، لم يكن فلسطيني الأصل، وإنما ولد بفاس في المغرب. ومن جنوب المغرب جهة درعة، دُعي أبراهام بن يعقوب الدرعي، في بداية القرن الثاني عشر، إلى الإسكندرية ليتقلد بها منصبين ساميين، هما رأس المحكمة الربية والقائد الروحى للطائفة.

ونشير إلى أنه كان للرحلات الطويلة والتجوال البعيد. الذي كان يقوم به الطالب والرحالة، مرة واحدة أو مرارا متعددة. دواعي أخرى تتراءى لدى الأرتدوكسية الدينية واليهود المحافظين أقل أهمية. إذا ما قيست بالرحلات العلمية. ويتعلق الأمر بالرحلة إلى مزارات كقبور الأولياء والصالحين. ويعد شد الرحال إلى هذه ضرورة قصوى عند المسلم ولا تقل تقديرا عند اليهودى (1).

#### البهودية المغاربية في الفترة الحديثة، الرحلات الكبرى والعلاقات الخارجية :

عـرفت اليهـودية هي الأخـرى، في الفتـرة المعـاصرة. خـصوصـا في المغرب الأقصى الذي درسناه درسا عميقا، رحلات كبرى، والذي يشغل بالنا منها بالدرجة الأولى في هذا البحث، هو الرحلة نحو خارج البلاد لا غير.

يظهر أن هجرة اليهود نحو المغرب لم تعد كما كانت بعد الاضطهاد الموحدي. وأضحى الغرب الإسلامي، بالنسبة

<sup>1-</sup> نشير إلى أن القيام بهذه الزيارة على الوجه المرضي لا يتنافى والرحلة لأسباب بجارية. ومعلوم إنه كان هناك دوما ارتباط بين الرحلة إلى مكة والأعامال التجارية الكبارى برا وبحرا. وظل الأمر قائما على مدى التاريخ وما يزال حتى يومنا هذا. والعبارة التي أتى بها Goitein (عدل بهذه الحقيقة : "حج مقبول وذنب مغضور وقارة لا تبور" (op. cit.).

المقدسة، التي كانوا يؤسسون بها. في غالب الأحيان. "يشبوت". أو كانوا يقضون بها بقية حياتهم. وقد استمرت الهجرة نحو الشرق الإسلامي والإمبراطورية العثمانية التي فتحت لليهود أذرعها. طيلة أربعة قرون. وتسبب عدم الأمن في جعل العلماء والأدباء يتجهون إلى أماكن أكثر أمنا. وعندها وجدوا ملجأ لهم في أوروبا الغربية. وبالخصوص. في إيطاليا وهولندا. بل إن منهم من رحل إلى ما وراء الحيط. واستقر في الأمريكتين.

ولم تنقطع العلائق بينهم وبين الطوائف الأخرى اليهودية. طيلة القرون الطويلة. بفضل الفتاوى المتبادلة بين الأحبار. وبفضل الروابط التجارية والتبادل الثقافي. وخصوصا تبادل الكتب والمؤلفات. وكان اليهود المغاربة يطبعون مؤلفاتهم في "ليفورن" (إيطاليا) أو أمستردام أو القسطنطينية أو براغ أو برلين أو كركو. أو في مكان أقرب إليهم هو جربة. لعدم وجود مطبعة عبرية في المغرب. كما كانوا يجلبون كتب الصلوات والتلمود والكتب الشرعية الربية. وكذا كتب الوعظ والقبالة (الزهار). مما كانوا يحتاجون إليه خفية من خارج البلد. وبأثمان باهضة. على الرغم من كل الصعاب والعراقيل التي فرضتها الكنيسة طويلا حتى لا تنتشر الكتب العبرية.

## الروابط مع يهود الأرض المقدسة، الأحبار المكلفون بجمع الأموال

تعود علاقات الدياسبورا المغاربية بالأرض المقدسة إلى مأت السنين. أي منذ أن اضطلع الأحبار بمهمة جمع الأموال لفلسطين. إذ كان الأحبار المبعوثون ينطلقون من القدس وطبرية وصفد والخليل، فيقطعون البلدان التي يستقر فيها اليهود. لجمع الهبات والعطايا لطوائفهم في فلسطين. وكانوا في نفس الآن ينشرون المعارف اليهودية، خصوصا علوم

الشيوخ المقيمين في فلسطين. بواسطة التعليم والإرشاد وتوزيع وإعارة الكتب المطبوعة في الأماكن التي كانوا يزورونها.(1)

# وثيقة ملحقة

رحلات ومغامرات أحد الأدباء اليهود الأكادريريين في القرن الثامن عشر

حياة موسى بن إسحاق الدرعي. عبارة عن نسيج من المغامرات والتقلبات الغربية. فقد ولد سنة 1774 بأكادبر التي اضطر سكانها إلى تركها في السنة الموالية بأمر من السلطان محمد بن عبد الله العلوي (1757-1790 ). وذلك بعد أن أسس مدينة الصويرة ليصرف إليها جارة جنوب المغرب. ويضبط بذلك كل رواج كان خارجا عن سيطرة الخزن نشأ موسى الدرعى وتعلم في الصويرة. ثم انتقل إلى الرباط فسلا، وصاحب في سن السادسة عشرة، أحد الأحبار المبعوثين من صفد إلى لندن. وهناك تعلم في "يشبه" سفردية، تسمى "شعار هشميم" أو باب السماء. وتزوج في عاصمة إنكلترا زواجا غير موفق، منه استوحى عملا أدبيا سلماه "مُعَسى نَشيم" أو مغامرات نسائية. وما زال العمل مخطوطا حتى اليوم. ولسبب غير معروف غادر الدرعي لندن سنة 1802. وتوجه إلى أمستردام. فأخذ يتردد على "يشبه" سفردية. تسمى "عصّ حييم" أو شجرة الحياة. وأسندت إليه هناك سنة 1807 مهمة تصحيح التجرية الأولى لطبعة كتاب "تُهلَةُ لدافيد" أو تسابيح داود، وهو مجموع أشعار "بيوطيم" نظمها المغنى المغربي الكناسي المشهور داود حسين. وتمكن الدرعى في أمستردام من أن ينشر كتابه "يد موشه" أو يد موسى. سنة 1809. والكتاب مجموع يتضمن أربع عشرة عظة. ومقدمة

أ- خصصنا فصلا طويلا للأحبار المبعوثين من فلسطين إلى الطوائف اليهودية. في كتابنا
 Les Juifs du Maroc, Tagqanot... p.196-210

فيها الكثير مما يتعلق بتفاصيل سيرة حياته. اختار الدرعي حياة التجول بحثا عن قبائل بني إسرائيل العشر الضائعة. وجمع كثيرا من النصوص تدور حول هذا الموضوع، ونشرها في أمستردام سنة 1818. بعنوان "مُعَس نسيمٌ". أو صنع المعجزات. ونشر الكتاب في عديد من الطبعات المتالية. بالعبرية والبديشية والإنجليزية. ونشرت الترجمة الإنجلزية التي تصفحناها، بلندن سنة 1836، بعنوان: An Historical Account of the وفي ten Tribes, stiled beyond the River Sambatyon in the East... مقمدمة هذه الترجمة معلومات وافرة عن سيرة المؤلف تستحق الذكر.

Th Rev. Dr. M. EDREHI, nativ of Morocco, Member of the Talmudical Academies of London and Amsterdam, Prefessor of Modern and Oriental Languages, Private Tutor of the University of Cambridge, Author of the Law of Life, Hand of Moses, etc.

"ازداد الدكتور موسى الدرعي في المغرب، وهو عضو الأكاديمية التلمودية في لندن وأمستردام، وأستاذ للغات الشرقية واللغات المعاصرة، وهو عضو أيضا في لجنة جامعة كمبردج، ومؤلف "شريعة الحياة" و"يد موشى"...الخ".

وجمع المؤلف في الصفحات الموالية عديدا من الوثائق بالإنجليزية والفرنسية. منها رسائل توصيات كان قد جمعها خلال رحلاته وأثناء وظائفه المتعددة والختلفة التي قام بها خلال حياته. ومنها شهادات من شخصيات كبيرة واعترافات وشواهد عمل مختلفة. قدمها له أعضاء أكاديميات تلمودية في الطوائف اليهودية، في البرتغال وطوائف الأشكناز

في أمستردام ومن جمعيات وبلديات ومراكز شرطة... كما جمع أيضا فيه كلمات تقدير تعترف بعلمه ومعارفه. بما شهد له به أساتذة معاهد Arnheim, Nimègue, Amsterdam, Leyden, La Haye, Rot- ورجال علم في terdam, Utrecht, Paris, Mayence, Strrasbourg, Nancy, Clèves, Cologne,

وعــرف الدرعي في باريس "البــارون، Sylvestre de Sacy و عــرف الدرعي في باريس "البــارون، Sylvestre de Sacy عضو المعهد، المدير الحافظ لقسم مخطوطات المحتبة الملكية، مدير ورئيس مدرسة اللغات الشرقية (الشهادة مؤرخة في 2 فبراير 1814..."). ومن هذه الوثائق وثيقة جاء فيها:

"يشهد رئيس قسم الشرطة أن موسى الدرعي مغربي. قد اشتغل مرتين في قسم الشرطة... بوصفه مترجما إلى العربية. أثناء استنطاق أحد الإيرانيين".

وقدم له أمين السر مترجم الملك الخاص باللغات الشرقية. شهادة يشهد له في ها بالخدمات التي أسداها إلى إدارته (الوثيقة مؤرخة في 2 فبراير 1817).

ويشهد ضابط الشرطة في الدائرة الخامسة من مدينة بروكسيل. "بأن السيد موسى الدرعي قد قطن ثلاث سنوات في هذا الحي..." (1 يناير 1821).

ويشهد ضابط شرطة مدينة باريس. حي Feydeau : "أن السيد موسى الدرعي من المغرب، كان يتاجر في حانوت في مركز "بزار" شارع الإيطاليين. وأن البزار كان طعمة للنار في الفاغ من هذا الشهر. فتلفت

كل البضاعة الموجودة في حانوت السيد الدرعي. ما جعله يعيش وضعا مزريا. لأنه لا يملك أي مصادر أخرى للعيش" (باريس 5 يناير 1825).

وتتابعت رحلة الدرعي فيما بعد، في ليون ومرسيليا وجنيف ومالطا وإزمير ويافا. وانتهت في القدس التي وصل إليها سنة 1841. مريضا فقيرا. فمات بعد ذلك بزمن قليل.

ا- أنظر أيضا فيما بأتي "رحلة أفريقية أوروبية لحبر من الأحبار السفرديين من الأطلس الكبير في القرن السابع عشر".

# **الفصل الثالث** العول المجتمعي والثقافي اليموجي/ الإسلامي في الأندلس و المفرب

مدخل توضيحي: الوفاء ومجالات الحوار

إن تمهيدي سيكون عبارة عن بعض أفكار هي. بشكل من الأشكال. ثمرة لجموعة من الأعمال التي خصصتها منذ ما يزيد على ثلاثين عاما. لليهودية في أرض الإسلام عموما. و الجمعات اليهودية في الغرب الإسلامي على وجه الخصوص. ويمكن القول بادئ ذي بدء. إننا نجد نفسنا أمام هذا الفضاء الاجتماعي – ثقافي. الذي عمر أكثر من ألف وخمسمائة سنة من التاريخ. في ظل مجتمع ذي قطبين. وفي فضاء من التوافقية. حيث نلحظ هذا الوفاء المزدوج: الوفاء لليهودية في شموليتها. تلك التي تربطنا وإياها علاقات وثيقة ومثمرة، خصوصا في مجال الفكر وفي مختلف التيارات الكبرى والمعارف اليهودية بشكل مجام. وكذا الوفاء للمحيط الحلي التاريخي والجغرافي. حيث نحن كنا جزءا لا يتجزأ من المشهد الثقافي و اللغوي الذي هو ابن الغرب و الشرق الإسلاميين من جهة. والعالم الأندلسي الإسباني القديم من جهة ثانية.

لقد استطاعت اليهودية في المغرب العربي عموما. و المغرب الأقصى على وجمه الخصوص. أن تستنبت في محيطها. في حميمية هي وليدة المشترك اللغوي وتشابه البنى الذهنية. قدرا لا يستهان به من

التوافق والتعايش، بل الموازاة الدينية، والتضامن الضعال. على مستوى الذاكرة والوعي اللذين عرفا ازدهارا من أنحاء متعددة. من ذلك ما هو على مستوى المتخيل الاجتماعي ومظاهر الحياة اليومية و اللحظات المفضلة في حياة الناس. كمناسبات الولادة والزواج والموت. ومنها ما هو على مستوى التاريخ. عندما نستنطق مآل هذه اليهودية وأصولها. وأسماء الأماكن والأعلام، وأخيرا على مستوى المشهد الثقافي عندما ننظر في مدى الإسهامات المتعددة الجوانب التي هي ثمرة للحضارات العبرية و الأمازيغية والعربية و القشتالية، وعندما نتفحص النتاج الفكري و الإبداع الأدبي. وعندما في محيط انهلت فيه هذه المجتمعات التقارب. وفي موطن من التراضي. في محيط انهلت فيه هذه المجتمعات المغاربية بكليتها من معين واحد.

ويحسن بنا أن نضيف إلى هذه التعددية القطبية والوفاء للمحيط الاجتماعي- ثقافي، وفاء آخر للسلطة الشرعية التي تقود البلاد، والولاء للسلطان الحاكم الذي يكن دوما لرعاياه اليهود. مزيدا من العطف والتسامح، ويسند لأعيان الأقلية الذمية أحيانا وظائف هامة في تسيير شؤون الدولة.

لقد كان هذا الوفاء المتعدد للمحيط الاجتماعي - ثقافي، والولاء للسلطة الحاكمة، مزية من المزايا الحسنة و نزاهة في السلوك. بالإضافة إلى أنه كان شرطا ضروريا لتعايش أقلية يهودية داخل مجتمع متعدد الأديان ومتنوع الثقافات. يشهد على ما قلنا تاريخ اليهودية في الأندلس والمغرب. ونقتصر هنا على ذكر بعض فترات من التاريخ تكون لنا أنموذجا.

تتجسد ظاهرة هذا الوفاء المتعدد في أبهى صورها، في نموذج صموئل هاناكيد. أو الأمير صموئل بن النغريلة. أو أبي إبراهيم إسماعيل. وهو الاسم الذي يطلقه عليه أهل صنهاجة الذين يحبونه ويقدرونه أيما تقدير. لقد قيل في حقه: "كان وزيرا لأميري صنهاجة حبوس وباديس، وقد استطاع هذا الرجل الذي عاش في القرن الحادي عشر الميلادي. أن يجمع بين ولائه التام للأميرين، وتفانيه وإخلاصه في القيام بالمهام والمسئوليات المدنية و العسكرية التي أناطاه بها من جهة، وبين إخلاصه لأصوله اليهودية ووفائه لعقيدة أسلافه. كان صموئل معتزا بيهودية. يسير على هدى الأنبياء والحكماء، ويجمع بين المعارف اليهودية والأخرى العربية. بين الأدب العربي و الكتابات التلمودية" (1).

لقد ساريهود الأندلس و المغرب، الذين أسندت لهم مهام سامية في القصور الملكية، سواء باعتبارهم وزراء أو مستشارين، صاروا جميعهم على نهم أسلافهم المرموقين مثل صموئل بن النغريلة السابق الذكر و على نهم رجل آخر سبقه في خدمة الملوك والسلاطين. هو حسداي بن شبروط الذي كان وزيرا للخليفة الأموي عبد الرحمان الثالث وابنه الحكم. في قرطبة، عاصمة الحكم آنذاك، في القرن العاشر، واستطاعوا أن يؤدوا المهام التي أنيطت بهم على أحسن وجه، سواء تعلق الأمر بشؤون الدولة عموما. أو شؤون الطوائف، في ظروف جد صعبة ومتعددة الخاطر، كانوا يعرضون فيها أحينا حياتهم للموت.

وفي نفس الإطار، لابد أن نذكر هنا الدين اللذي على عاتق اليهود المغاربة جَاه السلطين الكبار الذين عرفهم تاريخ المغرب العربي، وبالخصوص الدول التي تعاقبت على الحكم في المغرب، والدولة العلوية بشكل خاص.

l - قارن ,The Jews of Moslem Spain, Vol II, p. 115 E. Ashtor وفي أماكن أخرى.

ونذكر هنا من بين أنواع الحدب و العطف و التسامح. مما أسدله السلاطين المغاربة. ذلك الترحاب الذي وجده اليهود الذين طردوا من شبه الجزيرة الإيبيرية. من كانوا ضحايا محاكم التفتيش والمراسيم الجحفة التي أصدرها الملوك المسيحيون المنتصرون في السنوات المأساوية بين 1492

وعلينا أن نذكر هنا الامتيازات التي أنعم بها السلطان العلوي محمد بن عبد الله على جاره اليهود بمدينة الصويرة عند بنائها وتعميرها سنة 1764. وقد كان لهذه المدينة إذ ذاك نظامها ووضعيتها الخاصة بها.

لقد ظلت صورة الملك العظيم مولاي الحسن الأول مطبوعة حية في ذاكرة يهود المغرب, فلقد كان أجدادي يحدثونني عن أعماله الباهرة وآثاره الفاخرة, وعن البركة الربانية التي كان يتمتع بها باعتباره تقيا ووليا صالحا. ومن أكبر أهل العدل والإنصاف(1).

وما يثلج الصدر أن نشير هنا إلى الوفاء الذي يكنه اليهود المغاربة وغير المغاربة. لذكرى الملك الراحل محمد الخامس. سواء أولئك الذين ما زالوا يعيشون في المغرب. أو الذين شط بهم المزار اليوم في عديد من بقاع الدنيا، حيث إنهم لم ينسوا العطف والحماية التي حباهم بها جلالته في فترة المعاناة. عندما أراد حكم (فيشي) الفاشي تطبيق

أ هناك مراسلات عائلية وودية وجارية بين كبار رجال القصر الملكي وعائلة كاركوس التي تعد من أكبر العائلات اليهودية المهمة في مدينة مراكش. و ترجع هذه المراسلات إلى القرن الماضي وبداية القرن الحالي ولقد نشرها ميشيل ابطبول في منشورات الجامعة العبرية بالقدس. إنها تشهد على العلاقات المتميزة التي كانت تربط اليهود بالمسلمين. وعلى أعلى مستوى في الهرم الاجتماعي للغربي آنذاك.

<sup>(</sup>Tujjar al - sultan, une élite judéo- marocaine au XIX Siecle, Institut ben Zvi, Jérusalem, 1994)

قوانينه الغاشمة المتعلقة باليهود هناك. على اليهود في الملكة الشريفة. أما فيما يتعلق بفترة حكم جلالة الملك الحسن الثاني. فإن الطائفة اليهودية تعيش عهدا من الأمن والازدهار لا تخفى معالمه. على الرغم من تقلصها المستمر. ويرجع هذا التقلص لأسباب يطول شرحها وتفسيرها.

وهناك ظاهرة أخرى لم نتحدث عنها لحد الآن. تأتت من التعايش الاجتماعي – ثقافي اليهودي الإسلامي في الفضاء الأندلسي المغربي الاجتماعي – ثقافي اليهودي الإسلامي في الفضاء الأندلسي المغربي الذي نروم وصفه. ويمكن القول إن كلمة التعايش أو التكافل التي نستعملها هنا لأسباب لغوية صرف. غير مناسبة تماما. فالتواصل ذو الانجاه الواحد والمثاقفة والتلاقي والحوار هو الذي يستحسن الحديث عنه في هذه الحالة. عندما يتعلق الأمر بنقل حمولة ثقافة وحضارة مجتمع الأغلبية الإسلامي إلى الأقليات اليهودية، وعندما نقوم الدين الذي على عاتق هؤلاء بما استعاروه من الأدب, وكذلك الإنسيات و علوم العرب الإسلامية، في مجال الفلسفة والشعر و التصوف والعلوم الطبيعية والعلوم الحقيقة. بل في مجال الإبداع الأدبي الشعبي و الشفوي.

ومن المؤكد أننا لا نستطيع كذلك أن نتجاهل دور المترجمين اليهود، بوصفهم حلقة وصل في عملية نقل هذه العلوم العربية إلى المجتمعات الأوروبية. كما لا يمكن أن نتجاهل ما أسهمت به الديانة اليهودية في شبه الجزيرة العربية في تهيئ الثورة الروحية التي أدت إلى ظهور الإسلام. وكذا التأثير الذي مارسه مفهوم التوحيد في الديانة اليهودية وفي بعض التيارات الرهبانية المسيحية - التي جاءت فيما بعد - على مفهوم التوحيد الإسلامي في عهوده الأولى. ولا ننسى أيضا حضور الفكر اليهودي بقدر كبير في النص القرآني وتفاسيره المعتمدة.

[باعتبار الديانة اليهودية الحق وحياً إلهيا هي الأخرى](1). أضف إلى كل ذلك التأثير الملحوظ لليهودية على التقاليد الإسلامية نفسها.

ودون أن نقف كثيرا عند هذه النقطة، لابد أن نسجل بعجالة أن أركان الإسلام الخمسة : الشهادة بوحدانية الله وإقامة الصلاة وإبتاء الزكاة و الحج والصوم, بالإضافة إلى أمور أخرى، كالطهارة وخرم الربا والختان وغيرها) كلها جد مقابلا لها وبنفس الدرجة من التحفيز والترغيب في التوراة وغيرها من مصادر التشريع العبري. وجوازاة ذلك بجد أيضا النصوص القرآنية، خصوصا ما استنبط منها فيما بعد. كقصص الأنبياء وما يسمى بالإسرائيليات التي طالما ازدراها كثير من العلماء. تعج بأسماء الأعلام المذكورين في التوراة. كما نجدها مليئة بالقصص الواردة في الكتابات المقدسة والأخبار المنقولة في "المدراش وألهككدا" 2.

وما لا جدال فيه. فإنه طيلة هذا العصر الذهبي الذي لا مثيل له. والذي تفيأ ظله اليهود و المسلمون. لم تكن النخبة المثقفة المسلمة تعرف إطلاقا أي شيء عن ما أسميه التجربة الداخلية اليهودية. ولاعن اللغات والآداب العبرية والآرامية، باستثناء اليهود الذين أسلموا. وبعض العلماء غير اليهود الذين درسوا قليلا أو كثيرا. العلوم الربية على يد أساتذة يهود، أو أخذوها بطريق غير مباشر. قصد استعمالها غالبا في الدفاع عن القرآن والدين الإسلامي، أو في الرد على التوراة التي يرون أنها

ا ما بين معقوفة منا . (المترجم )

<sup>2 &</sup>quot;الله كَكدا" هي القسم الخاص بأخبار وتواريخ بني إسرائيل في التلمود. و"الله عدراش". وهو كتابات يهودية أخرى كتبت بعد جمع التلمود ولم تعد منه. تتضمن هي أيضًا أخبارا وقصصا. وهى المشار إليها هنا. (المترجم)

لم تسلم من خَريف اليهود, ولم يستعملوها في غير ذلك. و نذكر هنا إبن حزم ورده اللاذع على صموئل بن النغريلة وآرائه (1).

ويظهر أن هذه الأمور في وقتنا الحالي. أخذت منحى آخر يتسم ببعض المفارقة. في وقت أصبح فيه مفهوم "التعايش" الثقافي أو مجرد الحوار و الالتقاء غير مستساغ لدى كثير من العقول. إذ لم تعد تهتم بعض مجتمعات البحر الأبيض المتوسط. ومراكز البحث والتدريس فيها، بدراسة اللغات، مثل العبرية والآرامية، وغيرهما من اللهجات الحلية والآداب اليهودية وما تتضمنه من حمولة تاريخية إلا عرضا.

والحق أن الجامعات المغاربية واعية كل الوعي بالدور الضعال الذي تلعبه دراساتنا هاته، من أجل معرفة عميقة وجيدة بتراثها و تاريخها. ولا أدل على ذلك من عدد الطلبة المسلمين. خصوصا المغاربة منهم. الذين يشاركون منذ ما يفوق العشر سنوات. في الأعمال والأبحاث التي نكرسها للغات والآداب اليهودية في أرض الإسلام. بل إن مجموعة منهم يُدرسون حاليا بجامعات المملكة [المغربية] الشريفة، اللغات و الآداب اليهودية في الغرب الإسلامي.

وتشهد أطارح الدكتوراه المعدة قحت إشرافي. والتي نوقشت إما في فرنسا أو في المغرب. على التوجه الذي أصبح عند جيل من الطلبة الذين هم في معظمهم من المغرب، عندما التحقوا بحلقات التكوين والبحث التي أشرف عليها إما في الجامعة، أو في المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا. فقدموا أعمالا رائدة في هذا الباب. محاولين بذلك

انظر كتاب ابن حزم " الفحصل". القاهرة 1903 وكذلك" الرد عـلى ابن النغريلة اليـهودي"
 الذي نشره إحسان عباس. القاهرة, 1960. وانظر كذلك أعمال Perlmann Moshé التي نشرتها
 جامعة كاليفورنيا، لوس الجلس والمتعلقة بالجدل اليهودي الإسلامي.

سبر أغوار مجالات في البحث تتسم بالأصالة والجدة. ولم يسبق تناولها في الغرب العربي والعالم الإسلامي على العموم ومن ثم فإن هذه الثغرة أخذت تضيق شيئا فشيئا. من خلال الأعمال التي نقوم بها في مراكز البحث. وكذلك من خلال أعمالهم وأعمالي شخصيا. قصدنا من ذلك أن نساهم في بالتعريف بالجتمعات التي عاشت في هذه المواطن المضيافة أكثر من عشرة قرون و نصف، والتي صنعت التاريخ والذاكرة الجماعية, وتركت تراثا ثقافيا لا يشك في غناه. وهذا عمل يفرض علينا جميعا صرامة ودقة كبيرتين في اختيار الوثائق واستعمالها وفي عرض نتائجها. همنا الأكبر الكشف عن حلقات الوصل, باعتماد البحث النسقي في الأصول العربية والمصادر الإسلامية. وضرورة مقايسة النصوص اليهودية والإسلامية. والكشف عن التوازي الواقع فيما بينها. بل ربط بعضها ببعض على مستوى الآراء والأفكار . من خلال الموضوعات والمقاصد الثاوية وراءها. وبشكل أدق. فإننا نبحث على إسهامات الأصول العربية في تكوين وإغناء الفكر والتقاليد الثقافية

## أماكن النفوذ الكبرى للثقافة البهودية في الأندلس نظرة شاملة ومختصرة

لقد تناثرت على أرض شبه الجزيرة الإيبيرية العديد من التجمعات السكانية اليهودية التي رصعت سلماء هذه المواطن إلى حدود سنة 1492. إلا أن هذه التجمعات لم تكن متساوية في عظمتها وإشعاعها. ولا نستطيع أن نقدم في هذا الصدد عرضا مفصلا عن ذلك أو صورة له، لأن هذا الأمل على كل حال، لا يدخل في ملوضوعنا الآن. ومع ذلك فسيكون مدخلنا لهذا الفصل الذي نحن بصدده، حديثا عن بعض أماكن النفوذ حيث ازدهرت. بشكل ملفت للانتباه، ثقافة يهودية

وإنسانية. يمكن وصفها بالشمولية، حيث ساهمت في حواضر لعت في ها أسماء كبيرة طبعها بعض عظمائها بطابعهم الخاص. فتركوا بصمات ظلت راسخة في الذاكرة الجماعية والوعي التاريخي لدى المهجرين من أبعدوا سنة 1492. وظلت طوال القرون الخمسة الموالية، الرجع المفضل في الإبداع الأدبي عند النخبة المثقفة اليهودية.

أصبحت إسبانيا. ابتداء من القرن العاشر، حيث حل عدد كبير من العلماء اليهود من أهل العراق والمغاربة الذين جاءوا للاستقرار بها. هي الأخرى. بعد فلسطين والعراق. مأوى أخذ يتميز شيئا فشيئا بثقافته الأخرى. بعد فلسطين والعراق. مأوى أخذ يتميز شيئا فشيئا بثقافته العلمية والروحية. وأصبحت العلوم اليهودية تشع من كبريات الحواضر الإببيرية التي أضحت مدارسها تخرج أجيالا من العلماء والأساتيذ الذين سرعان ما فرضوا تقاليدهم العلمية الخاصة .فعرف الشعر والنحو وعلم تفسير التوراة والشروح التلمودية والفكر التشريعي ازدهارا رائعا عرفته أيضا حركات أدبية وعلمية نشأت في الجتمعات الجاورة غير اليهودية. فأصبحت قرطبة ولوسينا وغرناطة وإشبيلية ومالقة وسرقسطة وجيرونة وطليطلة وبرشلونة وزامورا وحواضر أخرى. مراتع للثقافية اليهودية، تفيض نشاطا وحيوية، وتلعب دورا أساسيا في الحياة الثقافية لشبه الجزيرة الإيبيرية.

إن ازدهار الإبداع الأدبي اليهودي الديني وغير الديني، وتيارات الفكر الوسطوي اليهودي العربي بمختلف الجاهاته. في موضوعاته الفلسفية والصوفية ذات الصدى العقلي والنقلي، ونبرته الشمولية ومعارفه الأدبية المتنوعة، وإن ازدهار نتاج فكري عظيم، كما وكيفا. بما ميزما بلغه الفكر اليهودي في العصر الوسيط من سمو ورفعة، والذي خول

إلى إعجاب كبير لدى جميع الطوائف اليهودية في الشتات. فاجتمعوا على الإشادة به وتمجيده وحفظه وتأمله ومحاكاته شكلا وأسلوبا. كلها ظواهر لا يمكن تفسيرها بطبيعة الحال إلا بتضافر جهود خارقة ساعدت عليها الظروف (1).

وكان الأدباء الأندلسيون أنفسهم. وهم واعون بقيمة إبداعهم الأدبي وما كان له من مكانة سامية في تراثهم الثقافي الخاص في مجمل الفكر اليهودي، يعزون تفوقهم وموهبتهم إلى موقع شبه الجزيرة الإيبيرية الجغرافي المتاز بطقسه الجميل وعذوبة الحياة فيه. وإلى طباع ساكنيه.

ونذكر من بين الأعلام الكثر أسلماء سطع نجمها في سلماء هذا العصر الذهبي الذي انتهى بمأساة النفي. ومع ذلك، فلم ينس المهجرون أبدا. وهم في البلدان التي استضافتهم. لا الذكرى ولا اللغة ولا العادات ولا التقاليد ولا الثقافة. وأصبحت هذه حقا، أنموذجا يحتذى به، ومرجعية لا تعلو عليها مرجعية. في كل ما هو فعل روحي أو نشاط فكري (2). والأعلام هم :

<sup>1</sup> انظر في هذا الصدد :

<sup>-</sup>H Zafrani, Poésie juive en, Occident musulman, p. 70-90; Angel Séanez Badillos et Judit Targarona Borras, Diccionario de Autores Judios, Cordoba 1988

لقد جمع هؤلاء أكثر من اربعمائة اسم مؤلف يهودي من الأندلس المسلمة والمسيحية. 2 عرف هؤلاء الأعلام حركة دائبة لا تتوقف, فهم دوما في تتنقل بين الحواضر الأندلسية, واكتفينا هنا بنسب تهم إلى مكان واحد. و الشيء نفسه يقال بالنسبة لنشاطهم الأدبي والعلمي ذلك أنهم عرفوا بثقافتهم للوسوعية, ولن نذكر لهم إلا فرعا واحدا أو فرعين من المعارف التي برزوا فيها.

#### قرطبيون:

يهودا حيوج. وهو نحوي عاش في القرنين العاشر والحادي عشر. إسحاق بن خلفون. شاعر. من أهل القرن العاشر. يوناه بن جناح. نحوي. من أهل القرن الحاشر. يوناه بن جناح. نحوي من أهل القرن الحادي عشر. حسداي بن شبروط. أديب ورجل دولة من أهل القرن العاشر. حنوخ بن موسى. تلمودي. عاش في القرنين العاشر والحادي عشر. مناحيم بن شروق ودوناش بن لبراط. نحويان وشاعران. من أهل القرن الثاني أهل القرن الثاني عشر. موسى بن ميمون. فيلسوف وفقيه وطبيب. من أهل القرن الثاني عشر. والثالث عشر.

#### لوسيانون :

إسحاق الفاسي، تلمودي وفقيه، القرن الحادي عشر. يوسف هاليفي بن ميكاش، وهو تلميذ الفاسي، تلمودي وشاعر القرن الحادي والثاني عشر. إسحاق بن غياث، تلمودي وشاعر القرن الحادي عشر.

### غرناطيون :

صموئل بن النغريلة. شاعر وفقيه، وابنه يهوسف، أديبان ورجلا دولة، القرن العاشر و الحادي عشر. موسى بن عزرا. شاعر وفيلسوف، القرن الحادي عشر والثاني عشر. سعديه بن دنان. مؤرخ وشاعر ونحوي. القرن الخامس عشر.

#### إشبيليون:

يوم طوب بن أبراهام الإشبيلي. تلمودي وفقيه. القرن الثالث عشر. والرابع عشر. يهودا بن صموئل بن بلعام. نحوي ومفسر القرن الحادي عشر.

#### مالقيون:

سليمان بن گبرول، شاعر وفيلسوف, القرن الحادي عشر .

#### سرقسطيون :

باحيا بن باقودا. مهتم بعلم الأخلاق وقبالي (التصوف) وشاعر. القرن الخادى عشر والثاني عشر. أبراهام أبو العافية. قبالي. القرن الثالث عشر.

#### برشلونيون:

أبراهام برحيا. فيلسوف وفلكي. القرن الحادي عشر. حسداي كريسكاس. فيلسوف ومتكلم وشاعر القرن الرابع عشر والخامس عشر. موشي بن نحمان (نحمانيد). مفسر وتلمودي وقبالي. القرن الثاني عشر والثالث عشر. شلموه بن أدربت. تلمودي وفقيه. القرن الثالث عشر والرابع عشر. إسحاق بن ششيت برفيت (رباش). تلمودي وفقيه. القرن الرابع عشر والخامس عشر.

#### طليطليون:

أشير بن يحيئيل، تلمودي وفقيه، القرن الثالث عشر والرابع عشر، إسرائيل أنقاوى، فيلسوف وشاعر، القرن الرابع عشر، طدروس بن يوسف أبو العافية، مفسر وقبالي، القرن الثالث عشر، يهودا الحريزي، شاعر وصاحب مقامات أدبية، القرن الثاني عشر والثالث عشر. يوسف كارو، فقيه وقبالي، القرن الخامس عشر والسادس عشر.

#### جيرونديون :

أزرئيل وعزرا الجيروندي. مفسران وقبليان. القرن الثاني عشر والثالث عشر. عشر. نسيم بن رؤوبين الجروندي، تلمودي وفقيه وواعظ. القرن الرابع عشر.

#### مايورقيون :

شمعون بن سماح دوران، فيلسوف وفقيه، القرن الرابع عشر والخامس عشر.

#### زام وريون:

أبراهام سابع. مفسر وقبالي، القرن الخامس عشر والسادس عشر. داود بن زمرا، تلمودي وقبالي. القرن الخامس عشر والسادس عشر. أسحاق عُراما، فيلسوف وواعظ، القرن الخامس عشر.

# ملتقىر الأفكار والثقافات التراث الأندلسر الموريسكين مرجم أول للإبداع الأدبس اليمودس المفربس

تعد المدرسة الأندلسية المرجع المضل لدى الكتاب اليهود المغاربة. إذ ينحدر معظمهم من العائلات القشتالية التي هجرت من الأندلس، أي "الميكورشيم" (المهجرون). ومازال هؤلاء حتى اليوم. يتغنون بهذا العصر الذهبي الجيد ويعتزون بتراثه. ويعتبرون موروثه الأدبي مثالا يحتذى به. يفخرون بالسير على منواله وتقليد أعماله.

وتعد الوشائج المتينة التي كانت تربط الأندلس والمغرب الأقصى طيلة قرون, بواسطة التبادل الثقافي المستمر, والذكريات العزيزة التي تخلد هذا العهد ذا المعارف الراقية والمتميز بالرخاء, السبب الرئيسي الذي جعل أعلام اليهود المغاربة يؤثرون كل الإيثار هذا السند العريق من التقاليد التي لم تنفصم عراه في يوم من الأيام.

وكان علماء الفتوى في مجامع فتاواهم الجماعية والفردية (التاقانوت والرسبونسا) (ordonnance, Respansa) وفي أحكامهم الشرعية، يستوحون مذهبهم الفقهي من الشيخ أشير بن يحيئل (ق 1) وإسحق الفاسي (ق11) وابن ميمون (ق 12). وهؤلاء كانوا يمثلون الدعائم الأساسية للفقه اليهودي (الهالاخاه)، بالإضافة إلى مجموعة من العلماء القشتاليين الذين من بينهم سلمون بن أدرت. ويوم طوب بن أبراهام الإشبيلي وابن ميكاش هالفي. تلميذ الفاسي وغيرهم. إلى

ظهور فكر يوسف كارو الأندلسي . واستقر يوسف هذا في صفد بعد خروجه من الأندلس. فعَدَّ يهودُ ذاك الصقع تشريعَه رديفا لوحي سيناء واستوحى الشعراء أيضا مصادر الآثار الكبرى التي هي من بنات أفكار أجدادهم في شبه الجنيرة الإيبيرية. سواء تعلق الأمر بفن الشعر أو أساليب النظم، أو الموضوعات والأغراض. وكان لكتابات القباليين (المتصوفة) الوافدين من صفد وتلامذتهم. بصمات جلية في المراحل الكبرى من مسار التصوف اليهودي المغربي. إلى حد كان فيه لمذاهب ومدارس صفد وطبرية الفلسطينية أصداؤها وفعلها. وعلى كل حال فقد أبنا عن كل هذا في أبحاثنا ودراساتنا التي خصصناها لليهودية في الغرب الإسلامي منذ ثلاثين عاما.

وسنتطرق هنا إلى وجوه التشابه في ما هو فكري وثقافي. في جانب ليس هناك ما هو أفضل منه, ذاك هو المتعلق بمعارف الرجل المثالي، رجل المجتمع الوسطوي اليهودي – الإسلامي: الأديب اليهودي (تلميد حاخام) وقرينه المسلم، العالم والأديب والفقيه.

وسنبدأ بحديث مختصر عن الجال اللغوي والأدبي، فأنواع من الخلسفة والشعر والموسيقى، كما سنتعرض للتصوف والقبالة، وهي أمور سنحت لنا الفرصة فتحدثنا عنها بإسهاب في مكان آخر. إنها مواطن لقاء من التحاور اليهودي المسلم، عمقنا النظر فيها في غير ما مرة من المناسبات.

وهناك مجال عجيب أثار اهتمامنا بشكل خاص. ذاك هو التقاء التصوف اليهودي بالتصوف الإسلامي. باعتبارهما ظاهرة تمثل أعلى المستويات الروحانية. وطرأ على هذه الظاهرة بعض الميل في القبالا التطبيقية وقبالا السحر. وهذه قضايا وقفنا عندها طويلا في ثلاثة من

كتبنا التي هي: "الشعر اليهودي في الغرب الإسلامي" الذي نشر سنة 1977. وهو خاص بالشعر، و"القبالا، حياة تصوف وسحر". وظهر سنة 1986. وإليه أضفنا كتابا آخر وهو " الأخلاق والتصوف، شرح قبالي مخطوط على فصل الآباء "(من التلمود). ويعود إلى أواخر القرن 5. كتبه الفقيه اليهودي يعقوب بو إفركان. الذي عاش في أقا المتاخمة للصحراء.

وسنخصص بالإضافة إلى ما تقدم. حديثا مختصرا لجال بمثل التلاقى الاجتماعي الفكري بامتياز. ذاك هو مجال الآداب العامية الشعبية.

وسنبحث بعد ذلك في الفكر التشريعي والفقهي، وفي أدبيات "الرسبنسا" أو الفتاوى الفردية والأحكام القضائية الربية. وفي "التقتوت" أو الفتاوى الجماعية. وكلها تراث ترعرع في ظل الفضاء الأندلسي – اليهودي – المورسكي. ويكون جزءا منه، وبالأخص الفتاوى المعروفة بالفتاوى القشتالية الفاسية (-1492...), تلك التي استلهمت "تقنوت" طليطلة ومولينا وبرشلونة وفالادوليد ومايورقا، بل فتاوى الجزائر التي غالبا ما تسعى إلى الأفضل، كالفتاوى الصادرة سنة 94/1392 والتي بمقتضاها صار وضع المرأة المادي والقانوني أفضل. وكذا وضع أبنائها وورثتها المباشرين.

المسار الفكري والروحي للمتعلم اليهودي والمتعلم المسلم في الأندلس والمغرب

سنقف هنا بشكل خاص. على حالة" تلميد حخام " في مقابل قرينه المسلم الأديب / الفقيه. فكل متعلم أو أديب هو أولا وقبل كل شيء. نتاج لتكوين يتم في إطار تقليدي ويعتمد على ثقافة السلف. وقد سبق لنا الحديث عن هذا التكوين وعن هذه الشقافة التقليدية في مناسبة أخرى. وذلك في بحثنا الذي خصصناه لتدريس العبرية والمعارف

اليهودية في المغرب"(1). حيث تفحصنا على التوالي المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التعليم التقليدي اليهودي في عهود التوارة والتلمود والعهد الكاؤوني. أي عهد فقهاء بابل. وعرضنا لـ "جميع المفاهيم المثالية للتعليم"(2) آنذاك. واتبعنا بذلك وصفا دقيقا للمدرسة التقليدية اليهودية بالمغرب. بدءا من التعليم الأولى في " الحدر" إلى التعليم الآكاديمي في "اليشفه". كما تعرضنا كذلك للتكوين الستمر من خلال حلقات الوعظ والإرشاد في أيام السبت و الأعياد. وخلال الحلقات الليلية التي يتم فيها تدارس التوراة والهالاخاه (الشريعة) و التلمود و الزوهار و"الموسار" أو الأخلاق الربية. و"المدراش" أو الخطب المرفوقة بالقصص ذات المغازي، و"البيوط" أو الأحرفيون و التبار أو في الأماكن التي يتجمع فيها الحرفيون و التجار أو في حلقات التعبد والذكر الخاصة(3).

#### المفاهيم المثالية للتعليم

بعدما قنن الربيون و المشرعون الأوائل الإرث البيداغوجي. على عهد التلمود وأعلامه الكاؤونيم ( انظر هلخوت تلمود توراة لابن ميمون [مناهج طلب العلم لابن ميمون]). انكب مفكرون آخرون من اليهود في العصر الوسيط. على هذه القضايا، وكونوا نظريات وأسسوا منظومات مستوحاة من المصادر الأساسية للتقاليد اليهودية، ولكنها في نفس الآن تنهل من النظريات الفلسفية مما هو من بنات فكر معاصريهم.

<sup>1-</sup> H. Zafrani, Pédagogie juive en Terre d'Islam, Paris, 1969.

<sup>2-</sup> Idem, p.19-20

<sup>3-</sup> Idem p .31 à 96, 120,135,142,143.

وانظر كــذلك كــتــابنا : Les juifs du Maroc, p. 169 et n, 117 وانظر كــذلك مــا قــلناه عن التعليم الليلي باعــتبــاره من أحد الأنشطــة الروحيــة الأساســية عنــد الطائفة. في مــجلة Christus العـدد 53 (1967) موضوع (تأمل النص المقدس)،ص 113 بالخصوص.

ومن الطبيعي أن لا تطبق هذه الأنساق بحذافيرها على أرض الواقع. لأن النموذج المثالي للتربية والتعليم, الذي هو من اختيار فيلسوف من فلاسفة القرن الثاني عشر أو الثالث عشر. لا يمكن أن يكون في مكنة إلا فئة قليلة من النخبة التي تستطيع أن تتفرغ كليا للعلم والمعرفة. ومن هذه النماذج التربوية المثالية ما جاء في كتاب الربي يهودا بن شموئل بن عباس. الأندلسي المغربي، المعنون بـ منير المسالك" [بالعبرية]. وألفه سنة 1250. يقول:

"يجب أن يبدأ الصبي بتعلم القراءة ( الحروف الحركات المقاطع). في السن الثالثة أو الثالثة و النصف على الأكثر وعندما يصل إلى سن الرابعة والنصف عليه أن يبدأ بأسفار التوراة الأولى فيقرأ منها فقراتها الأسبوعية في موعدها مرتلا ذلك ترتيلا ثم يترجم ما قرأ إلى لغة المستقر (وهى هنا العربية).

وفي سن السادسة والنصف، يبدأ بالنظر في أسفار موسى الخسمة [التوراة أو القسم الأول من كتاب العهد القديم] مصحوبة بترجمتها الآرامية (ترجمة أنكلوس), التي تعتبر مدخلا إلى لغة التلمود بعد ذلك ينتقل مباشرة إلى دراسة أسفار الأنبياء, وهي القسم الثاني من العهد القديم. كما هي مرتبة في نصها. ثم يدرس سير هؤلاء الأنبياء, وبعدها ينظر في "المكتوبات" وهي القسم الثالث من كتاب العهد. ويصحب ذلك دوما بالترجمة الآرامية والعربية.

وبانتهاء هذه المرحلة الأولى يكون الصبي قد بلغ الثالث عشرة من عمره. وعندها عليه أن ينتقل إلى دراسة النحو في مؤلفات الربي يونا بن جناح وداود قصحي ويهودا حيوج والربي أبراهام بن عزرا. وفي نفس الآن

يخصص قسطا من وقته لدراسة التلمود البابلي. فيبدأ بمقالة "برخوت " [لفظ الشهادة وبعض الأدعية والصلوات]. وهذه المقالة هي الأسهل في باب "الزروع". ثم يتدرج في أبواب التلمود، فمن باب "الأعياد" (الفصول) إلى باب "النساء" إلى باب "العقوبات" إلى "الطهارة" إلى "المقدسات". ويدرس هذه بشرح (راشي) [الربي شلمه بن إسحاق] (وهو أفضل الشروح عند المؤلف).

ويفضل المؤلف, بعد ذلك, أن يدرس الطالب "مشنه توراة" [تثنية التوراة] لموسى بن ميمون. وكتب "الموسار" أو الأخلاق, التي لابد منها في تربية ذات أصول أخلاقية, مثل كتاب " مختار الجواهر" [بالعبرية] المنسوب لسليمان بن كبرول, وكتاب "طب النفوس" للربى يوسف بن عقنين.

ويجب على الفتى الشاب أن يختار قرينته في سن الثامنة عشرة. وعليه وهو يفعل ذلك. أن لا يجري وراء الجمال أو الثراء. وإنما عليه أن يختار ذات الفضيلة.

ومن هنا تبدأ مرحلة جديدة ينكب فيها الطالب على دراسة العلوم في أجلى معانيها. بحيث يدرس الطب في كتب ابن ميمون وابن سينا وجالينوس وابن رشد. كما يدرس علم الهيأة والفلسفة في كتب ابن عزرا وأبي علي بن الهيثم والخوارزمي وأرسطو. وابن رشد. ويدرس أيضا علم المناظر و الحيل والوسيقى.

وتتوج معارف المتعلم برياض الفلسفة الحق: فيتروض بعلم الإلهيات الذي يصبح منتهى تأملاته ليل نهار فينعم ببلوغ غاية النظر والمعارف. وهي حظوة لا يبلغها إلا القلة ممن حباهم الله بفضله، ويصدق فيه قبول أشعياء: "عليه ستنزل الروح الإلهية. روح الحكمة ونفاذ البصيرة. روح النصيحة و القوة، روح العلم و خشية الله".(أشعياء إصحاح 11. آ 2).

وحُددت الشروط التي يجب أن تتوافر في المعلم والتلميذ المثاليين. في عديد من الكتب التي نذكر من بينها "طب النفوس". للربي المغربي يوسف بن عقنين. معاصر ابن ميمون, والذي إليه كتب هذا الأخير كتابه "دلالة الحائرين". وكتب ابن عقنين كتابه باللغة العربية. وسماه " طب النفوس". وفي الفصل السابع والعشرين من الكتاب. خدث المؤلف عن "فضائل المعلم والمتعلم". وغير بعيد أن يكون ابن عقنين قد اطلع بل استوحى مؤلفه من كتاب ابن سحنون الذي عاش في القرن التاسع. المعنون بـــ"أدب المعلمين" وطبع بتونس سنة 1931. وفي هذا الكتاب ذكر ابن سحنون كل الشروط والقواعد التي ينبغي أن تتقيد بها مهنة التعليم عند المسلمين. وفي كتاب "طب النفوس" يرى ابن عقنين ضرورة تخصيص الجزء الثامن من وقت المتعلم لدراسة الموسيقي.

وأطلعتنا أيضا كتب التراجم ومعاجم الرجال في ترجماتها لسير العلماء, بكثير من التفصيل. على "البرامج" وعلى التعليم ومناهجه في الجتمعات الإسلامية إذ ذاك. مبينة بجلاء ما يدرس في مراحل الفتوة والشباب. بل غالبا. ما يدرس في سن النضج. ولنأخذ مثالا على ذلك ما جاء في الرسالة الشهيرة لعبد الحميد الكاتب التي خصها بـ "أدب الكاتب". يقول: " فتنافسوا يا معشر الكتاب في صنوف الآداب. وتفقهوا في الدين وابدأوا بعلم كتاب الله عز وجل والفرائض ثم العربية. فإنها ثقاف ألسنتكم ثم أجيدوا الخط فإنه حلية كتبكم، وارووا الأشعار. "أنظر ابن خلدون المقدمة طبعة بيروت 249-248.

عندما كان الانشافال الديني والأخالاقي، في العالم الإسالامي برمته، يأخذ الصدارة، ولم تكن فيه العلوم النظرية (العقلية) إلا خادمة ومتممة للعلوم التقليدية (النقلية). فإنه في الأندلس، وفي المغرب الذي

كان يعيش عندها نفس الحضارة، كانت الأولوية تسند للمعارف الشاملة، مما ينضوي حت العلوم الثانوية المسماة نظرية، دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى إهمال الجوانب الأخرى، مما في المعارف التي أسها القرآن والحديث النبوى(1).

\_\_\_\_\_\_

1 انظر

Henri Perès, Poésie andalouse en Arabe classique au XI siècle, Paris, 1953, p. 24/25.

# مساولن متماثلان في العصر الذهبي الأندلسي- المفربين ابن وهد ولين ميمون

يعتبر ابن رشد و ابن ميمون. وهما معا من أبناء قرطبة. نتاجا لخضارة واحدة. ومجتمع متساكن. وثقافة بلغت أقصى درجات الرقي والازدهار. إنهما فقيهان و طبيبان وفيلسوفان متعاصران. فابن ميمون عاش ما بين سنة 1125 و 1204. و عاش ابن رشد بين 1126 و 1198. وكان ذلك في العهد الذي استتب فيه الأمر للدولة الموحدية.

وتعدد حياة هذين الرجلين متماثلة (بالمعنى الذي يعبر عنه الفيلسوف اليونانيPlutarque)، رغم أنهما لم يلتقيا قط. ورغم أن الظروف لم جمعهما أو تهيئ لهما أسباب اللقاء و التعارف. إلا أنهما يتشابهان على مستوى نشاطهما الفكري والمهني. ورما كذلك على مستوى ما عاناه عقديا. خصوصا على المستوى المذهبي في حالة ابن رشد. على الرغم من أنه عاش في بلاط ملوك الموحدين. وعلى الرغم من اللهام الرسمية التي أسندت له. في حين عانى ابن ميمون لأنه يهودي ولا ينتمي إلى العقيدة الدينية السائدة في البلاد (1).

Maimonide, Pélerin du monde judéo-arabe.

l - أنظر في هذا الصدد :

S. Munk, Mélanges de Phlosophie juive et arabe, Paris, 1859; Salomon Pines, the Guide of the Perplexed, Moses Maimonides, Translated with an introduction... University of Chicago, Press, 1963; Bernard Lewis, Maimonides, Lionheart and Saladin in "Eretz Israel" tome VII, 1963, P. 70-75

وانظر كذلك مشاركتنا في الكتاب الجماعي " Les Africains. الذي أشرف عليه -Ch. A. Juli en ct Magali Morsy. الجزء الثالث, ص 253-281 و عنوان مشاركتنا

أسندت لابن رشد مهمة القضاء. بل كان قاضيا للقضاة. وهذه وظيفة دينية بالدرجة الأولى. في الجنمع الإسلامي. لما تتطلبه من معرفة عميقة بشرائع التنزيل وما يتصل بها من علم أصول الدين وأصول الفقه.

ومن جهة أخرى. كان ابن رشد فيلسوفا. وعلى هذا الأساس كلفه السلطان بمهمة شرح كتب أرسطو. بالإضافة إلى هذه المهام الدينية والعلمية. كان ابن رشد أيضا الطبيب الخاص بالخليفة أبي يعقوب يوسف. لفترة من الفترات. ونشير إلى أن هذه الوظائف الثلاثة المهمة. هي التي سطرت سيرة ابن ميمون .حذوك النعل بالنعل. فهو أيضا عالم من علماء الشريعة. ودعامة من دعائم علم "الهلاخا" (التشريع). ثم هو فيلسوف وطبيب في البلاط الملكي بالفسطاط..

لقد حصل في هذا العصر الذهبي الأندلسي- المغربي. نوع من التناغم والتوازي على مستوى الكتابات العلمية و المعرفية. سواء تعلق الأمر بالعلوم الإنسانية أو العلوم الطبيعية. و شارك اليهود بدورهم. إلى جانب المسلمين و المسيحيين. في الجالات الفلسفية وفي علم الطب والرياضيات و علم الهيأة وما إلى ذلك .

وبعد أن هُجِّر اليهود والعرب معا من أسبانيا. استمر لقاء المجتمعات المتعددة المتعايشة فوق أرض المغرب، على مستوى الفلكلور ومظاهره المتعددة، وعلى مستوى الشعر الشعبي والثقافة الشفوية والنتاج الفكري العامي. وفي اللهجات المتعددة، طيلة المرحلة المسماة مسرحلة "الانحطاط" والتقوقع على الذات.

ولقد عرف الجنمع الإسلامي المغربي في هذه الفتارة. قريبا من نفس القَدْر الذي عرفه الجنمع اليهودي. فرغم إشعاع الأندلس المعرفي الكبيار على المغرب، سطعت في سلماء المعرفة أيضا أسلماء مغاربية عرفت بالعلم أولا، ثم صارت شهرة يشار لها بالبنان. وإذا لم تقم بعد امبراطورية مغربية بالمعنى الصحيح للكلمة. فإن الأندلس وقسما من أفريقيا وتونس و صقلية، لم تكن لتكون إلا وحدة في واقع الأمر. فمن غرناطة إلى فاس و من فاس إلى تونس. كانت هناك حركة و نشاط دائبين بين العلماء. إنه أوج الثقافة الإسلامية، والعصر الذهبي للحضارة المغربية. بعد ذلك أفل هذا النجم الساطع، إذ غادر قبل نهاية القرن الخامس عنشن آخرُ المورسكيين شبهُ الجزيرة الإيبيرية .وعندها سنتظهر مدرسة مغربية صرّف. وكان لها بدءا رصيد غنى قوامه قسم كبير من المهـجـرين من بلد الجـوار. وإذا ظلت هذه المدرسـة وطيـدة الصلة بمراكـز الشقافة في الشرق العربي، فإنها لم تبق تابعية لها مترتبطة بها. وسيصبح المغارب منارا علمها بكليته. ولن تبقى فاس، العاصمة العلمية وجامعتها، هي المهيمنة على العارف في كل الأرجاء. بل ستشارك في ذلك الزوايا المتناثرة في جميع جهات البلاد (1).

وفي هذه الزوايا أو الرباطات، التي تقع عادة بجانب قبر ولي صالح. أو شيخ من شيوخ الزاوية، كانت تُذكى جـنوة الحماس الديني المتقدة النابعة من عداوة المسيحيين المحتلين. لقد أصبحت هذه الزوايا أماكن تمجد التصوف وحّث عليه بمقدار ما حّث على العلم و المعرفة، ومن ثم صارت منافسا حقيقيا للتعليم الرسمي الذي يشرف عليه جامع القروبين.

<sup>1 -</sup> E. Lévi-Provençal, Les Historiens des Chorafa, Paris 1922, P.7/8

ومن الغريب أنه في نفس الفترة وفي نفس الحيط اليهودي الجاور. نهت فورة صوفية متنامية. كانت هي الأخرى أثرا من آثار الخروج من الأندلس، وتركت هي الأخرى آدابا "قبلية"(صوفية) كثيرة العطاء (1).

بيداغوجية التعليم في (الحدر) و(اليشفه)، وفي المسيد والمدرسة من الأكيد أن كل العيوب البيداغ وجية التقليدية الوسطوية كانت تتجمع في منهج التعليم في ( الحدر) و(اليشفه). فنحن في الواقع، أمام مفاهيم تربوية تخص "مدرسة التلقين" التي كان لمناهجها مكانة التفرد في مؤسسات التعليم المسيحية والإسلامية واليهودية .في العصر الوسيط ، ولا تزال حية ترزق في "حيدر" و"يشفة" المغرب المعاصر.

وتهيمن في تعليم "الحدر". كما هو الشأن في "لميسد" والمدرسة في المجتمع الإسلامي. المبالغة في الاعتماد على الذاكرة وتقديم الحفظ على غيره، والتعليم بالنفول(2). ويبدأ التعليم في سن الطفولة فاليفاعة. ويستمر إلى سن النضج. بل يبقى مدى الحياة لدى من خصوا أنفسهم بالعلم، قصدهم من ذلك استيعاب العلوم التقليدية الاستيعاب الطويل والشاق. والتمكن من الجدل والمناظرة في العلوم الربية. ويراد من اكتساب هذه المعارف "الإنسانية" ترسيخُ معرفة أكاديمية مدرسية لها قوالبها الخاصة بها. مما يجعل من المتعلم رجل شريعة. خبيرا في الفقه، علّامة في تفسير التوراة والتلمود وواعظا مفوّها. و"قبلياً" ومتحدثا بليغا أو عَيّاً. ينظم الشعر و يعتمد السجع

أ-فيـما يخص الاستفـار إلى الحج والرحلات انظر : Lévi-Provençal.op.cit, p52 ct Suiv وفيـما يخص علاقات الطوائف اليهـودية بالارض المقدسة. أنظر الفصل الذي خصصناه لهـذه المسألة في كتابنا (Les juifs du Maroc, p. 196-206

<sup>2-</sup> انظر : Pedagogic..... p.91-92 et 101 وفي أماكن أخرى.

والجناس في مختلف النصوص التي ينشئها في خطبه وأقواله. وكان الأديب المسلم زميله أيضا. عالما وفقيها وأديبا. وعلى "التلميد/ حاخام" عندما يصير ربِّياً. أن يستمر طيلة حياته في تعميق معرفته والنظر في مصادر الفكر اليهودي الكبرى الشاملة. وخصوصا مؤلفات القبالا، لتدريسها إذا كان معلما في "اليشفه"، أو للاستفادة منها في مزاولة أعماله الربية إذا كان قاضيا. آخذا في الحسبان التقاليد و العادات الحلية. خصوصا الفتاوى الجماعية التي سطرها من سبقه من "شيوخ اليهود" الأسلاف.

ويبدو أن "السمخة" (الإجازة) في المغرب لم تتخذ شكلا ثابتا (1). والواقع أن بحثنا عن نص مكتوب لـ "سمخة لربنوت" (إجازة بوظيفة الحبرانية) لم يكلل بالنجاح. وعلينا أن لا نخلط بين هذه الإجازة و بين الشهادة المؤهلة لوظيفة الذبح الشرعي. الخاص بذبح الطيور والبهائم. ويطلق على هذه كذلك "سمخة" (أي الإجازة في المصطلح الفقهي

<sup>1</sup> قارن ما قاله على المحمدة الألجازة), ص.17-26. حيث جاء في صفحة 19 "ليست "إجازة" أو تخويل سلطة الأستاذ أو الشيخ إلى تلميذه عملية توريث شرعي. وإنما هي وسيلة لتجنب أو تخويل سلطة الأستاذ أو الشيخ إلى تلميذه عملية توريث شرعي. وإنما هي وسيلة لتجنب الانشقاق والجدل العقيم والتشردم حول الشريعة. حفاظا على الوحدة ومهمة الإجازة بشكل من الأشكال. هي إضفاء الشرعية على سلطة الشيخ. ليفسر ويشرح الشريعة. وليحكم بما في الشرع. قد تكون الإجازة الشكلية منعدمة الوجود اليوم. غير أنه من عهد التنائيم [شراح المشنة] لم يعد الإهتمام شيديدا للحفاظ على هذا التقليد وكانت أهمية الإجازة تتمثل في تعريف العامة بأنه أجيز للموجز أن يعلم أو يقضي في قضايا الناس أو أن تصبح له صفة الربي".

أنظر كذلك:

H.Z. Dimitrovsky, New Docments regarding the semichal Controversy in Safed. (XVI siècle), dans Sefenot, vol. X,1966, pp. 131-192.

وانظر فيما يتعلق بالإجازة في الإسلام وهي مقابال "سمخوت اليهودية ...Berque, op. cit, p.79" وغيرها ...Lévi-Provençal, op. cit., p.15

الإسلامي). والخولُ بتسليم هذه هو الشيخ "الشوحط". أي الحبر العارف بطرق الذبح. ولا تصبح هذه الإجازة سارية المفعول إلا بعد مصادقة "بيت دين" أي الحكمة الربية.

ونص "السمخة" نص متقارب في أسلوبه عند الطوائف. ويحرر بالعبرية أو الآرامية. والنظر في بعض النماذج من هذا النص. تمكننا من أن نترجمه ترجمة خليلية نموذجية على الشكل الآتي: " لقد تقدم إلينا المسمى فلان بن فلان، وأجاب على الأسئلة الشرعية (الهالاخا) بصورة كاملة. لقد هيأ السكين وفحصها كما يجب. كاشفا عن كل عيب من عيوبها. بعد ذلك قام بنحر الذبيحة تبعا للشرع. بحذق ومهارة. وبما أننا نشهد بمقدرته ومعرفته. فإننا نجيزه بنحر الذبائح، وهي إجازة لا يحق لأى كان أن يعترض عليها... التاريخ والتوقيع".

ويجب على الأديب الذي يريد أن ينال الشهرة وذيوع الصيت. أن يسير على درب المسار الفكري المعتاد، فهو الكفيل بأن يوصله إلى النوع الأدبي الذي ينسجم مع اهتماماته الأساسية، فيخط في كتاب أو عدة كتب. ثمرة أبحاثه و نتائج جاربه، واضعا في الحسبان أن من واجباته المقدسة أن يترك للذين سيأتون من بعده "حبورم"(كتابات): درسا متفحصا أو كتابات أدبية، تكون صدى وفياً. من وجوه عدة. للعلوم الربية وقضاياها اللاهوتية والأخلاقية، قد يكون كتابا في علوم التلمود أو كتابا في المعتربع. أو مجموعا للفتاوى أو خربرا في الوعظ، أو شرحا صوفيا لكتاب "الزهار" أو كتابا في الطقوس الدينية، أو نظرا اجتهاديا في النص التوراتي والتلمودي. وفي غالب الأحيان. يكون المؤلّف ديوانا. كبر أو صغر. يتضمن أشعارا من بنات فكره أو ما التقطه من مجموع كبر أو صغر. يتضمن أشعارا من طل عالقا في الذاكرة من محفوظ

ليالي السبت وحلقات الدرس وينضاف إلى هذا, الأدبُ الشفهي المتداول باللهجات الحلية. حيث يساعد في جزء كبير منه. على تعليم و توصيل العلوم الربية التقليدية الأخرى. مباشرة أو تلميحا. وفي هذا الأدب أيضا وبالدرجة الأولى. تتجلى مظاهر الحياة الدينية و الشعبية و الفلكلورية.

ونضيف إلى هذا الفصل الذي خصصناه للحديث عن بيداغوجية"الحدر" و"اليشفه" والمتوخى من عطائهما التربوي. ملحقا مقتضبا نعرف فيه بعض التعريف بالتعليم التقليدي الإسلامي في" المسيد"= [المس(ج)د] و "المدرسة" المغربية. وكانا معا موضوعا لعديد من الدراسات. اعتمدت أساسا في غالب الأحيان. المظان التي هي مؤلفات مغربية أو " فهارس " ذكر فيها أصحابها العدد الوفير من المؤلفات. وذيلوها بأسماء العلماء الشيوخ والتلاميذ(1).

ولا يختلف هذا التعليم إطلاقا عن التعليم الذي يتلقاه الطلبة في الدول الإسلامية الأخرى. ويشبه من حيث المناهج، التعليم المعمول به في الجتمعات اليهودية الجاورة.

يبدأ التعليم بتلاوة القرآن تكرارا قصد حفظه. وعند تخرج الطالب المغربي اليافع من "المسيد" المقابل "للحدر". وقد حفظ القرآن عن ظهر قلب مع بعض قواعد النحو الضرورية، يصبح همه الوحيد. إذا ما قرر أن يستمر في طلب العلم، حفظ منظومتين تعليميتين من الأمهات، وهما: "الأجرومية" لابن أجروم و"المرشد المعين" لابن عاشر. وهما عبارة عن ملخص منظوم يساعد على معرفة النحو والفقه استظهارا.

<sup>1</sup> انظر في موضوع التعليم القليدي الإسدلامي

Mohmmed Lakhdar, La vie littéraire au Maroc sous la dynastie Alawide (1664-1894). Rabat, 1971, p.17...

Lèvi-Provençal, op.cit., p.10/17/; R. Le Tourneau, Fès avent le protectorat, Casablanca, 1949, p. 453-479.

إن علم النحو وعلم الفقه، أو بالأحرى اللغة و الدين، هما العلمان الأساسيان اللذان يتوجب حفظه ما حفظا تاما، كما يتوجب على الطالب أن يدرس العلوم الأخرى كعلم الحديث، و البلاغة و الفقه، و علم القصص. و علم الوعظ والإرشاد (وهو ما يطابق "الدراشاه" وأدب الوعظ اليهوديين). بل عليه أن يطلع أيضا على الكتابات القصصية ككتاب كليلة ودمنة لابن المقفع وغيره.

ويواظب طالب العلم الطموح، طيلة سنوات الدرس. على المدرسة ثم جامعة القرويين بفاس، أو الجامعة اليوسفية بمراكش، متخذا له سكنا الزوايا، ومتنقلا من مسجد إلى مسجد. يعيش بما تجود به يد الفضلاء، أو يسبعى إلى كبار القوم الذين قد يسندون إليه مهمة تأديب وتعليم أبنائهم.

في هذا الجُتمع. يسير طلب العلم والأستاذية جنبا إلى جنب، حتى إذا أنهى الطالب طلبه للعلم. سلمه أساتذته شهاداتهم، وهي إجازات حقيقية تمكنه من القيام بواجب التدريس، فإذا هو أيضا أستاذ ينقل المعرفة التي تلقاها بنفس الطريقة والمنهج، ويتصف بصفة الأستاذية. وهي صفة تضمن له أسباب العيش، وجَعل إخوانه في الدين يكنون له التقدير والاحترام، وبعد حين من الدهر، يحبر بعض أوراق، بل يؤلف كتابا كاملا يذكر فيه أساتذته وأعمالهم فيما يسمى عادة ب "الفَهرُسَ"، وهي شبيهة ب "الهقدموت" أو المقدمات الطويلة التي تستفتح بها الكتب العبرية، حيث تتعرض أحيانا، وبشكل جد مقتضب، لتراجم الشيوخ مع الخير مؤلفاتهم، ولا يذكر غالبا في هذه "الفَهرُسَ" إلا الأدباء والعلماء الذين نذروا حياتهم للعلم معناه التقليدي.

وينتهي طلب العلم عند المتعلم العادي في سن الثلاثين. وبعده يبحث له عن عمل رسمى أو يختار له مهنة عادية كالتجارة والفلاحة.

## العلم في خدمة الشريعة :

وعلينا أن نسارع أيضا فنقول: إن تعليم " الحدر" و" اليشفاه" وكذا تعليم المؤسسات الأخرى. والعلوم التقليدية، مما يلقن عند الطلبة المتقدمين، بل إن ثقافة الطالب عموما. و الإنتاج الأدبى الذي يعكسه هذا التعليم، تنصهر جميعها في خدمة التوراة. ويفرض المنبع الإلهي لهذه الشريعة أن تكون موضوع دراسة دائمة و معمقه. وتنصب وجهة الحياة الفكرية كلية، نحو ما هو شرعى وروحى في نفس الآن. وبذلك فإن ما يُبُدع من أدب ضمن هذه الشروط. وفي بيئة من هذا النوع. يكتسى صبغة دينية كلية في كل ما يهدف إليه. ودون أن نزعم بأن هذا النوع من التعليم كان يعتنى بعلوم التشريع ويغفل غيرها من مجالات الفكر اليهودي الأخرى. وهذا الادعاء سيكون وهميا. فإننا مع ذلك بيَّنتًا الدور المهيمن الذي كنان لندراسية التلماود والهالاخنا في التعليم داخيل "اليشفه"، وفي تكوين الطالب (تلميد/ حاخام) عامة. وألحنا أيضا إلى هيمنة علوم الفقه في الثقافة الربية، حيث تصبح (الهالاخا) في أخر المطاف، هي المقصد الأسمى من كل أنواع الآداب التي يتلقفها الطالب، لأنها أكثر من غيرها في جميع أنواع التعبير الفكري. هي مقصد الشرع. ولأنها حاضرة دوما في تنظيم الحياة اليهودية تبعا لما تريده التوراة، ولأنها تسيير أدق الدقائق في وجود الفرد. بحيث تدبر أموره، في نهاية المطاف، وتمكنه من كل وسائل التعبد، أو بكل ما يجعله يفوز

بالسعادة الأبدية(1). ومن هنا جاء الاهتمام البالغ بالتربية الدينية وعلى جميع المستويات. وجدر الإشارة في هذا الصدد, إلى التوازي ذي الدلالات بين ما تقدم، بالنسبة لتعليم "تلميذ/ حاخام" (طالب العلم)، وبين الحيط الثقافي الإسلامي. وكذلك التكوين العلمي الذي كان يتلقاه الطالب المغربي في القرن السابع عشر و الثامن عشر. يقول محمد الأخضر: "إن التعليم في ذاك السعد، يعتمد في الأساس على القرآن وسنة الرسول... فبعدما يتلقى الطالب ثقافة أساسية قائمة على تعاليم الدين. يصبح آنذاك فقيها وتكون جميع الأعمال الدينية والدنيوية التي يقوم بها مطبوعة بطابع الدين. وهذه الثقافة كانت تؤثر فيما عداها. كيفما كانت، إلى حد أنك لكي تكون أديبا فإنه لابد من أن تكون فقيها. و العكس ليس صحيحا في جميع الأحوال" (2).

ويجب بطبيعة الحال وضع هذه لللاحظات في جُمَاع الفصل الخاص بالتعليم.

#### تلقين المعارف شفويا

ونشير أيضا إلى أن تلقين المعارف شفويا، كان أحد الأنساق التي يعطيها التعليم التقليدي كل أولوياته. ولقد ساهم في الحفاظ على هذا

<sup>1 –</sup> قارن

G .Vajda, Cahiers de Civilisation médiévale, IX/1, 1966, p .32;

L'amour de Dieu dans la théologie juive du Moyen Age, p. 10; Introductio à La pensée juive du Moyen Age, p. 3; Voic H. Zafrani, Pédagogie..., p. 85 et suiv .; Les juifs au Maroc, p VI, 24 et suiv .p. 241/242.

<sup>2-</sup> M. Lakhdar, La vie littéraire au Maroc sous la dynastie Alawide (1075-1311/1664-1884) Rabat, Ed. Technique Nord - Africaines, 1971 (thèse de doctoat d'Etat es - Lettres, soutenue à Paris), p. 18

النسق. ما كان عليه المغرب من عزلة وانكماش. وما كانت عليه الأوضاع والظروف التي عاشتها اليهودية في المغرب. طيلة القرون الأخيرة (1).

وبعد التعليم وسيلة من وسائل التبليغ الحقيقية. والتكوين هنا تلقين. وأخُذُ المعارف بالمشافهة والإسناد هو المقصود بالدرجة الأولى, بحيث يأخذ المريد عن شيخ يلازمه مشافهة, خاصة إذا تعلق الأمر بالمعارف الباطنية المرتبطة بالتصوف والقبالا.(2)

وقدر الإشارة كذلك إلى أن الكتابة كانت تخلق نوعا من الكسل في ذهن الطالب، وهذا ما يفسر التحفظ المستمر الذي كانت تبديه الأدبيات الربية بخصوص الكتابة. وكان التلقين الشفوي في البداية، هو وحده المسموح به المباح، والانتقال إلى النصوص المكتوبة ما كان يتم إلا تدريجا، مع بعض التردد والتحفظ، لضرورات حفظ النصوص وترسيخها في الذهن نهائيا عندما تؤخذ شفويا. ومنع استعمال الكتابة في نصوص التلمود: الهالاخا [النصوص التلمودية التشريعية] و الهاكادا. [النصوص التلمودية إلى التلمودية التاريخية] و"التركوميم" [ترجمات النصوص التوراتية إلى

<sup>1-</sup> كان الكتاب غالي الثمن جدا. ولم يكن للمطبعة العبرية ( وكذا المطبعة العبرية، إذا مااستثنينا المطبعة العبرية بفناس) وجود في المغرب حتى عهد الحماية الفرنسية سنة 1912. وكان استيبراد الكتاب جد صعب، إذ كان لابد من جلبه من أوروبا. خصوصا من إيطاليا سرا.وبأثمان باهضة. لأن الكنيسية كانت غالبا ما تقاطع الكتابات اليهودية وتمنع رواجها. أنظر كتابنا

Pédagogie...p.74(et n .172) et 101; Les Juifs du Maroc, p.203.

<sup>2-</sup> أنظر في منوضوع الإجنازة (إجازة الأحبار) ومنا يصحب تسليمهنا من طقوس (مباركة Pédagogie... p. 91 et Les (الطالب وأمره بحفظ السر والشند على اليند تعناهدا على ذلك) Juifs du Maroc p. 24 et 25 Comp. j

أنظر41-Berque, Al-Yousi, p.39 . في موضوع إجازة العلماء والتعاهد باليد.

اللغة الأرامية]. كما منعت كذلك في الطقوس الدينية, تشهد على هذا النع مجموعة من النصوص التلمودية, مثل هذا النص:

" مثل الذي يستعمل الكتابة في نصوص الشريعة (الهلخوت) مثل الذي يرمي التوراة في لهيب النار" (تمورة 14ب وكتين 60 ب).

ويقال نفس الأمر للذي يكتب "البرخوت" [افتتاحيات بعض أقسام التلمود ونصوص تبريكات وأدعية في مناسبات مختلفة، كمباركة الأكل والشرب ...] ( شبتوت 16ب).

و يقول نص آخر: " ليس للذين يكتبون "الهاكاد" مكان في العالم الأخروى"( التلمود اليروشليمي، شبتوت 1. XVI ).

ولم تكن عين الرضى تشهل حتى النساخ الذين ينقلون "السيفرم" [الكتب] و"التيفيلين" [الصلوات]. و"الميزوزوت " [الدقى التي توضع على أبواب المنازل] (بصحيم50ب) (1).

1 أنظر

Hermann L .Strack, Introduction to the Talmud and Midrash, New York, 1931, p. 12 à 20; J .Schirmann, Hebrew Liturgical Poetry and Christian Hymnology, J.Q.R.., vol. XLIV/1, juillet 1953, p. 133-144.

وانظر في موضوع الدور المهم الذي كان لتلفين المعارف عن طريق الصوت والحركات. أعمال Marcel Jousse, Ed .Laboratoire rythme-pédagogiquue de Paris, en 1931, 1936,1941.1950. وكذا مؤلفه 1974 L'anthropologie du geste. 1969 et

ويحسن بنا هنا أن نذِّكر بالجدل الذي كان بين الفريسيين والسدوسيين [مذهبان يهوديان كانا عشية ظهور المسيحية] حول "الكتابات المقدسة التي تدنس اليد" (مــقالة المشنة: يداييم (الأيادي) III . 3-3) و 6-5,VI وهذا نوع من التغييب وقع على الكتابة. وانظر حـول موضوع الاحتفاء الذي يرافق عملية الكتابة. القــواعد والطقوس ( من بينها طقــوس الطهارة) التي كــان يقــوم به النَّسَــخــة الذين كــانوا ينســخــون صــحـف التـــوراة .

وفيما يخص الشعر فإن موسى بن عزرا (1), يرى أن التعليم الشفوي عن طريق أستاذ خبير، هو أفضل بكثير من التعليم المرتبط بالكتاب. وهو هنا يحيل على الكتب المقدسة. ومختلف التقاليد اليهوية والإسلامية,"فما أحببت أن تسمعه أذنك فأته. وما كرهت أن تسمعه فاجتنبه. فبالأذن يذاق الكلام. والأذنان باب العقل... وهذا لا يقام عليه برهان بأكثر من قبول العقل له بواسطة الفكر الصحيح بعد ذوق الأذن المؤدي بأكثر من قبول العقل: "أفلا ترى أن الأذن تدرك طعم الكلمات كما يتذوق الفم الطعام" (2). ويروي إضافة إلى ما تقدم حكمة قديمة: "من أفواه الشيوخ وليس من بطون الكتب" (3). "من أفواههم وليس من كتبهم" (4).

في المقالة الصغرى "فصل النسخة" من التلمود, الفصل من آ إلى X. وابن ميمون في تثنية التوراة. فاعدة سـفر التوراة. وانظر يوسف قارو. شلحان عروخ (المائدة المعدة). يورح دعة. المقادة 27.09.1973 الفقرة 270 إلى 284 وقارن مع Roland Barthes. ما جاء في جاريدة Gaston Wiet,) وليس الحذر من الكتابة خاصة تلموديةً, فهو معروف في المذاهب الإسالامية (Introduction à La Litterature Arabe, Paris, 1966, p.6

انظر كتابه المحاضرة والمذاكرة. دراسة خليلية لـ Martin Schreiner على الخطوط العربي. في Martin Schreiner. وانظر الترجمة العبرية "شيرت يسرئيل" التي كتبت بعناية بن صيون هلبر 1924. ونشرت من جديد بالقدس سنة 1967. ص.114-117. وكهذا الترجمة العبرية التي أُجْزها أ.س. هلقين " سفر هعبونيم وهديونيم" القدس. 1975. (طبعة عربية عبرية)

<sup>2-</sup> أيوب. الإصحاح الثاني عشن آ 11.

<sup>4-</sup> كيتين [تلمود] 71أ

#### حظوة العلم:

لا تغيب أهمية العلم ودور المعرفة عن أي كان. وتتجلى قيمة الفرد المقيقية ومكانته الاجتماعية التي لا نزاع فيها. في معارفه وعلومه (1). وما أن يكتسب الفرد هذه العلوم والمعارف حتى تغدق عليه امتيازات. قد يبدو مبالغا فيها أحيانا. ويتمتع طالب العلم بامتيازات مادية لا يستهان بها. وذلك مهما كان وضعه المادي. وكان الإعفاء الضريبي. وهذا من أهم الامتيازات التي كان يتمتع بها. موضوعا لجموعة من الإجراءات التشريعية. وصدرت في حقه فتاوى جماعية وأخرى فردية، كلها كانت قث على توسيع التمتع به ليشمل فئات كثيرة من طلبة العلم من يستحقون حمل صفة "تلميد حخم"(2).

ويتمتع طالب العلم، بالإضافة إلى ما تقدم، بنفوذ أخلاقي لا يرقى إليه الشك. وأحيانا تتجاوز هذه المعارف الجال الفكري العادي . وذاك عندما يغوص العالم في المعارف التصوفية، وعندها تنضاف إلى سلطته المعرفية سلطة العارف بعلم الباطن، وكان كل حبر يبلغ هذه المكانة يحاط بهالة من الهالات التي تخص الأتقياء " الصَّدِيقُ"، إلى أن يصبح في نهاية المطاف قديسا.

وتتحول قبور الأحبار. الذين يصبحون بعد موتهم في أغلب الأحيان، أولياء وصلحاء وأصحاب معجزات، لـدى الجميع، مكانا للتعبد

<sup>1-</sup> Civilisation de Cahiers Vajda, G. op. médiévale, cit. p.32.

<sup>2-</sup> لقد تعرضنا لهذه المسألة في كتابنا : Pedagogie... p. 12.53 à 55.

ودرسنا كل هذه المظاهر في كـتابنا 140-129-20 Les Juifs du Maroc.... والامتـياز الضريبي).

وللزيارات المنتظمة، في المناسبات الختلفة و "الهيلولا"(1). ويمكن أن تصبح المعرفة مصدرا موروثا للسلطة. وقد تعتبر هالة القداسة وسلطة المعرفة الروحية التي ترتبط بها، أمرا يرثه الخلف عن ولي من الأولياء. فيسيئ أولئك استغلال ذلك أيما إساءة في بعض الأحيان.

ويعرف المجتمع الإسلامي المغربي نفس المظاهر. بل و نفس المجادلات بين السلفية و المعتقدات الشعبية الدينية التي تؤدي أحيانا إلى الهرطقة. بل إلى البدع التي يدينها الأحبار و يدينها الإسلام الرسمي في آن واحد. يقول جاك بيرك في هذا الصدد في كتابه "اليوسي" ص 130 : " يزخر [المغرب] بصوفيين حقيقيين و غير حقيقيين. ونفوذ هؤلاء على العامة فائق الحد، إذ يسخرون منهم ويبتزون أموالهم.ومع ذلك فإن إيمان هؤلاء العامة بهم بلغ حدا جعلهم يخصون الصوفي وذريته بالإجلال البالغ. وهكذا ظهر نوع من (الحاباة التقديسية) أدانها اليوسي بالإجلال البالغ. وهكذا ظهر نوع من (الحاباة التقديسية) أدانها اليوسي الطارئين منهم يبدأ في البحث عن التحلي بأطاب ما كان لأبيه من الطارئين منهم يبدأ في البحث عن التحلي بأطاب ما كان لأبيه من فضائل، فلا يتواني في ابتزاز الأتباع". وبقية هذا النص ممتعة. حيث تصف السائر والعادي في حياة المجتمعين اليهودي و الإسلامي على السواء.

ونشير هنا إلى أن قلة من الطلبة، من ذوي القدرات الخاصة، هم وحدهم الذين يبلغون، ضرورة، مرتبة التصوف.

ليست المعرفة في الأوساط اليهودية عموما. و الوسط المغربي على وجه الخصوص. وقفا على طبقة ما يشبه طبقة رجال الدين، في

انظر قصة تنفير في مجلة الدراسات اليهودية R.E.J. CXXII/4, 1968, p.336.
 انظر أبضا:

L . Voinot, Pélerinages judéo-musulmans au Maroc, Paris, 1968

المجتمع المسيحي في القرون الوسطى. أو طبقة العلماء و الفقهاء في بلاد الإسلام. وليست نخبوية إلى حد أنها تبقى حكرا على فئة اجتماعية معينة من الأرستقراطيين أصحاب الأموال أو الوجهاء والنبلاء الذين تميزهم وظائفهم الخاصة في القيادة أو التنظيم الاجتماعي (1).

# الطالب "تلميد-حخام" في مساره الصوفي

جَدر الإشارة إلى أن المسار العلمي والروحي لدى الطالب، "تلميد حخام". يندرج في إطار أربعة مستويات مما تتضمنه معاني النصوص المقدسة المتمثلة في القصة المكثكل"الحبيبة ومعشوقها". الواردة في كتاب "الزهار" (89b/98a II). وهكذا يكون بلوغ مرحلة التصوف ضرورة لا مناص منها. كما جاء في كتاب الزوهار:

"مثل التوراة مثل فتاة فائقة الجمال بديعة القوام, فاتنة الحيا. وهي خجب نفسها في حجرة داخل قصرها. ولها حبيب واحد لم تعرف غيره. دفن هذا الحببيب حبه في صدره. وكان يأتي دوما فيقف أمام باب منزل حبيبته, ويرفع عينيه, ويطيل النظر لعلها تتراآى له هنا أو هناك. وهي الوحيدة التي تعرف هذا الحب, وتعرف أن حبيبها يظل يطوف عند باب القصر. ماذا عساها تفعل؟ إنها ستفتح بابا صغيرا وخفيا، و تظهر وجهها لحظة لحبيبها, ثم تخفيه بعد ذلك مباشرة. لم يركل الذين كانوا بصحبته في هذه اللحظة شيئا. لم يلحظوا مضمون الرسالة الرمزية

أ - التعليم إجباري حتى بلوغ الرشد الديني . أي سن 13 من عمر الطفل. فيقام له الإحتفال المعروف بـ "بر منتصبحة "[عندما بصبح قادرا على القيام بأوامر ووصايا التوراة] أو حفل "التفيلين" الذي يصادف في العادة نهاية التعليم الإبتدائي.وتظل هناك إمكانية متابعة الدراسمة العليا. أنظر pédagogie... , p.49 (فتوى سنة 1721 التي تذكر بواجب إلزامية التعليم. خوف اللفظ من الجماعة.

<sup>2 -</sup> Vie Kabbale, magie, pp.166-167.

الغامضة التي أرسلتها لحبيبها، فهو الوحيد الذي تلقى هذه الرسالة وفهمها. لأن كل إحساسه وقلبه وروحه مع حبيبته. إنه يعرف أنها أخلصت حبها له، وأنها برهنت على هذا الحب بإشراقتها عليه رفة عين.

الدن وتأمل. هذا هو مسلك التوراة. في البداية، عندما تريد أن تتبدى لأي كان. فإنها تفعل ذلك رمزا. و عندما يخفى عنه الأمر. ترسل من يقول له إنه من "عامة الناس". و تكلف مرسولها بأن يقول له: اقترب مني. حتى أخدث معك، إنه جاء في التوراة: " من هو غير في ألى هنا " (سفر الأمثال. الإصحاح 9. آ 4 و6).

وعندما يقترب منها ذاك الرجل. تأخذ تحدثه من وراء حجاب وتقول له. إنها ستوسع القول له هو. في مواضيع هي على قدر عقله، وإن في مُكُنته أن يتأمل ويفهم شيئا فشيئا. وهذا هو المقصود بــ"دراشا" (1). وعندما تصيير له خيلا. يزداد تردده عليها. فتنكشف له. وتبدي له محجوبها. وخدثه عن كل الخفايا والأسرار. وعن كل المسارب الجهولة الدفينة في قلبها منذ غابر الدهور. والرجل الذي يبلغ هذه المرتبة. هو الرجل الكامل. ذو القدم الثابتة في علم الشريعة إنه سيد البيت. إذ أظهرت له كل أسرارها الخفية. لم جنبه أمرا. ولم خجب عنه شيئا".

لقد اعتمدت الأدبيات اليهودية التقليدية طرق التأويل الجدلية وما جُمع من تراث علم التفسير على مدى الأزمان. فاستعملته لضمان تطورها و جَديد فكرها، ولتتصرف به تبعا لما تقتضيه الظروف المتقلبة

<sup>1 -</sup> تعني "الدراشا" لفظا. البحث. كما تعني النظر والفهم الجيد لنص من النصوص التوراتية أو التلمودية. يحتفظ به الناظر لنفسه أو يشيعه في الناس في البيع أو مختلف المناسبات.(الترجم)

في مسار الوجود اليهودي. وليكون لها مرجعا في ثقافتها وتعليمها وتربيتها. ومن هذه الآلية المنهجية المعقدة التي تمثل إطارا لعديد من "القراءات" المكنة المتأتية من "نص بلاغ واحد". مكننا الوقوف على درجات التأويل الأربعة هذه. التي بها نتعرف على مراتب أربعة من الفهم الذي قد يصدر عن نص واحد.

فوراء معنى ظاهر النص. "بُشَطّ" الذي هو القاعدة المابية الثابتة للمعاني الأخرى الثلاثة. أو لنقل المعنى ذا المستوى الثاني. يستخرج النظر المذهبي: المعنى الجازي. ظاهرا أو مضمرا. بما يَلْبس الجاز لباسا، أو بما يعبر عنه بمئل أو حكاية. والمعنى المغزى أو الأخلاقي. الذي به نهتدي إلى معرفة الطريق التي بها نقوم بالواجبات الدينية والأخلاقية. وأخيرا. المعنى الصوفي أو الباطني. وهو أسمى المعاني، وبه نسمو إلى المراقي الروحية التي بها نقف على خاصة الأسرار الإلهية التي لا يستطيع بلوغها إلا خاصة الخاصة، أولئك الذين "حباهم الله بفضله".

ويمثل كل حرف من هذه الحروف العبرية الأربعة التي هي: برد.س. وتعني لغة. "الفردوس"، الحرف الأول من الألفاظ العبرية الدالة على مراتب المعاني المشار إليها، مضافا إلى ذلك معنى خامسا. يتأتى من تركيبات حروف الجمل ومقابلاتها الرقمية وتقاليب الحروف وغيرها (1).

<sup>1 -</sup> الألفاظ المشار إليها هي:"بشط": معنى النظاهر. "رمز": الجاز. "دروش": النظر والتعمق. "سود" :المعنى الباطن. فهذه هي درجات المعارف المكنة في كل نص. خلصوصا نصوص الكتب السماوية. ينضاف إليها المعاني الخفية التي يتوصل إليها من تركيب حساب الجمل وما يعرف بـ "سر الحرف". وهذا علم عرفه البهود والمسلمون على حد سواء. أنظر لسان العرب لابن منظور. مادة "حرف".(المترجم)

ومما يعرفنا بالمسار العلمي والروحي "للقبالي" على الخصوص، شهادة لأبراهام أزولاي ، وهو من أشهر الشيوخ المغاربة ممن برز في علم الباطن، وكان قد استقر في مدينة الخليل في فلسطين، في أواخر القرن السادس عشر. إذ جاء في مقدمة شرحه الكبير على كتاب الزهار المعنون بـ "أور هشمش" ( نور الشمس). نص لا يمكن أن يكون إلا دفاعا وتبيانا لتعاليم القبالا. ففي هذا النص يعرف بهذا المسار مقارنا بين المتطلبات المتواضعة في الوقت المنتهي والمحدود، مما خصص لكتابي التوراة والتلمود. وهذه العظيمة الرفيعة الخالدة اللامنتهية، التي تخص عالم "القابلا"، الذي يدعوه "علم الحقائق".

يقول أبراهام أزولاي ما نصه: "يستوجب تعليم العهد العتيق (التوراة) والتوراة الشفوية – والمقصود بالتوراة الشفوية المشنا و التلمود – زمنا محددا، وهذا هو السر في مقارنتها بالماء والصهريج. (سفر الأمثال إ 5, آ 15أ).. هكذا يقول شارح "المشنا"، قال الربي يهودا بن تما: "في خمس سنوات [يعلم الطفل] التوراة وإلى العشر [تعلم] المشنا. وإلى سن الخامسة عشرة [تعلم] التلمود... (أبو ت ٧، 24).

فحددت فترة تعلُّم التوراة في خمس سنوات, وتعلم "المشنا" في خمس سنوات أُخَر أما التلمود فامت تعليمه من خمس عشرة سنة إلى أربعين سنة. وقيل في موضوع النظر في علم القبالا الذي هو علم ( الإدراك) "بنه" خلاف ما تقدم إذ قيل: "في سن الأربعين لا يتحدد" الإدراك" بالزمان لأنه لا حدود له. وتشبه علوم القابلا، في الواقع، ماء البئر العذب الزلال. وتسمى كذلك شجرة الحياة التي

مياهها لا تنضب ولا تنتهي أبدا. حيث قيل : "المياه التي في بئرك". (سفر الأمثال إ 5, آ 15أ) (1).

إذن فمن الملائم أن يكرس المرء حياته لدراسة "علم الحقيقة". بدءا من سن الأربعين، إلى آخر وجوده على الأرض ولو عمر الفي سنة.

وهذا العلم طبعا هو روح التوراة فهو الذي يغذيها ويمكنها في عالم الأرواح والعالم الأبدى.

ولا ينبغي للمرء أن يكتفي بالأدبيات القصصية وما ينحصر في علوم الشرع. بل ينبغي عليه أن يبذل الجهد اللازم حتى ينفذ الأسرار والخفايا التوراتية, فهذه هي روح التوراة, وهي المعبر عنها في سفر الأمثال بــ"الذهب". إذ جاء في الإصحاح الخامس والعشرين. الآية 11: "تفاح من ذهب في سلال من فضة " .فالمرغوب هو النظر في أعماق التوراة, وفهمها الفهم البعيد, كما توحي بذلك بقية الآية حيث جاء: "مثل القول يقال في أوانه"(2).

على أن التلمود هو المصدر الأساسي للتصوف، ففي حكاية لطيفة منه، وهي موجودة أيضا في أدب "الهخلوت" [الهياكل](3). جاء

<sup>1-</sup> جاء في سنفر الأمثال. الإصحاح الخامس. الآية 15: " اشرب ماء من جبك ومياها جارية من بنبرك".ويقان أزولاي هنا بين طريقة أخذ التوراة والتلمود والمشنا بالقباس مع الزمان. بماء جامد لايتحرك. وهو ماء الجب. وطريقة مريدي القابلا. بماء في بئر جار لا يقر له قرار (المترجم) 2- وردت الجملة في التوراة مرتبة هكذا: " تفاح من ذهب في سلال من فضة مثل القول يقال في أوانه". والأولى أن تكون هكذا في الترجمة العربية: "القول يقال في أوانه مثل تفاح من ذهب في سلال من فضة". ويريد أزولاي باستشهاده بــ"القول في أوانه" الفهم البعيد الذي هو روح التوراة. وهو الذهب. فالتفاح مجرد قول والصفة هي التي تضعه في مستوى المقامود. (المترجم)

<sup>3-</sup> مجموع من القصص ينسب إلى الربي إسماعيل بن إلي يشع(قII ب.م.) وفي هذا الجموع وصف للهياكل السبعة الإلهية . و يتضمن الهيكل السابع أمر المركبة التي جاء ذكرها في حلم النبى حزقيال. ومن هذا المضمون يستقي المتصوفة اليهود مرجعيتهم. (المترجم)

الخبر عن مغامرة مهلكة عاشها أربعة من علماء "المشنا" (تنائيم) الذين حاولوا الدخول إلى فردوس أسرار التوراة. ففي فقرة منها: " أَلْقى إلى فردوس] ابن عزاي نظرة فلفظ أنفاسه الأخيرة. وحدق ابن زوما النظر فاختل عقله، وأصبح إلي يشع الملقب بـ "الآخر". مهرطقا ماكرا أوقع تلامذته ومريديه في الخطيئة، وأما الربي عقيبة فهو وحده دخل سالما وخرج سالما". (حكيكا 15ب) (1).

وتفيدنا أيضا مقدمات الكتب الختصة، كثيرا عن بعض الإبداعات الأدبية ذات الصبغة الصوفية، وعن الأبعاد الروحية التي كانت تميز أصحابها، كما أنها تعرضت أيضا لظاهرة عامة تتمثل في أن العلم والتربية الروحية والإدراك المعرفي، هي من تسخير إلهي خص الله به كبار شيوخ العلوم الدينية، وأن ما كتبوه هو أقرب إلى الوحي منه إلى أي شئ آخر. وورد ما يدل على تدخل الفعل الإلهي في علم هؤلاء وفي كتاباتهم، حقائق وشهادات، على مدى التاريخ اليه ودي. منذ العصر البابلي وإلى يومنا هذا. وسنكتفى بوقفة قصيرة حول هذه الظاهرة.

إذا كان الإبداع الأدبي اليهودي يتمثل بدءا وأساسا، في ما يستوحى من الدوافع الدينية. فيظهر كذلك أن الرؤى والأحلام والإلهام والتجرية الروحية الخاصة. كانت هي الأخرى مصادر وحي لهذا الإبداع.

وفيها يتعلق بالفكر التشريعي والفقه الربي. فإننا رأينا غالبا أن "الكؤونيم" أو شيوخ المدارس الكبرى في بابل (العراق). كانوا يستندون دوما على هذا العون من السهاء. ليستأثروا بسلطة مفرطة. فيصدرون فتاوى

<sup>3-</sup> تذكيرنا هذه القصية التلم ودية بخياطر النظر في أسرار التوراة دون الاس<u>تعداد لذلك.</u> وبالتالي فهي تريد أن تقول بأن هذا علم مضنون به على غير أهله. (المترجم)

وأحكاما شرعية تصبح سارية المفعول أين ما وجد اليهود. وكانوا يرفقون فراراتهم هذه بصيغ عبرية, ينقلها الأحبار المغاربة بعد ذلك إلى اللغة الآرامية, مثال ذلك صيغة: "جاءتنا الحقيقة من السماء". كما كتب الربي حاييم بن عطار والربي يعقوب ابنصور. وكان يوسف كارو, صاحب كتاب "شلحان عروخ" (المائدة المنضدة). وهو قبالي و تلمودي, مقتنعا بأن عمله التشريعي كان في أساسه إلهاما من الله, بلّغه إياه بواسطة "مرشده السماوي". "مكّيد". ملك الإلهام الذي كان يتحدث بصوته.

وفيما يخص الإلهام في الإبداع الشعري خصوصا، أحيل على أحد فصول كتابي: "الشعر اليهودي في الغرب الإسلامي". وهو الفصل المعنون بــ" نظم الشعر في الحلم". وسنقرأ فيه خليلا لهذا المفهوم. لهذه الظاهرة التي يظهر أنها كانت معروفة عند كبار الشعراء. يهودا وغير يهود. منذ شعراء عهد أنبياء التوراة أنفسهم وحتى شعراء المغرب، مثل الربي موسى أبنصور. وهي أيضا معروفة في الشعر الفرنسي. من عهد Valéry والله عبر عن ذلك عهد Borgès الذي دحض. في إحدى محاضراته بـــ"الكوليج دو الشاعر في إحدى محاضراته بـــ"الكوليج دو فــرانس". في 12 يناير 1983. مــوقف Edgar Poe ، الذي يرى أن الإبداع الشعري ليس إلا عملية ذهنية، وقال هو على العكس من ذلك بفكرة الإلهام. " فكرة أن الشاعر ليس إلا مدونا يدون. ليس إلا إنسانا يتلقى ما الإلهام. " فكرة أن الشاعر ليس إلا مدونا يدون. ليس إلا إنسانا يتلقى ما على عليه من قوة مجهولة، وأن فعله ليس إلا خرقا للعادة".

أما إذا تعلق الأمر بتلقين المعارف الصوفية وأخذ العلوم الباطنية و"القابلا". فإن الأمر الأقرب إلى العادة والأكثر طبيعية. هو أن تنسب هذه إلى قوى غير طبيعية، إلى إلهام. إلى شئ خارق. وفي المعتقد اليهودي. فإن النبي" إلى" هو صاحب هذه المهمة وإليه يُرجع أحدُ أعلام القابلا في

تافيلالت، الفضل في كل ما بلغه في هذا العلم. وإذا أرجع القابلي الفيلالي الفضل في ما بعد معارف في هذا الباب. إلى النبي "إلي". فهذا يعني أنه كان على علم بتاريخ الآداب "القبلية" منذ أصولها الأولى. والواقع أنه منذ أن ظهرت أول جماعة من القبليين في "جيرون" بأسبانيا. في نهاية القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر. وهؤلاء يعملون على خلق سلسلة من الرواة لهذا العلم الجديد. ونجد من الأسماء في شجرة أنساب هذه السلسلة. الربي موسى بن نحمان وعزرا الجيروني وعزرئيل. ومن أعلامها في جنوب فرنسا. إسحاق البصير وأبراهام بن داود. وبعد هذا الأخير يأتي اسم "إليهو النبي" (النبي إلي). إذ يُعتبر هذا رأسَ القبليين ومصدرهم الأول. في حين يُعتبر موسى النبي أولَ مصدر عنه نقلت التوراة وأول رواتها.

وهكذا إذن نجد الربي الفيلالي المشار إليه. الربي ي. أبيحصيرا، يعتبر نفسه واحدا من سلسلة أنساب أسلافه من أعلام التلمود القبليين، ويمثل وجها من وجوه الفكر النموذجي الذي هو حقا "تلميد/حخام" (طالب). فنتابع النظر في جوانب أخرى نعتبرها جوهرية في تكوينه.

ولنوجـز النظر في المسار الروحي والفكري للمــــأدب الطالب. من وجوه أخـرى لها ميزاتـها, فبعــد أن نظرنا أعلاه في مصـير الأديب – رجل الأعمال. الذي كان يسيــر مسارين, أحدهما مسار العلم وثانيــهما مسار الغنى. وبعد أن خدثنا عن الأديب – الصـانع. فلنتحدث, بعض الحديث عن مفهوم الخاصة والعامة به نختم هذا الفصل.

#### الخاصة والعامة

إذا كان لكافة الناس أن يتمتعوا بالتعليم، وأن ينالوا حظاً من المعرفة، فإن ذلك لم يمنع من وجود مفهوم للخاصة والعامة في المجتمع

اليهودي، كما هو الشأن في الوسط الإسلامي الجاور، مع ما لهذا المفهوم من دلالة ومضمون يغطيان الحقل الثقافي والاجتماعي / الديني أكثر فأكثر، ويمتدان كذلك إلى الجال الروحاني الصوفي في مستوى أرفع.

ولنتذكر هنا ما قلناه عن بنية الطائفة اليهودية في المغرب، حيث خلق التمايز العرقي بين الجموعة المهاجرة (لمكوراشيم) ومجموعة (التوشييم) البلديين شعورا من الميز بين أرستقراطية فكرية معتزة بأصلها القشتالي. وعامة غير متحضرة من سكان محليين. ظل اسمهم "لبَلُديِّين". مرتبطا بأصلهم المرتبط بالبلد. في مقابل الروميين أي الأوروبيين (1).

وقد ألمح الشاعر المغربي موسى أبننصُور (ق 17-18)، في نص مقدمة دبوانه الذي استوحاه أساسا من الكتابات (القبالية)، إلى الامتياز الذي خُص به الحكيم والأديب والشاعر، حيث ميز بين النخبة المفكرة ذات النفوذ الروحي. التي ينتسب إليها ( تلميد/ خاخام) والذي يرمز أليها بـ "إسرائيل"، وهو اسم يرتبط بمفهوم الرآسة والحظوة، وبين جمهور العامة، التي لها أيضا أهميتها، غير أنها تقابل اسم "يعقوب" المشتق لغويا. من "العَقب"، ولذلك فهم أدنى مرتبة من الخاصة. ومع ذلك، فإن هذا التمايز الموجود بين الخاصة والعامة لا يبدو واضحا لدى الطوائف اليهودية، لشعورها العميق بوحدتها، ولأن اليهودية لا تعترف بوجود الأقلية فيها، ولانحسار الأمية في اليهود. على عكس ما يسود في المجتمعات الأخرى (2).

<sup>1-</sup> Pedagogie.....p.93-96; Les juifs du Maroc, p.165.

<sup>2-</sup> H. Zafrani, Poésic juive en Occident Musulman, Parie, 1977, p.23-24 Israel Bettan, Studies in Jewish Preaching. Cincinnati, 1939 p 68 m.6

و تبدو هذه التفرقة في الوسط الإسلامي أكثر وضوحا، حيث يرى جاك بيرك أن: "العامة" كانت في مقابل "الخاصة". و "الجاهل" في مقابل "الطالب". ولقد هيمن هذا التقسيم الثلاثي على الفكر السائد أنذاك..لقد جعلت الحقيقة الاجتماعية التي عاشها العلماء، منذ قرون طويلة. في الشمال الإفريقي، هذا التقسيم ملائما بين فئتين من الناس"(1).

لقد حافظت الجمعات اليهودية – المسلمة المغاربية. إلى حدود القرن التاسع عشر بالنسبة للجزائر و تونس، وإلى حدود القرن العشرين بالنسبة للمغرب. على الخضارة و الثقافة ونمط الوجود و طريقة التكوين العلمي الذي عرفه الأسلاف، منذ أواخر القرن الخامس عشر، بعد أفول نجم العصر الذهبي في الأندلس، وبعد الانكماش على الذات الذي عرفه

و كان لابن ميمون نفس الحكم . إذ لم يخل حديثه عن بني جلدته من المغاربة و المشارقة. من مسحة السخرية. على عكس حديثه عن يهود الأندلس الذين يعتبرهم أصحاب ثقافة عالية لاغبار عليها . إلى حد أنه حض ابنه على جنب الأوائل وملازمة الأخيرين " اخواننا الاندلسيين الأحباء". هل يمكن أن نفهم هنا أن هذا الموقف الذي كان يضمره الفيلسوف وشيخ المشرعين هو نتيجة للوضع الفكري المتدني الذي آل إليه يهود المغرب بعد أن اضطهدهم الموحدون؟. وفيما يخص العلاقات التي كان يربطها ابن ميمون مع الربيين المغاربة وموقفه من اليهودية في الشرق انظر " مراسلات وفتاوى "

Amsterdam, 5472/1712 (X,à XI,1)

H.Z. Hirschberg, Histoire des Juifs d'Afrique du Nord, pp. 123 et 271, notes 88 (p. 335) et 90/91 (p. 387/388).

وفيما بخص تفريق ابن ميمون بين النخية و العامة انظر:

المغرب من جراء ذلك. وحافظ الطالب اليهبود (تلميد -حخام). ونظيره المسلم (فقيه أديب). على النموذج الفكري الذي لم يمح آثاره النزمان. والذي ظلت التقاليد الوسطوية قتفظ بمعالمه، فصار صورة تكرر نفسها دون كلل. ويشهد عل ذلك لفي بروفنسال. الذي عرف المغرب جيدا في بداية هذا القرن. إذ يقول في هذا الصدد ما مضمنه:" لم تتغير أبدا ثقافة علماء المغرب، سواء في القرن السادس عشر أو فيما بعد، واتخذت لها برنامجا واحدا لم تخرج عنه أبدا .... وسيستمر الأمر أربعة قرون دون أن يحدث أي تغيير مهم يذكر، سواء كان ذلك في القضايا الفكرية أو في ما عداها من أمور الحياة " (1).

وقد عرف الجميع اليهودي المغربي، بدوره بشكل ملموس نفس المصير، وينتمي العصر الذهبي للحضارة اليهودية – العربية، التي تنتسب إليها طوائف هذا الجمع، إلى ماض بعيد. فالهجرة المسترسلة أضعفت الطوائف وأفرغتها من جوهرها، وأرغم الشعور بعدم الأمن كثيرا من المتأدبة والعلماء، فطلبوا أجواء أدعى إلى الاطمئنان، ووجدوا لهم ملجأ في إيطاليا وهولندا والإمبراطورية العثمانية، ومنهم من سينتهي به الترحال في فلسطين، قصد تأسيس "يشوبوت" (مدارس)، أو قصد قضاء بقية العمر هناك.

وسأختم هذه الملاحظات بالإشارة إلى أحد كبار علماء المغرب، وهو الربي يوسف مساس، الذي هاجر إلى الأراضي المقدسة وهو ابن ثلاثين عاما. واستقر هناك إلى أن وافته المنية. وظل خلال عشرات السنين يقود الطائفة السفردية وبرأس محكمتها الربية في مدينة حيفا. فعندما

<sup>1-</sup> Les Historiens des Chorfa, p.10/11.

كان يحدثني عن طرق التعليم والتلقين التي كان يتبعها زملاؤه المغاربة في "الحدر" و "اليشفا". أضاف. بفكاهة فيه معهودة. مـزجها بنوع من الحسرة و الأسف. وببعض الاستهزاء. مـقـتبـسا من سـفر إشـعياء. الإصـحـاح التـاسـع والعـشـرين. [13 ؟: " ليس تعليمهم إلا درسـا محفوظا علمهم إياه الناس".

وكيف ما كان الأمر فإن هذا التعليم هو كل ما كان. سواء في "الملاح" أو في المناطق النائية والبعيدة في المغرب. وكان اليهودي الحروم يلزم بأن لا يكتفي بما كان يطرق ذهنه بما كان من خاصة جاره المسلم. كما أن هذا التعليم كان يضمن الزاد المعرفي لقادة الطائفة الروحيين. ولجماعة الطلبة وللأدباء أصحاب الأقلام. أولئك الذين أصبحت كتاباتهم بغض الطرف عن القيمة التي نسندها إليها. وبغض الطرف عن الحكم الذي نحكم به عليهم - إسهاما حافظ لليهودية المغربية. خاصة. والمغاربية عامة. على مكانتها المشرفة في التراث الثقافي الحلي وفي الفكر اليهودي العالمي. ومن جهة أخرى. عرف اليهودي "المتعلم" حياة فكرية وروحية كان يجد فيها دوما متعة هي عزاء لمرارة وجود مليء بالمعاناة. متعة ملأت في غالب الأحيان، حياته بضياء وبهجة لا يلحظهما ذو العين الكليلة، ولا يتوصل إليهما أبدا الطارئ الأجنبي. وإنما في بؤسي"

# المجال للفوي والأدبس

تمثل التناغم في مجال اللغة، منذ القرون الأولى لظهور الإسلام، في تبني اليهود اللغة الجديدة، اللغة العربية السائدة التي صارت لغة الحضارة و الفكر، حيث جعلوها خل محل اللغة الآرامية التي لم تعد تستعمل منذ ذاك، إلا في النصوص التلمودية.

ولم يجد اليهود أي حرج جّاه هذه اللغة التي يعتبرونها لغة لهم أيضا، فقد كانت لغة القبائل اليهودية العربية قبل مجيء الإسلام. ويكفى في هذا الصدد أن نَذكر اسم الشاعر اليهودي السموأل بن عاديا. صنو امرئ القيس في العصر الجاهلي. كما نُذَكِّر أيضا بتخلي يهود فاس. بعد ظهور الإسلام. عن تلاوة النصوص التوراتية المكتوبة باللغة الأرامية. كما نبه إلى ذلك يهودا بن قريش الطاهرتي، في رسالته الشهيرة المشار إليها سابقًا. واستعمل اليهود اللغة العربية في جميع أعمالهم، وخصوصا في نشاطهم الفكري. سواء كان ذلك في كتاباتهم الدينية أو الدنيوية. في العلوم أو الشريعة، في الترجمة أو تفسير التوراة. (مثل ترجمة سعديا ومختلف شروحها باللهجات الحلية). في المشنا أو في "الكلام" والفلسفة . في الشعائر والعبادات، أو في النحو والمعجم وفي المراسلات. وفي هذا الصدد نجد داود بن أبراهام الفاسي، يضع في القرن التاسع. معجما كبيرا بالعربية، في لغنة التوراة، مكتوبا بحرف عبري. كما وضع يهدودا حيدوج ويونسا ابن جناح، معاجم عبارية مبنية على ثلاثية الجذور. وكان هذان من أوائل من وضع كتبا في نحو اللغة العبرية [مكتوبة بلغة عربية بحرف عبري]

لقد أدرك الفيلولوجيون اليهود والمسلمون. القرابة القائمة بين العربية والعبرية والآرامية. غير أن اليهود كانوا هم وحدهم أقدر على وضع الأسس الحقيقة للمقارنات اللغوية. لأنهم كانوا متلكون هذه اللغات الثلاث.

أما في مجال الأدب، فإن البحث في تقاليد الإنشاء الكتابي والشفهي، لدى اليهود و العرب، ينبئ بوجود بنيات و عناصر مشتركة بين هؤلاء وأولئك. والتشابه واضح من جهة، بين التلمود و"المدراش" والفلكلور اليهودي، ومن جهة أخرى، بين نظيره الأدبي العربي، وبالخصوص، في أدبيات الأسانيد المروية والقصص الدينية، وقصص الأنبياء، كإبراهيم ويوسف وموسى وأيوب، علاوة على تشابه مجموعة من المواضيع التي فحسدت في القصة الأدبية والشعر الشعبي والأمثال والتقاليد الشفوية لدى كل من أتباع الديانتين.

ولا ينحصر هذا التماثل في الأدب اليهودي المكتوب باللغة العربية وحسب. بل يمتد إلى الإبداع الأدبي المكتوب باللغة العبرية. في الشعر على وجه الخصوص. حيث نجد التناغم اليهودي والعربي يتبمثل في أكمل وأروع صورة. وأدى تمرس اليهود بالفكر والأدب العربيين إلى الاهتمام باللغة العبرية الكلاسيكية الصافية، كما أدى تبعا لذلك إلى الرغبة في تجديدها. وأدى التمرس بالشعير العربي إلى نقلة الشعر العبري وغرسه في أرض خصبة غير معروفة من قبل، فاستقى من مناهل جديدة ثورةً غيرت من معالمه شكلا ومضمونا. أنواعا وقواعد في النظم. لقد استعمل اليهود عروض الشعر العربي وقوافيه كما استعملوا بلاغته وأساليبه وأنواعه وأغراضه. وما مقامات يهودا الحريزي مثلاً. إلا ترجمة وتقليدالمقامات عربية وأغراضه. وما مقامات اللهود الحريري وبديع الزمان الهمداني(1).

<sup>1 -</sup> انظر فيما ما ياتي تماذج من هذه الأشعار.

# المجال إلفلسفس

### ابن گبرول و ابن میمون

كانت العلاقة بين الإسلام و اليهودية، منذ قرن و نصف، موضوعا لمراسات متعددة، منذ أن بدأ ذلك Abraham Geiger وإلى Abraham Geiger في الدراسات الإسلامية والفلسفة اليهودية – العربية، ومرورا ب. S. في الدراسات الإسلامية والفلسفة اليهودية – العربية، ومرورا ب. Mélanges de Philosophie juive et arabe في كتاب دلالة الحائرين لابن ميمون. وظل أمر هذه الدراسات يتنامى في فرنسا وبريطانيا العظمى وأسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. بل نشر في الهند. علماء مسلمون، عملا مهما لأحد المفكرين اليهود من ذوي الأصالة في التفكير، من أهل القرن الثاني عشر. وهو أوحد الزمان أبو البركات هبة الله بن مالكة البغدادي. الذي وضع أسس العلم الحديث بفضل نقده لطبيعة أرسطو. وعُدَّ هبة الله هذا. بعد اعتناقه الإسلام، في سن متقدمة، أحدَ خمسة من كبار الفلاسفة السلمين الذين عرفتهم العصور(2).

ومن الطبيعي أن يلفت ازدهار الفلسفة اليهودية في أرض الإسلام. الانتباه أكثر فاكثر، بحيث أصبحت تمثل فلسفة حقيقية، ونموذجا فلسفيا يصعب فصله عن بقية النماذج الفلسفية والمناهج الفكرية. و أنماط الفكر بمكوناته الكلامية والصوفية والأخلاقية

انظر فيما ما ياتي نماذج من هذه الأشعار.

<sup>2-</sup> Salomon Pinès: Etude Sur Awhad Az-Zaman ...Revue des Etudes juives CIII, 1938, p.3-64; CIV, 1938, p.1-33; The collected Works of Salomon Pinès, Vol, I, Jérusalem. 1979.

خصص كله لهذا لفيلسوف اليهودي الذي اعتنق الاسلام

والشعرية، بل الشرعية و السياسية، التي جَمعت كلها بانسجام، وبقدر غير متكافئ تبعا لما يغلب على العمل الفلسفي من أنحاء التفكير. ونذكر نماذج في هذا الصدد. أعمال سعديا وابن جبرول وبحيا بن بقودا وابن ميمون ويهودا هاليفي. وأقرانهم من المسلمين، كالكندي والفارابي وابن سينا والغزالي وابن باجة وابن طفيل وابن رشد وغيرهم.

لاحظ الدارسون بحق، أن ظاهرة التناغم اليهودي العربي كانت أبرز في ميدان الفلسفة، وأعنى بذلك نفوذ العلم ومنهج الفكر الإغريقي في الحيط اليهودي, بواسطة الكتابات العربية، ونفوذ الفكر الهيليني في الفكر اليهودي عن طريق الفكر الإسلامي. وحلل الدارسون سبل هذه الوساطة، وكانت الظاهرة جد مفاجئة، لأنه كان لعديد من يهود الشتات روابط متينة، وأحيانا مثمرة، بالعالم الإغريقي اللاتيني. دون أن يكون لذلك أثر في الفكر اليهودي. ففيلون الفيلسوف اليهودي المتأثر بالفكر الإغريقي. ليم يترك أثرا واضحا في الفكر اليهودي. ولم يكن للتأثير اللغوى والحضارى الإغريقي، في الكتابات التلمودية والمدراشية، إلا مسحة باهته وتأثير خافت في الحياة والفكر اليهوديين. ونختصر القول ونشير بأن هذا الموقف من ذلك التراث، مكن أن يفسر بالرفض الذي كان يضمره اليهود في أعماقهم للعالم الوثني. ويترجم ذلك بنوع من الدفاع الذاتي حفاظا على التوحيد الذي كانوا به يحافظون على هويتهم الدينية جاه غواية الوثنية المتمثلة في الحضارة الإغريقية - اللاتينية. وما كان بالإمكان أن يصبحوا أكثر تقبلا "للحكمة الإغريقية". إلا بعد انتصار فكرة التوحيد في صيغتها المسيحية، وبالخصوص. في صيغتها الإسلامية، ما لا خطر فيه على مذهب التوحيد. بجحت اليهودية أخيرا في معرفة الفكر الهليني. وحذت الحركة الفكرية اليهودية حذو الحركة الفكرية الإسلامية. وكان ظهور الفكر الفلسفي اليهودي نتيجة للاتصال المثمر بالفكر الفلسفي الإسلامي. وعلى الرغم من أن اليهودية اتبعت نفس المسار الفكري. متبنية كل العطاءات وكل ما في العلوم المستجدة، فإنها حافظت، ججاه الإسلام، على نوع من الاستقلالية في القضايا الكبرى الدينية. وهذا ما يفسر بقاء الأعمال الكبرى الكلامية و الفلسفية اليهودية. خلال القرون العاشر والحادي عشر والثاني عشر. ضمن الأعمال الكلاسيكية في اليهودية الأرتودوكسية. رغم الجدل والرد وأخذ الحيطة الكبيرة ما كان بعضُ هذه الأعمال موضوعا له. ومنها على الأخص، كتاب دلالة الحائرين لابن ميمون.

#### سلیمان بن جبرول

نال ابن جبرول, الذي عاش في مالقا وسرقسطة (1021-1057). شهرة كبيرة بفضل مؤلفه الفلسفي المعنون بـ "معين الحياة". وكذا بفضل إبداعه الشعري الذي من مجامعه "التاج الملوكي" الذي أتبعه منظومات دينية ودنيوية. وله في مجال الأخلاق مؤلف صغير كتبه بالعربية. هو "كتاب إصلاح الأخلاق" الذي ترجمه وعلق عليه S. Swise بالعربية. هو الأبيات (The Improvenent of the Moral Qualitis) بعيد أن أضاف إليه الأبيات الشعرية العربية التي توضح معانيه. وكان ابن تبون قد حذفها في ترجمته العبرية. التي عنوانها "تقون هنفش".

ويجدر بنا أن نضيف هنا. أن كتاب" معين الحياة" الذي كتبه ابن جبرول باللغة العربية، والذي لم تبق منه إلا الترجمة اللاتينية. ومختصر بالعبرية أنجره شم طوب بن فلقرا، معنون بـ "مقور هحييم" (معين

الحياة). هو كتاب خالص في ما بعد الطبيعة. وليس فيه على الإطلاق. أي أثر لعقيدة صاحبه. خلافًا لما كانت عليه تقاليد الكتابة لدى العلماء اليهود. ولم ترد فيه أيضًا أي إحالة إلى النص التوراتي أو الكتابات اليهودية مما بعد التوراة. فليس فيه اقتباس من أي آية توراتية أو مقولة تلمودية. ولعل هذا هو السبب الذي جعله يظل مجهول النسبة. ولم يُعد في مؤلفات صاحبه. إلا في سنة 1846. عندما توصل إلى حقيقة أمره Salomon Munk ، بعد ثمانية قرون من تأليفه. فحتى ذاك التاريخ. لم يعرف فلاسفة العصر الوسيط ولا من جاء بعدهم. أن Avencebrol لم يعرف كتابه لا يوحى بذلك على الإطلاق.

لم أعرف عن ابن جبرول الفيلسوف إلا القليل، وأعرف أشعاره جيدا. ويمكن أن أخدت عنها. كما فعل كثيرون غيري، وأن أبين أن لها قرابة حميمة مع الشعر العربي الذي عاصرته. سواء من حيث الشكل أو المضمون. أو الأغسراض والموضوعات. رغم أن ابن جبرول كان ينظمها بلغة عبرية. وينتمي إلى هذا النوع الشعري خاصة. تلك المنظومات التي تتغنى بالحب الكوني ذي الفيض الروحي الذي يتغنى بالخالق ويروج لأفضلية بنى إسرائيل عند الرب).

وتظل. بالإضافة إلى هذا. قصائد ابن جبرول غامضة. فلا ندري أهي قصائد دينية أم دنيوية؟. أهي تتغنى بحب روحي صوفي . أم هي نظم يتغنى بعزيز قد يكون تلميذا أو حبيبا؟ ويجري هذا الأمر على كثير من

ا- وهذا هو إسم ابن جبرول في صيغت اللاتينية في العصر الوسيط. وكان يظن أنه من فلاسفة المسلمين. (المترجم)

قصائد ظن. زمنا طويلا، أنها ذات مغزى فلسفي. فإذا بها بعد التحليل. لا تعدو أن تكون شعرا عاديا دنيويا(1). وتتكرر نفس الظاهرة في أشعار شعراء عرب. مثل شعر ابن عربي.

يُصَنَّفُ كتاب ابن جبرول الأخلاقي، المعنون في الأصل العربي بـ "كتاب إصلاح الأخلاق". وفي الترجمة العبرية بـ "تقون مدوت هنفش"(2) ضمن الأدبيات الكلاسيكية في الأخلاق (موسار).

ويمكن تلخيص أطروحات ابن جبرول الأخلاقية كالآتي :

تتجلى صفات النفس من خلال الحواس الخمس، التي ترتبط هي بدورها بالأخلاط الأربعة .وبما أن هذه الأخلاط يوثر بعضها في بعض، إذ تمازجها هو الذي يحدث الاعتدال، فإن الحواس هي الأخرى قابلة لأن تكون موضوع مراقبة، وفعلها ينقاد بالتباع منهج حصيف وتُمرَّن عملي ملائم. والقصد من ذلك كله إصلاح سلوك الإنسان وتوجيهه الوجهة المرتضاة، لتقويم الفضائل أو الصفات النفسية (3).

ا- هكذا كان يظن في قطعة شعرية أنها من الشعبر الفلسفي . لكن تبين فيما بعد التحليل. أنها قصيدة غزلية: أحبك كما يحب الرجل حبيبته الوحيدة. بكل قلبه وبكل روحه وبكل قوته"

<sup>2-</sup> أنجز الترجمة العبرية يهودا بن تبون في ليونيل( بروفانس) سنة 1167. و نشرت في المسطنطينية سنة 1167. و نشرت في المسطنطينية سنة 1567. ونشر Stephen Wise. اعتمادا على الخطوط العربي (مكتوب بالحرف العبري) هذا النص بالحرف العربي بعد أن ترجمه ووضع له مقدمة و هوامش وعنونه بد:

The Imfrovement of the Moral Qualities, New York, 1901

ونذكر هـنا كذلك الترجمة العبرية التي انجزها Dr. Hanoch Borwn و نشرها مع : "معين الحياة " (النص العبري) في مطبعة Mosad Ha-Rav-kook القدس 1951.

 <sup>3 -</sup> كان هم الكونية عند ابن جبرول واضح جدا في كتابه "ينبوع الحياة". و من ثم فإنه لم
 يستق من الكتابات المقدسة ( المشنا. التلم ود. المدراش). ورد على جميع الانتقادات التى

وأسجل أن جماع أعمال هذا الرجل، وهي مشهورة لأسباب عديدة، كانت تنتمي، نظرا لعديد من مظاهرها. إلى نوع آخر من النظر الفكري، الذي هو التصوف الإسلامي أو القبالا اليهودية، التي كانت تعرف إذ ذاك رواجا كبيرا.

ونلحظ هذه الآراء الصوفية أولا وقبل كل شيء في أشعار ابن جبرول. وتشهد على ذلك مجموعة مؤلفاته(1). كما يشهد مؤلفه الفلسفي على هذا الانجّاه. وتشهد عليه بعض آرائه في الأخلاق. سواء تلك التي فصل فيها القول أو تلك التي اكتفى فيها بالتلميح. في كتيبه "مقالة في إصلاح الأخلاق". إن الإنسان عنده فيض من الله بلا واسطة. وتطوق روحه إلى العودة إلى المصدر الذي منه أتت ، مصدر كل موجود... وتبلغ الروح أعلى المراقي في سلم الكمال، عندما تتجرد من متع الحياة الأرضية، وتنسلخ عن الرغائب الجسمية، وتعمل من أجل ما هو روحي خالص. فتقترب إلى الله إلى أن تتحد معه في نهاية المطاف.

و نشير هنا إلى أنه ينسب إلى ابن جبرول كتاب صغير، يتضمن أقوالا ومانورات أخلاقية، مستقاة من مصادر عربية أساسا .و تَرجَم الأصل العربي الذي كان عنوانه: "مختار الجواهر". يهودا بنُ تبون، إلى

وجنهها له اعتداؤه. حيث قبال :"إنهم يكرهونني لأني أتبع الطريق المستنقيم" (المزامين الإصنحاح . VIII XXX ). والله يعلم أني لم أشبرك في كتابي إلا بنات أفكاري. ولا تصرفت فينه إلا بما هو من عنصارة ذهني.(الترجيمة الانجلينزية S. wise. Ibid. p.43 و(النص العربي ص 11-10).

l - انظر:

Israël Levin, Mystical Trends in the Poetry of Salomon Idn Gabirol, Tel- Aviv University, 1986.

العبرية وعَنْوَنه بـــ "مبُحَر هَبِّننيم". ونشرت طبعته الأولى باللغة العبرية في البندقية سنة 1546. وهناك نسخة أخرى مصحوبة بترجمة لاتينية وتعاليق، نشرها، Francfort-sur-l'Oder, 1630 بــ 7600 Francfort-sur-l'Oder, 1630 بــ 8000 Francfort-sur-l'Oder, 1630 Francfort-s

#### موسی ابن میمون

ولد موسى بن ميمون في يوم السبت ليلة الفصح في 14 نيسان سنة 4895 من بدء الخليفة، أو 30 مارس 1135، على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال، في قرطبة. أبوه الربي ميمون، قاض وعالم ذو شهرة كبيرة، ونگيد (شيخ) الطائفة، كان ينتمي إلى عائلة يهودية عريفة في العلم، استقرت منذ زمن طويل في أسبانيا المسلمة، والعائلة، وهي حسب التقاليد، من أحفاد الربي يهودا هناسى، رأس مدوني المشنا، في أواخر القرن الثاني بعد الميلاد. وهناسي نفسه يعد من نسل بيت الملك داود. وإذا توافرت لدينا، لحسن الحظ، معلومات وحقائق عن ولادة ونسب الطفل ابن ميمون، فإننا نجهل الكل تقريبا عن فترة طفولته و يفاعته، كما أن الغموض والضبابية تلفان بعض المراحل الأساسية و المهمة من حياته(1).

كان ابنُ ميمون عطاء مجنمع وحضارة وثقافة لها خصوصياتها، ومساهماته في العديد من صبغ التعبير الأكثر تنوعا في فكر عصره لا نظير لها على الإطلاق. لقد كان طبيبا لامعا، وضع مؤلفات في علوم الطب

<sup>1-</sup> الشائع أن تاريخ ولادته كان سنة 1135. لكن الأسبتاذ D.S. Goiten شكك فيه ورأى أنه سنة :1138

<sup>&</sup>quot;Moses Maimonides, Man, of Action A revision of the Master's Biographiy in Light of the Geniza Documents" dans Hommage à Georges Vajda, Louvain, 1980, p. 155/167.

نالت شهرة لعلو باعه . وكان عملُه ولا يزال في مجال "الهلاخا" (التشريع الربي وعلم الشريعة ) السلطة التي لا سلطة بعدها وأصبح ابن ميمون في الأبحاث الفلسفية الوسيطية التي تشهد اليوم دراستها طفرة في الجامعات الشرقية و الغربية ولدى العلماء والباحثين والمتخصصين يهودا ومسيحيين ومسلمين يوضع في مصاف أعلام كبار كالفارابي وابن سينا وابن رشد وابن طفيل وابن باجة وتوما الأكوبني .... وهذه أعمال أولئك الأعلام الباحثين و منشوراتهم المتعددة تشهد على ذلك.

### ابن ميمون في المغرب : عجائب فاس البالي ولغز اعتناق الفيلسوف الإسلام

ما أن بلغ ابن ميمون سن الرابعة عشرة. حتى توالت عليه الأحداث التاريخية التي ستقلب كل كيانه ووجوده. وهي الأحداث نفسها التي ستنعزع عميقا. لسنوات طوال، كيان الطوائف اليهودية في الأندلس المسلمة. فقد بلغت جيوش الموحدين شبه الجزيرة الإيبيرية. وفي سنة 1148 دخل جيش عبد المؤمن قرطبة. جوهرة الأندلس، المدينة المعتزة بموقعها وجامعتها، وبرواج جارتها وجودة فنونها. وكذا بأكاديمياتها الربية. قرطبة الموطن الروحي الذي غدا ينافس المراكز العلمية في العراق ذات الشهرة في العلوم المهودية .

اضطر ابن ميمون إلى مغادرة المدينة، التي رأى فيها النور وتلقى فيها أحسن ما يمكن أن يتلقاه صحبة أهله. لقد أصبحت قرطبة عرضة للتعصب الديني على يد" أصحاب عقيدة التوحيد". ومن ذلك بدأت صفحة مظلمة من حياة ابن ميمون, وتبعتها فترات من حياته، لم نعرف عنها للأسف, إلا القليل من الأخبار التي لا تعدو أن تكون مجرد خيال، استحوذت عليه في معظمه الخرافات والأساطير. وإلى هذه ترجع قضية اعتناق ابن ميمون الإسلام.

منذئذ خصع المغرب والأندلس لحكم متشدد قام بأمره أتباع ابن تومرت الذين شددوا في الدعوة لعقيدة التوحيد. وفرضوا عقيدتهم على بني جلدتهم الذين يعتبرونهم من أهل البدع، بحد السيف أو باإخراجهم من الديار. وفعلوا نفس الشيء مع الأقليات الدينية التي هي في حكم أهل الذمة. لم يكن الحكم الجديد يفرض. في بداية أمره على الأقل. التقيد الصارم بأوامر الدين الإسلامي. وكان يكتفي بسماع ترديد الشهادة وإعلان العقيدة باللسان و الإقرار برسالة الرسول محمد. يعلنها معتنق الدين الجديد إعلانا. ويبدو أن عائلة ابن ميمون قد قبلت. كالعديد من العائلات الأخرى. هذا الإسلام الظاهري. في حين حافظت سرا على يهوديتها(1). وصار هذا الاعتناق الظاهري للإسلام هو نفسه موضوع أخذ ورد. وأصبح أمر إسلام الفيلسوف ابن ميمون. إحدى موضوع أخذ ورد. وأصبح أمر إسلام الفيلسوف ابن ميمون. إحدى ون أن يفصل في أمرها حتى الآن.

غادر الربي ميمون وعائلته الأندلس نهائيا. حوالي 1160/1159. ولم يكن أمامهم للإفلات غير طريقين: أسبانيا المسيحية أو المغرب، وقد اختاروا هذا الأخير لأسباب ليست واضحة ومحددة. ولعلهم ظنوا أنهم في المغرب يستطيعون القيام بواجباتهم الدينية بحرية أكبر. إذ يظهر أن جذوة التعصب خمدت هناك، وأن تضييق الخناق على الذين أسلموا من الذميين. لم يعد قائما كما هو الشأن في الأندلس التي أصبح فيها

أ- وهكذا تعرض ابن ميمون لخطرين. الخطر الأول تمثل في اتهامه بالردة عندما كان في فاس. والثاني عندما كان يتمتع به من حديد التهمتين بفضل ما كان يتمتع به من حماية ذوى الأمر. ومعلوم أن حد الردة في القرآن هو القتل.

الإسلام مهددا. وصارت الإمبراطورية الموحدية توجس خيفة من زحف مسيحى لعله آت.

استقر ابن ميمون. وهو يهودي الحقيقة. أو يهودي متخف، أو مدعي للإسلام. مع عائلته بفاس. المدينة القديمة (فاس البالي). حيث لا يزال حتى اليوم. بيت متداع. تتدلى ببابه سلسلة من ثلاث عشرة قطعة برونزية. لا يعرف أحد ماذا كانت تعني. وكل ما نعرفه أن الأخبار جعلت من هذا البيت مقرا لابن ميمون. طيلة مقامه بحاضرة شمال المغرب. ومن الأخبار التي كانت تتردد عند يهود فاس خبر مفاده أن الفيلسوف كان يسكن دار "المُكّانا" (ساعة حائطية). في المدينة القديمة(1).

أنهى ابن ميمون دراسته في العلوم الربية في فاس. على يد الربي يهودا هكوهن. الذي كان يعد من أكبر علماء الشريعة. وكان المرشد الروح للطائفة. وتابع ابن ميمون أيضا بتحمس وقاد. دراسته في العلوم الفلسفية والطب والهيئة. على يد مجموعة من الأعلام والعلماء المسلمين من ذوي الشهرة والصيت. فتنبهوا إلى فطنته الواعدة. وزعم أنهم لذلك أسندوا إليه تدريس علم التشريح في جامعة القرويين. ويظهر أنه في تلك الفترة من الترحال. وهو لا يزال صغير السن. وضع "رسالة في حسبان الميقات للأعياد اليهودية". كما كتب أيضا تعاليق على فصول من التلمود وكتابات أخرى في الهيئة والرياضيات لم تصلنا.

ا - يشير ابن ميمون في كتابه" دلالة الحائرين" إلى عمل ساعة مائية . الجزء الثالث. بداية الفصل
 الحادي عشر. (طبعة 5/66 Munk, III, 155/6) ويتعلق الأمر بخير الوثيقة التي تعرض لها بإيجاز

Y.D .Semach, dans Hesperis, XIX, 1934, fase .I-II

وفيه يشير ايضا إلى" أن اليهوديات كن قد اتخذن من هذا المنزل مزارا"

وفي فاس أيضا. ألف رسالته المتميزة في فن المنطق "مـقالة في صناعة المنطق". التي يظهر فيها تأثير الفارابي الواضح. ولقد أكدت ذلك الباحثة Mubahat Türker التي اكتشفت للمقالة نسختين مكتوبتين بالحرف العربي. ونشرت نصهما سنة 1960 بأنقرة. وبهذه النشرة يصبح بين أيدينا النص العـربي بالحـرف العربي. والنص الـعربي بالحـرف العبري. والترجمة العبرية المعروفة من قبل.

وفي فاس بدأ ابن ميمون، بحماس و نشاط كبيرين. كتابة شرحه الكبير على المشنا، الذي سماه "السراج".

ومن فاس كتب أبوه إلى الطائفة اليهودية الخزينة المهمومة, بسبب إسلامهم القسري, وبسبب معاناتهم من اضطهاد الموحدين(1), رسالة المواساة المشهورة. وهو نفس الموضوع الذي سيتناوله ابن ميمون في رسالته عن الردة, المسماة أيضا "رسالة في تقديس الاسم" التي وجهها إلى بني جلدته الخائرين عن فقدوا الأمل, مبينا لهم فيها رأيه في مغزى هذا المصاب الجلل, وراجيا منهم في نفس الآن, أن يفروا من وجه الظلم, وأن يحذروا مدعي النبوة, محتجا بالنص على أن تركهم السهودية قسرا, لا يعني أنهم كفروا بالله وبدين أسلافهم, ماداموا يحتفظون بإيمانهم في قلوبهم. كما عبر في هذه الرسالة عن أمله في بياء الجمهور اليهودي, رغم المعاناة, وسيكون هذا الأمل وهذا التفاؤل, هو الفكرة الأساسية التي تتمحور حولها الرسالة الشهيرة التي وجهها

أجتاج هذه الفترة من تاريخ اليبهود في المغرب إلى التنقيب والبحث, والمؤلف نفسه في أبحاث أخرى يشير إلى هذه المسألة, وإلا فيما مبعنى أن يأتي ميبمون وابنه إلى مبدينة فاس بالذات التي كانت مركزا من أهم مراكز الدراسات التوراتية في وقته؟ وما البذي تغير فيبما بعد؟ (المترجم)

من الفسطاط إلى يهود اليمن. وهي الرسالة المعروفة بـ "رسالة إلى يهود اليمن ".

أخذ المغرب يضيق الخناق شيئا فشيئا على الأقلبات الدينية, ووجد ابن ميمون نفسه مضطرا إلى أن يقوم هو نفسه بما يدعو إليه, وأسرع في إعداد العدة للرحيل عن فاس, خصوصا بعد ما أعدم شيخه, يهودا هاكوهين بن سوسان, الذي فضل الموت على أن يرتد عن دينه. ويحكى أن عائلة ابن ميمون نفسها اقتيدت أمام القضاء, ولم تنج إلا بفضل شهادة العالم المسلم, أبي العرب ابن معيشة الذي شهد بصحة إسلامهم, وسيلتقي هذا الأخير, فيما بعد, بابن ميمون في الفسطاط بمصر, وهو على يهوديته الصراح, وسيتهمه بالارتداد, ويطلب في حقه إجراء الحد الواجب لذلك وهو القتل. غير أن أصحاب السلطة في مصر الأكثر تسامحا آنذاك, والذين كان من بينهم كثير من ذوي النفوذ بمن كانوا ينافحون عن ابن ميمون. لم يأخذوا دعوى الردة بعين الاعتبار, ورأوا أن الحد لا يقام على من يكره على ترك دينه, ومن تم فلا بمكن أن يعتبر ابن ميمون مرتدا (1).

غادر ابن ميمون و عائلته ( أبوه وأخوه داود وأخته مرم ) المغرب على عجل ووجل, واستقلوا من سبتة. في 28 إبريل 1165 ( 14 أيار 4925) باخرة متجهة إلى فلسطين حيث نزلوا بعكة. وبعد أربعة أسابيع. في (3 سوان). شاع خبر فرار ابن ميمون وعائلته. وأصبح هذا الخبر موضوعا للأساطير والخرافات التي لم تتحرج بعض الكتب من إعادتها ونشرها حتى يومنا هذا.

<sup>1 -</sup> ابن أبي أصبيعة. عيون الانباء في طبقات الأطباء. القاهرة 1882 ج2 ص 117.

ومن هذه الأساطير قصة أبواب فاس الثلاثة, التي تسمى بأسماء ربطت بها حادثة مغادرة ابن ميمون مدلولا ظل عالقا بالذاكرة اليهودية. وهذه الأبواب هي: باب السبع وباب السلسلة وباب الحروق. وخكى الأسطورة أن ابن ميمون عندما كان يسرع للخروج من فاس. تعقبته العامة الغاضبة. وعندما وصل إلى الباب الأول نطق بالاسم الأعظم. فتراآى أسد افترس جمعا من أولئك. وقرب الباب الثاني. غلت السلاسل جمعا آخر منهم. والتهمت النيران الذين ظلوا يلاحقونه قرب الباب الثالث. وهذه الأبواب الثلاثة كانت تؤدى إلى الأحواش الثلاثة التى كانت قيط بالمدينة (1).

## ابن ميمون في مصر أو طبيب الفسطاط

بعد إقامة قصيرة في الأراضي المقدسة، توجهت عائلة الربي ميمون إلى مصر، حيث وصلت الإسكندرية في شهر حشوان سنة 4926. أكتوبر 1165. ثم استقرت في الفسطاط ( القاهرة القديمة). وكانت مركزا من مراكز الطائفة اليهودية الأكثر أهمية في ذلك الوقت. وكان ليهود الفسطاط ثلاث بيع. إثنتان تابعتان لمذهب الربيين، وهما بيعة العراقيين. وبيعة أهل فلسطين، وتسمى هذه أيضا "كنيسة الشاميين". ويعتقد أنها تعود إلى ما قبل النفي. وسميت أيضا باسم أبراهام ابن عزرا. الشاعر و العالم الأندلسي. الذي يبدو أنه استقر لمدة في الفسطاط. وفي هذه البيعة تم اكتشاف ذخيرة ثمينة من الوثائق عرفت بوثائق "جنيزة القاهرة".أما البيعة الثالثة فكانت تابعة لمذهب القرائين ، وكانت في حي المساسة Masasa .ومعلوم أن الربيين كانوا يعتبرون القرائين هراطقة(2).

<sup>1-</sup> R.Le Tourneau. Fés avant le Protectorat, Casablaca, 1949 Index, p 642.

<sup>2-</sup> كان يهودا اللاوي الأندلســي يعتبر القرائين من الخـوارج. وهكذا سماهم في كتــابـه" الحجـة والدليل في نصرة الدين الذليل" (الترجم)

وافت المنية ميمون في بداية سنة 1166 ودفن بالقدس. وظلت العائلة تعيش على التجارة بين مصر والهند. حيث كان الأخوان موسى وداود. يتاجران في الأحجار الكرعة. وهي التجارة المفضلة عند اليهود أيامها. إلا أن داود هلك غرقا في إحدى رحلاته التجارية. فهلكت بهلاكه بجارة العائلة. واضطر ابن ميمون إلى البحث عن مهنة يكسب من ورائها قوت يومه، مع حرصه الشديد على أن لا يتقاضى أي أجرة مقابل العلم المقدس الذي يحمله. وظل يرفض أن يؤجر على مهامه العامة التي يقوم بها خدمة للطائفة. بصفته قاض أو شيخا لليهود "نكيد". وكان يرفض ذلك الشيء أيضا في الخدمات الخاصة و الشخصية التي كان يقدمها في غالب الحيان. لبني جلدته. وهكذا ظل وفيا للوصية الواردة في تعاليم "الآباء التلمودية" التي تقول: " لا نجعل [من علمك] مجرفة قفر بها [أرضك]". وظل وفيا لتفسيره هو الشخصي لهذا القول. كما جاء في "كتاب السراج" الذي شرح فيه "المشنا". (فيصل الآباء VI. ق. وقد في فن التطبيب ما يستجيب لتطلعاته ومعارفه.

وقد يكون من المناسب أن نشير هنا، إلى هذا النوع من الرجال: الرجل "الحكيم"، الذي هو في الواقع، نتاج لمعادلة تقوم على أساس "العلم و الاشتغال". حيث يتوازى العلم واكتساب العيش إنه مصير العالم الصانع أو العالم رجل الأعمال. وهي ظاهرة تعرضنا لها في غير هذا الكتاب، و خصصنا لها فقرة سابقة من هذا الكتاب.

ويجب أن نشير هنا إلى أن ابن ميمون لم يكن في يوم من الأيام طبيبا خاصا لصلاح الدين الأيوبي. وأن الزعم بأن ريتشارد قلب الأسد. دعاه إليه، ليس إلا محض خرافة. ولقد قصوم هذا الادعاء -Ber ليس معهد الدراسات الشرقية والإفريقية. جامعة لندن، في

مقالته التي عنونها Maïmonides Lionheart and Saladin. وفي هذه المقالة حدد كل العالاقات التي كانت تربط ابن ميمون بكبار الرجال في زمانه(1).

أما فيما يخص موهبة ابن ميمون واجّاهه في فن الطب, فلدينا في ذلك مجموعة من الشهادات لعديد من مترجمي الرجال والإخباريين والأطباء العرب.

من بين هؤلاء القفطى وابن أبي أصبيعة. وكذلك الطبيب عبد اللطيف البغدادي الذي زاره في القاهرة سنة 1201 ولعل ابن ميمون كان يلقن فن الطب لطلبته اليهود والمسلمين. حسب ما جاء عند ابن أبي أصبعة.

وهنأه طبيب وشاعر من شعراء البلاط من معاصريه. ولعله من الذين كانوا يستطبون بطبه. فمدحه بقصيدة ميمية من البحر الطويل(2). مشيدا بما حققه في فن الطب, وهذه هي القصيدة:

أرى طب جالينوس للجسم وحده وطب أبي عمران للعقل والجسم فلو أنه طب بالعلم الجسم وحده فلو أنه طب بالعلم المراه من داء الجهالم بالعلم ولو كان بَدُّر النَّمِّ مَنْ يستَطبُّه لَتَمَّ له ما يدعيه من التِّمِّ وداواه يهم التِّم من كَلَهُ به وأبرأه يوم السِّرار من السُّقُم(3)

l - مقال نشر في مجلة : "Eretz Israël" ، الجزء السابع ، 1963. ص 75-70 و 135.

<sup>2-</sup>Comp .S .Munk, Notice sur Joseph ben Yehouda, dans le Journal Asiatique, Paris, juillet 1842 وقد وقع تضارب فيما يخص تاريخ هذه الرسالة. انظر أيضا:

Ashtor- Strauss. Saladin and the Jews, HUCA, XXVII, 1956.

انظر النص العربي في : Y. Kafih, Iggerot Harambam, Jérusalem, 1972, p.134 3- ترجم المؤلف هذه الأبيات، وهي للقاضي السنعيد بن سناء الملك هبة الله، شاعر السلطان صلاح الدين وأولاده، إلى الفرنسية، وأخذناها نحن بنصها من كتاب موسى بن

ومراسلات ابن ميمون في هذا الجال من الأهمية بمكان .فقد جاء في رسالة مؤرخة ب 30 شتنبر 1199. وجهها الشيخ إلى صموئل بن تبون. مترجم كتابه دلالة الحائرين، ماياتي :

" يسكن السلطان في القاهرة. في حين أقطن أنا بالفسطاط. على بعيد أربعة آلاف ذراع ذهابا وإيابا، وهي المسافة المستموح بقطعها شرعياً يوم السبت. وأزور السلطان كل يوم باكرا، وإذا كنان هو مريضا أو أحد أطفاله أو إحدى نسائه، فإنى اضطر إلى قضاء اليوم كله في القصر الملكي. وإذا حدث أيضا ومرض أحد خدامه. فإنى ملزم كذلك بتهييء الدواء وتقديمه إليه... ولا أستطيع أبدا أن أرجع من القصر قبل الزوال. وعندها فإنى أكون منهكا جائعاً. إضافة إلى ذلك, فإنى أجد باب بيتى مكتضا بكثير من الناس، وفيهم اليهود و غير اليهود. الأغنياء و الفقراء. الأعيان و العامة. القضاة والكتبة. الأصدقاء و الأعداء، جمع غفيس مختلط، جاءوا قصد العلاج ... أترجل وأغسل يدى ثم أتوجه إلى المرضى. ألتمس منهم الصبر لحظة. حتى أتناول لقمة أسد بها الرمق. وهذه هي الوجية الوحيدة التي أتناولها طيلة اليوم... بعد ذلك أعود للنظر في حالاتهم فأسلمهم وصفات بالأدوية الضرورية وأقدم لهم بعض النصح... وأبقى على هذه الحال إلى أن يسدل الليل ظلامه. ولا أخلد لنفسى بعض الوقت. إلا يوم السبت وحده ... ففي هذا اليوم. وبعد صلاة الصبح. يجتمع حولي. في منزلي. أعضاء مجلس الطائفة. فأعرض عليهم ما نحتاج فعله طيلة الأسبوع، ثم نتفرغ للدرس حتى الزوال. وبعد وجبة الغداء يعود بعضهم لنتابع الدرس حتى صلاة المغرب".

ميمون. حياته ومصنفاته. لمؤلف إسرائيل ولفنسون (أبو ذؤيب). مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. 1936-1355. ص.24 (المترجم)

### مؤلفات ابن ميمون : شمول ووحدة لا انفصام فيها

في الفسطاط، طيلة الثلث الأخير من القرن الثاني عشر، رغم المهام الثقيلة والمتنوعة التي كانت تشقل كاهل ابن ميمون، سواء تلك المرتبطة بواجباته المهنية أو الأخرى المتعلقة بواجباته فجاه الطائفة. أنهى سنة 1168 الكتاب الذي وضعه في زهرة شبابه أثناء غربته: "شرح المشنا" أو كتاب "السراج". وفي الفسطاط أيضا وضع مؤلفيه العظيمين اللذين صنعا مجده وخلدا ذكره أبد الدهر: "تثنية التوراة" (مشنه توره). الذي ألفه ما بين سنة 1170 و1800، وفيه لخص ورتب جُماع التشريع الربي. و"دلالة الحائرين". الذي أتمه سنة 1190، علاوة على ذلك، ظل ابن ميمون براسل ويكاتب، دون كلل وباستمرار، يهود الشيات، شرقا وغربا. وكونت مراسلاته هذه جُماع عادة فتاواه. أما عمله في مجال الطب فيستحق أن يفرد له قول خاص.

كان ابن ميمون عالما يهوديا عربي اللسان. فقد حرر جميع مؤلفاته. على اختلاف أنواعها، باللغة العربية، وبحرف عبيري، باستثناء "مشنه توره" (تثنية التوراة). فهو وحده الحرر بالعبرية، واهتم ابن ميمون في جل مؤلفاته تلك، بالنظر في التشريع واللاهوت والأخلاق، مما في الديانة اليهودية، ومع ذلك، فإن المكونات الفلسفية ومحك النظر، مما يكون جوهر كتابه " دلالة الحائرين". لم تغب عن مؤلفاته الأخرى.

ويظهر في الواقع، أن الشمولية والوحدة المتكاملتين، هما المغزى الذي تضعه بين أيدينا مؤلفات ابن ميمون في عمومها، ومقصدها الأساس أن يكون العقل خادما للشريعة. فمن المعروف أن" ابن ميمون فرض سلطان العقل على اليهودية"، وأنه عمل على تمكين مملكة العقل وإشاعة التقرب إلى هيكل النظر، وجماع كتاباته، على الرغم من

اختلاف موضوعاتها وأنواعها. تدل على ذلك. غير أنه لم يكن يقبل أبدا التنازل عن معتقده، كلما تعلق الأمر بجوهر الدين والتقاليد الربية. وما كان يقبل أبدا التخلي عن أي وصية من الوصايا المنصوص عليها في التوراة والتلمود.

لقد كان ابن ميمون مُشرِّعا ومن أهل التنظير في التشريع اليهودي. وكان قاضيا يقضي بالشرع، وفيلسوفا وعالم كلام، بل وطبيباً. لقد كان علما من كبار أعلام التوراة، عاش من أجلها ودافع عنها. وكانت مهمته الأولى أن يرفع من شأن علوم الدين والدنيا في وقته، وأن يوالف بينها، كما كان عليه أن يوفق بعد ذلك، بين شرعية "الهالاخا" وما يفرضه العقل وتعاليم الفلسفة اليونانية، خصوصا الأرسطية منها. وقد أصبحت هذه عند المسلمين واليهود مُكَوِّنا من مكونات تراثهم الفكري.

لقد أطلكعنا ابن ميمون نفسُه بعض الشيء. على الدوافع التي دفعته إلى وضع مؤلفاته. وجاء ذلك في كتابيه ألكبيرين: "دلالة الحائرين" و"مشنه تورة" (تثنية التوراة)

ففي ما يخص كتاب "الدلالة " الأمر واضح. فالكتاب يريد أن يكون "دلالة للحائرين". لــؤلئك الـذين أصبحـوا يعيشون صراعا من أجل التوفيق بين التـقيـد بأوامـر الدين والسيـر على هدي المعارف التوراتيـة والتلمودية، والدرس الفلسفي الذي كانوا يعانونه .وخير مثال على ذلك. يوسف بن عـقنين. تلميـذ ابن ميـمون .وكـان هو المقصـود بالخطاب الذي جاء في مقدمة الكتاب.

لقد كتب ابن ميمون هذا الكتاب إليه ولأمثاله من الحائرين. ومن شأنه أن يشفى سقم قلقهم وأن يجعلهم بهذه الطريقة, يسلكون

مسلك الكاملين في العقل ...لكن عليهم. بعد أن يصبحوا فلاسفة. أن لا يألوا جهدا من أجل البقاء في حظيرة ذوي جلدتهم.

وبين ابن ميمون نفسه في مقدمة "مشنه توراة" (تثنية التوراة).محركه إلى تأليف الكتاب، بقوله: " بسبب الجور الذي نال نصوص التلمود. نَظَراً وفَهُما. ولأن الزمان جار على شروحها وما يتصل بها من أحكام شرعية. فإني شرعت في تأليف مدونة للتشريع. تتضمن كل الوصايا الواردة في التوراة (الشريعة المكتوبة). وتلك الواردة في التلمود ( الشريعة الشفوية). وتتضمن كل المبادئ الواردة في التلمود والفقه الربي. ما سيصبح مرجعا يغني عن غيره...". غير أننا يمكن أن نلتمس دافعا آخر يكمن وراء تأليف كتاب من هذا الحجم. فابن ميمون وهو يؤلف مدونته هذه. إنما كان يخضع لدافع آخر هو من السمو بمكان. إنه يريد. على غرار الفارابي. و فلاسفة اليونان، أن يقوم بعمل تشريعي. بعمل يكون به أهلا للقيادة. عمل شبيه بعمل المشرع الأول. لكن بطبيعة الحال في مستوى دون مستواه. إن خلافة الله في الأرض. وهي بطبيعة الحال في مستوى دون مستواه. إن خلافة الله في الأرض. وهي أنها تتعدى ذلك إلى فعل التشريع. إلى مارسة السياسة والحكم(1).

Maïmonide, Livre de la Connaissance, P.U.F., Paris, 1961, Préface de S. Pinès.

التوراتية (سفر التثنية, إصحاح 1 أ. 10. إصحاح 4. آ. 4 وإصحاح 1 أ. أ. 5 )كما شكل هذا المفهوم . أحد الموضوعات التي تعرض لها ابن منمون. حيث قدم خلاصة لذلك في كتابه الدلالة, الله ص54 وانظر كذلك 1 . ص 2 و III ص55 .

<sup>1-</sup> انظر:

هذا الحاكي لله بدون وسيط إنساني. كما هو الأمر في المسيحية. هو من بعض التناقضات الموجودة في اليسهودية. لقد تطرق " المدراش" لهاذا المفهوم. انطلاقا من النصوص التوراتية (سفر التثنية، إصحاح 1 أ. 10. إصحاح 4 أ. 3 كما شكل هذا

إن الأولوية التي يسندها ابن ميمون للحقيقة و العقل والعلم، جعلته في كثير من الأحيان. يحيد عن المعتقد الموروث، وجعلته يعبر عن آراء وأفكار تخصه، بل عده بعضهم بسببها من المبتدعة. فكتابه "السراج" الذي هو شرح لللشنا ". كان يخفي في طياته عدم الانقياد إلى المألوف. الذي يظهر أن منتقديه المعاصرين له لم يلحظوه. لأن هذا الكتاب لم يتعرض في زمانه لمعارضة معلنة(1). لقد نهج فيه. في واقع الأمر. منهجا ديداكتيكيا وتربويا، استقاه، بطبيعة الحال، من ابتعاده عن النهج التقليدي الذي خطته التوراة وعبرت عليه مسئل المعادة عن النهج التقليدي الذي خطته التوراة وعبرت عليه مسئل هذه الآية: "كلام الله نصنع ونسمع " (سفر الخروج، إ.29. آ.7)(2). حيث يسبق العمل المعرفة بكل جلاء. ولمواجهة هذا الطرح بنقيض له، يعتمد ابن ميمون نصوصا أخرى أقل قطعية، فيخضعها لشرح دقيق (سفر اللويين إ 19 آ 37. وتثنية الإشتراع، إ.5 ، آ.1)(2).

وانظر :

Joel L. Kraemer, Al farabi's Openions of the Virtuous City and Maïmonides, Foundations of the Law, dans Studia Orientalia memoriae D.H Baneth Dedicata, Jérusalem, 1979, The magnes Press, The Hebrew Univ.p.107/153.

إن أطروحة كرامار تتلخص في أن ابن ميمون تعرض للمبادئ الاساسيـة للشريعة في فصل "مبـادئ التـوراة". في كتـابه " كتـاب المعارف". ووضع ابن مـيمـون تصوره على غـرار ما فـعل الفارابي في "آراء أهل المدينة الفاضلة"

<sup>1 -</sup> المقدمة وكذا في "فصل اآباء" [من التلمود].

<sup>2 -</sup> نص الآية الحال عليها هنا يختلف عن نص التوراة, وأعـتقـد أن الآية الواردة هنا هي في الإصحاح 19 آية 8. مع بعض الإختلاف, وهذا نصها "... كل ما قاله الرب نسمع. (المترجم)

<sup>3 -</sup> جاء في سفر اللاوبين: "احفظوا جميع رسومي وأحكامي واعملوا بها" وجاء في سفر تثنية الإشتراع: "واستدعى موسى جميع إسرائيل وقال لهم: اسمع ياإسرائيلُ الرسومُ والأحكامُ التي أتلوها على مسامعكم اليوم وتعلّموها واحرصوا على أن تعملوا بها". وإلى مضمون هذه يشير المؤلف. فالسماع والعلم فيها قبل العمل.(المترجم)

فبالنسبة إليه. يجب أن تكون الصدارة للعلم والمعرفة. وبهذا يكون السبيل القوم أضمن. كما يرى. فيتحقق اكتساب العلوم (الفعل العقلي) والقيام بالفروض (الفعل الذي تريده التوراة). ولا طريق غير هذا. لأن الفعل لا يقود. ضرورة، نحو المعرفة.

إن مدونة ابن ميمون هذه أثارت جدلا كبيرا. سدواء في مضمونها أو شكلها. فبمجرد ظهور الكتاب، تصدى له التلمودي أبراهام بن داود البوسكيري (de Posquieres) (1198-1125), بالنقد الشديد. ورد فيه آراء ابن ميمون الفقهية الدينية، وتلك الأخرى المذهبية الكلامية. غير أن أخطر المؤاخذات التي وجهت إلى ابن ميمون هي تلك المتعلقة بإغفاله ذكر المصادر التي يعتمدها في أحكامه. وكانوا يخشون أيضا أن يبعد هذا العمل الذي يسلب لب القارئ من خلال منهجه و بنائه المحكم وعرضه المنطقي الجامع للتشريع (الهالاخة). الناس عن الانشغال بالتلمود وشروحه التي يجب أن تنظل المصدر الوحيد للتشريع العبري و الحرك الأساس لكل خلق فيه. ولم يتطرق الشك أبدا في عبقرية العلامة. ولكنهم لم يريدوا أن تكون أحكامه الفقهية هي وحدها المهيمنة بإطلاق.

أما كتاب دلالة الحائرين. فـمن المؤكد أنه يدافع عن اليهودية. لكنه يدافع عن اليهودية كما يتصورها ابن ميمون. وكثير من أبناء دينه يختلفون معه في هذا التصور. لقد عرف الكتاب نجاحا باهرا لدى أنصار العقل الذين أعجبوا به أيما إعجاب. واحتاط في أمره غيرهم بادئ ذي بدأ. ثم قاومه الربيون الأرتودوكسيون التقليديون مقاومة عنيفة، وبكل ما أوتوا من قوة، خصوصا بسبب آرائه الخالفة التي عبر عنها في موضوع كان القول فيه يعد من المحظورات، كالقول في الملائكة والنسبوءة والعجزات وغيرها، وخاصة موقفه غير الواضح، في مذهب قدم العالم

وحدوثه. وامتد الجدل، الذي بدأ أيام مؤلف الدلالة, أزيد من قسن بعد وفاة ابن ميمون, فجعل طوائف الشتات شيعا متنافرين فيما بينهم بسبب الكتاب. ومن المعلوم أن العالم المسلم عبد اللطيف البغدادي، الذي التقى بابن ميمون في القاهرة, سنة 1191, هو أيضا انتقد الكتاب حيث قال: "وقفت عليه فوجدته كتاب سوء, يفسد أصول الشرائع والعقائد بطن أنه يصلحها"(1).

#### المصادر الفلسفية لدلالة الحائرين (2)

تدل المصادر التي اعتمدها ابن ميمون في كتاب "دلالة الحائرين", وطريقته في التحليل والدرس، على مدى شساعة ما يتضمنه الكتاب, ومدى بعد فكر صاحبه. كما تدل أيضا على مدى ما يدين به هذا الكتاب للثقافتين اليونانية و العربية السائدين في ذلك الوقت. ويطلعنا الكتاب نفسه, ما بلغه فكر هذا الرجل, وما له من اجتهاد في الرأي, على نصيب أصالته التي بها ساهم في ازدهار العلم والمعرفة أيامه.

كانت الأرسطية تمثل أسس فلسفة ابن ميمون. وكانت هذه الأرسطية زمانه متأثرة إلى حد بعيد بالسياسة المدنية لأفلاطون .وقد بين ابن ميمون في رسالة وجهها إلى مترجم كتابه. صموئل بن تبون(3).

 <sup>1-</sup> هذه هي العبارة التي لخصها المؤلف أخذناها بنصها من كتاب إسرائيل ولفسون. موسى
 ابن ميمون. ص. 33. (المترجم)

<sup>2-</sup>The Guide of the Perplexed, Moses Maïmonides, Translated With an Introduction and Notes by Schlomo Pines, with an Introducory Essay by Loo Strauss, Chicago, Univ of Chigago Press, 1963, PpCXXXIV+658. Voir les notes bibliographiques de G.Vajda, dans Revue des Etudes Juives, CXXIII, 1964, p. 209-216 et L.V Berman, dans Journal of the American Oriental Society, LXXXV/3, 1965, p.410-413
3- A.MARX, J.Q.R. XXV, 1934/5, P.374-381

مصادره المنتقاة. وهي: مؤلفات أرسطو وشروحها التي هي من عمل الإسكندر الأفروديسي وتمس ثيبوس و ابن رشد – على الرغم من أنه لم يطلع على أعمال هذا الأخير إلا في وقت متأخر- والفارابي و ابن باجة وابن سينا، إضافة إلى ذكر بعض الفلاسفة اليهود. مثل إسحاق إسرائيلي ويوسف بن صديق وغيرهما. و صاحب الفضل في التعريف بمصادر ابن ميمون ومراجعه ونصوصه، يهودية وعربية. هو و s. Pines. وقد أتم بعمله هذا، جهود Munk وأبحاثه التي خص بها هذا الموضوع.

آمن ابن ميمون بعظمة أرسطو وتفوقه على أقرانه من فلاسفة "الحكمة" اليونانيين، لذلك لقبه بـ " شيخ الفلاسفة". لقد أطلع على كل مؤلفاته التي عرفتها أسبانيا الإسلامية،(Aristotelicum Corpus)، باستثناء كتاب السياسة على ما يبدو. وإلى هذه المؤلفات يرجع الفضل في جزء كبير من ثقافة ابن ميمون و علمه. ونجد أيضا في "الدلالة" إشارات إلى أفلاطون وإلى الفيتاغوريين – رغم أنه يرفض. على غرار أرسطو، رأيهم في تناغم الأجرام – وإلى أبيقور وجالينوس الذي يفند بعض آرائه الفلسفية والطبية، وكذا بروكليس.

غير أن نصيب الأسد، في مصادر ابن ميمون ومراجعه، كان للفلسفة العربية. ولا يخفى أثر الفارابي في ابن ميمون الذي كان يكن له تقديرا كبيرا، في ما كان يعتقده في كتاب الدلالة، في أمر النبوة والدور السياسي الذي على النبي أن يقوم به، كما جاء ذلك في كتاب الدلالة. وتردد صدى توافق ابن ميمون والفلاسفة العرب الذين أثروا فيه، في ما كان يدور من نقاش حول بعض القضايا. مثل الدار الأخرى، وخلود الرح بعد الموت، وفي بعض آرائه حول ما تختلف فيه الأفلاطونية عن الأرسطية في موضوع كون المدينة والجتمع.

وغير خاف أيضا ما يدين به ابن ميمون. لما "وراء الطبيعة" عند ابن سينا. على الرغم من التحفظ الذي أبداه بخصوص بعض آرائه المشائية التي تخرج عن نهج اللاهوتيين المقلدين. ولنلاحظ كذلك القواسم المشتركة بين أطروحته وأطروحة ابن سينا. تلك المتعلقة بآرائهما حول الحرية و نظرية الصفات السلبية. التي عزيت إلى أرسطو. ويظهر أن هذه اجتذبت سبينوزا وأغرته بسحرها. كما علينا أن نلحظ أيضا تقارب فكر الرجلين في فلسفة سياسة المدينة.

يعد ابن باجة مؤسس المدرسة الأرسطية في الأندلس التي ينتمي البيها ابن ميمون. وكان ابن ميمون يعرف مؤلف "رسالة الاتصال". ولم يأخذ منه بعض مفاهيمه الفلسفية وحسب، ولكنه أخذ منه صوره، خصوصا، الصورة الجازية الواردة في الرسالة الأولى في الكتاب. حيث يقارن ابن باجة بين الدرجات الختلفة في فهم الأشياء وإدراكها، ويستعير لذلك صورة البرق الذي يبرق فيمزق ظلمات الجهل التي بعضها فوق بعض، وعليه فالناس عندهما، يتفاوتون في بلوغ نور الحكمة، تبعا لقدرتهم العقلية (1).

وتلتقي النظريات المشهورة في طبيعية السماء و علم الهيئة البطليموسي، كما عرضها ابن ميمون في الدلالة، مع نظر ابن رشد في هذا الخصوص. أما في فلسفة السياسية فأطروحتهما لا تختلفان كذلك في تصورهما للسياسة المدنية، وقدر الإشارة إلى أنهما، بخلاف بقية

<sup>1-</sup> يشير المؤلف إلى هذه الفقرة من كتاب الدلالة: " فمنا من يبرق له البرق المرة بعد المرة حتى كأنه في ضوء دائم لايبرح. فيصير الليل عنده كالنهار...ومنهم من برق له مرة واحدة في ليلته كلها ...ومنهم من يكون بين البرق والبرق فترات كثيرة [أو] قليلة . وثم من لاينتهي لدرجة يضيئ ظلامه ببرق بل بجسم صقيل أو نحوه من الحجارة...أما الذين لم يروا ضوءا يوما قط..." دلالة الحائرين [خقيق حسن أتاى]. مكتبة الثقافة الدينية. (مصر) (دون تاريخ) ص.8. (المترجم)

الفلاسفة. كانا فقيهين وكانا مرجعا أعلى في الفقه. ويبدو أن كليهما عانى في مجاله من بعض الممارسات الموحدية. ومع ذلك فإنه يجدر بنا أن نشير إلى أن ابن ميمون لم يطلع على آراء ابن رشد. الذي أثنى عليه كثيرا، في الرسالة التي وجهها إلى مترجم الدلالة. إلا في وقت متأخر. عندما أنهى. أو أشرف على إنهاء كتابه الدلالة. وهذا لا يمنع من أن يكون لابن رشد بعض التأثير في القسم الذي لم ينهه ابن ميمون. في الفترة التي كتب فيها الرسالة التي خصها لابن عقنين. وذكر في هذه الرسالة شروح ابن رشد التي لم يتوصل بها إلا في وقت متأخر.

أما فيما يخص معرفة ابن ميمون بعلماء الكلام المعتزلة والأشاعرة. فنكتفي بالإشارة العجلى إلى عرضه الذي عرض فيه للمقدمات الكلامية الإثنتي عشرة. ودحضه للمذهب الذي كان يروج له أتباع هذا المذهب. وما من شك في أن ابن ميمون عرف أعمال الغزالي. واطلع على كتابه تهافت الفلاسفة الذي رده عليه ابن رشد بكتابه تهافت التهافت. وتختلف آراء كل من ابن ميمون والغزالي. من حيث الجوهر لكن يبدو أن ابن ميمون كان قد أعجب ببعض الملامح الفكرية لهذا العالم المسلم المتصوف الكبير. وأنه أخذ عنه بعض آرائه. وورد أيضا في كتاب "الدلالة" اسم أبي بكر الرازي المفكر والطبيب. الذي يرد عليه ابن ميمون آراءه وينفى مذهبه.

ولم يرد عنده من ذكر كتابات الأعلام اليهود. المتكلمين منهم والفلاسفة، إلا القليل جدا، إذا ما قورنت بما ورد في الكتاب من النصوص التوراتية و الكتابات "المدراشية"، والشروح التوراية الآرامية، مثل "تركوم" أنكلوس، ولم يرد في الكتاب إلا نصان فريدان مما كتب الكوونيم، (علماء) الأاكادبيات التلمودية العراقية.

# الوعم وللذاكرة الأندلسية الموريكية فر تقاليد يمود المفارب الشعرية والموسيقية(1)

## المدرسة الأندلسية و(السلسلة الشعرية) اليهودية :

يعتبر الشعر العبري عامة والشعر الديني اليهودي (البيوط) على الخصوص، أكثر الأشكال الأدبية خصوبة وغنى، وهو أهم الأنواع الأدبية في إبداع الأدباء اليهود المغاربة.

ويسمح التحليل المنهجي لهذا النمط من التعبير، وكذا الدراسة المنه جية لدواوينه المشهورة التي تمثله، بضبط العلاقات التي كانت تربط الشعر الغاربي بالشعر اليهودي التقليدي، و"بالسلسلة الشعرية" التي تتمثل في أشعار التوراة القديمة، وبالشعر الديني (شعر البيوط) الفلسطيني في القرون السبعة الأولى الميلادية، علاوة على ربطه بأمهات مؤلفات أعلام الأندلس والمشرق حتى القرن السادس عشر، وهي كلها نتاج أدبى جمع على مدى العصور، وتقاليد وعادات توارثتها

أ - انظر كتبنا الأتية :

Les juifs du Maroc, Vie sociale, économique et religieuse, Etudes de Taqqanot et Responsa, Paris, 1972, 350 pages, avec une carte et 10 planches de fac- Similés,

خصوصا الفصل الأولب القسم الأول والثاني

Poésie juive en Occident musulman, Paris, 1977, IX+472p, avec 8 planche de Fac similés, الفصل الثاني والرابع وأماكن أخرى.

Littératures dialectales et populaires juives en Occident musulman, Paris, 1980, XX+440 p. avec 12 fac- Similés, Passim.

المدارس الشعرية لاحقة عن سابقة. إنها "ذاكرة جماعية" يغرف منها الأديب المغاربي مواضيعه الأساسية وأشكال إبداعاته الشعرية، مثله في ذلك مثل قرينه في مختلف بلدان الشتات. إنها ينبوع الأفكار الموروثة، منها يستقي الشاعر النماذج والصيغ التي يقلدها ويبلورها ويعمقها ويجددها على مر العصور.

وتعتبر المدرسة الأندلسية على الخصوص، المرجع المفضل للأدباء المغاربية والمغاربيين الذين ينحدرون في غالبيتهم من أصول قشتالية، أو اليها ينتسبون بشكل من الأشكال.

# النموذج الشعري الأندلسي العربي

وبدءا من القرن العاشر. خول مركز ثقل التراث اليهودي من المشرق إلى الغرب الإسلامي، فانتقل بهذه النقلة شعر "البيوط". أو الشعر الديني، من بلاد ما بين النهرين ليزهر ويتفتح في بلاد الأندلس. وإذا كان شعراء "البيوط" الأندلسيون الأوائل قد أبدعوا أشعارا مشابهة في أشكالها وأغراضها لتلك التي كانت لشيوخهم في المشرق، فقد ظهرت أولا وبالتدريج الجاهات شعرية خرجت بالشعر العبري عما كان يُعد مقدسا دينيا. وهذا ما جعل من هذا الشعر موضوعا للجدل والخصام، ما ميز عندها مدرستين متنافستين، يقود إحداهما دوناش بن لبراط، وثانيتهما مناحم بن سروق. وأصبح الشعر ثانية دنيويا يروح عن النفس، مثله مثل شعر الشعراء المسلمين في الأندلس. من خلال متقاصده وأهداف وموضاعاته وأجناسه وتقنيات نظمه، أي من خلال شكله ومضمونه. فعبر عن اللفية الراقية من الجنع وبنخبة المثقفين من المسلمين والمسيحين

و جدر الإشارة هنا. إلى أن اليهودية في الأندلس، كانت أحسن حالا من غيرها في البقاع الأخرى، من حيث الأمن والاستقرار. وقد لعب يهود الأندلس، بما كانوا عليه من وضع قانوني. دورا مهما في ازدهار حياة البلاد الاقتصادية. بل في الشؤون العامة. وإليهم يعود كثير من الفضل في الازدهار العام. فمنحهم هذا الرفاه والرخاء الفراغ لطلب العلم وبلوغ المراتب العليا في الفكر، في كل مشاربه المتمثلة إذ ذاك في العلوم والأداب العربية الأندلسية. بما مكّن اليهود من أن يأثروا تأثيرا كبيرا في تطور الفكر اليهودي. وأن يسهموا في إخصاب وإغناء مختلف أشكاله التعبيرية. وكان نتيجة لذلك أن نالت الجدة الدراسات العبرية في جوانبها اللغوية والأدبية. وصار الشعر العبري منذ ذاك. بعد أن متن وسائح القربي بالشعر العربي على الخصوص، يعرف مواطن خصبة لم تطأها قدمنه من قبل. ومناهل جديدة لم يسبق له أن نهل منها. وثورة غيرت قوالبه وتقنياته، فأصبح شعر "البيوط" الديني الذي ازدهر في فلسطين، في شكاله وأغراضه التقليدية، في مرتبة دون مرتبته.

وأصبح الشعر العبري. الديني والدنيوي، ينظم على قانون العروض وبأسلوب وتقنيات النظم الشعري العربي الذي كان يعاصره. كما أصبحت اللغة العبرية، قراءة، تنسج على منوال اللغة العربية شيئا فشيئا. اللهم إلا ما كان من الفروق الخاصة بمد الحركات الطويلة والقصيرة. كما استهوى الشعراء اليهود وزن البحور العربية التي تبنوا قواعدها، بالرغم من بعض الاضطراب الذي يخل أحيانا ببنية البيت الشعري العبري وبما يتقيد به إيقاعه وطبيعته، نتيجة لذلك، بما ليس فيه.

ويُظهر التحليل الشكلي لهذا الشعر نزوعا نحو التغني الذي أصبح رائجا. إذ أصبحت الموسيقي والغناء، وهما من مكملات الشعر

-والعكس صحيح- من الأمور المضلة، خصوصا بعد ظهور جنس شعري جديد هو الموشح(1).

وبالجملة، فقد أصبح الشعر من بين الأنماط التعبيرية المفضلة في الجنمع اليهودي الأندلسي. ولكونه مظهرا من مظاهر التمدن. ووسيمة من وسائم البذخ أو الفراغ، فإن وجهته الأولى أصبحت هي الخاصةُ من ذوى الثروة والفكر، والأمراء وأعيان الطائفة. مثله مثل الشعر العربي الأندلسي، الذي كان خاصية من خصائص الطبقة العليا في هذا الجيتمع. وكنان أدب التسليبة والشبعر الذي يتنفني بالحياة أبضنا،مهربا وملتجاً للمحرومين الذين ليس لهم حظ في الثراء أو السلطة. وعلى كل حال، مكن أن نتساءل، هل هذا التفاءل الكبير والقائم. هو حقيقة ثابتة ومترسخة، أم لا يعدو الأمر أن يكون مجرد وقفة لم يفارقها الشعبور بالخوف من الحاضر والاستعداد لأزمات كبرى وأخطار محدقة تلوح في الأفق ؟. إن الحسياة لم تكن دوما على الصورة المشالية التي صورتها بها بلاغــة الشعر. فقد ذكَّرت مظاهرُ العــداء والفتن ضد اليهود، التي كانت خدث من حين لحين بادئ ذي بدء. ثـم صارت متكررة بما لها من ضحايا. أهل الذمة في الأندلس المسلمة، وإخوانهم في إسببانيا المسيحية، على قدر متفاوت من الآلام ، بهشاشة وضعهم وواقعهم المهزوز. وانتهت الاضطهادات الدينية أخيرا في نهاية القرن الخامس عشر بالتهجير من الأندلس وبداية التيه والنفي.

وانتشر الشعر اليهودي سريعا بين الطوائف اليهودية، في بلدان البحر الأبيض المتوسط، وفتحوا له أذرعهم وأصبحت أشعاره الكلاسيكية، جزءا من مرتولاتهم الدينية وفتحت له البيع الأبواب على مصراعيها.

أ فيما يخص الموشحات انظر

#### الفن الشعرى و تقنيات النظم

يسمح التحليل المنهجي للمؤلفات الأدبية الكبرى، برصد العلاقات التي تربط الشعر اليهودي عامة والمؤلفات المغربية، على الخصوص. بالآدب الربية التقليدية. والقصص اليهودية الواردة في كتب الأخبار والمواعظ (الهكادا و المدراش) والتصوف القبالي والتلمود وشروحه و"الهلخا" وفقهها وعلم الكلام والفلسفة وعلم الأخلاق (الموسار) وغير هذه.(1) ولن نتوقف عند هذه، بل سننتقل مباشرة إلى النظر ببعض التفصيل. في القضايا الخاصة بالفن الشعرى و تقنيات نظمه (2).

لا ينحصر الغرض الشعري في ذاته، كما أن فكرة الفن الصرف. أي"الفن من أجل الفن" لم تكن معروفة في المشهد الاجتماعي الفكري والأدبي الذي نتناوله بالدرس هنا. والعمل الشعري لا يخلو من جانب من جوانب الجمال. وليس يدع ما نقوله هنا. ولكل شعر أن يدعي لنفسه ذلك. وهو هنا كما في غيره،" فن ولغة لا ينفصم أحدهما عن الآخر، فالإيقاع والنغم معا يُكونن المعنى. وبراعة الشاعر هي بالضبط قدرته على الجمع بين وسيلتى التبليغ هاتين.." (3).

إن لقضايا الشكل والوظيفة العروضية خاصة، أهميتها الكبرى ودلالتها البعيدة، نظرا لفعاليتها وقوة تأثيرها في الفكر والإحساس. وإذا كان الشكل لا يعبر دائما على الحتوى والمضمون، فإنه يشد من عضده، وله بالإضافة إلى ذلك، في بعض الحالات، وخصوصا بواسطة الإيقاع والصناعة

<sup>1-</sup> Poésie, op., cit., p .175/218

<sup>2-</sup> نفسه 270 / 218

<sup>3-</sup> Pierre Guiraud, Fonctions secondaires du langage, dans Le Langage, Encycl de le Pléiade, Paris 1968, p. 1069.

العروضية، بعد سحري وصدى تعازمي.إذ:" ينبغي أن يكون للبيت الشعري فعل السحر وإلا فلا حاجة إليه ". كما يقول Paul Valery).

والشعر في الجمع اليهودي بالمغرب، دعامة للصلاة والغناء، ويرتبط ارتباط وثيقا بالشعائر الدينية والفلكلور وهو بذلك سند مرافق لا يغيب عن تظاهرات اليهود الختلفة والمتنوعة. إذ يعد العنصر الغنائي في قانون الشعر والنثر المسجوع لدى الشعراء اليهود المغاربة، الخطاطة العروضية، حيث الكفاءة الموسيقية وجمال الصوت أمران لا محيد عنهما. وهذا ما يفسر ارتباطهم بتقنيات النظم الموروثة عن المدارس الأندلسية، أو تلك الوافدة من الشرق في مرحلة متأخرة.

ويقتبس الشعراء المغاربة من كتاب العهد العتيق عموما، ومن التوراة, أي القسم الأول منه خصوصا، مثلهم في ذلك مثل كل أجيال شعراء ما بعد المرحلة التوراتية، سواء كانوا من مدرسة " البيوط" الفلسطينية أو من المدرسة الأندلسية في العصر الوسيط، مواضيعهم الأدبية ومادتهم اللغوية التي تتميز بوفرة الاحالات وغزارة الإقتباسات، حيث بلصقون النص المقتبس بغيره، أو ينسجون نصا الفسيفسائيا" من خليط من النصوص التوراتية اختلطت ألوانه وأشكاله. كما اقتبسوا طريقة نظم القصيدة المبنية على ترتيب حروف الهجاء والتوازي، وشكل القصيدة الشبه مقطعية التي كانوا يعتمدون فيها قصائد غنائية بسيطة. كانت معروفة سابقا.

ويبدو أن الشعراء اليهود المغاربة حاولوا أيضا تقليد "البيوط" الفلسطيني وطرق نظمه، كما تشهد بذلك العبارات المسجلة في مستهلات بعض أعملهم مثلا: (على لحن كذا) (على النموذج الشعري

<sup>1-</sup> Cahiers II, Edit .de le Pléiade, 1974, p .1069.

لكذا...")، محيلين في ذلك على أشعار من نوع "البيوط" أو الشعر الديني الذي عرفته مدرسة الشعر الفلسطينية واشتهرت به.

ويعود الفضل الأول فيما اقتبسه هذا الشعر من أشكال و تقنيات عروضية للشعر الأندلسي والتراث الثقافي الذي تبلورت معالمه في العصر الذهبي الأندلسي المغربي. وفي الواقع، فمن مدرسة الأدب العربي ومن العلوم اللغوية ومولفات العلوم الانسانية العربية، أخذ الشعراء اليهود الأندلسيون المغاربة، فنهم الشعرى وظلوا أوفياء لها مرتبطين بها.

وغيرخاف أن موسى ابن عزرا ( 1070- 1140). شاعر العبرية المشهور وعالم العربية الفذ. كان قد ألف كتاب "الحاضرة و المذاكرة". قصد أن يكون أداة تمكن الشاعر العبري من الاستفادة من البلاغة والشعر العربيين. وقدت المؤلف فيه عن أفضلية الشعر العربي وعظمة لغته التي كان ينظم بها هو. يقول :"... صار الشعر عند العرب طبعا وعند غيرهم من الملل تطبعا" كما نقل عن أحد شعراء العربية قوله : "أفضلية اللغة العربية بين اللغات كأفضلية فصل الربيع بين الفصول".

وإذا كان يهودا الحريزي قد أثنى على عمل موسى بن عزرا. فإن غيره من الأدباء والشعراء اليهود عارضوه وأعابوا عليه جعله فصاحة القرآن ولغته فوق فصاحة العبرية وكتابها المقدس..

وطرأ كثير من التغير على الشعر العبري بعد أن تأثر بالشعر العبري بعد أن تأثر بالشعر العربي في القرن العاشر. إذ استطاع دوناش بن لبراط أن يوالم تقنيات الأوزان الكمية، واضعا بذلك أسسا لعلم عروض عبري جديد، يعتمد قواعد علم العروض العربي، بالرغم من بعض الاضطراب الذي يخل أحيانا بإيقاع البيت الشعري العبري، وبالبنيات اللغوية التي هي من

خواص اللغة العبرية. وكان لا بد من بذل الجهد للتغلب على معارضة ومألوف ورفض الذين لا يريدون بديلا للغة العبرية وشعرها القديمين. وأصبحت الموشحات هي الأخرى فنا من فنون القول مألوفا في الشعر وأصبحي، تصحبه طرائق أخرى نظمية، قديمة وحديثة، مثل ترتيب أبيات القصيد على حروف الهجاء، وتوقيع القصيد برموز حرفية. وبداية الأبيات أو المقاطع بنفس الحرف [ وهو عادة حرف الألف]، أو استعمال تقاليب الحروف في الكلمة لتغيير معناها، أو تغيير ترتيب الكلمات في الجمل لتجديد المعنى، أو التأريخ بالحروف أو بالكلمات أو بعدد الكلمات أو ببيت شعر، أو بتقنيات استعمال الترميز بحروف الجُمَّل أو بالرمز بالحرف الأول من المقطع الأول فيما يواليه من مقاطع [ أو باستعمال "المستجيب"] أو المستجاب حيث يتردد لفظ بنفس الإيقاع في نهاية كل المقاطع أو في جل المقاطع، أو باستعمال "التقليع" أو المسلسل [الذي ينتهي فيه البيت المفظ يبدأ به البيت المذي يأتي بعده] أو "المطروز" الذي ينظم فيه الشاعر مقطعا بالعبرية وآخر بالعربية (1).

وبعد الخروج من الأندلس. ظهر في الشرق وغيره، تطور في التقنيات العروضية. ويبدو أن تأثير مدرسة صفد القبالية هو دون غيره الذي وصل المغرب، ففضل شعراؤه تقليد شعرها، كما جُلى ذلك عند الشاعر إسرائيل نجارا (2).

<sup>.257/</sup>p250.cit...op... Poésie -1

<sup>2-</sup> ولد إسرائيل نجارا في دمستق وذلك في النصف الأول من القرن 16, وتوفي في غزة في في بداية القرن 16, وتوفي في بداية القرن 17جمعت أشعاره في ديوان بعنوان "زمروت يسرائيل" (أغاني بني إسرائيل): (1599 Venise). وكان اليهود يغنون هذه الأشعار على قوالب موسيقية تركية أو عربية. وكانوا بركبون لحنهم على نموذج إسباني يضعون على منواله مقطوعاتهم الجديدة.

وأثرت البيئة الاجتماعية الثقافية الاسلامية، بعض التأثير في الإبداع الشعري العبري. في القرون الأربعة أو الخمسة الأخيرة، بواسطة الأدب الحلي الدارج "لَقُصيدة" و"الملحون". وظل السماع لمدونة الموسيقى الأندلسية التي كان اليهود يحفظون نصوصها الشعرية حفظا.هو الرائج عندهم، ولم يطلعوا على أمهات الأدب العربي المكتوب إلا في حالات نادرة جدا. بسبب جهلهم باللغة العربية الفصحى. وقد ازداد جهلهم بها ابتداء من القرنين الخامس عشر والسادس عشر. وعرفوا أبضا عددا كبيرا من الألحان الأندلسية الموزونة في اللهجة القشتالية.

ويلاحظ هذا التأثير الحلي في مقدمات قصائدهم، حيث يشيرون في فقرة محررة بالعربية أو القشتالية ومكتوبة بحروف عبرية. إلى "اللحن" أو النموذج الذي سيبنون عليه نظمهم. وليس "اللحن" علامة موسيقية خيل على نوع النغمة التي ستؤدى بها القصيدة وحسب. وإنما هو النموذج المتبع وزنا وقافية. وأحيانا تتساوى فيه القصيدة بنظيرتها في عدد المقاطع والشكل. ويقلد في ذلك الشاعرالقطعة الشعرية التي يحفظها، مستهلا ببيتها الأول قصيدته الخاصة به والمصطلاحات الموسيقية المستعملة هنا هي "لحن" و"نغم"، ويستعمل في مقابلها أيضا "ميزان" و"قَدُ" و"أحيانا يستعملون "شُغَلُ" (1).

أصبحت أوزان الشعر العبري العروضية التي وضعها دوناش بن لبراط، والتي حصر تلامذته فيما بعد قوانينها، معتمد جميع الشعراء

<sup>1-</sup> عرف Dozy "قَد" أو "قدر" في الاستعمال الموسيقي. بأنه جملة من القول ذات معنى تغنى على خن شعبي معروف. أما "لقياس".فهو المثيل أو القياس العقلي أو القدر.و"الشُغل" يعني في الغناء العربي الرابطة الصوتية. وهو ما يقابل في العادة ما يسميه الشعراء والمغنون اليهود "اللحن" ويشيرون إليه في مقدمات قصائدهم. أنظر بالخصوص "بّه لأدّمً" (فم الإنسان) لموسى هليوي في "شير حدش" (قصائد جديدة) لرفئيل موشي الباز.

في الأندلس، طيلة هذا العصر الذهبي. وظلت حية لدى اليهود بعد تهجيرهم، في البلدان التي رحلوا إليها، خصوصا في المغرب، حيث بقي الشعراء اليهود الوافدون والبلديون على السواء, أوفياء للتقاليد الشعرية التي تركها لهم شيوخهم الأندلسيون. ويشهد على ذلك ما استخرجناه من ديوان يعقوب أبنصور. إذ تضمنت عشرات من قصائده تسع عشرة قصيدة متساوية المقاطع، منها إحدى عشر من بحر "الوافر" واثنتان من بحر "البسيط" ومثيلة لها من "الكامل" واتنثان من "الجتث" وواحدة من "الرجز" وواحدة على ميزان "لحكاز" وواحدة من "الخيفيف" وواحدة من "المتقارب". وأشار الشاعر إلى "لحن" أو "نَعُمَ". أي النموذج أو الإنشاد لواحد وخمسين مقطوعة، كما أشار إلى أن ثلاثا منها بدون "قياس" أو ميزان. وفي الديوان أيضا مقطوعتان لم يعرف لهما بحر أو ميزان.

ونحن نتحدث عن فن الشعر ومبادئ العروض، يجدر بنا أن نشير إلى المساهمة القيمة والمهمة التي كانت لنحوي وشاعر يهودي أندلسي مغربي. عاش في القرن الخامس عشر، في باب دراسة فن الشعر. إنه سعديه بن دنان، الذي خص لهذا الأمر الفصل التمهيدي من كتابه اللغوي الضخم " الضروري في اللغة العبرانية ". والكتاب معجم كبير جمع فيه بين اللغة والنحو. وأتم تأليفه سنة 1473، وترجمه هو نفسه

إلى اللغنة العبرانينة. ويعتبرتمهيده (1) الذي خصنه لعلم العروض في كتابه الأنف الذكر. أول خليل ينبني على مقارنة أوزان الشعر العبري بأختها في الشعر العربي. وإليه يعود الفضل في وضع المصطلحات الشعربة العبرانية التي ترجمها عن الأصول العربية. يقول: " لم تكن طريقة نظمنا الشعرى اعتباطية وعلى غير هدى، وإنما تقيدت بقواعد وضعها أسلافنا منذ القدم، وراعوا فيها القوانين الموسيقية. وإذا كان العرب القدماء من أعظم الشعراء وأبرع من نظم الشعر. فذلك لأن النغم جزء من جبلتهم، ولأن أمزجتهم ونوازعهم كانت أيضا تتوافق مع السلم الموسيقي ومع قيمهم التي خصوا بها، فاستهواهم لكل ذلك فن الموسيقي. وكنان شعراء أمتنا( البهود) ينظمون أشعارهم على اثني عشر وزنا عروضيا، فيما كان العرب ينظمون على سنة عشر. وكانوا يسمون كل وزن بحرا أو "يُم"، بالعبرية. فمنظر الماء الغزير عندهم، سواء كان دفاقاً أو ساكنا في مكان ما، يمثل بحرا. ووجه الشبه "بالماء الجاري" هنا في فن الشعر. أتى من كون التفرع الذي قد يحدث لجاري الماء. هو نفسه الذي قد يحدث في بحور العروض، إذ كل نوع من الأوزان العروضية يتنفرع إلى فرعين أو ثلاثة. وعلى الرغم من تشابه اللغتين العربية واللغةالعبرانية، فقد فضلنا استعمال مصطلح "النهر" عوض "البحر"، لأن انسياب "النهر" يعكس أكثر من غيره صورة جربان الماء الدفاق وتفرعاته بين روافد صغيرة. ومن السهل فهم واستيعاب طرق النظم التي اتبعها الشعراء اليهود المتأخرون، إذا ما قيست بتلك التي اتبعها الشعراء العرب في أشعارهم ونظمهم، لأن هؤلاء كانوا يدخلون الكثير من العلل والزحافات، في حين لم يفعل اليهود ذلك لجهلهم بها ".

النص العبري في مؤلف بعنوان "ملئيخت هشير" (صناعة الشعر) – l Francfort, 1965, p .1-18.

#### الشعر والموسيقى

تقودنا دراسة التقنيات العروضية ووظائفها الاساسية حتما إلى معرفة العلاقات الي جَمع بين الشعر والموسيقي. لذلك يهمنا هنا أن نقدم لحمة قصيرة عن استعمال التقاليد الموسيقية الأندلسية في المجتمع اليهودي المغربي.

إذ "الموسيقى والشعر سبيلان متقاطعان حتما" كما يقول يول فاليري (1). ويمكن أن نقول إن لحظة الانشاد هي أفضل اللحظات التي تلتئم فيها العبقرية الشعرية بالموسيقى. فالغناء والموسيقى في واقع الأمر. يعطيان للرسالة الشعرية بعدا ودلالة تفوق مضمون الشعر. وتمنحانه صدى ورجعاً ينضافان إلى صداه ورجعه الخاص به.

كان الشغل الشاغل لمعظم الإبداع الموسيقي المتفاعل مع الإبداع الشعري، في المجتمع اليهودي المغربي، هو الحفاظ على صفاء العقيدة والفكر، وحماية الهوية الجماعية، وصون تقاليد الأجداد التي كانت تهددها دوما المؤثرات الأجنبية التي قد تأتيها عن طريق الموسيقى والغناء. ويعتقد أعلام اليهود، أنهم بحثهم على الخلق الشعري والتمرس بالموسيقى على طريقهم، أمران يتضافران فيما بينهما لإبعاد اليهودي عن الإنشغال بالموسيقي الدنيوية والتعبير عن دواخله بلغة أجنبية، فوضعوا بين يديه منظومات شعرية عبرية، تنبني على منوال ألحان قديمة، أو على منوال تلك التي شاعت في الحيط الجاور الذي يكون معظمه العرب والأندلسيون في وسط عربي اللغة، أو ذاك الذي لا تزال به التقاليد القشتالية القديمة سائدة، أى في الوسط الإسباني اللسان.

<sup>1-</sup> Ouvres, II, p.637, Pléiade.

ونذكِّر بالمناسبة، بهذا الشكل الموسيقي المنتشر في البيع الذي هو الإنشاد، كما نذكر بدوره الكبير في تنوع قراءات النصوص التوراتية العبرية، في ترجماتها إلى اللهجة اليهودية العربية واليهودية الأمازيغية والقشتالية. والإنشاد، مثله مثل الموسيقى والغناء الطقوسي، زينة يزين بها الخطيب إلقاءه، وبه يضفي على القول صبغة الإحتفاء والعظمة.

ولقد سبق أن ألحنا إلى شدة الاهتمام بكل ما هو ديني وصوفي. مع ما يرافق ذلك من حنين إلى الأصول مع نَفْحٍ يذكيه الأمل في مجيء الخلص المنتظر. في كل دراستنا وفي كتابنا "الشعر العبري في الغرب الإسلامي". خصوصا في مقدمات الديوانين المغربيين اللذين درسناهما في الفصل التمهيدي، وكذا في مدخل ديوان شاعر صفد، اسرائيل ناجارا.

ويستحوذ على مضامين الغناء الشعبي نفسه. سواء كان باللغة العبرية أو باللهجة اليهودية العربية. وعلى "قصيدته" أيضا. الشعور الأخلاقي والديني. فتتغنى هذه المضامين بالحنين إلى صهيون وآلام وآمال الأحمة اليهودي. كما تستقي من نفس المواضيع التي رأيناها تتردد في الجاميع الشعرية التي هي من بنات أفكار الأدباء اليهود المغاربة. والموسيقى والغناء اليهوديان. مثلهما مثل الشعر، لا يخرجان شكلا عن المألوف الجاري في المحيط الاجتماعي الفكري. وهو عربي أندلسي في معظمه. في الوسط في الحيط الاجتماعي الفكري. وهو عربي أندلسي في معظمه. في الوسط الناطق بالعربية، وتنتسبان إلى التقاليد القديمة القشتالية. في الوسط الناطق بالإسبانية. ويعد إبداع إسرائيل ناجارا الشعري والموسيقي. الذي الناطق بالإسبانية. ويعد إبداع إسرائيل ناجارا الشعري والموسيقي. الذي كان يكن له يهود المغرب إعجابا كبيرا، وكانوا له تلامذة أوفياء، النموذج المثال بامتياز. وكان إسرائيل ناجارا، كما يقولون. يسحر بمضامين شعره بقدر ما كان يسحر بمواهبه في الغناء الشعبي. وبقدرته وعمق معارفه في فنون الوسيقي. وبإنقانه لأداء عدد كبير من الألحان العربية والتركية والإغريقية الوسيقي. وبإنقانه لأداء عدد كبير من الألحان العربية والتركية والإغريقية

والإسبانية التي كان يعتمدها في تلحين أشعاره. وقد نهج الشاعر ناجارا. لكي يرضي أذواق قرائله اليهود والمعلجبين بالموسيقى الشرقية في ديوانه. نفس نهج المقامات التي كان يختارها أصحاب الدواوين العربية. وصار ترتيبه على المقامات متبعا عند أصحاب الجاميع التي هي من نوع أشعاره، خصوصا في المغرب، كما يدل على ذلك النظر الفاحص في أحد هذه الجاميع الذي هو "شير يددوت" (أشعار العشق) (أنظر ما سبق).

ويلاحظ أيضا أنه بفعلٍ من "القبالا الزهرية". أو التصوف، كما وضعه مؤلف الزهر، صارت اللغة الآرامية لغة للشعر وإنشاد المتصوفة.

واستعملت اللغة العربية التي كان يستعملها اليهود في المغرب أو المشرق هي الأخرى. في الأشعار والأغاني الشعبية.إما على حدة أو بمعية اللغبة العبرية، في مقطوعات من نوع "المطروز" أو في قصائد تتألف من مقاطع متعددة تنبني على نفس الأوزان والبحور. ونظموا فيها مقطعا بالعربية وآخر بالعبرية على التوالي، وخصوا كل مقطع بمضمون. فمضمون المقطع العربي دنيوي، بل هو من أشعار الغزل.

وكان نفس الإستعمال لدى الطوائف الإسبانية اللسان، حيث كانوا يستعملون القشتالية القديمة أو الحاكتية واللادينو.

وتتضمن معظم الجاميع الشعرية العبرية التي جردناها ونظرنا فيها. عددا كبيرا من القصائد ذات الطابع الشعائري، وهي مكتوبة بلهجة يهودية عربية، كما تتضمن أيضا، في حالات نادرة، منظومات باللغة الآرامية واللهجة اليهودية الإسبانية (1).

ا- أنظر قائمة جرد المؤلفات الشعرية التي نظمها الشعراء اليهود المغاربة في نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن العشرين. (المطبوع منها والخطوط) في Poésie juive en Occident ... (الفصل الثامن. ص.424/379).

### استمرارية التقاليد الموسيقية العربية الأندلسية في الجنمع اليهودي

ويُظهر التحليل الشكلي لهذا الشعر نزوعا نحو التغني الذي أصبح النجا. إذ أصبحت الموسيقي والغناء، وهما من مكملات الشعر- والعكس صحيح- من الأمور المفضلة، خصوصا بعد ظهور جنس شعري جديد هو الموشح.

ولم تكن لتخفى على النخبة العالمة اليهودية في أرض الاسلام, نظريات علم الموسيقى الكبرى، وكذا الأعمال الرصينة للمفكرين والموسيقيين الكبار كالكندي والفارابي، علاوة على المقالات الصوفية، مثل رسائل إخوان الصفا الذين كانوا هم أنفسهم يهتمون بهذا العلم. وكان أبو الفضل حسداي السرقسطي، قبل أن يعتنق الاسلام، صاحب نظر في فن الموسيقى ومن الذين يضربون آلاتها ويعانون ألحانها. كما كان اليهودي القرطبي إسحاق بن سمعان، مثل صديقه ابن باجة، ملحنا موهوبا. وابن ميمون نفسه رغم مواقفه العدائية من الموسيقى، فإنه لم يكن يجهل الفرضيات التي تقول بالقيمة العلاجية التي يمكن أن تكون خاصة من خواص فن الموسيقى في معالجة بعض الأمراض العقلية. خاصة من خواص فن الموسيقى في معالجة بعض الأمراض العقلية. وأوصى معاصر ابن ميمون، بوسف بن عقنين، في كتابه "طب النفوس"، عندما كان يتحدث عن تصوراته المثالية في التعليم، بأن تدرس الموسيقى في السنة الثامنة من السنوات العشر التي تستوجبها الدورة التعليمية الكاملة التي افترضها (1).

<sup>1-</sup> أنظر في مـوضوع مـسـاهمــة الموســيـةــيين اليهــود في فن الموســيـقـى ومــا اسـتــدانوه من شــوخهم المسلمين فـى

S.W. Braon, vol. VII, p. 208-211 et n. 98-102, p. 320-321; M. Steinschneider, op. cit., p. 154 et n. 48, p. 337; J. Schirmann, The Function of the Hebrew Poet in the Medieval Spain, dans Jewish Social Studies, vol. XVI/1, 1954, p. 235-252; A. Z. Idelsohn,

وذكر H. Pérès أن الخليفة الأموي عبد الرحمن الثاني. هو الذي كلف المغني منصور اليهودي باستقبال زرياب. عندما قدم إلى الجزيرة الخيضراء. كما ذكر أن اليهودي داني كان وفرقته الموسيقية يمتعون الضيوف في حفل العذار الذي كان قد أقامه المأمون في طليطلة (1).

ساهم التناغم اليه ودي العربي، في مظاهره الاقتصادية والإجتماعية، سواء في الشرق أو الغرب الاسلاميين، و خصوصا طيلة فترات الاستقرار والأمن، التي عرفها العصر الذهبي الأندلسي، بأن مكن الجنمع اليهودي من المشاركة الفاعلة في الآداب والفنون، وفي الجاد والهازل بما انشغلت به الأذواق في حضارة العصر الوسيط المتفتحة في هذه الأسقاع، وأصبح عشق الموسيقي والغناء رغبة تتساوى في طلبها النخبة والعامة، فقد انبهر الجميع بما أصبح عادة واستعمالا في الجتمع كلا. ونشير كذلك إلى أن الموسيقي العربية الكلاسيكية، وخصوصا الأندلسية، على خلاف الموسيقي الأوروربية التي كانت منحصرة في الأقلية المتعلمة، كانت فنا شعبيا انتشر بسرعة بين جميع الطبقات الاجتماعية التي فهمته وأحست بقيمه الجمالية الأكثر تعبيرا.

غير أن عين الرقيب لم تغف، وأخذت تذكّر بين الفينة و الأخرى. بالحرمات التلم ودية التي تنهي عن الاستمتاع بشرب الخمر وسماع

Jewish Music, p.110-128 et passim

ونشير هنا إلى ترجمة وشرح أمون شلوح لمقالة موسيقية عربية عنوانها "كمال أدب الغناء (La perfection des connaissances musicales) 1972 Paris, للحسن بن أحمد بن علي الكاتب La poésic andalouse en arabe classique au XI siècle, p. 382 et n·7.

<sup>:</sup>أنظر في موضوع زرياب الموسيقي العربي (ق9) الذي تنسب إليه التقاليدُ كبيرَ تأثير في وضع النظام الموسيقي العربي الأندلسية نفسَ المرجع. ص 41 هامش 3 . وما كتبه عنه

R .d'Erlanger, La musique arabe, tome V, p .388-391

الموسيقى والغناء. بل ذهب بعض فقهاء اليهود إلى رفض أي إحساس بالبهجة مهما كان عادياً ومهما كان غير باد للعيان، لأن ذلك لا يليق بشعب منفي لا يعرف السعادة. لذلك فإن القين، وهُن في الغالب إماءً, كن هدف سهلا للتجريح والتقريع. ومن الذين مثلوا هذا التشدد من فقهاء اليهود في الغرب الإسلامي. إسحاق الفاسي، (1) ثم ابن ميمون على الخصوص. الذي هاجم ذلك بعنف في فتوى من فتاواه يقول: "إن كل من يستمع إلى الأغاني الإباحية، سواء المغناة بالعربية أو العبرية. ما تغنيه النساء بالآلات الموسيقية، وكل من يحتسي الخمر، ومن يحضر مجالس هذا اللهو، يرتكب كبائر مذمومة مثلها مثل الخطايا الخمس الكبائر "(2).

<sup>1-</sup> Isaac Alfassi, responsa, N · 281 (Edit, de Varsovie 1884)

ففي مثل هذا التصرف استشهد الفاسي:"قد زمجر علي شعبي كأسد في غابة. رفع علي صوته. لهذا مقتته" (سفر إرمياء إ 12 آ 8)

<sup>2-</sup> غبر خاف ما كان يكنه ابن ميمون من كراهية للشعر (انظر ما سبق). وأنظر في موضوع هذه الفتوى التي طبعت أول مرة في النص العربي الأصلي الذي أخرجه .Rolziher, S. W. في النص العربي الأصلي الذي أخرجه .Baron, op. cit. p. 205-206 et n°94, p.318 ونلفت النظر إلى المحرمات الخمس التي جمعها ابن ميمون وما تذكرنا به من الأنواع الموسيقية الخمسة التي وضعها الغزالي من محرمات الإسلام. وما يؤكد صرامة ابن ميمون في هذا الباب ما ذكره في تشريعه "تثنية التوراة" (باب "هلخت تعنيت"). فصل 85 . فقرة 14. وتمه في هامش المشنة "مكيد مشنة". وانظر أيضا "دلالة الخائرين". القسم الثالث. فقرة 88 ص 51 من الطبعة الفرنسية التي نشرها .S. (Munk). حيث يدين المؤلف مجالس الخمر. وانظر كذلك

S.M. Geshuri "موسىقى وشعر في كتابات ابن ميمون" (بالعبرية) نشره في L.Y Fish-mann "ربينو موشه بن ميمون". القدس 1935. ص. 288-302.

ولا قى هذا التشدد بطبيعة الحال، رفضا بسبب تأثير الحيط الشديد وقوة العادة, خصوصا في موضوع له من الرقة مثل ما للتعبير الموسيقي. ومن الجاذبية والسحر مثل ما للغناء الشعبي. ويلاحظ أن التشدد والمنع الديني. في هذا الجانب، كما في جانب الشعر الذي هو معتمد الموسيقى والغناء. لم يجد آذانا صاغية. ففي المجتمع المتوسطي والأندلسي خاصة. ظلت الموسيقى والشراب صنوين للأعياد وكل مظاهر الأفراح. ونفذ الشعر والغناء البيع وصاحب كل أفعال التعبد. وصارجزءا لا يتجزأ من الطقوس الدينية. وهكذا وجد أحد الشعراء اليهود. حوالي سنة 1303. نفسه مضطرا لتحرير مقالة دفاعية دافع فيها عن استعمال الموسيقى إذا كان ذلك لايخرج عن حد الاعتدال.

## التقاليد الموسيقية الأندلسية في الجتمعات اليهودية المغربية.

لقد اعتمدنا في بحثنا عن مساهمة يه ود المغرب في الإشعاع والحفاظ على التقاليد الموسيقية الأندلسية، بالدرجة الأولى، دراسة الأنطولوجيات الشعرية المغربية نفسها، سواء المطبوعة أو الخطوطة، وخصوصا تلك التي كانت تنشدها الجمعيات، كجمعية "حراس الفجر"، خلال الأمسيات السبتية، المسماة بـ " الباقاشوت" أو ليالي الابتهالات أو الأمداح، كما اعتمدنا أيضا مصادر أخرى لم تكن مهتمة بكيفية مباشرة بالموضوع، لكنها على العموم، كانت تتناول ماله علاقة بالموسيقى والأنغام والألحان والمقامات والطبوع والنوبات، وكانت كلها بالعربية، واستعملت مصطلحات الموسيقى والأغاني الأندلسية بالعربية إلا القليل جدا، مما يشهد على معرفة كاملة، أساسها في الغالب النقل الشفاهي، لفن الموسيقى الأندلسي، أي طرب (الآلة) نظريا

وعمليا. وعلى معرفة واسعة بمضمون الجموعات الغنائية. كالحايك (1) الذي مازال بمثل قبلة ومرجعا فريدا للموسيقي المغربي. سواء الهاوي (المولوع) أو المحترف(الآلي) عير أن معارف المغني اليهودي تتجاوز حدود الحايك بكثير، إذ يقتبس أنواعا وأنماطا ورثها عن تقاليد أكثر قدما. تعرف "بطريق قديم". وهي ترجع إما إلى ألحان أندلسية بما لم يعد مستعملا. وربما بقي يتردد في الملاحات والبيع. أو ترجع إلى أنواع موسيقية من أصل فلسطيني قديم كان من محفوظاتهم، أو وردت عليهم من الشرق بواسطة الأحبار الذين كانوا يفدون على المغرب من فلسطين لجمع الأموال.

\_\_\_\_\_

1- كان تلقين الموسيقي ونقلها عبر الأجيال يتم عادة عن طريق السماع. عند اليهود والمسلمين على السواء. "الحايك" مجموع من أهم الجاميع الموسيقينة. وضعه أحد كبار الموسيقيين التطوانيين. محمد بن الحسين الحابك. حوالي سنة 1786 وجمع فيه الألحان الشعرية القديمة والمستحدثة ( المستعمل) بما كان يدور أيامه في حلقات مغلقة من الموسي قيين المسلمين. ولدينا نسخة مصورة نشرت سنة 1972 في الدار البيضاء( مكتبة الارشاد)، وقد صدرها الناشر مقدمة مفصلة وترجمة لموسيقيين فاسيين كبيرين هما: أحمد زويتن ومحمد البريهي.وكان المهتمون اليهود قد نسخوا عددا كبيرا من هذه النصوص بالحرف العبرى, واحتفوا بها أيما احتفاء وتوجد في فاس نسخة من هذه النصوص تمكنا من الاطلاع عليها. وكانت في ملكية مغن يهودي من الصويرة. وفي حوزتنا أيضا نسختان نسخت إحداهما في مكناس والأخرى في الجديدة. كنما عثرنا أيضا على "مجنم وع من الألحان الموسيقية المورسيكية غرناطية و قرطبية" وهي نسخة نادرة جدا مكتوبة بالحرف العبري. أنجزها منوسني بونان. وطبيعت في Livourne سنة 1886-1887 و نضم "نوبة الذيل". وعنوان الكنيب "سفينة مألوفً". وفي مقدمة الكتيب ندد المؤلف " بجهل الأوساط اليهودية بالكتابة واللغة العربيتين. كما حــذر من الإنقراض التدريجي الذي يعرفه الفن الموسيقي لأنه يعتمد النقل الشفوي لا غير..." -Eusèbe Vassel, La littérature populaire des Israélites tuni siens, fasc ; IV, Paris 1907, p.260. ونذكر بطبعة ثانية للكتيب أنجزت في تونس سنة 1906. وعرف في الجنزائر " اليافيل" Yafil de Nathan Edmena وهو منجموع للموسينقي العربية والموريسكية. نشيره مؤلفه في الجزائر سنة 1904. وكانت توجيد منه نسخة كتبت بالحرف العبري وهي مفقودة.

لقد حافظ المسلمون واليهود في المغارب، وخصوصا في المغرب الأقصى. بشغف وولع كبيرين، على موروث الموسيقى الأندلسية العربية. الذي هاجر معهم من شبه الجنيرة الإيبيرية عندما اضطروا إلى تركها. وقدروه حق قدره وعشقه هؤلاء وأولئك بولع يصل بهم أحيانا إلى درجة الإجلال. وكان اليهود في إسبانيا كما في المغرب. الحفظة الحبين للموسيقى الأندلسية، والحراس الغيورين على تقاليدها العتيقة. ووجدت فيهم هذه الموسيقى في كثير من الأحيان، الملجأ الأمين،إذ كان بعض السلاطين يتقيدون حرفيا بتشدد الشريعة الإسلامية وبما ورد فيها ما يمنع الموسيقى منعا، فترة من الزمان لداع من الدواعي، حتى إذا زال الداعي ورغب السلطان في إحياء تقاليد الموسيقى وتكوين جوقاته الموسيقية "سيطارة" القصر، وجد ضالته وموسيقيه الجدد في الملاح.

ولقد حافظ اليهود المغاربة على التقاليد الموسيقية الأندلسية بطريقتين: أولا، كان "الُمُسمَّ عون" (المغنون المنشدون) يعزفون ويغنون "نوبات" وأغاني شعبية في الأعراس والحفلات العائلية المتنوعة، دون أن يدخلوا أي تغيير على نصوص الموشحات والأزجال الأصيلة. في لغتها العربية أو لهجاتها الأندلسية. وثانيا، كيَّف اليهود المغاربة، مثلهم في ذلك مثل إخوانهم في الطوائف الأخرى في المغارب والشرق، الموسيقى الأندلسية لتساير شعر"البيوطيم" والشعر العبري الشعائري، أو ذاك الذي يتغنون به في المناسبات الكبرى من حياتهم العائلية، فخلقوا بذلك في البيعة، ما يشبه "السماع" الذي هو إنشاد ديني محض، ينشد في المساجد والزوايا، في مدح النبي محمد [صلى الله عليه وسلم] وتمجيد الإسلام، والحض على التقوى، وهم في ذلك، كما هو الأمر في إنشاد "البيوط" في البيعة، لايستعملون أي آلة من آلات الموسيقى.

ويظهر وفاء اليهودي المغربي للغناء الأندلسي. في أسلوب وضع النص الشعري العبري مكان النص الشعري العربي الأصلي. بحيث يتقيد النص الأول بقواعد النص الثاني العروضية. ويخضع لضرورات أوزانه. بما في ذلك الحفاظ على حركات الربط "يالالان" و"نانانا". ويتناسب النوعان الموسيقيان بشكل جيد، و تتطابق أنساقهما النغمية تطابقا تاما. أما ما يتعلق بمضمون النصين. فلاتشابه بينهما بأي وجم من الوجوه، إذ للشاعر اليهودي اهتماماته التي ترتبط بالإبمان والشعائر وتطبيق التعاليم الدينية، بينها المقطوعات التي هي موضوع التقليد تدور حول المواضيع الدنيوية ذات الاهتمامات المشتركة في الشعر الغنائي وشعر الغزل والخمرة.

و نفس الظاهرة في الشعر المزدوج اللغة المسمى" المطروز"، حيث ينظم الشاعر بيتا أو مقطعا عربيا وآخر عبريا وهكذا. فيتم تمازج الأبيات العربية والعبرية في بحر عروضي واحد ومقام موسيقي واحد ولحن واحد

وبرهن الدكتور محمد زنيبر، في مقال له نشر بجريدة العلم في الثاني من دجنبر 1984، حول تاريخ الموسيقى العربية، على مساهمة الجتمع اليهودي الأندلسي المغاربي، في الحفاظ على الموسيقى والغناء الأندلسيين، ناهيك عن إبداعه وابتكاره في هذا الجال، بما لا يترك مجالا للشك.

ونشيس لننهي الحديث، أن الإحسالة التي تكتب عادة في بداية المنظومة العبرية، محيلة على النموذج الأجنبي "اللحن"، أي "اللحن" و"النَّغُمَ" و"القياس" و"القَدُ" و"شُغَلُ" و"تمرور"، [وهو هنا بالعبرية] كانت تعني معنيين، أولهما عروضي والثاني موسيقي. ويشهد هذا الإستعمال الذي يبدو أنه يرجع إلى بدايات العصر الوسيط، على مدى احتضان

الشعراء اليهود للتراث الشعري والموسيقي الخاص بالشعوب التي كانوا يعيشون بين ظهرانيها. ومنذ ذاك، فإن العروض والموسيقى العربيين خصوصا، لم يفتآ يضعان بصماتهما على الشعر والغناء اليهوديين. فنفذا البيع وطقوسها الدينية، بالرغم من مواقف الحافظين ومعارضة كثير من الفقهاء المتشددين (1).

النموذج العربي القستالي في الإبداع الشعري والموسيقي اليهودي في الغرب الإسلامي (2).

يدخل في ثقافة الأدباء اليهود المغاربة الشعرية والموسيقية، مجموع الشعر العبري، المعروف إذ ذاك، وعديد من المعارف الشعبية، اليهودية العربية على الخصوص، واليهودية الإسبانية، مما كان رائجا في المجتمع الذي ينحدر أفراده من مهجري شبه الجزيرة الإيبيرية، على مدى القرنين أو الثلاثة القرون الأولى بعد استقرارهم في المغرب الكبير (3).

Poésie juive en occident musulman, p 154/158

#### وانظر أيضا :

P .Fenton, Les baqqashot d'Orient et d'Occident, dans REJ CXXXIV, fasc.1 et 2, 1975 p104 (Livourne, 1785, fol. 55b) "مجن أبوت" مؤلفه "مجن أبوت" النصوص التوراتية والتغني بها. معرضا بما يضعله المسلمون في المسلمو

Littérature dialectales et populaires juives en Occident musulman, p. 239-261.

ولم نذكر هنا إلا بعض النماذج القشتالية المأخودة من انطولوجيا يعقوب إبنصور( انظر ما سيأتي).

3- فيما بخص جردنا للتراث الشعري. مجاميع ودواوين وقصائد مفردة. بما نظمه الشعراء اليهود بين نهاية القرن الخامس عشر والقرن العشرين. المطبوع منها والخطوط. وهو مايمثل حوالي مائتي عنوان وعمل. نحيل على الفصل النامن من كتابنا Poésie ص.424-397.

<sup>-1</sup> انظر كذلك ما قلناه عن "الوضع الشعري" في -1

<sup>2 -</sup> نحيل فيما يخص دراسة الألحان العربيةعلى كتابنا:

ونشير أنه إذ كان يعقوب أبنصور قداستطاع أن يستفيد كثيرا من النماذج الشعرية والغنائية العربية, بالاضافة إلى القصائد الإسبانية, فإن قريبه ومعاصره موسى أبنصور (ق 17-18م) لم يستفد منها إلا نادرا, ونلحظ ذلك في بعض قصائده في ديوانه "شلشل شماع" (سلسلة السماع).

ويبدو أن "الميكورشيم" أو المهجرين من شبه الجنيرة الإيبيرية ذوي الأصول القشتالية، أخذوا يتحدثون اللغة العربية، لغة اليهود "التوشابيم" أو الحليين، بصفة كاملة، بعد قرنين من وصول أمواجهم الأولى إلى المغرب واستقرارهم في المناطق الآهلة بالطوائف العربية اللسان. كفاس ومكناس وصفرو. وأصبح الشعر العبري يعتمد النموذج العربي أكثر فأكثر. خلال القرون. من الثامن عشر إلى العشرين. ويتضمن ديوان "شير يديدوت" أو أغاني العشق، من هذه الأشعار التي صارت على النوال العربي. أكثر من مائة وعشرين مقطوعة. كما سياتي.

وتنهج مرثيات يعقوب أبنصور في قالبها الشكلي. شكل المرثيات المعروفة, تلك الخاصة بطقوس التاسع من آب. وينهج الشاعر كذلك نهج التقاليد الموسيقية المحلية, وعلى الخصوص. البكائيات المكتوبة باللغة القشتالية التي كانت تستهل بأبيات شعرية من بكائيات معروفة هي النموذج العروضي الأصلي الذي قلده الشاعر فاستعملها هو لحنا يبني عليه مرثيته. من ذلك هذا النموذج المكتوب بالحرف العبري. ونصم ونترجم النص إلى الفرنسية بعد أن ننقله برسمه العبري ونصم الإسباني العتيق.

#### النص العبرى

قحت شجرة الليمون

تذكرت الحب الذي كان. تذكرته

```
1 Que mal, que mali/Que dolor tan grande
                                               // סי מאל קי מאלי /דולוד טאן גדאנדי
2 Que mal, señorais/la muerte//
                                                   // סי מאל סיניודאש לא מואידטי
3 Ah soduras/como se desparte
                                                ו - אה סודודאס /קומו סי דישפאדטי //
4 La uña de la carne/ansi se desparte // אונייא די קארוי / אוסי / סי דישפאדטי - 4
5 El novio de su novia/Que dolor tan grande // איל נובוי סו נוביא קי דולור טאן גראנדי - 5
-Guallya y mungo [munjo/mucho] se [h] a tardado
                                                      נואליא אי מונג ו סיאת טארדאדו
                                                         אי אליודאיימי אי אליודאיימי
-Y ayudayme y ayudayme
                                                         פאסינסייא פאדרו פאסינסייא
-Paciencia padre paciencia
-Si me abyedayis [habitérais/hubiérais] conocido
                                                              סי מי אבידייש קונוסידו
                                                               יא אאון קי איס מורינו
-Y aunque es moreno
                                                         יא קאוה איב ה איל קאבליירו
-Y a caza [casa] iba el caballero
                                                                      דיווי קי לו וירדי
-Dize que lo verde
                                                           אין איסה מאר די אליפאנטי
-En esa mar de elefante
                                                                  קי דיל רומרו רומרו
-Oue del romero romero
                                             אנסי טי איל דיין לא וידא קי לח מראייגאס
-Ansi tc el Dien [Dios] la vida que la traigas
                                                           דיבאשו דיל לימון לא נינייא
-Debaxo del limón la niña
                                                       ריקורדי אל אמור סי אריקורדו
-Recordé el amor que arrecordé
                                    ١- باله من ألم. باله من ألى. ما أعظم هذا الألم(١).
                                                     ١- يالها سيدائي من موت مؤلة.
                                                           ٢- باله من قسوة كافتراق
                                                     ٤- الظفر عن اللحم. هكذا يفترق
                                              ٥- الحبيب عن حبيبه, ما أعظم هذا الألم
                                                                والله قد طال انتظاره
                                                                ساعدوني ساعدوني
                                                                   صبرا یا أبی. صبرا
                                                                     لم عرفتموني...
                                                                        رغم سمرته
                                                                        وإلى سمرته
                                                            وإلى لصيد يغدو والفارس
                                                                    يقول إن اخضرار
                                                                      بحر الفيل ذاك
                                                                      ومن الزائر زائرا
                                                                ... الحياة. تأتى بالفتاة
```

ا- ذكر المؤلف أنه ترجم النص في مكانه. غير أن هذه الترجمة غير موجودة. فتفضل الدكتور الحسين بوزينب. أستاذ اللغة والحضارة والآداب الإنسانية بكلية الآداب الرباط. بترجمة النص على صعوبته. فله الشكر.

#### ملحقات

## أ - "شير يديدوت" أغاني العشق

يجتمع في الطوائف الكبرى المغربية، عشاق الغناء الأندلسي والموسيقي اليهودية خلال السهرات التي تقام بعد منتصف الليل يوم السبت. طوال الشهور السنة التي تفصل أعياد "سكوت" أو الخيام عن "بصح" أو الفصح. وتنتسب هذه الجمعيات إلى الملك داود, وتسمى نفسها باسمه أو بإحدى صفاته، مثل "حبرة داويد هميلخ" أو جماعة الملك داود، كما تسمت أيضا مثل "حبرة نعم زمروت يسرئل" أو جماعة منشدي منزامين بني إسترائيل. ولكل منجموعة من هذه الجموعات مدونتها التي تتضمن "نوبات" أو "الطُّريقُ"، وهي في الغالب عبارة عن أربع وعشيرين مقطوعة، بعدد الفيقرات التوراتية الأسبوعية، من سيفر التكوين إلى فقرة السبت الكبير. وتضاف إليها نوبات خاصة بالسنوات المزيدة المتنضمنة للأسابيع الأربعة المزيدة للشبهر الثناني آدار. ويسبر السهرة ويوزع أدوارها مقدم الجماعة. وأشهر مدونات الصنائع ومجاميع الـــ"بيوطيم" هـو الذي جمعـه المغنيان الصويـريان، داود إفلح وداود القايم بمساعدة ابن مدينتهما حييم أفرياط. ويتعلق الأمر بالجموعة الشعرية المعنونة بــ "شـيـر يديدوت" أو أغاني العشق، التي طبعت في مـراكش سنة 1921. ثم أعيد طبعها مرتين في القدس سنة 1961 وسنة 1968.

## ب- عائلة مغربية من المتأدبين الشعراء في القرن السابع عشر والثامن عشر : يعقوب و موسى وشالوم أبنصور.

تتكون الأعمال الشعرية لهؤلاء الشعراء الثلاثة الذين تختلف قدراتهم الشعرية، من : "عت لخُل حفص الشعرية (زمن لكل شيء) واشلسل شمع السماع) واشير حَدَش الغاني جديدة). وجمعت كلها في مجموع واحد طبع في نوأمون بالأسكندرية سنة 1893، بعناية حبر

من الأحبار المبعوثين من قبل الطائفة المغربية بالقدس.

وكـما هو الأمر في الجـمـوعات الشعـرية التي سبق أن درسناها المقليل أو كـثيـر من التفـصيل، أو تلك التي ذكـرناها في جردنا لمؤلفات الأدباء المغاربة الـشعرية، فإننا نجد هنا في أشـعار عائلة أبنصور، نفس الإستيحاءات ونفس الانشغالات الحواث، نفس الأجـناس الشعرية ونفس المواضيع، وهي مجموعة من الشعر تفاوتت كماً، من الأمداح والابتهالات وأشعار العشق الرباني وشـعر الخلاص والأمـداح وأشعار الرثاء والتضرع والاستهالات وغيرها، ومعظم هذه الأشـعار دينية، كمـا سبق أن أشرنا إلى ذلك في كـثيـر من هذه الإبداعات الشـعرية التي هي فـي أساسـها خادمـة للطقوس الدينيـة وتستقي مـواضيعـها من المناسبات الكبرى الخاصة التي تعددت في تاريخ اليهود، ومن المظاهر الشعائرية والفلكلور، ومن المشاهد الموسـيقيـة والأغاني التي تصحب الحـفلات العائلية. كـما نلحظ الأثر الديني واضـحا حـتى في المدائح التي مدحـوا بها عـديدا من الشخصيات أو تلك التى نظموها في مختلف المناسبات.

ونشير إلى أن الشاعر اليهودي عندما كان يغادر أفق ملاحه الضيق، ليسافر داخل البلد أو ليذهب بعيدا خارجها، فإنه كان يلاحظ الطبيعة ويصف المناطق التي يقطعها أثناء رحلاته، مصورا بذلك مشاهد مما يثيره، وبعضها مؤثر جدا، ويغني "عجائب الخلوقات" التي تتجلى له فيها "أعمال الخالق تعالى".

ويندر جدا في هذه المجاميع الشعرية المغربية، شعر الخمريات، لأنهم يدخلونه في الشعر الدنيوي. ونجد في شعر داود حسين "تهيلا لدافيد" أو (ابتهال داود) (11b.Fol) مقطوعة على غرار إحدى القصائد التى يغنى فيها سعديه شُرَقي الخمر والعريدة. ويعتبر الإفراط في

الشرب الذي يميز عيد بورم, والذي يوحي في كثير من الأحيان بالإبداع الشعري، عملا تعبديا، كما تدل على ذلك القصائد التي نظمها يعقوب أبنصور في هذه المناسبة.

ونظرا لغياب المصادر التاريخية الصرف، فإن عديدا من هذه القصائد تصبح ذات قيمة وثائقية مهمة جدا، خصوصا تلك القصائد التي تذكر من بين ما تذكر الأحداث السعيدة أو المؤلمة والكوارث الطبيعية. كفيضان الأودية والجاعات والأوبئة. أو تلك التي تتعرض للهيجانات الشعبية والثورات القبلية في فترات توالي السلاطين، والتقتيل والاضطهاد الذي يكون أول ضحاياه، في أغلب الأحوال الطوائف اليهودية...

أما نظم الشعراء المغاربة اليهود باللغة العبرية فكثير وكثير. إذ الواقع أن كل أديب لابد أن ينظم الشعر في مناسبة من المناسبات.

## ج - النثر الفنى أو المسجوع ( ميليصاه)

"المليصاه" العبرية، مثلها مثل النثر الفني العربي، هي أيضا "لغة فصاحة". وللعربية لفظ آخر تعبر به عن هذا النوع من النثر المنغم المشجوع هو "الشجع". ذو الجمل القصيرة أو العبارات المركبة من كلمتين أو أكثر، مما تساوى في عدد الحروف والأصوات، وتشابه في أواخر الحرف (1). و"الميليصاه". مثلها مثل الشعر، تستعمل في تواثر مفرط وتركين تقنية ترميم الجملة ترميما فسيفسائيا تتكون عناصره من الأمثال والآيات التوراتية والاستشهادات الربية. ويحاول الكاتب بذلك أن يلمس شغاف مشاعر قارئه، متوسلا في ذلك بتزيين كتابته بكثير من الاستشهادات الشعرية، ويرمى في نفس الآن إلى تربية ذوق هذا القارئ

 <sup>1-</sup> مقدمة ابن خلدون, بداية الفصل الرابع والأربعين "فصل في نظم الشعر وقبير النثر"
 وذكى مبارك, النثر الفنى فى القرن الرابع الهجري, باريس 1931.

وقواه العقلية، بما يقدمه له من صور جميلة في نشر يثير فيه المتعة بنفس القدر الذي تفعله الصور الشعرية. ويستخدم الأديب اليهودي المغربي "المليصاه" أو النثر المشجوع، في مراسلاته مع أمثاله من الكتاب، في شكل رسائل "إگروت"، وفي مقدمة كتبه "هقدموت"، وفي الإجازات "هسكموت"، وهي المقدمات التقريظية أو الإجازات التي يشهد بها عالم على قدرة تلميذه وتحنه من علمه (1)، كما تستعمل "المبليصاه" في الديباجة أو الاستدلال الذي يفتتح به الواعظ وعظه "دراشاه"، وهذه هي التي كان يطلق عليها في الأصل "ميليصاه".

لقد أبدع الأدباء اليهود في المغرب مجمـوعات ضخمة تضم كتابات أدبيـة في فـن التـرسل، إلا أنهـا مـازالت مـخطوطة. و بجـد من بين هذه الكتابات "لشـون ليموديم" أو اللغـة العالمة (2) التي دبجهـا يراع يعقوب أبنصور الضليع في اللغة، وكنا قـد اخترنا منها رسالة في الجـدل صاغها المؤلف على غرار سفر أيوب الوارد في التوراة. وكنا قد خدثنا في مكان آخر عن شكلها ومضمونها (3). كما كنا قدمنا مقدمة لأحد الأدباء من القرن الثامن عشر، كان قـد استهل بها معجمه في القـوافي "لشون حخميم" أو لغة العلماء، وهذه المقدمة نموذج رائع للنثر الراقى السجوع (4).

ويستثمر الكاتب اليهودي المغربي في لغته العبرية، مثله مثل رفيقه المسلم الذي يكتب بالعربية، الذوق البلاغي في جمل متسقة

<sup>1-</sup> انظر 18/19. Les Juifs du Maroc, p انظر 18/19. Les Juifs du Maroc, p وقارن "نطريز" عند .

<sup>2-</sup> قارن بسفر إشعياء إ 4 حرفيا "لغة مريدي [ الرب]"

<sup>&</sup>quot;Poésic et polémique " Poésie juive.en Occident musulman p.248-250; أنظر أيضا في ما قلناه عن مقدمات الفتاوى ومقدمة نموذج من هذا النوع من الكتابات في Les Juifs du Maroc, p.225 n 7

<sup>4-</sup> أنظر Poésie juive.en Occident musulman p.136-140 منظر

مـوزونة. متـسـاوية الأجـزاء مـتناغمـة الإيقاع مـسـجوعـة، وذلك قصـد تسـهيل حفظ هذه النصوص وترسيخها في الأذهان.

وفي هذا الصدد سؤل أحد الكتاب المسلمين في القرن الرابع المهجري (القرن العاشر الميلادي)، لماذا يفضل النثر المسجوع عن النثر المرسل فأجاب: "لو كنت أردت أن يقرأني معاصري دون غيره لكنت استعملت النثر المرسل، غير أني أردت أن تقرأني الأجيال في المقبل من الأزمان. والنثر المسجوع أسهل على الحفظ تعشقه الأذن وتصغي إليه. فهو أولى بأن يحبر لأنه لا يخاف عليه من النسيان..."(1).

### د - البيطان مغن هاو أومحترف

ونختم هذه الفقرة بذكر بعض المشهورين من المغنيين اليهود المغاربة من أتيح لنا الإطلاع على أعمالهم في كتابات مختلفة. من هؤلاء الربي داود بن بروخ. المعروف أيضا بالربي داود إيفلح، الذي نحتفظ له بذكرى بالغة الأثر في نفوسنا تعود إلى مرحلة الطفولة واليفاعة.

ولد الشيخ داود سنة 1867، وظل حتى سنوات 40/1930 "قيدوم" طائفة مدينة الصويرة، وهو الذي كان يرأس سهرات الـ"بقشوت" أو ليالي الأمداح والابتهالات في البيعتين الكبيرتين لهذه المدينة. ويقال إن السلطان المولى يوسف ومحمد الخامس. كانا يستدعيانه دوما إلى قصر الرباط ومراكش ليعزف مع أفراد "السّترا" أو الجوق الملكي.

وكان داود القايم، بالإضافة إلى تضلعه في فن الموسيقى، خطاطا ورساما. وكان بالخصوص يزين عقود الزواج بأشكال وكتابات رائقة.

l- زكي مبارك, المرجع السابق ص.77.

أما الربي داود بوزكلو الذي عاش في المغرب حتى سنة 1970. وتوفي في السنوات الأخيرة في إسرائيل فكان مغنيا مشهورا. وكان من كبار شيوخ الآلة والمنشدين في البيعة، واشتهر بمعرفته العميقة بالتقاليد الموسيقية حتى خارج الطائفة اليهودية، وكانوا في كثير من الأحيان يلجأون إليه ليحكموه في الطرق الموسيقية أو تقنياتها. وقد استطعنا أن نسجل في فاس سنة 1963، صوت أحد أهم منشدي البيعة، نسيم النقاب، الذي هاجر هو أيضا إلى إسرائيل وتوفي بها.

ولم يكن كل منشدي البيع على قدر متساو وبراعة أولئك الذين أشرنا إليهم أعلاه، إذ كانوا أقل منهم علما وأقل منهم براعة. غير أنهم كانوا جميعا ذوى أصوات دافئة ورخيمة.

ويطلق على المغني اسم "بيطان". ويتميز عن الشاعر الذي يسمى "مشورر" مع أنه في بعض الأحيان قد ينظم شعرا. وكان "البيطان" الذي هو في غالب الأحيان شاعر وأديب. يتمتع بقدر كبير من احترام وتقدير الناس له، مثله تماما مثل الربي والقاضي وغيرهما ممن هم في خدمة العقيدة. وكان شخصية لها دورها الكبير في الجمع اليهودي المغربي، كما كان على اطلاع بكثير من الجمع الشعرية التي حفظها حفظا خلال الليالي الموسيقية، في صحبة شيخ أو عديد من الشيوخ الموهوبين المشهورين بين أهل بلدهم أو في المغرب كله. وكان له دوره الخاص في تسيير أعمال التعبد في البيعة. وكان غالبا ما يتخلى عن مهمته هذه ليشتغل في أيام المناسبات، كسبوت الأعياد والأعياد الدينية وفي المناسبات العائلية، في تعنى بالشعر أنغاما وألحانا. وهو الذي يسلي المحوين والضيوف أثناء مآدب الزواج وحفلات الختان ومناسبات بلوغ الطفل السن الديني ومناسبة أول حلاقة شعر الطفل. وهو أيضا الذي ينظم قصائد الرثاء في عزيز فقد. وهو حاضر في حفلات نهاية الدراسات التلمودية وافتتاح البيع أو حمل

لفائف التوراة. وفي الولائم التي تقام في زيارات قبور الأولياء والصالحين الخليين الدورية والموسمية. وهو الذي يغني في الاجتماعات والمواكب المنظمة بإشراف الجمعيات والمؤسسات، مثل جمعية قراء الزهر ومنشدي المزامير وغيرها. ولا تخلو منه حفلات الميلاد واليوبيلات وكل حفلات التذكارات والتدشينات. وإذا كان "البيطان" محترفا فإنه يتلقى في أغلب الأحيان في هذه المناسبات الختلفة، "مدبه" أو هبات، يقدمها له أحد الحاضرين. وقد تضاف إليها مكافأة، كما جرى العرف بذلك، مقابل مشاركته في حفل من الحفلات.

## مجال التصوف وأجب القبال، التراث الأندلسي

معتقد التصوف والتقاليد القبالية، المسلسل التصوفي: بعض المعالم التاريخية :

عتد المعتقد الصوفي اليهودي بجذوره في أعماق الذاكرة والمتخيل. ويستقي من إبداعات العهود القديمة التوراتية، بل يرتبط ارتباطا وثيقا بالنبوءة ذاتها وبأقوال أصحابها، خصوصا منهم مشاهير الأنبياء، في مسارهم الروحي ومعاناتهم الداخلية. مسار وجد أصوله في قصة إبراهيم وموضوع العهد الموثق بالأضحية والختان، وفي سيرة موسى والنار المشتعلة وحضوره أمام الذات العالية في طور سيناء، وفي رؤيا عربة حسزقيال (1) وفي معراج إلياس فوق سحابة إلى السماء وكذا في رؤى أنبياء آخرين، كبارا وصغارا، وفي معارج أناس آخرين ورد ذكرهم في العهد العتيق والأساطير اليهودية، مثل حنوخ الذي رفع من الأرض إلى السماء.

وقصص الرحلة إلى العالم الآخر والتجوال فيه. موضوع أدبي خصب وغني، معروف في الآداب الإسلامية والمسيحية. وأول ذلك معراج النبي محمد [صلى الله عليه وسلم] وبولس الرسول، كما ورد في رسالته الثانية لمؤمني كورنتوس. والأدبُ اليهودي المعروف بـ "الهخَلُوت" أو هياكل السماء، غني بصور من مثل هذه. وبهذه المناسبة نذكّر

أ- وردت رؤيا حزقيال التي رأى فيها أربع عربات. في السفر المسمى باسمه في العهد العنيق. إ I أ 15 وما بعدها.ويرى المفسرون في العربات رمــزا لقدرة الله.وركــاب هذه العربات ثــور وهو رمز للقوة وأسد ويرمزللجهد وإنسان ويرمز للذكاء ثم نسر ويرمزلسلطان الربوبية. واعتمدت القابلا نص سفر حزقبال وبنت عليه كثيرا من النظريات التصوفية والغنوصية أيضا (المترجم)

بمجريات حدثت لأربعة من "الثنائيم". أو علماء "المشنا"، حاولوا الدخول إلى فردوس أسرار التوراة"، فنظر فيها ابن عزاي فمات لحينه، وفقد ابن زوما عقله، أما إلي يشع المعروف بــ"الآخر". فكفر وجر معه أصحابه إلى الخطيئة. والربي عقيبة هو وحده دخل إليها سالما وخرج منها سالما.(حجيجا [ من التلمود ]) (1).

وتقاليد التصوف القبالي ليست قديمة جدا، وإن كان لفظ "قبالا" يدل، منذ العهود التلمودية والكأونية. على مرويات تواترت عن الأنبياء المذكورين في العهد العتيق. (2) ولعل الناس خلطوا بين أصولها وبعض المعتقدات الباطنية والغنوصية التي ظهرت في الشرق. منذ القرون الأولى الميلادية. وظهرت أصول "القبالا" في العهود التلمودية وحتى القرن العاشر والحادي عشر. في المؤلفات التفسيرية وكتب الأخبار بل في بعض كتب الشريعة وفي الآداب المعروفة بـ "هياكل السماء" و"العربة الإلهية" [ رؤيا حزقيال ] وكذا في كتاب "سفر يصيرة" أو كتاب مبادئ الخلق (3) وفي تراث أعلام التلمود في العراق وفلسطين. واستمرت الحركة القبالية بعد ذلك لدى أعلام الحركة المعروفة بـ "الحاسدية" أو

<sup>1-</sup> يعني المعراج حرفيا السلم وهو يذكّر بصعود يعتقوب ( التكوين. إ 28 آ 14-12 ).ركب محمد [ص] البراق. وعرج ليلا من مكة إلى القدس بمعية الملاك جبريل دليله في هذا السفر. وبعدها عرج إلى السماء السابعة بين يدي الحضرة الالهية. ويبدو أن مغامرة علماء "المشنا" الأربعة تتصل اتصالا وثيقا بما جاء في رسالة القديس بولس التي وجهها إلى أهل كورنيتس (الفصل الثاني. الإصحاح الثاني عشر). إذ جاء في النص الربي نفس عبارات القديس بولس: "أعرف رجلا عرج إلى السماء الثالثة... وأعرف أن هذا الرجل عرج إلى جنة الفردوس وسمع كلاما خفيا لم يسمح له البوح به"

<sup>2-</sup> يربط المؤلف هنا بين لفظ "قبِّل" الذي يعني روى (عن فلان عن فلان ..) ولفظ "قبالا" الذي يعني لغةٌ. أخَذَ بالتَّواتُر. ثـم أُصبح يعني نوعا من التصوف. ورما جاء أصل الإسهم من التعاليم التى كان يأخذها المريد من شيخه سرا.(المترجم)

<sup>3 - &</sup>quot; كتاب الخلق" وفيه ورد أول تعريف "لسفروت" وما لها من فعل في خلق العالم.

الزهاد، في شرق أوروبا (أشكناز). وظلت بعد ذلك قائمة في الشرق والغرب الإسلاميين. في المؤلفات الكبرى لأعلام مدارس ومنتديات بغداد والفيوم والقيروان ولبروفانس (جنوب فرنسا) وكاطالان وجيرون وقشتالة. طيلة القرون المتوالية حتى التهجير من إسبانيا سنة 1492. ومن هذه الأعمال نذكر "سفر هابهير" (كتاب التوهج) وكتابات بحيا بن بقودا وأشير بن داود وإسحاق البصير وعزرا بن سليمان ويعقوب بن ششيت وموسى بن نحمان وأبراهام أبو العافية ويوسف بن جاقطيليا وكذلك موسى اليوني الذي ينسب إليه كتاب الزهر وتفاسيره الأولى.

استقر اليهود المهجرون من إسبانيا. في الأراضي المغربية المضياف. خصوصا في المغرب الأقصى وفي الأمبراط ربة العثمانية. وخصوصا فلسطين. ومنذ ذاك ازدهرت بفضل موسى القرطبي أولا. ثم من بعده بفضل إسحاق لوريا. في صفد وطبرية وغيرهما من الأماكن في الأرض المقدسة، مدارس ومذاهب جديدة. خصوصا مذهب إسحاق لوريا الذي استكان إليه الجميع. بفعل تسلط تلميذه حابيم .فيتال، وبفضل حماسه الزائد المبالغ فيه غالبا. وبسبب ادعائه أنه وحده وارث علم شيخه ولا أحد غيره يشاركه في ذلك. ومن تم عم إشعاع علم لوريا كل أرجاء العالم اليهودي. وذلك في فترة كانت أشد من غيرها من حيث معاناة اليهود من ألم التهجير والنفي. ومن الانغلاق على الذات والانعزال والتوحد. وهي حالة عمت عندها جماع يهودية ما بعد النفي من إسبانيا. في انتظار الحدث العظيم الذي هو مجيئ الخلص. وهي حالة أدت بهم تماما إلى القول بمذهب "الصّمُصومُ" أو الانطواء. كما عبر عنه إسحاق لوريا وأتباعه. (1) أي: "إرادة فعل الثّـقَلُّص الذي صارت به إسحاق لوريا وأتباعه. (1) أي: "إرادة فعل الثّـقـمُـُصومُ" أو الانطواء. كما عبر عنه إسحاق لوريا وأتباعه. (1) أي: "إرادة فعل الثّـمَـمُـمومُ" أو الانطواء. كما عبر عنه إسحاق لوريا وأتباعه. (1) أي: "إرادة فعل الثّـمَـمُـمومُ" أو الانطواء. كما عبر عنه إسحاق لوريا وأتباعه. (1) أي: "إرادة فعل الثّـمَـمُـمومُ" أو الانطواء. كما عبر عنه إسحاق لوريا وأتباعه. (1) أي: "إرادة فعل الثّـمَـمُـمومُ" أو الانطواء.

 <sup>1-</sup> من هؤلاء الأتباع مـغربي هاجر من تافلالت. وهو يوسف بن تبـول. وظل مجهولا لأن فـيتال
 أطمر اسمه

"العنزة"-[تعالى الله]- التي تشمل كل شيء انطواءً" وترددت أصداء هذا العَلَم في المغرب الذي كان يعرف عندها فورة صوفية وكثيرا من المؤلفات القبالية المفيدة التي لم يكشف عنها في كليتها حتى الآن في شد من استه واهم المذهب الجديد الرحال إلى منبته في الأرض المقدسة فرادى وجماعات.

# الرواف الأدبية والاجتماعية -الفكرية، (التصوف والفكر اليهودي التقليدي، القبالا و الكتابات الربية)

نهل فكر التصوف والتقاليد القبالية، من المصادر اليهودية الأكثر عمقا. سواء منها العهد العتيق وشروحه، أو التلمود وتفاسيره، أو من الكتابات التشريعية ومجاميع الفتاوى (الهلاخا). أو من الكلام أو علم الأخلاق (موسر). أومن اجتهادات العلماء (المدرشيم). أو من كتب الأخبار والتواريخ (الهاكادا). فاستوحت الكتابات الصوفية والقبالية هذه، بل وجدت فيها العناصر الضرورية للخلق والتعبير. مستعملة في ذلك مختلف الأشكال الأدبية التقليدية التي قد ترتبط بطقس من الطقوس أو بلحظة احتفال ديني أو بذكرى حَدَث تاريخي كبير. أو أي القباليون من هذه التقاليد اليهودية. نماذج وأشكالا يعيدون صياغتها ويعمقونها ويضفون عليها من خيالهم ويزخرفونها بمروياتهم ويعمقونها ويضفون عليها من خيالهم ويزخرفونها بمروياتهم ويستخرجون منها رموزا لم يسبق لها أن رأت النور من قبل. وعندها تصبح المعارف القديمة معارف جديدة. ويصبح لها ما للشاهد الخاضر فتصاغ خلقا أدبيا جديدا. وهنا تتمتن صلات التصوف والقبالا بالمدراش" (اجتهادات العلماء) و"الهكدا" (كتب الأخبار والتواريخ). تمتنا

لا نظير له (1). إنه دين على القبالي يحين به لهذه الآداب الغنية المعطاء. ولا بد من أن نذكّر هنا، بأن القصص اليهودي الذي تزخر به آداب "الهكدا" أو مايتضمنه التلمود من أخبار، والكتابات "المدراشية" أو اجتهادات الفقهاء، لهو من أهم الإبداعات التي أبدعها الفكر اليهودي الربي، خلال الألف الأولى بعد ظهور اليهودية، ونشير أيضا أن هذه الآداب استطاعت أكثر من غيرها من أنواع التعبير، أن جتاز حدود الفكر اليهودي المحدود، لتنفذ امتدادات وآفاق أبعد وأشمل. وقد تضمنت هذه الآداب التي استفادت من حضارات أجنبية، بطرق كثيرة ومختلفة، عناصر خرافية وألوانا أسطورية مما عرفته الثقافات المختلفة كالفارسية والبابلية والهيلينية واللاتينية بل المصرية والهندية (2).

ويعيش القبالي ويفكر في إطار التقاليد اليهودية، ويستفيد من مناهجها التي ورثها عن شيوخ الآداب الربية، ليعمق هو بدوره وينظر في معطيات النص الديني. بل يذهب أبعد من ذلك فيعيد النظر في تلك الإجتهادات السابقة ويعمقها ويبعث فيها الجدة التي يريدها هو وبطريقه الخاص.

يقول G Vajda (3) " يقصد بـ "القبالا" النتاج الذي يُفترض فيه أن يتضمن، إضافة إلى الباطنية اليهودية، جـماع الكتابات الـتلمودية و"المدراشية"،وكـذا كل الآراء والمعتقدات الكلامية والفلسفية التي عرفتها العهود اليهودية العربية.... ويضيف، والقبالا هي أيضا، رفد النتاج الفكري اليهودي...". ويجعل القبالي من نص العهد العتيق

 <sup>1 -</sup> كانت هذه تزخر بالميتولوجيا والخرافات اليهودية.التي نسجت بعد التواريخ الحقيقية اليهودية, بينما كانت الأسطورة والخرافة عند الشعوب الأخرى, وخصوصا عند الإغريق والرومان, أسبق من تواريخها الحقيقية.

Poésie juive en Occident musulman, p .178, n 2. انظر - 2

<sup>3-</sup> Introduction à la pensée juive au Moyen-Age, p.199-200.

(التوراة المكتوبة) ومن التلمود (المدراش والهالاخا) (التوراة الشفوية) موضوعا للتأمل الدائم. إنه يجيل النظر في الكتاب المقدس، مستعينا في ذلك بالشروح التي وردت في "الهكده" [قسم التواريخ في التلمود]. حتى يذهب بعيـدا في أغوار تفسيره ذي اللطائف الدقيـقة. وهو يقتيس ويقلد الأشكال الأدبية "المدراشية" التي وردت على شكل حوار بين الأحبار أو قصص أو أمثال أو وعظ يعتمد المغازي التوراتية أوالتفاسير. بل يعيند في غالب الأحينان صياغية نصوصها الأكثر أهمية، مثل "سيفر هابهير" ونصوص "الزهر". في أسلوب رائع خلاب. إن القبالا تبحث وتسهب وتمحص النظر فى تقاليب الحروف العبسرية وحركاتها وتراخيم أصواتها وعلامات التجويد في النص، فتعيد الحياة بذلك للدراسات التي كانت جهدا متبعا من قبل. في الكتابات التلمودية ولدى علماء الأجيال اللاحقة... وأفضل ما تنظر فيه القبالا هو الصلاة وبَوْح الصدر النابع من قلب المتدين شعرا أو نشرا أو في أي نوع من أنواع الكتابات. لما لهذه من فعل نافذ. به تخلق وسائج قربي بين الإنسان والله. والصلاةُ أيضاً، هي التأمل الصوفى والنظر القبالى الذى جوهره بالذات هو ربط الصلات بين الذات العليا وبقية الخلق دون فلك السماء.

وجعل القبالا من كل فعل في الحياة الإنسانية، قل أو كثر، مادة رموزها وشخوصها، مستفيدة بذلك أكبر استفادة، من شرائع التعبد التي ظلت الفلسفة حُيالَها دوما في حيرة (1). وهكذا، ومهما غمض أمر القبالا، فإنها لم تبتعد عن العامة التي لم تستطع الفلسفة في يوم من الأبام أن تدخلهم إلى محرابها. ومنذ ئذ، أصبحت القبالا وريث الفلسفة الشرعى الذي لا يدافع، والمكمل الذي لابد منه "للهلاخا" التي

 <sup>1 -</sup> لم تستطع عقالانية الفلسفة الإجابة على مسألة وجود الفرائض الدينية (طعمي همصووت), وقد فعل القباليون ذلك بواسطة أدواتهم التحليلية. مثل استعمال الرمز و غيره.

هي الجانب الفكري والعملي للشرع. وأصبح "الزهر" أو كتاب البهاء. الذي صار من الكتب المقدسة، مثله مثل العهد العتيق والتلمود. ينافس هذين باعتباره مصدرا من مصادر الشريعة والفقه، يغذي العرف والعادة وأفعال التعبد. وأصبح اللاعقلي في التصوف وعلم الباطن الذي عوض عقالانية عصر الفلسفة الذهبي، يقتحم معاقل الخلق الأدبي وحياة الناس على السواء. ولم تنحصر القبالا في معاناة الوَجُد التي هي خاصة من خواص حلقة من المريدين تكون منغلقة بالضرورة، وإنما أقبلت عليها العامة بواسطة مظاهر تخصها وبأنواع أخرى من التعبير تختلف عن سابقتها. مما يقرب من السحر أو هو السحر نفسه، إقبالا منقطع عن سابقتها. مما يقرب من السحر أو هو السحر نفسه، إقبالا منقطع النظير وبتلهف منفرد. ويتعلق الأمر هنا بمجال تتنامى فيه ظواهر أجنبية عن النشاط الفكري والروحي الحق. دون أن تُفصل فصلا عن قبالا النظر والتأمل، ودون أن تصبح خلوا من كثير من مظاهرها. وتصبح القبالا بناء عليه، وسيلة أخرى من وسائل التواصل توطد علاقة القربى بين العامة ونخبة أهل الباطن.

## التصوف اليهودي والتصوف الإسلامي ( الصوفية و القبالا) (1).

نتعرض في هذا المدخل إلى قضية العلاقة بين التصوف اليهودي والتصوف الإسلامي، وهي قضية لم تأخذ حظها من النظر، اللهم إلا بضع صفحات أو هوامش وإحالات وردت في بعض الأبحاث الختصة، ودراستنا هي مقاربة لا بد منها للإطلاع على جوانب من الفكر والسلوك، ما كان مفضلا روحا ووجودا، لدى طوائف الغرب الإسلامي.

<sup>1 -</sup> لقد خصصنا لهذا للوضوع فصلا طويلا في كتابنا الذي نشر في 1986.

<sup>&</sup>quot;Littérature Kabbalistique, vic mystique juive et magic en Occident usulman ونعرض منه هنا بعض العناصر الأساسية.

ونلحظ لقاء الإسلام باليهودية أولا وقبل كل شيء، في تعريف التصوف الذي يتضمن أصلا قدرا كافيا من التوفيقية.

والتصوف بدءا، هو الطريق الذي يقود الساالكُ نحو "الحُضُرَة". دون اعتماد الوسائل التعبدية المألوفة لدى سائر الناس من هم من ذوى نحلة المتصوف نفسه. ويعني لفظ "صوفي" في الأصل، الرجل العارف بأسرار حماعة أو مذهب أونحلة من النحل الدينية، مما لـزم فيه أصحابُه. لمعرفة الله، "طريقةً" من الطرق أو "جُرية" داخلية. والتصوف في الإسلام هو سلوك به يصل المتصوف عن طريق التجربة والمعاناة. إلى الاخاد بالله. "وينشد المتصوف بذلك، الالخاد مع حقيقة الذات العليا، كما هو الأمر في كل منذاهب التنصوف" يقلول Nicholson (1). ويبندو أن المتنصوف اليهودي كان أقل طموحا من ذلك، فهو لا ينشد الاتحاد بقدر ما ينشد نزوعنا ومبيلا نحبو مشباركية تكون دوما أكثير قربا مين الألوهية وأشبد "التصاقا" بحقيقة الحق الأسمى. إنه مسار الروح نحو الله، تقودها في ذلك مدارج من الفضائل وتمر منازل روحية نحو "الكائن مع الله" لتنزل منزلة لا تنزاح عنها. وهذا ما يعبر عنه في المصطلح الصوفي العبرى "دبقوت". ويعنى بالضبط "المشاركة والإلتصاق والعشق" أكثر مما يعني الاخاد والحلول لا غير. والتصوف اليهودي الذي يعرف بـ "القبالا" يصل بواسطة الـ "دبقوت" إلى درجة أسمى. وذلك بتحقيق أمر إعادة بناء الوحدانية الإلهبية التي دمرتها الخطيئة الأولى، وبإعادة التناغم الكوني (والشامل)، وهذه نفسها ترتبط مجيء الخلص المنتظر.

<sup>1-</sup>R.A Nicholson, Studies in Islamic Mysticism, Cambridge, 1967; the Mysties of islam; Londres 1966

وهذه هي مكونات علم الباطن اليهودي الثلاثة، التي يعبر عنها في العبرية بالمصطلحات: "يحُّود" أو الاقاد و"تحقون" أو تقوم و"حووكة" أو الخلاص. وعليه فإن الاقحاد و(الحلول) لا يتمثل ممثل ممثل مثلا حقيقيا ولا يبلغ غايته إلا في الأخروبات وعالم ما بعد الحياة. ولذلك فالخلاص في هذه الدنيا لا يكون إلا بالعودة إلى الوحدة الأصل وتوازن الكون الشامل.

ونلاحظ هنا أن الاخاد مع معبود، أو كائن من الكائنات العليا التي كانت تسميه فلسفة العصر الوسيط، العقل الفعال، كان هو موضوع التصوف الفلسفي الذي عرفه الإسلام واليهودية، ولم يكن بعيدا في يوم من الأيام عن التصوف الديني النابع من الإيمان والمعتقد بما جاء في الكتب السماوية.

وقد يرتبط مضهوم "ادبقوت" أو المشاركة، مفهومُ "هشتووت" أو "السَّواء" الذي لا يعير بالاً لا للمدح ولا للذم (1).

ويشمل فضاء اللقاء بين التصوف اليهودي والإسلامي من جهة أخرى. مجالات متعددة. بدءا من مفاهيم علم التفسير نفسها إلى المباحث العقلية والانشغالات الفلسفية والأخلاقية الأكثر اختلافا وتنوعا، ومرورا بمظاهر الهرطقة التي تنحرف فتصبح بمارسات تستخدم علم الأسرار في أغراض السحر، وتستوحي وتستمد شرعيتها وسلطانها من نفس تلك النصوص المقدسة التي فهمها العامة بما يتميزون به من معتقدات تصدر عن المجتمع بالطريقة التي يرى، فتصرفوا فيها على هواهم أو أفسدوها بما اضافوا إليها إفسادا. فاضطر الأحبار الحافظون أحيانا إلى التسامح معها بل تبنيها.

<sup>1-</sup> Moshe Idel, Kabbalah, New perspectives, p.49-50 et 295 note 95

#### التصوف والقبالا

لا نستطيع فهم بل قبول وجود علم روحاني وباطني يهوديين مثل الذي عرفه بحيا بن بقودا أو أبرهام أبو العافية أو أبراهام بن ميمون أو ابنه عبديه وغيرهم من المتصوفة القبليين اليهود, إذا لم نكن على علم بطبقة العلماء المسلمين الذين اشتغلوا بعلم الباطن والمعارف الصوفية.

فاليهودية والإسلام في كثير من الوجوه يقتربان تقاربا كاملا. فالتوراة والقرآن بدءا في الديانتين، نصان أوحى الله بهما وهما معا يجدان تفاصيلهما الشرعية الضرورية في تقليد شفوي هو "توره شل بعل به " أو النص الشفوى، في اليهودية، والسنة أو الحديث في الإسلام.

والنبوة والتصوف هما إلى حد ما متشابهان في الفلسفة اليهودية العربية. ويعني مفهوم صفة النبي في كل من الديانتين غاية التصوف. ويجد مفسرو التوراة وشراح القرآن معا في نص الخطاب الإلهي معنيين: معنى ظاهرا ومعنى خفيا. ويسمي متصوفة الإسلام في لغتهم العربية ذلك ظاهرا وباطنا. ويسميه متصوفة اليهود باللغة العبرية - الآرامية "نگله" و"نستر".

وعندما نتذكر التصوف القديم الوارد في سفر حزقيال "العربة الإلهية"، وعندما نسترجع في الذهن حلقة الذكر وما يصاحبها من ترديد اسم "الهو" يندفع من الصدر اندفاعا، نستطيع أن نقبل إمكان مساهمة التصوف، أو بالأحرى علم الباطن اليهودي القديم، في صوغ علم باطني إسلامي، غير أن الأثر العميق كان من الجهة الأخرى، أي من الإسلام في اليهودية، وكما يقول (1) D.S. Goitein (1) بعد أن أعجم

<sup>1-</sup> Juifs et Arabes, les Editions de Minuit, paris 1957,p 191

الغنوص اليهودي خلال القرنين الخامس والسادس. أعرب التصوف الإسلامي بفضل لغته العربية التي هي لغة بيان بامتياز. ومنذ ذاك طبع "الزهد" الإسلامي بطابعه تصوف وفلسفة وأخلاق يهودية بلاد الإسلام التي كانت على استعداد لقبول ذلك.

### الكتابات الصوفية والتصوف اليهودي، ابن العربي والغزالي

استقى عدد من الزهاد والمتصوفة اليهود من مدرسة التصوف الإسلامي، بعضا من علوم الفلسفة والأخلاق التي أصبحت جزءا من الثقافة والأخلاق اليهوديين. في لغتها العربية أولا، ثم في ترجماتها العبرية ثم في اللغات الختلفة التي تكلمها اليهود فيما بعد. إنهم اولئك الأعلام أعينهم الذين ذكرناهم في بداية هذا الفصل، أي بحيا بن بقودا وأبرهام أبو العافية وأبراهام بن ميمون وعبديه حفيد ابن ميمون، ممن سنتعرض إلى أهم كتاباتهم. وآخرين ممن سنكتفى بذكر عناوين ما سطروا.

وتعتبر تعاليم ابن العربي والتمذهب بالتصوف الأندلسي نقاط تلاق ومحاور تشابه تشير إلى المواطن التي يجتمع فيها علم الباطن والروحانيات اليهودية بأختها في الإسلام.

وكان لتعاليم الغزالي صدى كبير، وأثرت تأثيرا قويا في تاريخ الفكر، شرقا وغربا، وفي نخبة أوروبا، وخصوصا في المفكريان والعلماء اليهود. وكانت مؤلفاته وتعاليمه، بالنسبة إليهم مصدرا مهما منه يستفاد، كما كانت عندهم تجربته الروحية، مثالا يحتذى به، وتمثل تأثيره في مستويين وفي مرحلتين مختلفتين، وظل أثره خلال القرنين الثاني عشر الميلاديين، قويا لدى العلماء اليهود الذين يفكرون ويكتبون باللغة العربية، من أولئك يهودا اللاوي الذي كان أول من تأثر به

وكان أكثرهم خمسا إلى تعاليم الشيخ. ومنذ البداية. تبنى الانتقادات التي انتقد بها الغزالي. في كتابه تهافت الفلاسفة. الفلاسفة عامةً والفلسفة الأرسطية على وجه الخصوص، ملاحظا في ذلك، مثله مثل الغزالي، الخطر الأكبر الذي تكونه تلك على الأديان السماوية، واقتبس وهو الوفي لفكر الفيلسوف، نصوصا مباشرة من باكورة كتابة ضمنها الغزالي فيما بعد كتابه إحياء علوم الدين.. وهي تلخص المبادئ المذهبية التي تنبني عليها الآراء التي وردت في الكتاب. أما موسى بن ميمون فقد صار من المعروف اليوم، أنه اطلع على مؤلفات الغزالي وأنه قرأ كتابه تهافت الفلاسفة.(1)

وبدءا من القرن الرابع عشر. ترجمت أعمال الغزالي إلى العبرية. فقرأها يهود لبروفانس وإسبانيا، ممن لم يعد اللسان العربي لسانهم. ودرسوها وشرحوها, وانتشرت هناك انتشارا واسعا ونالت اهتماما كبيرا. ويبدو أنه لم يبق من بعض هذه المؤلفات إلا ترجمته العبرية .كما هو الشأن بالنسبة لبعض كتابات ابن رشد. وترجم إسحاق البلاغ كتاب "مقاصد الفلاسفة" وجعله مدخلا لكتاباته الخاصة. وشرحه موسى النريوني شرحا واسعا مفيدا أصبح هو نفسه موضوع شروح متتالية حتى القرن السادس عشر. ونظم أبراهام أبكدور بن مشولم مقاصد الفلاسفة في منظومة تعليمية, في المنتصف الثاني من القرن الرابع عشر. وتُرجم تهافت الفلاسفة إلى اللغة العبرية على حدة, ثم ترجم صحبة تهافت التهافت لابن رشد. كما ترجم المنقذ من الضلال أيضا. ونشير إلى أن هذه الكتب الثلاثة, كانت قد كتبت بالعربية وبحروف

<sup>1-</sup> The Guide of the Perplexed, Moses Maïmonide, Translated with an Introduction and Notes by Leo Strauss, Chicago, Univ. Of Chicago Press, 1963, p.CXXVII

عبرية، لتصبح سهلة التناول لـدى القراء اليهود من ذوى اللسان العربي ومن يجدون صعوبة في قراءة الحرف العربي. وعرف اليهود من كتب الغزالي في التصوف على الخصوص، كتاب ميزان العمل الذي ترجمه إلى اللغة العبارية أبراهام بن حساداي البارشلوني. وعنون ترجماته "مُوزنُ تُصدقُ".وقد أضفى المترجم صبغة اليهودية على النص المترجم. وذلك بوضعه شواهد من التوراة والتلمود بدل الاستشهادات القرآنية والحديثية. ولا تقل النصوص الغزالية التي ترجمت إلى اللغة العبرية منذ العصر الوسيط عن سنة عشر مؤلفاً.(1) ومن المفيد أن نشير أنه كتب على الصفحة الأولى من مخطوط تضمن مؤلفا من مؤلفات الغزالي، مكتوب باللغة العربية وبحرف عبري، استم الغزالي متبوعا بمختبصر العببارة الخناصية بأتقيناء العلمناء الينهنود المتوفين التي هــــى:"ز.ص.ل " (ذكر التقى مبارك) [ طاب ذكره ].وتعكس هذه العبارة الاحتبرام العام وما كنانت تكنه النخبة العنالمة في الجنمع الينهودي في العصر الوسيط، للرجل ومؤلفاته. إنها العلامة الحقيقية للتناغم الفكرى، والشاهد على وجود هذا القدر من التوافق الاجتماعي الثقافي، الذي يؤكده أبضا وجود أناس مثل ابن ميمون وغيره. وكان تأثير الغزالي في الفكر اليهودي الذي كان يكتب في تلك الفترة من العصر الذهبي اليهودي الإسلامي، باللغة العربية والعبرية، كبيرا جدا حتى القرن الخامس عنشر. ولا يزال هذا الفكر حيا حتى عهدنا الحاضر لدى العلماء اليهود الختصين في هذا الجال، في الكتابات الأخلاقية والصوفية، التي

ا خكر H. Banèth كتب الغزالي التي ترجمت إلى العبرية في مقالته عن الغزالي في Encyclopedia Judaïca 2 (1928).

S. Munk, Mélanges de Philosophie juive et arabe, Paris, p. 366-383 (Al-Ghazali)

تسيير في ركاب تراث يهودا اللاوي وكتابات أخرى تستقي من موارد شبيهة بموارد الغزالي ...(1).

# حمولة التصوف [الإسلامي] في الفلسفة والأخلاق والتصوف في الفكراليهودي

كان بحيا بن بقودا اليهودي الأندلسي، الذي عاش في النصف الثاني من القرن الحادي عشر، من العلماء الكبار، بما كان عليه هو نفسه، وبالأثر الذي تركه في الفلسفة والأخلاق اليهوديين بعده، وكذا بما كان له في المعارف التي كان لها ارتباط كبير بالتصوف الإسلامي، وصار كتابه المشهور "الهداية إلى فرائض القلوب" من أشهر كتب الزهد المعروفة عند يهود الغرب والشرق، سواء في ترجمته من العربية إلى العبرية، أو في اللغات التي خدث بها اليهود، بما في ذلك لهجة يهود المغرب (2).

والنسيج الكتابي والأفكار الزهدية التي بنى عليها بحيا مؤلفه هذا. لاتخرج علما عرف في أدبيات التصوف الإسلامي، أي ما ورد في المصادر الإسلامية ذاتها.

وتعتمد النظرية الأخلاقية التي أعدها بحيا بن بقودا لبني جلدته، المراجع والكتابات الإسلامية، بما في ذلك المواضيع التي كان بإمكانه أن يجد مادتها في التقاليد الدينية اليهودية، متخذا من التصوف الإسلامي، المسلك الذي يقود الروح نحو الحب الإلهى الخالص، والاتحاد مع

Jewish Encyclopedia, 1972,7/538 SV .Ghazali قارن - ا

<sup>2 –</sup> كتب بحيا كتابه باللغة العربية وعنونه بــ" الهداية إلى فرائض القلوب". ونشير هنا إلى أن الغزالي خُدث طويلا في كتابه "ميزان العمل" عن" علم القلوب" الذي ورثه من الحسن البصرى. انظر : . H Laoust, La Politique D'Al- Ghazali, Paris, 1970, p .72.

النور الإلهي الأسمى، مفضلا في ذلك أن يختار إطارا فكريا سداه ولحمته التصوف والأسلوب الذي يوافق أذواق قرائه اليهود المتأثرين بالفكر العربي تأثرا كبيرا...

ويتضح من دراسة مؤلفين كتبهما فيلسوفان آخران ينتسبان أيضا إلى الغرب الإسلامي. وهما شرح سفر الجامعة المعنون بـ "الزهد". المنسوب إلى إسحاق بن غياث(1) معاصر بحيا، وشرح سفر نشيد الأناشيد المعنون بـ "انكشاف الأسرار وظهور الأنوار"(2). الذي ألفه المغربي يوسف بن عقنين معاصر ابن ميمون. الأثر الصوفي الإسلامي ذو الصبغة الدينية والفلسفية على حد سواء.

وتشهد أشعار سليمان ابن جبرول، معاصر بحيا، على نفس الاجّاه وتستقى من نفس المصادر.

ونُسب إلى نسيم بن مالكا الذي كان يعيش في مدينة فاس. خلال النصف الثاني من القرن الرابع عشر مؤلف ذو صبغة صوفية ضاع ولم يعثر عليه حتى الآن. غير أن G.Vajda عثر على مؤلفات ابنه ونشرها في Hespéris (3).

ولم تسلم حتى أفكار ابن ميمون العقلانية من الباطنية، وظهرت بعض عناصر التصوف الفلسفي على الخصوص، في الصفحات الأخيرة

 <sup>1 -</sup> نشر كـــتاب "الزهد" الذي حرر أصلا بالــعربية ثـــم ترجم إلى العــبرية. يوسف هالقين في طبعته "حمش مجلوت". القــدس 1962. ونسب قافح الكتاب إلى سعديه كؤون.

<sup>2 -</sup> نشر النص العربي مع ترجمة عبرية ومقدمة ومقاربة نقدية يوسف هالقين. ونشرت الترجمة بعنوان "هتكلوت هسودوت وهوفعت همؤوروت" أي انكشاف الأسرار وظهور الانوار". القدس 1964."

<sup>3 -</sup> R .Judah Ibn Malka, Philosophe juif marocain, Hespéris XV, 1954.

من كتاب الدلالة. ويستحق كتاب ابنه أبراهام بن موسى بن ميمون (القرن الثالث عشر). الذي هو عبارة عن مقالة أخلاقية طويلة عنونها بـ "كفاية العابدين(1)" دراسة مفصلة ...

وهكذا إذن، يجد في مصر، الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، نوعٌ من التصوف اليهودي تعبيره في أخلاق أبراهام بن ميمون. وما جاء في كتاب أبراهام كله مستوحى من التصوف.

ولم يعان أبراهام بن ميمون التصوفَ الإسلامي في معارفه التي أخذها من الكتب وحسب، وإنما عاناه فعلا في قجربة شخصية حقيقية...

وتوصل نسيم دانا. اعتمادا على ما جاء عند أبراهام بن ميمون. إلى إشارات توضح صلات التصوف الإسلامي باليهودية في مصر، خلال القرن 12 و 13. يقول في صفحة : 46 "لقد عثرنا في جنيزة القاهرة على أوراق تتضمن أشعارا للحلاج كتبت بالحرف العبري. كما قرأنا في وثيقة أخرى من جنيزة القاهرة كذلك. خبر امرأة تشكو من هجران زوجها لها ولابنائها ليلتحق بجماعة من المتصوفة تعيش في الجبال. ولم يكن شيوخ الصوفية ليفرقوا بين مريديهم. يهودا كانوا أم مسلمين. ويحكى أنه كان من بين مريدي أحد شيوخ الصوفية عدد كبير من اليهود. حتى دعي بابن هود. وقال محي الدين بن عربي شيخ المتصوفة. وكان معاصرا لأبراهام بن ميمون. عندما شرح الآية 45/44 من سورة مرم: "فلا أنا بالنصراني ولا باليهودي ولا بالمسلم" انظر

Ignace Goldziher, Le dogme et la foi de l'Islam, Paris, Geuthner, 1920, p.141. وجعله مسلكه النصوفي لا يفرق بين الأديان لأنه يبحث عن الحقيقة المطلقة ويسعى إليها يقول:

فمرعى لغزلان ودير لرهبـــان وألواح توراة و مصحف قـــرآن ركائــبه. فالدين ديني وابــماني لقد صار قلبي قابلا كل صورة وبيت لأوثان وكعبة طائيف أدين بدين الحب أنى توجهت كتاب جولد زيهر ص 152 القاهرة 194.

<sup>1 -</sup> ترجم الكتاب إلى الانجليزية على يد

S. Rosenblatt, The High Ways to Perfection of Abraham Maïmonides, New-york, 1927 (t.I) Baltimore, 1938 (t,II); Sefer ha-maspiq le 'ovdey hashem, de Nissim Dana, Tel-Avive 1989.

إذ كانت الزوايا الصوفية قظى بمكانة في المجتمع المصري أيامه. فعرفها حق المعرفة وتتبع تطورها بكثير من التعاطف. يريد بذلك هو ومجموعة صغيرة من بني جلدته بمن يفكرون مثله. أن يتخذوها مثلا لعلهم بذلك يغيرون بعض التغيير في الحياة الدينية داخل محيطهم الخاص بهم. وأبرهام بن ميمون هو الذي كتب في كتابه "كفاية العابدين". الذي لا بد منه لكل الذين يريدون عبادة الله: أن الزهاد المسلمين زمانه هم الذين كانوا بمثلون الحقيقة الدينية التي هي من خصائص "بني الأنبياء". في العبهود التوراتية، مؤكدا أن المتصوفة، هم بوجه من الوجوه. الذين يسيرون على طريق النبوءة أكثر من اليهود أنفسهم.

وتشهد كتابات يهودية عربية كثيرة، بعد أبراهام بن ميمون وخلال قرنين من الزمان، على الجهود التي بذلت من أجل خلق نموذج أخلاقي فلسفي توراتي ربي، ثم بعد ذلك نموذج "قبالي". يسير جنبا إلى جنب مع التصوف الإسلامي، سواء كان ذلك تصوفا محضا أو تصوفا فلسفيا. ويتضح الاهتمام بهذه القضايا وبالكتابات التي اهتمت بها في النصوص اليمنية وتلك الأخرى التي احتفظت لنا بها "جنيزة القاهرة". والتي تضمنت من بين ما تضمنت، نصوصا صوفية إسلامية مكتوبة بالعربية وبحروف عبرية – (البعض منها مكتوب حتى بالحرف العربي أيضا) – ما يدل على أنها كانت من مقروءات اليهود.

وظهر مع أبراهام أبو العافية. وهو متنور من أصل أندلسي. نوع من التصوف المعروف بالـ" متنبئ" شديد التعقيد. ومن عناصره بلوغ حالة الوجد بواسطة التركيز الذي يعتمد طريقة ترديد الذكر بتكرار عبارات معينة في إيقاع معين وبتركيب الحروف وتقاليبها، إلـى غير ذلك. وتأتي أصالـة "القبالا" المنسوبة إليه من التأثير الواضح الذي كان للحلـقات

الصوفية التي عرفها خلال رحلات شبابه في الشرق، ومن الصلوات التي كانوا يؤدونها فيها.

ولم يتأثر علم الباطن اليهودي بالتصوف وحده. إذ تتحدث وثائق "كنيزة" القاهرة عن بعض اليهود من قبراء الحلاج الخلصين الذين كانوا يكتبون حكمته بالحرف العبري. وعن قراء الغزالي. وغيرهما من أعلام التصوف الإسلامي. وتطلعنا تلك الوثائق على وجود طبقة من الناس العاديين في الجتمع اليهودي، من استهوتهم الزوايا الدينية. فصاروا من أتباعيها. مثلهم مثل الدراويش، يشهدون منجالس شيخ الزاوية ويصبحون من مريديه.

#### التصوف عند ابن ميمون

ونشير هنا قبل أن نختم، إلى التصوف كما عرفه ابن ميمون. ففي الفصل الواحد والخمسين من الجزء الثالث من كتاب "دلالة الحائرين" تشتم رائحة تصوف عقلي بطريق غير معهود عند ابن ميمون. وهذان نموذجان من ذلك تعرض لهما Salomon Pinès في إحدى كتاباته (1).

ويتعلق المثال الأول بما أورده ابن ميمون في موضوع حب الإنسان لله، وهذا الحب عنده نوعان: ويسمى الأول بالعبرية "أهبه"، وتقابله "الحبة" باللفظ العربي، ويمكن أن نضيف أليهما اللفظ اليوناني agapê، من جهة، ويسمى الثاني بالعبرية "حيشق" ويقابله بالعربية "عشق" من جهة، ويسمى الثاني بالعبرية المشوة ويقابله بالعربية المشوة وrôs

<sup>1-</sup> Délivrance et fidélité, Maïmonide) colloque UNESCO,1985, et Edition Erès, Paris, 1986, p.123

يعتبرهما المتصوفة وابن ميمون على غرارerôs (حيشق وعشق) أعلى مرتبة من (أهبه ومحبة).

أما المثال الثاني، فقد ورد في حديث ابن ميمون عما جاء في التلمود من أن موت موسى وكذا موت أهارون أخيه ومرم أخته كانت موتا هينا أو كما يعبر عن ذلك موتا في قبلة(1)، إذ يرى أن هذا التعبير يعني أن موت هؤلاء حدث عندما أحس الأشخاص المعنيون باللذة التي تأتي من خشية الله، إذ ماتوا بعد ذلك بشدة العشق الذي عشقوا به الله...

ويظهر أن هذا النظر في دلالة الحائرين كان بسبب نوع من التصوف. ويمكن أن نستشهد على ذلك بما جاء في نشيد الأناشيد. وقد استشهد به ابن ميمون مرتين في الفصل المذكور.

ويكن أن نتساءل - وربا لن يجد هذا السؤال جوابا له - ألا يكن أن يكون أبراهام بن ميمون، على الرغم من الاختلاف الجوهري الذي تميز به تصوف. قد تأثر إلى حد معين بالتصوف العقلاني الذي ورد في الفصل المشار إليه وبنفس المعارف التي ينبئ عنها هذا النص الذي هو بدون شك من الكتابات الأخيرة التي حرر نصها أبوه ؟

ونختم فنقول، إن جماع هذه المواضيع الفلسفية والأخلاقية الإسلامية، كانت خيرا عميما بالنسبة للزهد اليهودي. وقد استفاد أيضا الفكر اللاهوتي من التأملات الفلسفية الإسلامية في موضوع علاقات العقل الإنساني بالحقيقة الباطنية. غير أنه على الرغم من استقلالية

<sup>1-</sup> أنظر Kabbale, vic mystique... p. 141 ونصوصاً أخرى من التلمود, بابا بترا. 17 اوكذا الـــ"مدرشــيم" التي شرحت النصوص التوراتية. مثل سفر الأعداد إ 33 آ 38 وسفر التثنية 34] آ 5.

الفكر الديني اليهودي الكبيرة في مقابل اللاهوت الإسلامي، وعلى الرغم من الدين الذي في رقبة التصوف اليهودي بجاه التصوف الإسلامي. يبقى هناك فرق واضح، إذ يظهر أن اليهودية كانت دوما تفصل فكرة الحاد الخالق بالخلوق التي تعتبر تعظيما للإنسان، وهي في خاتمة المطاف بجديف على الله حقيقي. ووضع الحافظون الربيون حدودا بجعل اليهودية خافظ على ما سماه سعديه وبحيا "اعتدال الكتاب المنزل" (1).

### سحر يهودي أو سحر إسلامي (أو هو اتفاق مسيحي أو وثني)

كل ما هو أجنبي عند بعض الطبقات الاجتماعية الإسلامية التي تؤمن بالسحر، فهو من باب السحر، والحال أنه في المغرب توجد طبقتان من الناس يعتقد أن حياتهم تختلف عن حياة بقية الناس [فهم أجانب]. وهم البهود والمسيحيون، وهؤلاء هم السحرة بامتياز. ويعتقد أن

<sup>1-</sup> G. Vajda, op.cit., p.38, S.D. Goitein, op.cit., p.195.

اخّــاد الانسيان بالله لا يلــغـي الحدود القــائمــة بين الخالق والخلوق. وإنما يؤكــدها بهــذا النوع من الإتصال. انظر في هذا الصدد.

G.Scholem, Les origines de la Kabbale, p.439

ويذهب المتصوف الزاهد المسلم أبعد من ذلك حين يسعى من خلال الجاهدة الروحية الوصول إلى الذات الالهية ليذوب فيها ذوبانا. ويتحد بواجب الوجود الالهي . وهذا ما يعبر عنه صراحة جلال الدين الرومى. وهو متصوف مسلم عاش في العهود الأولى من الإسلام.في رباعياته:

<sup>&</sup>quot; لم تكن روحانا في الأصل سوى روح واحدة. كذا كان ظهوري وظهورك، فمن الخطل الكلام عنى وعنك. فقد بطل فيما بيننا كلمة أنا وأنت"

<sup>&</sup>quot;لستُ أنا ولستَ أنت. كما أنك لستَ أنا. فإني أنا وأنت في وقت واحد. كما أنك أنت وأنا معا. وبسببك أيا جلال" خوتن" أشعر بضيق وحيرة. لا أدري إذا كنتُ أنا أو إذا كنتُ أنت" جولدزهر. العقيدة و الشريعة في الإسلام. القاهرة. 1946 ص 137.

ونذكــر هنا بأن أهل التشــدد قــتلوا الحلاج في بغــداد سنة921-309) ) لأنه ادعى الاحجاد بالذات الالهية.انظر:

Ignace Goldziher, 1e dogme et la loi de l'Islam. Paris, 1920, Chap .IV, p .127, 129

المسيحيين ورثوا عمل السحر عن عيسى لأنه "كان قد أحيى الموتى", وأن اليهبود ورثوا قسما من القوة والسلطان عن أنبيائهم الذين من بينهم النبي سليمان الذي كان ما كان (1), وهم سحرة زهاد حقيقيون في أعين المسلمين, وأن علم السحر إرث لا ينفصل عن تقاليدهم. وكانت هذه الاعتقادات سائدة في الجزيرة العربية قدما حيث كان السحرة على الخصوص هم اليهود أو رهبان النصارى...

وعلى هذا الغرار فصاحب المعجزة اليهودي أو المسلم: "الحزان" أو "الطالب" الخطاط . يعملان بمقتضى نفس المبادئ، ويستعملان نفس الممارسات باسم الله. ومن الطبيعي أن في هذا الجال الذي ندعوه الخيال الاجتماعي مع ما يتضمنه من معتقدات شعبية (2). تتجلى أكثر من أي مكان آخر، توافقية متكاملة، كما يدل على ذلك ألف وصفة ووصفة وتعزيمة ورقية ومواضيع ورموز نما يستعمله كل من "الحزان" و"الطالب"، كل على حدة، بنفس اللغة أو باللغتين معا، العربية بالنسبة للطالب المسلم والعبرية والعربية مكتوبة بالحرف العبري بالنسبة للحزان، يقدمانها للملتجئ إليهما من اليهود أو المسلمين، فيتوجه المهودي راجيا فيتوجه المسلم إلى معارف "الحزان" المهودي، ويتوجه المهودي راجيا البركة أو متشفعا بكرامة "الطالب" المسلم على حد سواء.

وفي هذا الصدد لا تخلو الأمثلة الكثيرة من التعازم والأحجبة والتعاويذ والجداول السحرية التي نقرأها في مخطوط المكتبة الوطنية بباريس. رقم1421, (قسم الخطوطات العبرية). وهو مجموع من الكتابات

 <sup>1 -</sup> سمي سليـمان ملك الجن" في القرآن و تفاسيره (سورة الأنبـياء 81 آ. النمل آ 16. سبإ آ
 11. سورة ص آ 35...وانظر كذلك

Ed .Doutté, Magic et religion en Afrique du Nord, p .48-49; Marrakech, p .28 et Suiv. 2- Mille ans de Vie juive au Maroc, p .49/121.

السحرية المغربية، وتلك التي نقرأها في الكتابات المغربية التي سبق أن خصصنا لها خليلا مفصلا. وهي الواردة في مخطوط المكتبة الوطنية في الجامعة العبرية في القدس رقم 3865 ، وفي مخطوطات ومجموعات M. Victor Klagsbald أي، من دلالة بالغة. وجُد من مثل هذه الكتابات أيضا نسخا وترجمات في الجموعة التي نقلها Ed. Doutté في كتابه الميز 2). Magie et Religion dans l'Afrique du Nord)

وورد في هذه الكتابات اللفظ "إل" الذي يكون الحرفين الأخيرين في أسلماء كثير من الملائكة، وهو من أصل عبري. واستعملت الكتابات السحرية الإسلامية أيضا عديدا من أسلماء الملائكة والجن. بل بعض أسلماء الله مثل "أدناي" و"إلهيم" و"صبأوت". كما اشترك السحر اليهودي والإسلامي في الاعتقاد في القوة السحرية لـ"العقدة". ومعلوم أن الصيغ اللفظية المشتقة من هذا الإسم "العُقُدة" ورد في العربية من الجذر "حبر" و"قشر"، وتعني العربية من الجذر "حبر" و"قشر"، وتعني جميعها "الربط". واللفظ العبري الآرامي "فَمعَ" التي جمعها "قمعوت" أي حبر وهو من الجذر "ق.م.ع" أي ربط وعقد. ولم يرد هذا "الجذر" في العهد حرز وهو من الجذر "ق.م.ع" أي ربط وعقد. ولم يرد هذا "الجذر" في العهد القديم بهذا المعنى ، إنما ورد الفعل مرة واحدة في التلمود. فصل "برخوت" 100ب. حيث يحكي الربي شمعون بن إلي عزر قصة امرأة تزوجت بحبر، وكانت عادتها أن تربط "قُمَعَتْ" "التفيلين" [ سُرَعُ الجلد ] على ذراعه. وذُكر كبير الملائكة "مطرون" الوارد في كتابات الزهر والتصوف اليهودي في رقية "دعوة الملائكة "مطرون" الوارد في كتابات الزهر والتصوف اليهودي في رقية "دعوة

<sup>1-</sup> Man .n · 13 et 30, Catalogue CNRS, Paris, 1980.

<sup>2 -</sup> يمكن أن نجد هنا نفس الطرق السحرية ونفس المذهب في إعداد التبعازم وكتابة الرقى. وفيها استعملت منقولات يهودية. كأسماء الله وأسماء الملائكة. والصيغ السحرية و غيرها. بعد إضفاء الصبغة الإسلامية عليها أو بعد تغييرها لتوافق المعتقد الإسلامي. أنظر كتابنا Kabbale, p. 381-414.

الشَّمس" الإسلامية. ويتضمن السطر الأول من ختم "دعوة الشَّمس" سبعة رموز هي مختصرات لآيات توراتية وأخرى في الإنجيل والقرآن.

ولا تخلو الرقى الإسلامية أيضا من ذكر الأسماء التي كانت "منقوشية على عصا موسى أو منطبعة على كسيوة يوسف أو سيف دانيال أو نعل سليمان إلى غير ذلك". وكشير من الأسماء الإلهية الستعملة في السحر الإسلامي مأخوذة من القرآن. وعلينا أن لا ننسي فضائل قبراءة الفاخية التي هي أول سور القبرآن وغيبرها من الآيات التي يتضمنها الكتاب المقدس الإسلامي. وإذا كان السحر الإسلامي يستقى سلطانه من القرآن فإن السحر اليهودي، كما سبق أن قلنا. يستقى سلطانه من التوراة، بل التوراة كلها هي عبارة عن اسم الله أو يتكون جوهر نصها من أسماء الله أو من تركيبة أسماء الله التي لا يعرف الخلق سرها. وهذه نفسها هي التي تستعملها عادة القبالا السحرى(1). وأضيف إلى أن مفهوم "قفيصت هدرخ" الذي يقابله بالعربية "الطي" أو طى الأرض. وهو الانتقال من مكان إلى مكان بعيد في ذات اللحظة. بعرف صدى كبيرا في الكتابات البربية والصوفية القبلية (2). وبالمقابل فإن استعمال حروف أسماء الملائكة في الكتابات السحرية، وكذا طريقة البحث عن الضائع من خلال النظر في إناء هي من طرق السحر اليهودية التي استعملها السحرة المسلمون .(3)

<sup>1-</sup> أنظر,401.p...Kabbale وقارن بـ Doutté.Ed المشار إليه ص.2001، 220/1.35,150,133/4 وقارن بـ 211.194/5,155,150,133/4 وغيرها. فيما يتعلق بالموضوع أعلاه.

<sup>2-</sup> أنظرKabbale p.377 ... وقارن بـ Ed. Doutté المشار إليه ص51.

<sup>3 -</sup> Ed.Doutté p. 158.

كما لاحظنا من جهة أخرى، في الكناشة المغربية، مخطوطة الخزانة الوطنية بباريس رقم 1421، التي سبقت الإشارة إليها، الورقة 57 ظ. وجود مربع سحري خطه ساحر يهودي إلى يهودي آخر، ومع ذلك ورد فيه ذكر اسم المسيح بلفظه العربي "عيسى" مع أسماء شخوص توراتية وأسماء إبراهيم وبنيه والأنبياء من جهة، وأسماء وردت في القرآن والتفاسير من جهة أخرى. وهذه قائمة الأسماء كما وردت على التوالي: آدم سام نوح إدريس إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب زكرياء موسى يوسف هارون ندير (هكذا) صالح هود أيوب عيسى داود سليمان يحيى يونه لوط شعشوعيم (؟) لأه سارة رئقة رُحل.

ونشير إلى أنه بالإضافة إلى الحرز "شُمرَة" الذي يعلق على أبواب دور اليهود (شميره) فإنه يوجد في هذه الدور أيضا عديد من الكتابات السحرية الدينية التي يقصد منها حفظ الأم والوليد بعناية من الله وحفظة من الملائكة وإبعاد الشياطين الشريرة, عن المكان, وخصوصا الجنية "ليليث"، كما توجد شخوص ترمز لحيوانات ونباتات وزهور وأدوات مختلفة, من ذاك صورة اليد التي تسمى خطأ فاطمة, إما مقبوضة أو مبسوطة, وأشياء تعبدية أخرى كانت تستعمل في هيكل سليمان أيام مبسوطة, وأشياء تعبدية أخرى كانت تستعمل في هيكل سليمان أيام دور كبير في كتابة التمائم "شميره". لأنها كما يعتقدون, خفظ من "العين الشريرة". ويجد هذا المعتقد الشعبي الذي يشترك فيه اليهود والسلمون, أصوله, بالنسبة لليهود, في نص تلمودي, كان يجمع بين رمز السمك ومؤدى فقرة توراتية فيعل من يوسف رمزا لتجسيد السمك ومؤدى فقرة توراتية فيعل من يوسف رمزا لتجسيد السمك الخي يعيش في الماء

الحافظ إياه من سلطان وأذى العين الشريرة، كذلك تنجو ذرية يوسف". (بيراكوت 20) (1).

ويشير T. Shrire إلى رسم يد مبسوطة وهلال وقرص. في بعض الأحجبة اليهودية المغربية، وكانت هذه هي رمز "تنيت" التي تمثل الإله بعل وزوجته مما كان شائعا في المتولوجية ومجمع العظماء الفينيقي (2)

ووجدت أيضا تمائم يهودية من أصل مغربي، نهج فيها أصحابها نهجا توافقيا فمزجوا فيها عناصر من المعتقدات الختلفة، من ذلك أنهم رسموا ونقسسوا على المعدن، وخصوصا الفضة، الصليب المسيحي والهلال الإسلامي، كما نقشوا الحروف المقطعة التي تتضمنها الكتابات السحرية اليهودية التقليدية التي هي: "س.م.ر.ك.د". وهي الحروف الأخيرة من الآيات الخمسة الأولى من سفر التكوين الإصحاح الأول الآية من الى 5، والحروف "ي.و.ه.ك". وهي الحروف الأخيرة من المزمور الواحد والتسعين، الآية 11 (3) ونقشوا عليها لفظ "شداي" صفة من صفات الألوهية وغير ذلك (4).

ونقف بالخصوص عند النص الذي سماه صاحب هذا الخطوط المغربي "هشبعه محدولا" أو التعزية الكبرى (5) الذي خصه بــ"بلار" ملك الجن و"بختمه" وبكل واحد من خدامه وبما له من قوة عظمى. ومعلوم أن

<sup>1-</sup> Voir Mille ans de juive au Maroc p 50

<sup>2-</sup> Hebrew Amulets, Londres, 1966, p. 56.

<sup>3-</sup> الكلمات التي تنتهي بها الآيات الخمس في سفر التكوين هي: "إرص" (أرض). "مام"(ماء). "اور" (نور). "حشخ" (ظلام). "إحد" (واحد). والتي تنتهي بها كلمات المزامير هي: "كي" (لأنه). "ملخو" (ملائكته). "يصوه" (يوصي). "بخ" (بك) = لأنه يوصي ملائكته بك) (المترجم) 4- نفسه, ص.72, الصورة 7. ص.144

<sup>5-</sup> الورقة 98 وما بعدها.

اسم "بلار" الإغريقي كان معروفا في اللغة العربية أحيانا بصفة "بلار" وأحيانا بصفة "بلار". وكانوا في العصر الوسيط يطلقون هذا الأسم أحيانا على ملك الجن ذي القوة العظمى، وأحيانا على أحد أعوان ملك الجن "برقان". وجاء هذا الكائن بأسماء مختلفة في "علم السر" الذي كان يتداوله علماء هذا الفن من اليهود والمسيحيين والمسلمين، خصوصا في السحرية وفي الرقي والأحجبة (1).

وفي هذا الجانب أيضا من المعارف التي كانت رائجة في المغرب. مثله مثل العديد من ضروب المعرفة. يتجلى وجه آخر من التوافق التقى على دربه كل من الجموعتين اللتين كان لهما المغرب حضنا ومرتعا.

ونشير أيضا إلى معتقد آخر يؤمن به هؤلاء وهؤلاء. ذلك أنه سبق أن قلنا أن "الطالب" يستخير في فعله الله، وتصرفه "أي تأثيره في القوة الطبيعية" هو شبيه بفعل سلطان الساحر. غير أنه بالنسبة إليه لا يعدو أن يكون بركة وإن الأفعال العظيمة أو العجائب التي يقوم بها لا تعتمد السحر وإنما هي من فعل الكرامات (2). أما "الخزان" أو "الطالب" اليهودي الذي له نفس القوى ويتمتع بنفس الفضائل التي يتمتع بها رفيقه المسلم. فإن كتاباته السحرية التي يحررها ورقاه وأحجبته وطلاسيمه وتعازمه. فهي بالنسبة إليه وللذين يقصدونه، أمر نابع من الإيمان والآمال. وهؤلاء الذين يقصدونه هم من عامة الناس ولا يخرجون عن

<sup>1-</sup> قارن

G .Scholem, Bilar) Bilad/bilid (Melekh ha-shedim, Bilar, roi des demons, dans " madda'e ha- Yahadut", tome 1, 1926/7, p.112/127.

<sup>2-</sup> Ed .Doutté, op cit .p .53/54.

نهج الشريعة والعرف، ولا يشك الأحبار في إيمانهم على الإطلاق، خصوصا وأن النصوص التي بها تكتب هذه الكتابات والأدعية والتعازم التي تصحبها، تلاوة وقراءة. كلها بالأساس مأخوذة من الكتاب المقدس أو مستوحاة منه، خصوصا من سفر المزامير وكذا من الكتابات التي تعود إلى فترة ما بعد عهد التوراة والنصوص التي تقرأ في الأيام العادية أو غير العادية، كأيام الرعب التي تصادف الأيام ما بين رأس السنة وكبور (1).

وتبقى التفرقة بين السحر والدين غير واضحة، ويبذل أصحاب المؤلفات السحرية الجهد، زيادة على ذلك، ليبقى الخلط بين الاثنين قائما، فيزداد الغموض بين العمل السحري والعمل الديني. ويختفي المشتغلون بالسحر في غالب الأحيان، عندما يرومون كشف سرمن الأسرار لقارئهم، وراء غموض مقصود.

ولقد استرعى انتباهنا على الخصوص، مؤلف من أهم المؤلفات في السحر الإسلامي، وهومـؤلف البوني، وبالضبط لما تضمنه من عناصر يهودية أو يظن أنها يهـودية. فمؤلّف أحمد بن علـي البوني المتوفى سنة 1225/622. "شـمس المعـارف الكبـرى واللطائف العـوارف"، هو جـمـاع العلوم السحـرية الإسلامية، وأصبح رفيق كل المشتغلين بالطلسمات والمرجع الأساس لكل المهتمين بالسحر الإسلامي (2).

ا- يريد المؤلف هبنا أن يقول بأن الأشعار والأوراد والكتابات. سواء التي هي من التوراة أو التلمود أو تلك التي هي من تأليف علماء آخرين. مما كان يقرأ في هذ المناسبات التي خدث عنها هنا في هذا الكتاب. كانت تستعمل في هذه الأحجبة والتمائم والتعازم. (المترجم)

G. Vajda, Sur quelques éléments juifs et pseudo- juifs dans l'Encyclopédie magique de Buni dans le Mémorial Volume dédié à Ignace Goldziher. Budapest, 1948, p.387/ 392;وكذلك

والملاحظ أن العنصر الدخيل في مجال السحر، عندما ينتقل إلى لغة من اللغات، فإنه يتخذ له نهجه الخاص به في الوسط الجديد الذي انتقل إليه، فيتغير معناه الذي هو أصلا غير مفهوم، ويتنامى، أي تـُخلق منه كلمات أو عبارات تشبه الأصل صوتا أو كتابة، أو تنتمي إلى نفس الموضوع، دون أن يكون لها أي علاقة باللفظ أو العبارة الأصل، اللهم إلا الحاكاة، ويبقى النطق والنظر العقلى قجاه هذه الأمور في غالب الأحيان حائرا.

والدخيل اليهودي في كتاب البوني، هو كل ما يتعلق بأسماء الله والملائكة ومفهوم "التقوفه" أو منقلبات الفصول. وفي كتاب "شمس المعارف" قضايا أخرى لها علاقة بالسحر اليهودي.

ففي ما يخص أسماء الله، أورد البوني العبارة الواردة في سفر الخروج إ 3 آ 14 التي هي: "إهيه أشر إهيه" [أكون الذي أكون ]، والجملة الواردة في سفر صموئل إ 1 آ 3 وغيرها، وهي: "أدوناي صبأوت" [رب الجنود]، والجملة الواردة في سفر التكوين إ 17 آ 14 التي هي: "إل شداي" [الله القوي ]. ويرى البوني أن هذه الجمل تتضمن الإسمالاعظم. ونجد هذه الأسماء واردة في كل كتب السحر العربية.

E d .Doutté op .cité passim, Encyclopédie de l'Islam, p .812; C. George Anawati, in 3 · Congrès des études arabes et islamiques, Ravello, 1966, " Le Nom suprême de Dieu" (اسم الله الأعظم) وهو عبارة عن مداخلة شارك بها المؤلف في المؤتمر الثالث للدراسات العربية والاسلامية. حيث تعرض في هذه المداخلة إلى الجدول المسبع الذي نجمده أيضا عند Doutté في الكتاب السابق ص 154. لقد اعتمد قنواتي النسخة التي نشرت في القاهرة سنة 1926/1345. و نشير إلى أن قنواتي ألحق بمداخلته. (من ص 7 إلى 36) فهرسا ببليوغرافا غنيا جدا. (من ص 37 إلى 38). يعتبر مقدمة لدراسة السحر في الإسلام وخصوصا التعازيم والربعات السحرية.

وورد في الكتاب من أسماء الملائكة الكثير، منها ماهو فعلا أسماء عبرية حقيقية، ومنها ما اعتقد أنه كذلك. ومن المفيد أن جمعها هذه إلى أسماء وصفات الملائكة التي أوردها البوني وإلى تلك التي جمعها . Moise Schwab في مؤلفه، وفي الكتاب فقرات عجيبة تتعلق باسم المتاترون"، إذ خدث البوني في باب "استنطاق الحروف" وباب "التقصير"(1) مرارا عن "تاج" و"حربة" "متاترون" [رأس الجن وكبيرهم] في مقابل حربة يهوشوع (2). وخدث كذلك عن "التاج" في مشهد يظهر فيه "متاترون" بعية أحد الملائكة يسمى "شراتيل" (3).

وفي كتاب "شمس المعارف" الكبرى نصوص مهمة في موضوع منقلب الفصول، حيث يحدد بالتحقيق تواريخ بداية و نهاية الفصول ومواقعها في الجهات الأربع، وفي موضوع الملائكة وبما أسند لكل منهم من عمل وكل هذه البحوث شبيهة بما نقرأه في "سفر رازئيل" (الورقة في المخطوطات المغربية، دون أن تتوافق هذه المواضيع في التفاصيل الخاصة بأسماء الملائكة وبما أنيطت به من أعمال في الخدمة [ لصاحب السر ومن يستنجد به ]. ونشير إلى أن المصادر العبرية نفسها لا تتفق كل الاتفاق في هذا الباب.

ويذكرالبوني أنه جاءت الإشارة في كتاب الله الذي كان قبل الخلق(4). إلى دائرة نورانية ينضح منها النور (5) وأن من هذه انبجست حروف

ا – انظر ؛

Ed .Doutté op .Cit .p 175/6 وكذا Ed .Doutté op .Cit .p 175/6 وكذا .Doutté op .Cit .p 175/6 وكذا . Ed .Doutté op .Cit .p 175/6 أن يهوشوع كان يحمل رمـحا. كما ذكر في أماكن أخرى بأن موسى كان يحمل حرية.

<sup>3-</sup> ذكر Schwab سرتئيل وسريتيل وقال إنهما ملكان مثلان برج الأسد و برج الجدي.

<sup>4-</sup> قارن " التوراة الأولى" لدى القباليين وانظر S.Scholem , les origines de la Kabbale, p. 303/4 بالتوراة الأولى الدى القباليين وانظر 5-4- قارن القباليين وانظر 5-4- فاست. ص. 354

الأسرار المائتين وواحد وثلاثين. ونتساءل هنا, أليس لهذه صلة بالمائتين وواحد وثلاثين بابا التي ورد ذكرها في "كتاب المبادئ". الفصل الثاني الباب الرابع؟. وهذا مفهوم يرتبط هو الآخر بموضوع البحث في أسرار الحروف الأبجدية (1).

ويشهد هذا الكتاب المرجع في علوم السحر مرة أخرى. إذا كان الأمر يحتاج إلى تأكيد شهادة. على مدى الطابع التوافقي الإجتماعي الفكري الذي تلتقي فيه المجتمعات اليهودية والاسلامية في الشرق والغرب الإسلاميين.

#### مسار التصوف اليهودي المغربي.

تميزت أهم فترات مسار التصوف اليهودي في المغرب بالطابع الذي طبعه بها قباليو درعة في جنوب المغرب، وكذلك بطابع إرث المهجرين الأندلسيين القباليين الذين جاءوا من شبه الجنيرة الإيبيرية. وإخوانهم "الطوشابيم" أو البلديين . والقباليين المغاربة من أهل فاس ومراكش وتافيلالت. خلال القرون. من السادس عشر إلى التاسع عشر، وكذا بطابع القباليين المغاربة من أصحاب ومريدي إسحاق لوريا، وأقران ومنافسي حاييم فيتال، في صفد وطبرية وحبرون (الخليل) والقدس .

ولقد وقفنا على بعض الكتابات المهيزة، ونظرنا في سير بعض أعلام التصوف والإبداع القبالي، وبينا الصلات التي كانت تربط الكل بالذاكرة الجماعية وبسلسلة التقاليد الصوفية اليهودية، كما أكدنا في

<sup>1-</sup> نفسه. ص. 38 "يتمثل الواقع في ثلاثة مستويات. كما يمكن أن نستخرج ذلك من تركيب الحروف الهجائية العبرية: العالم والزمان وجسم الإنسان وهذه مجال كل كائن يجري أساسا على"231 بابا". أي تراكيب من الحروف مزدوجة". وانظر كذلك ص.302 حيث يتعرض المؤلف لمسألة: "231 بابا التي هي نتاج اثنين في اثنين من الحروف العبرية..

نفس الآن، على مكانة كتاب الزوهار وكتابات علماء الباطن من اليهود، في العصر الوسيط، قبل وبعد المرحلة الزوهارية، وكذا مكانة الأدبيات القبالية العامة من غير هذه، في نفوس القبليين المغاربة.

#### حركة التصوف والادبيات القبالية في المغرب (1)

لقد سمحت لنا أبحاثنا الأولى حول الحركة الثقافية ليهود المغرب. وكذا الجرد المحدود الذي حصرنا فيه بعيض كتابات الأحبار المغاربة، كيما مكننا نظرنا الندي تميز ببعض التعمق في بعيض الوثائق الخطوطة. في غير هذا المقيام، بتقديم صورة عن النتاج الثقافي لليهود المغاربة المتمثل في النتاج القبالي والنشاط الوقاد الذي عرفته الحياة الصوفية المتميزة على وجه الخصوص(2). ولم يكن النظر في هذه الجوانب من الفكر، حكرا على نخبة محدودة من رجال الفكر وأرستقراطية المعرفة، بمن عرفتهم الحواضر الكبري، كفياس ومكناس وسيلا ومراكش، وإنما يظهر أن المراكز الأساسية لتعليم علوم الباطن ونشرها. كيانت قد وطدت أركانها في جنوب البلاد. في السوس ودرعة والتخوم الصحراوية، كترودانت وتمكروت وأقا وتفيلات وغيرها بما هو في هذه المناطق، حيث ظهرت فورة صوفية وأقا وتفيلالت وغيرها بما هو في هذه المناطق، حيث ظهرت فورة صوفية كبرى نشطت فيها القابلا وأعطت من الثمار ما كان له الفعل القوي.

ولا تخفى الأهمية الكبرى التي كانت لكتاب "الزهر" في الحياة الثقافية والدينية لدى يهود شرق المغرب وجنوبه، منذ عشرين قرنا خلت. لقد قدسوا هذا الكتاب بنفس درجة تقديسهم للتوراة والتلمود، وصارت

<sup>1 -</sup> للمزيد من التفصيل انظر كتبنا:

Kabbale ,Vie mystique magie et Ethique et mystique

<sup>2-</sup> Lcs juifs du Maroc, p .273/4. Une qissa de Tingir, Hymne à Bar yohay, R.E.J CXXVII/,1968, p .306/307 : Poésie juive en Occident musulman, p .21/44, 188 ; Mille ans de Vic juive au Maroc, p .197/201.

نصوصه جرزءا من تلاواتهم الدينية، كما صار أيضا موضوعا لتأمل السهرات الليلية التي كانت في يها في عديد من الأماكن، "الزوايا" المعروفة باسحم "بريوحاحي". وكان أتباع هذه يرون في هذا الرجل مؤلف "سفر هزهار" أو كتاب البهاء، غير المدافع، وكان لهذه الزوايا طقوسها وشعائرها وتقاليدها العريقة، كما كان عليه الأمر لدى طوائف تدغة في الأطلس الكبير(1). حيث انتشرت بالضبط أسطورة مفادها، أن الكتاب كان في الأصل وحياً فضُربَت عليه الأختام ولم يظهر أمره إلا حديثا. وورد خبر هذه الأسطورة عند القبالي المغربي الشهير أبراهام أزولاي (2).

ومن العادات التي كانت متبعة في مدينة الصويرة. بمناسبة إهداء نسخة من نسخ الزهر. حملُ الكتاب في حفل بهيج، كما كان الأمر متبعا بالنسبة لغيره من الكتب المقدسة، من بيت الحسن الذي أهداه إلى مكان القراءة. وهو عادة مقر "الزاوية" التي يقرأ فيها الزهر. وعبارة "كنُرُوحُ الزهر" تعني المراد من هذا الحفل الديني. إنها نفس العبارة التي تقال عندما تخرج العروس بعد شعيرة "القيدوشيم" والدعوات السبع. من بيت أبويها إلى بيت الزوجية، ليلة الزفاف المسماة بالضبط "ليلة الراحة"(3). ونشير بالمناسبة إلى أن هذا الحفل الذي يحمل فيه الزهر إلى

<sup>1 -</sup> انظر في هذا الصدد دراستنا

L"Enseignement traditionnel de l'hébreu et du judaïsme dans la communauté du Todgha "dans R.E.J., CXXIII/I-2,1964, p.191/198.

 <sup>2 -</sup> ذكره في مقدمة تعليقه و تفسيره للزوهار."أور هجمة" ونقل القصة عنه I Tishby . في "مشنة هزهر" (تثنية الوهر). ص 34.

<sup>3 –</sup> تعني"الراحة وارُواحً" في العربية قضاء الليل. أو التوجم إلى مكان من أجل الاستجمام والهدوء، لكنها تأخذ هنا معنى آخر يختلف إذ تعني "الاحتفال بحدث كبير ومهم، أومارسة شعيرة خاصة".

الزاوية، شبيه بالحفل الذي خمل فيه لفائف التوراة إلى البيعة. ويرفق حفل إهداء الزهر، مثله مثل ختم قراءة التوراة وشعائر "التقونيم" بطقس خاص تقدم فيه مأدبة خاصة في حفل موسيقي خاص بالمناسبة (1).

ويتميز الإبداع "القبالي" المغربي. الذي لا يزال مجهولا وجله مخطوط. بغزارته وتنوعه وأهمية كتاباته وبمضمونه الفكري الذي استقى بما هو عليه. من مصادر بعيدة في الزمان وفي المكان. وغنية في المضمون على الرغم من انعزال أماكن الدرس والصعوبات المتنوعة التي كانت تصادف إذ ذاك المتصوف العالم، فقيرا كان أو غنيا (2).

وكل مؤلف من مؤلفات القبالا المغربية ينضوي انضواء كاملا في مسار مؤلفه الفكري. وضمن انشعالاته الروحية المتواصلة، وفي قوة وثبات عقيدته التي يمكننا فهمها على ضوء ثقافته القبالية التي تلقاها داخل مجموعة معينة من الأعلام الذين استهوتهم تعاليم "الزهر" وشروحه . وهي ترجع في كليتها إلى مذاهب شيوخ مدارس جيرون وقشتالة. وكذا إلى مذاهب المدارس الأحدث منها مثل مدرسة صفد وبيت المقدس.

وتدخل في هذه الكتابات المفضلة عن غيرها من الكتابات. مجالات مختلفة على الرغم من ارتباطها فيما بينها. مثل الشروح التوراتية والشعائر وشروح الزهر نفسه وقبالا مدرسة إسحاق لوريا وكذا الشعر

<sup>1-</sup> انظر كتابنا 290 et 361 بـ Poésie..., p.186, 299 et 361 وقد أشرنا إلى ختم قراءة "الزهر"، كـما ورد في مجـموع "هطيبو نكين" (تهيأوا لنغني) ص.21. وقجرى نفس مظاهر الاحتفال في ختم قراءة وشرح فصول من التلـمود (سيوم مسيختا). ويجب أن تأخذ في الاعتبار. في هذا النوع من أنواع التفكير الذي يتمثل في القبالا في جـماع أشكالها. علاقـة الإجتماعي بالتفسير الأدبى والنظر في النص المقدس. سواء فيما هو روحي أو في غيره.

<sup>2-</sup> Pédagogie juive en Terre d'Islam, p.74 et 101

والموسيقى. وإذا كانت جَربة الوجد الصوفي وقفا على نخبة قليلة، وإذا كان النظر في النصوص نفسها لا تخص إلا حلقات من العارفين محدودة العدد بالطبع. فإن القبالا عرفت على العكس من ذلك. في بعض مظاهرها وفي بعض كتاباتها التي تقترب من مجال السحر. عددا كبيرا من الأتباع من عامة الناس. ويَسنُ تَعمل هذا النوع من الكتابات المعروف بالقابالا العملية. أداةً للنظر والتأمل، تقاليب حروف الإسمالا عظم وتراكيب الحروف العبرية وأسماء الملائكة وعلم التنجيم وغيرها من "علم السر". وكل هذه يدينها الأحبار الحافظون في غالبية الأحيان.

#### قباليو درعة

أصبح الجنوب المغربي، وخصوصا وادي درعة، منذ بداية الألف الثاني من تاريخ الميلاد ودون انقطاع حتى بداية القرن العشرين، موطنا لفورة صوفية كبرى. وكان يلتقي فيه كبار شبوخ علم الباطن اليهود.كما كان المركز الأول لكتابة كثير من المؤلفات القبالية ذات الأهمية القصوى. وهذا ما يشهد به العدد الكبير من المؤلفات التي كتبت في هذه المناطق، والتي تأكدت قيمتها المعرفية في عهد غير بعيد منا، كما تشهد به عديد من الطقوس والعادات والأعراف التي ظلت موروثة تناقلتها الأجيال خلال ثمانية قرون. وتمثل الكتاباتُ التي لم يطبع منها إلا القليل، والتي تعود أصولها القبالية إلى مختلف العهود، كلَّ الأجناس والتيارات القبالية المعروفة. وبعضها مؤلفات أصيلة لم تنسح على منوال سابق ولم تتأثر بأي تأثير خارجي ظاهر، لأن أصحابها كانوا بعيدين عن حضارات البحر الأبيض المتوسط خلال العصر الوسيط وعصر النهضة. كما لم تخالطها الصراعات والمنافسات التي كانت وعصر النهضة. كما لم تخالطها الصراعات والمنافسات التي كانت

أصحاب هذه المؤلفات قد تأثروا بكثير من المدارس التي ظهرت على التوالي في جنوب فرنسا وإسبانيا (جيرون وقشتالة) وإيطاليا وفلسطين. وحافظ أولئك وهؤلاء كل الحافظة على العلوم والتقاليد التي ورثوها وأضافوا إليها ونقلوها بعد أن أضفوا عليها صبغة القداسة والتبجيل. وهاجر الكثير منهم، بدءا من بداية القرن السادس عشر، بل ربما حتى قبل ذلك، أيام ظهور المذهب التصوفي القرطبي، وكذا بعده أيام شيوع مذهب إسحاق لوريا، من بلدهم الأصلي المغرب ليلتحقوا بالمدارس الصوفية الجديدة في الأرض المقدسة، وربط البعض الآخر مع هؤلاء

ولن نقدم هنا، بما عرفته هذه الأرض التي ازدهرت فيها القبالا وحياة التصوف ازدهارا. إلا موجزا مقتضبا من المعارف والقليل من الإشارات وبعض الأمثلة والنماذج التي لها دلالتها الخاصة (1).من ذلك قصة اكتشاف كتاب "الزهر" في وادي تدغة أو وادي درعة (2).واعتقادهم في ظهور النبي إليهو وانكشاف لقبليي هذه المنطقة، والصلات المستمرة بين الشيخ [النبي إليهو] ومريديه (3)، والأقاصيص التي تتحدث عن صلاتهم الوثيقة بالروح القدس والقوى الخفية الخارقة (4)

<sup>1 –</sup> ساهمت Rachel Eli'or بمداخلة متميزة عن قبالي درعـة "مقوبلي درعة" (بالعبرية). في المؤتمر الدولي الثاني لدراسة التراث الثقافي اليهودي في إسبانيـا والشرق. وجرت وقائع المؤتمر في القدس 28-23 ديسمبر 1984.

<sup>2-</sup> Kabbale, p.173.

<sup>3 -</sup> ظل هذا التصور حيا حتى وقت قريب جدا. عند القباليين المغاربة، خصوصا في تافيلالت. مثل الربي يعقوب بوحصيرة (أواخر القرن 19) ومريديه. انظر مقدمة مجموع خطبه "دورش طوب" (القدس 1984)، وفي سنة 1936/1935 كنت بلغت سن الرشد الديني الذي نسميمه اليوم سن "بر محصوة"، وكان يقول لي جدي الذي كان هو نفسته قباليا علما وجّرية، إن أباه كان يقرأ نصوص الزهر بمعية النبي إلى

<sup>4-</sup> أنظر (Kabbale..., le chapittre (Kabbale pratique et magie)

ومعارفهم الواسعة الخنافة وقدرتهم على "رؤية" و"استنطاق" المستقبل وتضلعهم في علوم الُجمَّل، وخصوصا في حساب الزمان الذي قد تقوم فيه الساعة.

ويبدو من الصعب إيجاد تفسير فيما قل لفظه، به نفسر هذا التنامي الرائع للكتابات القبالية وللنشاط التصوفي ولختلف وسائط تعبيره، في هذه المنطقة الجنوبية من المغرب الأقصى. ويمكننا أن نقول في أوجز عبارة، إن أسباب هذه الظاهرة العجيبة تتمثل في تنوع العلاقات الفكرية والتجارية التي ميزت الحضارة العربية الإسلامية، منذ بداية العصر الوسيط، والتي ساهم فيها العنصر اليهودي بحظ وافر كما تتمثل في اتساع التبادل الثقافي والتجاري الذي كان لجسلماسة مع الشرق من جهة، ومع الأندلس ومراكزها العلمية والفكرية، مثل قرطبة ولوسيانا و غرناطة وإشبيليا. من جهة أخرى (1) وكانت هذه المدينة التي تطل على مشارف الصحراء، بوصفها المرفأ والمنفذ الغربي الوحيد وجهة أرداد القوافل التي كانت تأتي من بغداد عن طريق الفسطاط و القيروان.

ويكن تفسير ازدهار العلوم الباطنية اليهودية التي ترتبط بنوع من التصوف الحديث الظهور, بدءا من القرنين الخامس والسادس عشر, بتأثرها بالتصوف الإسلامي وبرباطاته التي صارت موئلا للمريدين, وباكتشاف أسرار الزوايا على اختلافها أمام اليهود, وبالعلاقات الجيدة التي كانت تربط دوما بين اليهود من ذوي اللسان الأمازيغي والوسط الذي كانوا يعيشون فيه, وبمشهده الإجتاعات الفكري الحلى (2).

أ -انظر كتابنا Kabbale . الفقرة التي خصصناها لتلاقي التصوف اليهودي و النصوف الإسلامي.

<sup>2 -</sup>انظر الترجمة الأمازيغية لـ "هكدت بصح" ( حكاية الفصح) المقدمة.

الإرث الأندلسي والقباليون المهاجرون من شبه الجزيرة الإيبيرية :

نختار في هذه الفقرة من هؤلاء المهاجرين، بعض أعلام، لنقول فيهم قولا مختصرا هو أقرب إلى الإشارة منه إلى التفصيل. وهؤلاء هم:

الربي أبراهام الصباغ والربي يهودا حليوا والربي يوسف الاشقر والربي سمعون لابي

- أبراهام الصباغ، تعود أصوله إلى زامورا، وهو من مهجري الأندلس سنة 1492، بقي مدة في البرتغال قبل أن يستقر نهائيا في المغرب. وأصبح كتابه "سرور همور". وهو شرح للتوراة، وطبع مرات عديدة في Venise وغيرها في السنوات على التوالي 1523. 1546. 1567، مصدرا من المصادر الكبرى في تفسير التوراة تفسير قباليا صوفيا.
- يهودا بن موشى حليوا، من القباليين الذين هاجروا من فاس إلى الأرض المقدسة في النصف الأول من القرن السادس عشر. استقر بدءا في صفد. ثم رحل إلى دمشق. وألف كتابه "صَفنَت بّعَنيَح" في صفد سنة 1545. ويعد كتابه هذا من الكتب الأولى في علم الاخلاق ذات الصبغة الصوفية، وألف كثير من مشهوري القباليين كتبا من هذا النوع، مثل إلياه دو فيداس و البعزر أزكري.
- يوسف بن موشي الأشهر، هو أيضا من كبار مثلي التراث القبالي الأندلسي. قدم فاس ثهم رحل بعد ذلك ليستقر بتلمسان، وبها حرر كثيرا من الكتب التي لم يحتفظ الزمان حتى بأسمائها. وبقي من هذه واحد نسخ في تلمسان عنوانه "صَفنَت بَّعَنيَح". [ وهو نفس عنوان مؤلف حليوا ] وهو شرح لفصول من التلمود، نهَج في شرحه طريقين،

أحدهما شرحا قباليا بعيدا والآخر شرحا ظاهريا يأخذ بمعاني النص القريبة الظاهرة. نسخ الخطوط في تلمسان، ولعله بخط صاحبه، بتاريخ 1529، كما جاء في خاتمته. ( 18 أيلول 5289 ) [1529]. يوجد حاليا في المكتبة الوطنية في الجامعة العبرية بالقدس (154 هـ)، وهناك اطلعنا عليه وأخذنا منه نسخة مصورة.

- شمعون لابي، اشتهر عند اليهود السفرديين بقصيدته الشعرية الصوفية "بريوحاي". وأصبحت هذه القصيد من المنشودات الدينية التي تتلى ليلة السبت. عاش شمعون، بعد أن هجر من قشتالة، في فاس، وفيها استعاد كثيرا من التقاليد القبالية التي سجلها في كتابه "كتم باز". والكتاب من أهم الشروح الزهرية، مع أنه لم يتأثر بكتابات الدرسة القبالية الصفدية، مما جعله قريبا من روح النص الزهري الأصلى.

ونذكر أيضا من أعلام اليهود المنفيين من الأندلس. الربي أبراهام بن شلومو أدروتييل الذي ضمن انطولوجية له عنوانها "إِبْني زِكَرون". (أحجار الذكري). جماع التقاليد القبالية القديمة.

ومن أعلام القبالا المهجرين الوافدين على المغرب، من حملوا التراث القبالي الأندلسي نذكر أيضا، الربي يهودا حياط الذي شرح كتاب "مَعُرخت إلهيم". (كون الألوهية؟). المطبوع في Mantoue سنة 1558، شرحاً ضَخمًا سماه "منْحَت يهودا" أو هدية يهودا.

وحكى الربي يهودا خياط، في المقدمة الطويلة التى افتتح بها كتابه "مَعْرِخت إِلُهيم". عن الأهوال التي عرفها أثناء رحلاته في البحر واليابسة. منذ مغادرته الأندلس وحتى وصوله مدينة فاس من بلاد

المغرب. كما حدث عن معاناته وما لقيه من آلام في حبس المدينة. بعد أن اتهمه بالارتداد زورا، أحد رفقائه المسلمين المهجرين معه. إذ كان من بين المجرين كثير من المسلمين، كما لاحظ. والمقدمة دفاع وثناء عن الزهر وحث على مداومة النظر في القبالة. وأنهى المؤلف مقدمته بذكر عديد من الكتب القبالية التي ينصح قارءه بالنظر فيها، من ذلك: "سفر يصيره" أوكتاب المبادئ الذي ينسبه إلى الربي عقيبة (هكذا) و"سفر هبهير" الذي ينسبه إلى الربي نحونيا بن هقنه (هكذا) "الذي ستجعله تاجا على رأسك" كما يقول [مخاطبا القارئ] (1) و"سفر هزهر" الذي" يجب أن يبقى ذكراً في لسانك وعليك أن جُعله موضع تأمل في ليلك ونهارك" (2). وكُتُبُ الربي يـوسف جاقطيلا والربي شـــم طـوب الليوني. "التي عليك أن جعلها فلائد تزين بها جيدك" (3). وكناب "هسودوت". (كتاب الأسرار) للربي نحمنيد "الذي عليك أن خفظه عن ظهر قلب" (4). وكتب الربي مناحم الرقناتي "التي عليك أن جمعلها شــارة في الذراع" (5)، وكتاب "معريخت" وشرحى هذا "اللذان سيكونان حجابا تضعه بين عينيك" (6) ، "فإذا نظرت في هذه صادفك التوفيق في كل أعمالك. وحزت الفطنة والذكاء" (7).

<sup>1-</sup> قارن بالمزامير إ 21, آ 4.

<sup>2-</sup> سفريهوشوع. إ 1 آ 8.

<sup>3-</sup> سفر الأمثال. إ 5 آ 21.

<sup>4-</sup> سفر الأمثال. إ 3 آ 3

<sup>5-</sup> سفر الثنية، إ 6 آ 8.

<sup>6-</sup> نفسه.

<sup>7-</sup> سفريهوشوع، إ 1 آ 8.

أصحاب ومريدو إسحاق لوريا المغاربة، منافسو وخصوم حييم فيتال. مؤسسو المدارس القبالية الفلسطينية، يوسف بن تبول.

وهب الله اليهود المغاربة قدرة خارقة على التنقل، فرحلوا إلى أوروبا دون عناء. وزاروا الأمريكتين وأصبحت الرحلة عندهم إلى الشرق من مألوف العادة.

ولم ينقطع يوما حبل الهجرة إلى فلسطين طيلة قرون. وكانت تُرَفِّدها دوما رحلة الطلبة الذين كانوا يقصدون المدارس التلمودية في المراكز العلمية الكبرى، مثل بيت المقدس وطبرية وصفد. وكان يُرفِّدُها الحجاج الذين كانوا يرحلون عادة ليقضوا بقية حياتهم في الأرض المقدسة.

ونعرف أصحاب ومريدي إسحاق لوريا المغاربة. على الخصوص من نص فَسَم أقسم فيه هؤلاء على الإخلاص لشيخهم بعد موته، والنص مؤرخ بسنة 1575. كما نعرف أسماءهم من "سفر هحزيونوت" أو كتابا الرؤى، وهو سيرة ذاتية لحييم فيتال (1).ونعرف هؤلاء من بعض كتاباتهم التي وصلتنا، أو من بعض الإحالات التي وردت في بعض الكتابات القبالية المعاصرة لهم أو التي كتبت فيما بعد، وكذا بواسطة دراسة ببليوغرافية خصها Méir Benayahu لإسحاق لوريا نفسه (2). وبادئ ذي بدء نقول، إنا كنا قد خصصنا لواحد من هؤلاء. وهو الربي يوسف بن تبول، فصلا كاملا في كل كتاب من كتبنا الخاصة بالقبالا والحياة الصوفية في

<sup>1 -</sup> يوجد بالاضافة إلى نشرة A.Z Acscoli التي أشرنا إليها سابقا والتي اعتمدت مخطوطا بخط الربي طواف اللفروني . طبعات أقدم اعتمدت نسخا مبتورة ومليئة بالأخطاء، عنوان أحدها "شبح الربي حييم فيتال" (مديح للربي فيتال) Ostrog 1826 وأخرى طبعت في القدس 1866 بعنوانها العروف.

<sup>2 -</sup> Sefer Toldot ha-Ari and Luria 's" Manner of Lise "Hanhagot, Institut Ben - Zvi Jérusalen 1967.

الغرب الإسلامي. وكان الباعث على اختيارنا هذا أن ننصف بشكل من الأشكال. أو الأولى. أن نلقي الأضواء. أو بالضبط أن نعرف بأحد أعلام التصوف والقبالا بعد أن صار نسيا منسيا طوال ما يقرب من أربعة قرون. مصير لم يسلم منه كتابه المفيد والأصيل الذي قد يكون أقرب إلى الفكر الحقيقي لإسحاق لوريا، خلال نفس الفترة. بل من سخرية القدر أن ينسب كتابه هذا عمدا إلى غريمه ومنافسه حييم فيتال الذي قاسمه التلوذة.

وجاء في هذه المصادر الثلاثة التي ذكرناها وكذا في غيرها, على اختلاف في القدر الذي خصصته لكل واحد من هؤلاء وفي أهمية ما خصصته لهم، الأسماء الآتية: سليمان أوحنا أو سليمان مغربي. ومسعود أزولاي المعروف بمسعود المغربي أو مسعود البصير، وأبراهام هاليفي بروخيم أو أبراهام هلفي مغربي، ومسعود كوهن "حزان درعة" الذي سمي أحيانا حييم مغربي ودافيد همغربي ويوسف بن تبول المعروف أيضا بيوسف معاربي ويوسف مغربي، وهو الوريث الحقيقي لفكر الشيخ [إسحق لوريا] وكل هؤلاء أعلام من أصل مغاربي، من المغرب الأقصى في كليتهم، هاجروا قديما أو حديثا، واستقروا في جنوب فلسطين في الجليل، وكرسوا حياتهم للتصوف وللحياة العلمية والقبالية وعملوا فيها بجهد وقوة كما نعلم.

## قبالاً اليهود البلديين "طوشابيم"، أعلام القرون السادس عنشر إلى التاسع عشر، الحليون، بعض الشيوخ ومؤلفاتهم

نكتفي هنا في هذا الباب. بذكر بعض الأعلام المشهورين، مثل أبراهام بن مردخاي أزولاي، الذي استقر في الخليل بداية القرن السبابع عشر وقد ولد في فاس حيث تلقى تربية تقليدية وقبالية. وكتب عددا

كبيرا من الشروح وشروح الشروح والهوامش الضرورية لكل من أراد دراسة الزهر، وطبعت هذه مرارا في أوروبا وفي فلسطين (1).

وتعد مقدمة أحد مؤلفاته الأسباسية "حيسبد لأبراهام" مصدرا غنيا بالعلومات عن الحياة الإجتماعية في فاس وكذا في الأرض المقدسة إذ ذاك. وفيها ذكر المؤلف أصوله كما تعرض للحياة الفكرية اليهودية في مسقط رأسه، وذكر البيوت التي علم فيها ومن تتلمذ عليه فيها. والأحداث التي دعته إلى الغربة ومغادرة " المدينة التي قبر فيها أجداده. المدينة العظيمية فياس ". وذكر أمنيته التي هي "الصعود" إلى أرض إسرائيل ورغبته في الإقامة فيها. وذكر أيضا الرحلة الطويلة الشاقة التي قادته أخيرا إلى فلسطين، وإقامته في قرية أربع بالخليل، واندماجه فى حلقة الأحبار في عين المكان وخريره لشرحه الكبير على الزهر المعنون بالضبط بـ "قربة أربع" (2). وكم هي مؤثرة قصة الطاعون الذي ضرب مدينة الخليل سنة 1619 وفراره إلى مدينة القدس لعلم يجد له فيها ملجاً، غير أنها لم تسلم هي الأخرى من الوباء القاتل. وكم هي مؤثرة أيضا قصة وصول جماعة كبيرة من المهاجيرين المغاربة، بمن فيهم نخبة مثقفة من أعلام فاس وضواحيها, الذين وجدوا في القدس بعد نجاتهم من مخاطر العواصف ومشاق ومهالك السفر الآلام والأمراض والفقر. وتابع أبراهام أزولاي قصيته المفصلة عن رحلاته التي كانت

ا- لن نذكر هنا إلا بعض العناوين مثل: "أور هجمة" (نور الشمس). القدس 1876 وPrzemysl .1881 و"أور هلبنه"
 1898. و"زهر هجمة" (إشراق الشمس). البندقية 1855. 1892-1882 Przemysl .655. و"أور هلبنه" (نور القصم). Sulzbach .695. Sulzbach .و"حسسد لأبراهام" (تقوي أبراهام). 1896. 1895. و1897. 1898. وغير هذه.

<sup>2-</sup> عنون المؤلف كتابه عـنوانا يقرب صوتا ومعنى من إســـم القرية الــتي نزل بها وهي "قَرْبَة أربع" (قرية الأربع). واســـم الكتاب "قرَبَتُ أربع" أي قريبة أو وليدة "قريّة أربع" (المترجم).

نهايتها في غزة التي لم يصل إليها الوباء، في 19 آب. فوجد بعض الراحة والطمأنينة وبدأ فيها كتابة بعض مؤلفاته.

وتستقي العديد من كتابات شلوم بوزكلو (القرن 18) مضامينها التي استقاها المؤلف من تعاليم أستاذه في علوم الإشراق، أبراهام أزولاي. وهـــو غير الأول, لما كان في مــراكش (1).

ومن بين هؤلاء أيضا نذكر موسى بن ميمون الباز التطواني. وهو صاحب كتاب "هيخل هقودش" (هيكل القداسة)، وهو شرح باطني لعديد من نصوص الأدعية والصلوات. وطبع في أمستردام سنة 1653. وكان للباز هذا تلميذ هو يعقوب بن إسحاق بوإفركان. الذي نشتغل حاليا في فك رموز وخليل كتابيه الخطوطين الذين هما "برح ششون" (زهرة السوسن) و"منحه حدشه" (هدية جديدة) (2).

ومن هؤلاء داود هلفي الذي نُسبَتُ إليه العديد من المقالات القبالية النظرية والعملية. ولم يُكشف عن الهوية الحقيقية لهذا الرجل حتى اليوم, ولا نعرف عنه إلا أن أصوله ترجع إلى دبدو في الشمال الشرقي من المغرب, وأنه بلغ مرتبة الأولياء في أواخر حياته, ولما توفي دفن في تمكروت بدرعة, وأصبح قبره بها مقدسا ومزارا تتوجه إليه جموع طوائف يهود الجنوب المغربي. ومن كتبه, "سفر هملخوت" (الكتاب الملوكي), وطبعته

<sup>1-&</sup>quot;مقدش ملخ" (قداسة سلطان) أمستردام 1750 (5 أجزاء). Przemysl وستة طبعات أحرى. "كسبي ملخ" (عـرش السلطان) أمستردام 1860 Lvov 1769. "هدرة ملخ" (جـلال السلطان) أمستردام 1860 Lvov 1769. "بروش عل تقـون ربي شمـعون بر السلطان) أمستردام 1766. لندن 1770، Lemberg. "بروش عل تقـون ربي شمـعون بر يوحاي" (شـرح على تقويم الربي شـمعون بر يوحاي). أمستردام 1774.

<sup>2-</sup> أنظر مبداخلتنا في l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres؛ تقارير جلسات سنة 1987. ينايلر-مارس ص. 62 - Jacob Ben Isaac Bu-Ifergan, Kabbaliste du Sud-Marocain. 80

جماعة كانت تعرف باسم ولي تمكروت, في الدار البيضاء سنة 1930. وجاء ذكر الكتاب واسم مؤلف في الخطوطة رقم 921. في فهرست "أوهل دويد" (خيمة داود) الموجود في مكتبة .S.D. Sasoon. ويكتسي هذا الخطوط عندنا أهمية إضافية، إذ يتضمن شرحا باطنيا شعائريا ينسب إلى أحد القباليين من جنوب المغرب، وهو الربي مردخاي بوزكلو الدرعي، الذي يظهر أنه هو مؤلف "معينوت هحخمه" (معين الحكمة)، وهو مؤلف يظهر أن القباليين قد أخفوه لأنه كشف "الأسرار المضنون بها على غيرهم".

وكان لأعلام فاس ومراكش، والأكثر من ذلك أعلام ترودانت وتافلالت. اطلاع كبير عميق على كل الكتابات القبالية التي كانت معروفة أيامهم، بدءا من كتابات القرون الأولى من العهد اليهودي، التي تضمنتها بعض "المدرشيم". وحتى القبالا أيامهم، مرورا بالكتابات الباطنية التي تناولت موضوع قيام الساعة والإرهاصات التصوفية التي جاءت في "همركبه" و"هكلوت" و"معصه بريشيت" و"سفر يصيره" و"سفر هبهير" وأعمال أتقياء "رهينن" وقبالا مدارس جيرون وغيرها من مراكز جنوب فرنسا والأندلس إلى زمن الطرد سنة 1492. وبطبيعة الحال كانوا على اطلاع كبير بكتابات المدارس الفلسطينية في صفد ثم في بيت المقدس.

وقد ساهم أعلام التصوف المغاربة، على غرار شيوخ البلدان الأخرى، في تاريخ وتطور الفكر الصوفي، بما في ذلك بعض الحركات "الماسيحانية" =[المنقد المنتظر] الخطرة التي كانت تهز من حين لحين اليهودية المشرقية، مثل حركة شبتاي تصفي التي انتشرت في كبريات مدن الإمبراطورية المسيحية، أواخر القرن السابع عشر، والتي تركت لنا أثارا في بعض النصوص التعبدية، وفي كتابات أخرى لم تنشر بعد.

# المجال الأدبس العامي والشعبس

لابد لنا قبل أن نتطرق إلى الكتابات العامية و الشعبية، من أن نؤكد بأن كتب تفسير التوراة والتلمود، وكذلك أدبيات الوعظ و الإرشاد، تستحق منا وقفة للبحث المنهجي الدقيق و المعالجة النقدية المتبصرة، وذلك في إطار علمي وأدبي وتاريخي، قصدنا من ذلك خدمة المجتمع الذي أنتج هذه الإبداعات ومكن لها في رحابه.

#### الكتابي والشفاهي :

لاتخلو الآداب العامية والشعبية الشفوية والمكتوبة في "الخميادو" و"اللادينو" أو "الجُدييزُمُو" وكذا في اللسان اليهودي العربي، بل اللسان اليهودي الأمازيغي، من حمولة تاريخية وفكرية كبيرة الأهمية، إضافة إلى المشهد الفلكلوري الذي كان موضوع وصفها والمادة اللسانية الثمينة التي تتمثل فيها. وتتعرض القصص والأساطير والمنظومات الشعرية، سواء الدينية منها أو الدنيوية، في أنواعها الختلفة التعبدية والأخبارية والقصص والملحون و"العربوبي". وكذا أشعار البكائيات، للأحداث التاريخية خصوصا تلك التي تركت أثرا عميقا وانطباعا قويا في حياة الطائفة وفي ذاكرتها الإجتماعية مما يصعب محوه أو إدخاله في باب المضمر.

وكنا قد خصصنا في غير ما محل. دراسات متعددة لهذه الآداب العامية والشعبية، في اللسان اليهودي العربي واللسان اليهودي الأمازيغي على الخصوص. ونشرناها في مجلات متخصصة وكذا في

ثلاثة من مؤلفاتنا الأساسية (1). ونضيف هنا ملاحظة قصيرة تتعلق خاصة بـ "الخاميادو" أو اللهجة اليهودية الرومية المكتوبة بالحرف العبري. وهذه مفيدة جدا في تتبع مجريات الحياة اليهودية في شبه الجزيرة الإيبيرية. واللهجة اليهودية النهودية البرتغالية، واللهجة اليهودية البرتغالية وغيرها. إنما هي بنات تولدت عن "الخاميادو" التي كان يستعملها اليهود في شبه الجزيرة الإيبيرية. وكانت قد أدت نفس الوظائف التي كانت تؤديها اللغات الأخرى كاللهجة اليهودية العربية واللهجة اليهودية الامازيغية (2).

لقد جمعنا في مؤلف لنا كبير, ظهر سنة 1980 وعنوانه "الآداب العامية والشعبية اليهودية في الغرب الإسلامي" دراسات غير مسبوقة وأخرى سبق نشرها في دوريات الدراسات الشرقية أو نشرت ضمن أبحاث جماعية. فأعدنا كتابة النوع الثاني ورتبناه مع غيره حسب المواضيع والأجناس, وأضفنا إليه إضافات وألحقنا به ما تدعو الحاجة إلى إلحاقه. أما النوع الأول الذي لم يسبق نشره من قبل. فهو ثمرة بحوث لنا جديدة. إذ

<sup>1 -</sup> Une Version berbère de la Haggadah de Pesah, texte de Tinrhir du Todrha (Maroc)-Supplément aux Compte-Rendus du CLECS, 2 Tomes de 400 p .plus un fac-Similé de manuscrit, Paris, 1970 - Ouvrage réalisé en collaboration avec Madame Pernet-Galand.

<sup>-</sup> Littératures dialectales et populaires juives en Occident Musulman, XX et 440 p .avec 12 fac-similés. Paris 1980

<sup>-</sup> La version arabe de la Bible de Saadya Gaon, L'Ecclésiaste et son commentaire .Le livre de l'Ascèse, 140 p., Paris 1989,en collaboratio avec André Caquot.

 <sup>2 -</sup> وتعرف اللغة القش تالية التي كان يتكلم ها ويكتبها المورسكيون بالحرف العربي بالخميادو". وهي لهجة عربية متولدة عن "العجمية"، أي اللغة الأجنبية..

ازداد اهتمامنا بهذا النوع من النتاج الفكرى واتسع حقل أبحاثنا فيه. فشمل مجالات لم نعد نشك أبدا في غناها وخصوبتها وأهميتها في الحقول التي سبق أن شغلت اهتمامنا في بداية بحوثنا ودراساتنا (1). وانتقلنا من انشغالاتنا الرئيسية التي هي يهودية بالدرجة الأولى، وتمثلت في النصوص التوراتية والتلمودية واجتهادات الفقهاء في هذه. وفي الكتابات الطقوسية وسير الرجال وغيرها مما فصلنا فيه القول في فصول عـديدة من مـؤلفاتنا. أو أطلـنا فيـه النظر في أبحـاث جـديدة أوفي وثائق طريفة، مثل البعظة التي ألقيناها بمناسبة حنفل بلوغنا الرشد الديني(بر مصبه) وخطبة مقدمتها التي افتتحناها بها، و"كتوبة" [و هي هنا نص يتعلق بالتوراة ] فريدة مكتوبة باللهجة اليهودية المغربية، والقصيدة التاريخية المصوغة في شكل بكائية خدثت عن هجوم قبيلة "لوداية" في فاس الجديد، أقلول انتقلنا من هذه إلى عالم فكرى آخر لا يعرف حدود الدين والنحلة، ولا علاقة له بالدين والمعتقد، أو لنقل عالم فكرى متناغم حيث بلتقى اليهود والمسلمون يتآزر هؤلاء وهؤلاء ويتقاسمون نفس الاهتمامات، مفسحين الجال لعـ واطفهم في مثل "قصيدة الحبوب" و"قصيدة القفطان" من جنس "لعروبي" أو غيرها من أجناس القول في اللهجة العربية الأندلسية أو في الخلق الشعري العبري والموسيقي اليهودية.

إذا كانت آداب اللغة العبرية بصفة عامة، تتمثل في صنعة الكتابة، وإذا كانت العلوم التي هي ثمرة خاصة المجتمع من العلماء، تقتصر على جنس الرجال دون غيرهم، فإن الإبداع الأدبي المعبر عنه بالعامية يعني الجميع، وتفهمه طبقات العامة الأمية أو ممن ليس لهم إلا إلمام قليل بالقراءة والكتابة، خصوصا من النساء والأطفال، ويساهم

ا- انظرJournal Asiatique, CCLII/I 1964 p99-103

كل من الأدبين في نقل المعارف والعادات والأعراف، ويؤديان على درجات مختلفة نفس الوظائف التعليمية والتربوية والدينية. غير أن الأدب الشفوي هو أكثر حفاظا على التقاليد غير المكتوبة، وهو أداة تعليمية بامتياز، وبمتلك بالإضافة إلى ذلك في بعض مظاهره الدنيوية، فضيلة فريدة من نوعها، تلك هي القدرة على الإنصهار والإندماج، كما تشهد على ذلك عدد من القصائد التى أوردناها في مؤلفنا (1).

ويصعب التخلص من الانطباع الذي يوحي بأن هناك فاصلا بين ما هو "مكتوب" باللغة العبرية وما هو "شفوي" باللغة العامية. فاللغة العبرية بصفتها لغة الكتاب والشعائر تستعمل وسيلة للتقرب إلى الله, أما اللهجة اليهودية العربية أو أختها الأمازيغية وكذا "الحكاتية" أو اللهجة اليهودية الإسبانية المستعملة في الجمعات الناطقة بالإسبانية. فهي الأداة المستعملة للتواصل بين الناس، بين أفراد العائلة والحيط القريب. والآداب العامية هي المرآة التي تعكس ما يجول بالخواطر إنها التعبير العميق عن النفس وعن مظاهر الحياة اليومية العادية بل أن تستعمل اللغة المقدسة للتعبير عن كل الأشياء التي يمنع أو يستحيل أن تستعمل اللغة المقدسة للتعبير عنها. ويشكل الأدب الشفوي مادة هائلة من الصعب الإحاطة بها. ويشمل موضوعه الفلكلور كما يمس أيضا القضايا الإجتماعية والعرقية بل التاريخ أيضا. وينتمي إلى مجالله أيضا القضايا الإجتماعية والعرقية بل التاريخ أيضا. وينتمي إلى مجالله

<sup>1 -</sup> كانت القصيدة تقوم مقام الجريدة الرسمية. انظر:

E Aubin, le Maroc d'aujourd'hui, Paris, 1904 p .407

<sup>&</sup>quot;لم تكن في المغرب الجريدة التي توجه الناس وهمل إليهم الخبر الرسمي. وفي مثل هذه ألحال يكون الشعر هو صاحب الفعل الحقيقي وهو الذي يحرك الناس داخل الحواضر. وكان الشاعر الحاج أحمد الغرابلي ينظم القصائد فيتغنى بها الشيوخ والشيخات وهم يتنقلون من " نزاهة" إلى "نزاهة" وتسرى مسرى الريح.

الواسع كل ماقيل بما احتفظت به الذاكرة. وعلى الرغم من أن هذا الأدب يوضع دوما في خانة العامي، فإنه ينتعش دوما ويرتبط بالخلق الأدبي الكلاسيكي الذي يتمثله سريعا ويصبح من مرجعياته. وعليه يمكننا أن نزعم بحق، أن الآداب الشفوية والعامية جميعها. خافظ وتعمل على نقل إبداعات الحضارات المسطورة في تاريخ الإنسانية إضافة إلى التراث والثقافات التي تنتمي إلى فترات ما قبل التاريخ. ومع ذلك، فإن هذه الآثار الباقية وهذا الإرث المنقول، لابد من أن يتقيد ببعض القواعد ويخضع إلى ما تتميز به عادة عقلية العامة (1).

ولقد سمح تماثل البنيات العقلية لعامة اليهود والمسلمين. عربا وأمازيغا في المغرب، بميلاد أدب وفلكلور امتزجت فيهما روح الثقافة اليهودية والتراث العربي الأمازيغي، في إبداع أصيل من نسج فريد. ونشير هنا إلى أن أهم الكتابات التاريخية والأدبية الشفوية ذات التعبير العامي وقصص الأنبياء. كما جاءت في الساهكدا" اليهودية والقصص الإسلامية ،كلها تنتمي إلى الذاكرة الجماعية التي يشترك فيها الجنس السامي، والتي وصلتنا في صيغ متعددة ومختلفة، وصيغت جميعها من أصول عتيقة مكتوبة. ونضرب مثالا على ذلك القصص الأسطورية التي حيكت حول حياة يوسف وموت موسى ومعاناة أيوب. سواء في المشرق أو في المغرب، وفي لهجات مختلفة، منها الحبشية والقبطية والعربية ولغة المورسكيين والأمازيغيات.

<sup>1-</sup> Mircea Eliade, Littérature orale, dans "Histoire des littératures "Encyclopédie de la Pléiade, Paris, 1955, Tome I, p.3-26.Comp Philippe Joutard, La Légende des Camisards (Une sensibilité au passé, Paris, 1977, plus spécialement les chap.XI et XII.

وفي ما يخص اليه ودية، يمكننا أن نقول إنه لا يمكن فصل "الفلكلور" عن "النقل الموروث"، إنه "الموروث" و"المنقول" [عن الأجيال السابقة] كما عبرت عنه اللغة العبرية حين استعملت لفظ "قبالا" ولفظ "موسر", وكما عبرت عنه الكلمات الأولى الواردة في "فصول الآباء ولفظ "موسر", وكما عبرت عنه الكلمات الأولى الواردة في "فصول الآباء [من التلمود]. حيث جاء: "وتلقى موسى الشريعة في [طور] سيناء ونقلها عنه يهوشوع ونقلها عن يهوشوع الشيوخ الأوائل...". وهكذا تكونت منذ البدء مع ظهور اليهودية، حافظة الجماعة وذاكرة الأمة في مجموعها، تقليد تضمن جماع التعاليم المنزلة المنقولة التي لم تنقطع بفضل سلسلة من الرواة المجتهدين. إنهم حقا رواة مجتهدون. فإذا وجد التراث المنقول في المؤلفات التقليدية نماذجَه التي منها أخذ. وإذا استوحى مواضيعه من خلق فكري كان موجودا من قبل. فإنه مع ذلك استوحى مواضيعه من خلق فكري كان موجودا من قبل. فإنه مع ذلك أحداث الحاضر ما جعل منه خلقا جديدا حيا، هو ثمرة الرواة المجتهدين.

ويتجلى بُعْدُ هذا " الفلكلور - التراث" وقيمته الحقيقية, إذا ما نظرنا إليه على ضوء الصلات التي كانت تشده إلى الفكر اليهودي ووسائل تعبيره الختلفة من جهة, وإلى أهمية الروابط المتينة التي كانت تشده إلى محيطه الثقافي والاجتماعي اللغوي وإلى عادة وعُرُفِ الوسط الذي نما فيه من جهة أخرى.

ويتضح لنا من النظر الدقيق في المقطوعات الشعرية وفي غيرها من النصوص التي أوردناها في كتابنا السالف الذكر، قدرة هائلة على الاستيعاب الذي لا حد له، والفكر المشحون بالمعارف والعواطف المتأججة، كما تتضح مقدرة أصحاب هذا الإنتاج الهائلة على التصرف في الاقتباسات الغنية اللامتناهية، وإيرادهم للعبارات الحبلي بالغزير من

المعانى والمفاهيم التي تتعدى حدود النص لتسبح في عالم الرمز والجاز المليء بالتلميح والإشارات. وكل هذه تقتحم حصون التقاليد الأدبية والشاهد الفكرية، ما يمتع الاطلاع عليه والنظر فيه. وهدفنا بالضبط هو تتبع التراث في هذه المصادر وخمقيقها والإعراب عما غمض فيها. إن كل كلمة مما تتضمنه هذه الثقافة المستبطنة هي صدى يستجيب صراحة أو تلميحاً. لحاجة إدماج العنصر الغريب، وأحيانا الأسطوري. في المشهد المغربي وفي تقاليد الوسط المحلي (1) وكانوا يسعون بذلك . بشكل من الأشكال، إلى إضفاء الصفات العرقية وموالمة حدث من الأحداث أو شخص من الشخوص الغريبة مع الحيط الحلى. حتى يصبح التاريخ البعيد جزءا من التاريخ القريب. ويجرى نفس الأمر في القصائد المكتوبة بعامية يهود المغرب، على أبطال التوراة المشهورين وكذا الأولياء الفلسطينيين وأصحاب الكرامات. وترجمات التوراة نفسها تُضفى على النص المقدس صبغة محلية، وتقرأ النص التوراتي بطريقتها الخاصة وتفهمه وتؤوله وقحله بما هو عليه، جزءا من الحياة الواقعية والحيط اللغوي والإجتماعي العُـقَدي. وباختصار يصبح جـزءا من حيز جـغرافي سياسي له حدوده ومعيناته.

وإضفاء العرقية والأسطورية وتَحْيين الظواهر التاريخية. خطابا ونصا، هي المفاهيم الأساسية التي تمثلُ هاجس هذا الأدب وتتردد في مضامين محاوره الثلاثة هذه المفضلة.

وكل النصوص الختارة خكي بطريقها الخاص، تاريخا وقصة، وتظهر هنا غلبة الروح الدينية التي قلنا إنها كانت سائدة في كل أنواع الإبداع الأدبي العبري، في الأنواع الأدبية ذات الصبغة البيداغوجية والتعليمية،

<sup>.</sup> Poésie juive en Occident Musulman, p. 12-13 انظر 1-13

بصفتها أداة مساعدة في التعليم المدرسي. سواء في تعليم التوراة أو التلمود. ويمتد أثرها لدى البالغين عن طريق الكتابات الأخلاقية والوعظية(1). وتبلغ هذه غايتها في القنصائد الشيعائرية. وكم هي ملفيتة للانتباه تلك الأهمية القصوى التي خصوها للأحداث باعتبارها تاريخا إنسانيا. وغد القصائدُ المدحية والسبيرُ المنظومة، بل الأكثر من ذلك البكائيات، مثلها مثل القصائد التي تناولت الأحداث التاريخية الواقعية. مادتَها ومصادرها في بعض الوقائع التاريخية الفعلية. غير أن الذاكرة الجماعية ما تفتأ تُحَلِّي الحقائق التاريخية بحلِّي ليست لها أصلا، وتتحول بفعل الخيال الشعبى لتصير في نهاية المطاف أساطير وخرافات (2). ويصبح التاريخ أسطورة عندما تتداخل العهود والأزمنة بعضها في بعض. وعندما تختل التواريخ. ويصبح تسلسلُ الأحداث والأزمنة أولَ ضحية في هذا التطور الطارئ على الواقعة التاريخية. وقصة "أيوب" مثلها مثل غيرها. تزخر بما طرأ على التسلسل التاريخي ومجريات الأحداث، إذ جعلوا هذه الشخصية التوراتية تعيش زمن إبراهيم ويعقوب وإسحاق وجعلوا منه مستشارا في بلاط فرعون زمن موسى، وقالوا إنه رما عاش في عهد الملك داود والملكة بلقيس ملكة سباً. بل زمان "أسوريس". وافترضوا أيضا أنه من بين الذين رجعها من السبى البابلي وأنه رما يكون أسس أكادمية في طبرية.

وقد نعجب أحيانا كيف يتحول حدث أسطوري إلى واقع حقيقي. ويشهد على ذلك هذه القصة التي رواها لنا، منذ عدة سنوات. رسام

<sup>1 -</sup> نفسه

<sup>2 –</sup> قارن

Eliade, op,cit., Poésie juive en Occident Musulman, p 177-187 (Poésie et légende) et p. 62-66 (Relations du Piyyut avec le Midrash).

حــالم يدعى يوسف مانور، وهو يهودي من أصل عـراقي يعيش في باريس، قال: "إن جده استطاع أن يتحكم في الجنية "ليليث" التي تسببت في موت عدد من الصبيان اليهود في بغداد، وأنه نزع منها سيفها القاتل وسلمه لعائلته التي لا تزال قحفظ به بعناية حتى ساعتها". وحسب قول محدثنا، فإنه كانت تتحقق على يد جده، وهو من شيوخ " القبالا " العملية، وهي من العلوم السحرية، معجزاتُ شفاء المرضى. ولم يكن الحدث التاريخي الذي هو المصير المأساوي الذي كان ضحيته مواليد بغداد، والذي انبنت عليه هذه الأسطورة. ذا أهمية بالنسبة لحدثي، بقدر ما كانت عليه الأسطورة نفسها. لقد اختفت بالنسبة المرخية من الذاكرة وعوضتها الأسطورة الحية.(1)

وكان القصد من كل هذا النتاج الأدبي أصلا, بما في ذلك ما يعتبر فلكلورا. كالمنظومات التي عرضت لقصة "بورم"، بما كان يظن أن المراد منه هو التسلية، هو تربية السامع وتعليمه. وفي واقع الحال، فإن الوظيفة التعليمية لهذا النتاج كانت أساسية. وهي حجر الزاوية. ويكفي أن نذكر في هذا الصدد بسيناريو خطوبة الطفولة المعبر عنها بـ"كتوبةً" (2), والاحتفال المهيب الذي يقام بمناسبة "برمصواه"، حيث

<sup>1 -</sup> أنظر في مـوضوع هذه الفـقرة. وينظرة مـوجزة. حول ذكـرى تاريخيـة تغلفهـا الأسطورة وتاريخيـة الأسطورة نفـسهـا. العمل الجـيد الذي أنجـزه. Philippe joutar (نفس المرجع). وكان الكلفانيون أو Les Camisards [-كان اسم الكلفانيين يطلق على الحاربين الذين قاتلوا جيوش لويس الرابع عـشر] - يرون في بعض عناصر الثـقافـة تاريخانية تمثلهـا الأسطورة. وتأدي هذه الظاهرة إلى أن تقوم الأسطورة مقام التاريخ.

<sup>2 -</sup> انظر: Pédagogie juive en Terre d'Islam, p. 36 تمثل شعيرة "الكتوبة" شيئين: خطوبة الطفل الذي لم يتجاوز الخامسة، بالبنت التي اختارها له أبوه ليتزوجها فيما بعد..وفي نفس الوقت "عرسَه" وارتباطه بالتوراة. لأن هذه الشعيرة تقام في اليوم الأول من احتفالات شبعوت وهذه تخلد ذكرى وحي سيناء ونزول الشريعة. ويصادف هذا اليوم بداية تعلم الطفل حروف هجاء العبرية.

تمثل الخطبة التي يلقيها اليافع الذي بلغ سن الرشد الديني، العنصر الأساس في هذا الاحتفال.

ويحدث أيضا في حالات كثيرة لا تكاد تصدق. أن تنتقل الآداب اليهودية المعبر عنها بالعامية، من مجال المقدس. لتتناول أنواعا ومواضيع أخرى لا تتمحور بالأساس حول الجال الديني والشعائري. وإنما تتناول مواضيع الآداب العامية المشتركة، مما يعكس حياة الجتمع اليهودي والاسلامي على حد سواء, بعيدا عما يذكر بالأصل الديني أو العرقي. ويقال نفس المشئ في الأجناس الشعرية مثل "قصيدة الحبوبة و"القفطان". ومثل العديد من القصائد "العبرية والموسيقى اليهودية التي نسجت على منوال أختها العربية". مما سبق لنا أن عددنا. وفي هذه وفي مجال القصة والأسطورة والأغنية الشعبية والموسيقى الراقية التي تعود أصولها إلى التراث الأندلسي. يلتقي اليهود والمسلمون، اليتسلوا وبمجدون الحب ويصفون الخمر ويتغزلون في المعشوقة ويتغنون بزينة المرأة ويسفكون الدمع ألما على فراق العشاق التعساء وغير هذه. مستعملين نفس اللغة ونفس الخطاب ونفس الرموز ونفس الشخوص الخرافية ونفس أساليب صنعة قصيدة "الملحون" ونفس الجماليات ونفس الصور ونفس المواضيع (1).

 <sup>1-</sup> من الغريب أن يعبر عن صلات الأم بابنها, والشيخ بمريديه, وعن تعظيم شخص عزيز أو شخص عظيم, بنفس العبارات ونفس التشبيهات, سواء ذلك في القول اليهودي أو الإسلامي وفي مواضيع مختلفة: " وليدي شجرة عاليا" انظر

J. Jouin, chants et jeux maternels à Rabat, Hesperis XXX VII,1950, p 140. واستعملت صورة الشجرة كذلك في قصيدة يهودية خُصَّ بها بريوحاي :" يابريوحاي سيدنا ياشجرة حلوة" . كما جاء في قصيدة "مي كموخ" (مَن مثلك). المقطع الخامس عشر، ووصف مردخاي. وهو شخصية من الشخصيات التوراتية. في اللغة العامية بـ "قطيب الخزران" وهي العبارة التي وصف بها "سيدي محمد" [محمد الخامس؟] في قصيدة من

وفي هذه الآداب، وفي هذا الجال من المعارف بالذات، تتمثل أفضل أرضية تلتقى فيها الجموعتان وخققان انسجاما وتناغما لا مثيل لهما.

وإذا تمثل هذا الانسجام والتفاهم. طيلة العصر الذهبي الذي عرفه الغرب الإسلامي. على مستوى المعارف المكتوبة في الآداب والعلوم الإنسانية. والعلوم الطبيعية. فإن اليهود إضافة إلى ذالك، نافسوا الإنسانية والعلوم الطبيعية. فإن اليهود والرياضيات والطب وعلم المسلمين في مجالات أخرى كالفلسفة والنحو والرياضيات والطب وعلم الفلك وغيرها (1). وبعد النفي من الأندلس الذي كان مصيرا واحدا عرفه اليهود والمسلمون، وطوال عهد الانحطاط والانغلاق على الذات، استمر الجتمعان على أرض المغرب المضياف، جمعهما المعارف الشعبية ومظاهر المعتمد الشعبي الختلفة والثقافة الشفوية والنتاج الفكري العامي. وفي غالب الأحيان يُظهر النظرُ في العديد من المنظومات، أننا أمام إبداع أدبي واحد ونص واحد وخطاب واحد، لم يضف عليه كل من الجموعتين إلا اليسير من التغيير (2). وفي هذا النوع من الآداب، يتجلى اختفاء الحدود العقدية والاجتماعية - الثقافية، وبواسطته يتحقق الاتصال الممتع بين الطبقات الشعبية، وبفضله تتضافر الجهود مجتمعة المحتاب أرض الثقافة الشعبية، وفيه يصبح حوار الثقافات بديلا عن الأحصاب أرض الثقافة الشعبية، وفيه يصبح حوار الثقافات بديلا عن الأكيد أن كلا

Nouveaux poèmes de Fès et de Rabat - Salé, Hesperis LXV, 1958, p.145.

<sup>1 -</sup> نذكّر هنا بالمسار الثقافي والعلمي الذي سار على دريه علمان عظيمان ينتسبان معا إلى قرطبة. وكان لهما دور كبير في الإشعاع الحضاري اليهودي العربي الأندلسي. وهما ابن رشد وابن ميمون. وكانا معا طبيبين وفيلسوفين وقاضيين وعالمين بأسرارالشريعة.

<sup>2 -</sup> كتب بعض الموسيقيين اليهود مجموع الأشعار والألحان. المعروف "بالحايك". لصاحبه محمد بن الحسين الحايك. بالحرف العبري. وغيروا فيه بعض القصائد التي تمجد الإسلام وجعلوها توالم المعتقد البهودي..

من الجمتمعين ظل يحافظ على الاختلاف الطبيعي القائم، حريصا على هويته، غير متساهل فيما يخص إيمانه ومعتقده، غير أنهما معا ظلا يستعملان نفس الوسائل للتعبير عن فكرهما، لما رُكبا عليه من بنية ذهنية متشابهة، بل بما يجتمعان عليه من حب وتعايش في أمن وسلام.

وتعتبر الآداب الشعبية، وهي وسيجة قدمع بين أفراد الطائفة اليهودية من جهة، وهذه والجتمع الإسلامي من جهة أخرى، موطنا للتوافق ومجالا للقاء، فيه تكونت هوية اجتماعية ثقافية أصيلة من نسج واحد لا يختلف. ووسمت هذه الآدابُ أيضا الشخصية اليهودية المغربية بميسم لا يمكن محوه، ما دام صداها يتردد في نفوس المهاجرين المقتلعة من جذورها، بمن يعيش اليوم في إسرائيل أو غيرها، نغمة في المقتلعة من جذورها، بمن يعيش اليوم في إسرائيل أو غيرها، نغمة في موسيقاهم، وأنة في أغانيهم، وأعاجيبَ في فلكلورهم وترنيمة في شعائرهم، وشوقا إلى معاهدهم وديارهم، وأسفًا مريرا في حياتهم، وبكاء حارا يعبر عن حنينهم، وخلقا أدبيا ثائرا أوهادئا. ويعبر هذا الخلق الأدبي عن نفسه ببراعة في الأدب العبري الناشئ، لدى بعض الأدباء الإسرائيليين من أصل مغربي، وبالأخص في رهافة الشعراء الشباب الذين عبروا في آثارهم الأدبية الجيدة، عن الروح المكلومة، والثقافة المهمشة أو المهانة، وقساوة العيش الذي يعانيه شتات " ثان". هو الذي عرفنا منه، من قبل، على أرض المغرب المعطاء، الوجه الوضاء وحرارة العاطفة، وفرحنا بأفراحه وحزنا بأحزانه (1).

<sup>1-</sup> نشير هنا إلى عملين عثلان هذا الحنين إلى البلد. أولهما:

أ – عمل مسرحي ذو طابع صوفي . كتبه جبريبل بن سمحون. وهو مؤلف درامي وسينمائي ولد في صفرو. (المفرب). ونال النص في أصلـه العبـري سنة 1978 جـائزة جامـعـة تل أبيب. وللنص ترجمة فرنسية.

ب - ديوان شعري عنوانه " سـفر هنعناع" (ديوان النعناع). تل أبيب, 1979. وصاحبـه هو أيضا مغربي الأصل.

# المجال القضائمي النوازل الربية والفتاوي فير للأندلس والمفرب

#### نظرة اليهود المغاربة إلى الذات : المهجرون والبلديون

لن نتخذ من مفهوم التاريخ الباكي الذي سنتحدث عنه فيما بعد، إلا بعض المعالم التاريخية, ونستنطق الآن بالأساس نظرة اليهود المغاربة إلى ذواتهم التي هي نوع من التجرية الداخلية, كما يسميها .Georges Bataille

وتتجلى معالم هذه النظرة في عالم الفكر وفي الإبداع الأدبي في المفهوم العام. أي في الأدب المكتوب والشفوي. سواء كان ذلك باللغة العبرية أو اللهجات الحلية. وكل هذه تعتمد في استيحاءاتها ومرجعيتها نوعا من التاريخ والواقع.

وتسمح علائق هذه الآداب المباشرة مع الناس ومع الحياة اليومية وحقيقة الوجود, بمعرفة دواخل الطوائف اليهودية المغربية, كما تسمح بالإحاطة المتأنية ببعض المظاهر غير المنتظرة في تصرفاتهم وفي أفكارهم وفي تاريخهم, بما لم يأبه به كل الذين وصفوا الملاح المغربي وساكنيه, سواء في كتب الرحلات أو في الأوصاف التي وصفهم بها بعض الدبلماسيين أو موظفو القنصليات أوالمبعوثون التجاريون الذين كانوا يتهمون اليهود بما أصيبوا به من إخفاق. كلما خانهم الحظ في زياراتهم للمغرب.

ف من هذا العالم الفكري نستقي المهم من وثائقنا، لنؤرخ للطوائف المغاربية، وبالأخص لطوائف المغرب، فهذا هو المصدر الذي علينا أن نستنطقه لنتحقق ونُقرَّ بالمرجعية ذات الامتياز التي تربط بين الطوائف وتراثها الأندلسي.

ويظل بالنسبة إلينا الفكر التشريعي. وخصوصا منه ذلك المتمثل في "التقنوت" أو في النوازل الفقهية (1) و"الرسبونسا". أو الفتاوي والشعر الديني والدنيوي، وشروح التوراة والكتابات الوعظية، بل الصوفية و"القبالية". والآداب الشعبية المنقولة شفاهيا أو المكتوبة بالعامية الحلية، التي طالما سُخرَ منها، باعتبارها لا تمثل إلا جانبا من الجوانب الفلكلورية، تظل لدينا كل هذه الحقول من المعرفة، وغيرها كثير، الأساس المتين لكل مقاربة تشمل الوجود اليهودي. وعلى مختلف مستويات التحليل.

وتعتبر المدرسة الأندلسية على الخصوص، المرجع المفضل لدى المشرعين اليهود المغاربة الذين ينحدر أغلبهم من العائلات القشتالية المهجرة أو "المكوراشيم".

وظل المشرعون يستوحون في فتاواهم وأحكامهم القضائية مذهب أشير بن يحيئل و"حكماء قشتالية" حتى ظهور فكر يوسف قارو. وكان هو الآخر أندلسي الأصل واستقر في صفد بعد النفي. وأصبح تشريعه بمثابة الوحي المنزل على سيناء. وكان الشعراء أيضا ينهلون من عيون المؤلفات الكبرى التي خلفها أجدادهم الذين عاشوا في شبه الجزيرة الإيبيرية، سواء كان ذلك في صناعة الشعر أو تقنيات نظمه أو مواضيعه أو صوره. والمنعطفات الكبرى للتصوف

 <sup>1-</sup> ترجمنا هنا "تقنوت"ب: "نوازل" ليكون معنى اللقط أشمل, وإلا فإنا كنا ترجمناها من
 قبل ب: "الفتاوى الجماعية, لأنها ثمرة توقيع عديد من الأخبار للبث في نازلة من النوازل بثا
 نهائيا أو موقتاً (المترجم)

اليهودي المغربي هي الأخرى انطبعت بطابع كتابات "المهجَّرين" وتلامذتهم حتى ظهور مـذاهب مدارس صفـد وطبرية. وقد سـبق لنا أن أثبتنا ذلك في مـؤلفاتنا التى كرسناها ليهودية الغرب الإسلامي، منذ ما يزيد على الثلاثين سنة.

# الفكر التشريعي ومحيطه الاجتماعي-الاقتصادي والدينى

ليس هناك من أنواع الفكر اليهودي أفضل من الكتابات التشريعية, خصوصا النوازل الفقهية والفتاوي. للتعبير عن السمات الفريدة التي تعكس بإخلاص حقيقة الحياة, حيث تلتقي وتتمنن مختلف المظاهر الروحية والدينية وما يشغل الناس في سعيهم ومعاشهم اليومي. وبهذه الصفة يصبح عندنا هذا النوع من الكتابات, ذا فائدة كبرى. ونستطيع أن بخد فيه, بعيدا عن القضايا المذهبية والمرجعيات التي يمكن أن ينفصح عنها. ما يمكن أن نسميه فضاء التشريع الاجتماعي-الاقتصادي.

وتسمح العلائق المباشرة لهذه الكتابات مع الناس وحقيقة الوجود، معرفة دواخل الطوائف اليهودية المغربية، والاطلاع الكبير على بعض المظاهر التي لم يعرها تاريخهم أي انتباه.

ويجب أن نشير أيضا، إضافة إلى ذلك، إلى تمحور الفكر الربي المغربي حول "الهلخا" أو التشريع، وهو ما يمكننا أن ندعوه هيمنة القوانين الفقهية على هذا الفكر. وأصبحت "الهلخا" في نهاية المطاف، هي النوع الكتابي الوحيد الذي ينشده العالم اليهودي المغربي، وهذا على كل حال، هو ما يذهب إليه كافة العلماء اليهود في بقية الشتات. وسواء تفسير التورة أو التلمود، أو أدب الوعظ والحكمة، أو القبالا أو الشعر الديني والتعليمي، فالكل يرتبط ارتباطا وثيقا بالكتابات التشريعية ويسير في ركابها، وإليها يقود المسار العلمي الذي ينهجه العالم اليهودي ضرورة وحتما.

واخترنا من بين الكتب الـتي أتيحت لنا فرصة الاطلاع عليها خمسة كتب، للنظر والدرس والتحليل، مع اعتماد غيرها كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وهذه الكتب الخمسة هي مجموعة من "التقنوت" أو النوازل (1) ومجموعان من "الرسبونسا" أو الفتاوى (2). ومنتخبات من الأحكام القضائية(3) ومعجم من القضايا الشرعية" هالاخا" (4). وأولينا أهمية كبرى للكتب الثلاثة الأولى(5) لأهميتها ومكانتها، في حين أننا استعننا بالجموعين الأخيرين لا غير.

 <sup>1- &</sup>quot;سفر هتقنوت" (سجل الفتاوى والمراسيم) من أعمال الربيين القشتاليين. الذين استقروا بفاس بعد الخروج من الأندلس. وتوجد نسخ كثيرة منه في:

<sup>(</sup>Bibliothèque S.D Sasoon, Ohel David, I, 715 collection V, Klagsbald et autre)

Livourne /1871 II, "كرم حمر" كرم حمد النسخ في خقيقه لـ "كرم حمر" Livourne /1871 II, "كرم حمر" أنقاوة واحدة من هذه النسخ في خقيقه لـ "كرم حالقا والتي وضعت بعد ونشير هنا باختصار إلى أن "تقنوت" الجزائر المستوحاة من "تقنوت" مالقا والتي وضعت بعد أحداث سنة 1391 المأساوية والسنوات التي تلتها. تعتبر عناصر مكونة للتشريع الموروث عن مؤسسات الطوائف اليهودية في شبه الجزيرة الإيبيرية انظر: "رسبونسا الربي سيمعون بن زبم دوران والدراسة السريعة التي خصها بها Isidore Epstein نيويورك 1930. وبالنسبة "للتقنوت" القشتائية. أنسظر كتابنا

Les Juive du Maroc....Etudes de Taqqanot et Responsa, p.27/29, 83/188.

<sup>2-</sup> أ - "منشبط وتصدقة بيعة وب". فتاوى الربي يعقوب أبنصور (1752-1673). نشرت بالأسكندرية. ج I 1894 وجII 1903.

ب - "تقسفو شل يوسف". فيتاوى يوسف المليح بر عياش (تــ 1823) نشير في ليفورن ج $^{
m I.}$  1823 وج $^{
m I.}$  1855. I

<sup>3- &</sup>quot;بريت أبوت" 1862 Livourne وعنون كتاب ابراهام قورياط الذي توفي سنة 1845.بنفس العنوان.

<sup>4- &</sup>quot;أورم وتوميم". مخطوط لشؤول صريرو (British Museum or 6357) (British Gritish Museum or 6357)

 <sup>5 -</sup> أنظر فيما يتعلق بمجموع الفكر التشريعي. الجدول الأحصائي للأعمال المطبوعة والخطوصة. التي ألفها الربيون المغاربة ما بين القرن 15 وبداية القرن 20 في كتابنا:

Les Juifs du Maroc, Vie sociale, économique et religieuse, Etudes de Taqqanot et Responsa, Paris, 1972n, p. 243-264.

# "التقنوت" أو النوازل أو الفتاوى أو الأحكام الفقهية القشتالية

اهتم الربيون وقادة الطائفة ذات الأصول القستالية من "المكوراشيم" أو المهجرين من الأندلس، بمجرد استقرارهم في فاس، بتخصيص رعاياهم بمؤسسات دينية ومدنية بماثلة لتلك التي كانت تنظم حياتهم في الأندلس. وكانت تشريعاتها تختلف اختلافا بينا عن تلك التي كان يتبعها عادة اليهود " التوشابيم" أو البلديون ذوو الأصول المغربية. ووحدوا القوانين والمراسيم التي كانت فكم سير طائفة المهجرين في مدنهم الأصلية. وكانوا يسنون قوانين أخرى جديدة تبعا لما جد من النوازل، بموافقة مجلس الطائفة واجتماع الرأي في البيعة. وبعد أن يثني موثقو الأحبار وأعيان المجلس على هذه التشريعات، وبعد أن يُثني موثقو المحكمة عليها بتواقيعهم وتسجل في سجل المراسيم والأحكام. تصبح ملزمة للجميع بحكم القانون.

ومن واجبنا أن نُثنيَ هنا، على القادة الروحيين لطوائف المهجرين. الذين سرعان ما تمالكوا أنفسهم في ظروف صعبة وحالات مأساوية أحيانا. وأظهروا، منذ أن وطأت أقدامهم أرض المغرب، عن شجاعة وذكاء ويقظة وتبصر وفعالية، وعرفوا كيف يسطرون دون هوادة، إطار حياة جديدة. وكيف يقيمون صرح مؤسسات جديدة. وعلينا أن نحتفظ بالذكر الحسن لأولئك الذين أصدروا أول قرار أو فتوى سرى بها المفعول على الأقل في فاس، سنة 1494، واستمر بها العمل بعد أن روجعت سنة 1497، واستمر بها العمل بعد أن روجعت سنة 1497، وأعيد فيها النظر سنة 1599 وسنة 1600، وكان أمرها يتعلق بقضية زواج. وهؤلاء هم موسى البهنسي وموسى مون (هكذا) وإسحاق صريرو وبنيمين بريوسف كباي وموسى البلنسي ويعقوب برونتي، وهؤلاء موثقو الحكمة، ونحمان بن سنبال وإسحاق بن يوسف نهون و يوسف

طوبي وأبراهام حاكية ويهوشوع كوركوس ويوسف بن موشي موندا وشهوني ماوندا وشهوئل بن دنان وأبراهام عوزئيل وشهم طوب بن يعقوب أميكو وإسماق دُندون وشهوئل حاكية وأبراهام ألموسيننو وأبراهام بيتون وأبراهام أجوايلوس، [ وهؤلاء هم الفقهاء ].

#### قائمة بالمصادر والمؤلفات والمراجع الشرعية اليهودية المغربية.

نشرنا قبل ما يقرب من عشرين سنة, في كتابنا "يهود المغرب, الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية, دراسة في "التقنوت والرسبونسا"". قائمة (1) بالمصادر والأعمال التي كان الفقهاء والعلماء اليهود المغاربة يرجعون إليها ويعتمدونها. وأحصينا عدد النقول في كل واحد من الكتب الخمسة التي اعتمدناها للدراسة, واستخرجنا إذ ذاك خلاصات نعود إليها هنا مع بعض التحوير والإضافات. هذا أمر يساير كذلك أهداف ما بشغلنا حاليا.

وتتضح لنا من هذه القائمة هيمنة الفكر التشريعي الأندلسي على مسار التشريع الربي المغربي والمكانة التي كان يحتلها في أحكامه سواء كان ذلك في النوازل أو الفتاوي.

ومن الغريب أن يكون أشير بن يحيئل، أحد الأعلام الأشكناز الذي هاجر إلى الأندلس (1250-1320) صاحب قصب السبق بالنسبة لعدد الإحالات والإستشهادات الواردة في التشريع اليهودي المغربي، خصوصا من مجموعات فتاواه. يتبعه في ذلك إسحاق بن يعقوب الفاسي (1013-1103)، شم موسى بن ميمون (1135-1204) شم يأتى بعد ذلك أعلام، من بين

 <sup>1-</sup> تشغل القائمة من صفحة 41 إلى صفحة 60 من الكتاب. وهي مرتبة حسب الأعلام
 ترتيبا أبجديا حسب الحرف اللاتيني (المترجم)

الأندلسيين أو الذين استقروا مؤقتا في جنوب فرنسا أو ممن تعود أصولهم إلى الأندلس. ونورد هؤلاء هنا حسب الترتيب الأبجدي: إسحاق بن أبا ماري مؤلف كتاب "سفر هعطور" (1122-1193). إسحاق بن شيشيت (1326-1408). يعقوب بن أشير بعل هطورم (القرن 14). يوسف اللاوي بن ميكاش (-1341 1077). موسى بن نحمان (1955-1270). نسيم بن روبن الجروندي (1320-1380). سلمون بن أدرت (1235-1310). ولم تصل نوازله مباشرة وإنما نقلها عنه يعقوب أبنصور في فتاواه. شموئل بن إسحاق هسفردي (القرن 13). شمعون بن صمح دوران (1361-1444). يروحم بن مشولم (القرن 14). يوم طوب بن أبراهام الإشبيلي (القرن 14). وهناك أعلام آخرون ورد عدد الإستشهادات بأقوالهم بنسب أقل عددا من هؤلاء.

وكان المقام الأول بطبيعة الحال في هذه النقول يعود ليوسف بن إفراييم قارو، المولود في إسبانيا سنة 1488 والمتوفى في صفد سنة 1575, من مجموع مؤلفاته التشريعية التي هي: "بت يوسف" و"شلحن عروخ" و"بدق هبيت".

ونشير أنه إذا كانت المرجعية تعود إلى الفكر التشريعي الأندلسي بالدرجة الأولى. فإنه لم يكن هو وحده المعتمد، إذ عرفت الكتابات القضائية المغربية التيارات التشريعية الأخرى واعتمدتها ضمن دراسة التشريع العبري أو عند تطبيقه خلال الأربعة أو الخمسة قرون الأخيرة. يدل على ذلك النقول الكثيرة التي وردت في قائمة المصادر والتي أخذت من مؤلفات المحؤونيم وأعلام المدارس الأشكنازية، من مدارس إيطاليا أو مدارس الإمبراطورية العثمانية، بما في ذلك فلسطين والمغارب أيضا. بما في ذلك المغرب الأقصى.

#### الانجاهات التشريعيةالهيمنة

يسمح لنا النظر الدقيق في هذه النصوص بملاحظة العلاقات التي كانت بين الكتابات القضائية اليهودية المغربية ومختلف تيارات التشريع في باقي الشتات، كما يسمح لنا برصد الاتجاهات المهيمنة في التشريع الربي المغربي وفي ثوابته خلال تطوره ونموه. ونعرف أيضا عندما نقف عند هذه النصوص مذاهب الفقهاء والمبادئ التي بنوا عليها أحكامهم الفقهية.

لقد هيمن على التشريع الربي المغربي خلال الخمسة قرون الأخيرة مذهبان اثنان. وتأثر بتيارين مختلفين أولهما مذهب أشر بن يحيئل أو "هروش" (الرئيس) الذي ساد في فترة تعتبر نسبيا قصيرة امتدت طوال القرن السادس عشر منذ إقامة مهجري الأندلس بالمغرب وحتى الظهور الأول لكتاب "بت يوسف" و"شلحن عروخ" لدى البهودية المغربية.

وتعد كتابات الرئيس من تراث المدرسة الأندلسية التي ينتمي إليها أحبار قشتالة ومن كان بعدهم بعد التهجير. ونسجت كتاباته ومؤلفات "حكماء" الأندلس على العموم – وكانت قد انتشرت في أوساط المهجرين. كما تدل على ذلك كثرة الخطوطات التي لا تزال بعض العائلات ختفظ بها في مكتباتها (1) – على غرار فكر النخبة المثقفة االقشتالية الأصول. ومن هؤلاء ظهر قادة طوائف المدن الكبرى الروحيون وأعلام النوازل الذين كانوا قد حرصوا على استمرار المؤسسات والأعراف والعادات التي كانت متداولة عند أجدادهم الأندلسيين بين ظهراني الطوائف المهجرة.

 <sup>1 -</sup> انظر طليدانو "نير هم عرف" (نور المغرب). ص 106. هامش 39. يوجد بحوزة عبائلة صريرو بالخصوص. عدد كبير من الخطوطات من بينها أعمال الرئيس أو أشر بن يحيئل

ودام الأمر على هذه الحال ما يقرب من قرن. حتى ظهور فكر يوسف قارو الذي انتشر سريعا في أوساط الأحبار المغاربة أيا كانت أصولهم، سواء منهم المهجرون أو البلديون، الذين تلقوا مذهبه سريعا واعتبروه مثابة "وحي منزل على طور سيناء". وكان لعمل يوسف قارو وشروحه نفوذ كبير وأثر عميق ما زالت آثاره ممتدة حتى الآن على تعاليم التشريع في مختلف المدارس الكبرى اليهودية وفي فقه الحاكم الربية وفي الكتابات التشريعية التي تفرعت عن هذه (1).

لقد تبنى إذن الأحبار المغاربة، عمل يوسف قارو، خصوصا كتابيه "بت يوسف" و"شلحن عروخ" دون خفظ، وكان يعرف (2) عامة في لسان هؤلاء بصفة التشريف التي هي: "موران" أو معلمنا (3) لتمييزه عن الربي مــوسى إســرليس (1520-1572) الذي كـان يطلق عليــه (مــورام) أي مـعلمـهم. وإسـرليس هذا هو صاحب تعاليق وإضافات كـتاب "بت يوسف" و"شلحن عـروخ" التي بقيت متبعة دون غيرها في التقليد الفقهي والشعائري لدى اليهود الأشكناز.

Pédagogic juive en Terre d'Islam, p.87, note 206

<sup>1-</sup>H .Zafrani, Pédagogie juive en Terre d'Islam, p .87.

<sup>2 -</sup> ما زال إلى الآن انظر:

<sup>3 -</sup> جاء استعمال "موران" (معلمنا). أول مرة على حد علمنا. على لسان أحبار المغرب. في "تقنة" مؤرخة بسنة 1602 (كرم حمر رقم 41). لكن قارو كان معروفا من قبل في هذه الأوساط بلق بيام بهريقا" [مختصر لـ (مورنو هربي يوسف قارو)] كما ورد في كتابه "طور بت يوسف". كما تشهد بذلك "التقنة" المؤرخة ب 1562 (5323 Kislev) (كرم حمر رقم 26). و نسجل هنا أن "بت يوسف" كان قريره قد انتهى سنة 1542 وطبع لأول مرة سنة 1545. وكانت الطبعة الأساسية لـ "شواحان عروخ" سنة 1565. ولعله وصل المغرب بعض أجزاء "شلحان عروخ" مخطوطة قبل هذا التاريخ.

ووردت إشارة إلى تاريخ ورود مؤلفات يوسف قارو إلى المغرب وإلى مذهبه الذي أصبح مرجعا تشريعيا اضطر الأحبار المغاربة إلى تطبيقه، في فتوى ليعقوب أبنصور جاءت في كتاب "مشبط" (الجزء 2) الفتوى رقم 101, رقم 5. التي نقلت أيضا في كتاب "كرم حمر" (الجزء 2) الفتوى رقم 101, الورقة 19 ب. وسنعود إلى موضوع هذه الفتوى. ومن المعلوم أن الحدث الذي أورده أبنصور كان في الفترة التي كان فيها شموئل بن ميمون بن سعديه بن دنان حيا. وهو موقع النوازل المؤرخة بالسنوات 1545 و1550 و1551. الواردة في مجموع نوازل وفتاوى "كرم حمر". الفتوى من 19 إلى 25 وكذا من 98 إلى 100. وهذه الأخيرة غير مؤرخة. وتوفي شموئل قبل سنة 1556.

ويظهر بناء على فتوى أبنصور وبناء على أسانيد كان آخرها يوسف بن نئيم. كما جاء في كتابه "ملخي رينان" ص 123 د. أن شموئل بن دنان كان من بين فقهاء الشريعة المائتين الذين ساندوا مساندة كاملة ووقعوا على "الهسكما" أو الإجازة التي أجازت استعمال الأحكام الفقهية على مذهب يوسف قارو(1).

وقد كان الفقه الربي المغربي يقارن دوما بين مذهب موران [أو يوسف قارو] ومورام [أو موسى إسرليس] فكان الفقهاء يرفضون دوما مذهب هذا الأخير ويستعملون مذهب الأول اللهم إلا في الحالات القليلة التي لا يتعارض فيها المذهبان أو في القضايا التي سكت عنها يوسف قارو.

ا نشير هذا إلى أن شموئيل بن دنان كان يمثل طائفة "الطوشابيم" (المحليين) على رغم انتساب عائلته إلى أصول غرناطية.

ويجد اختيار الفقهاء اليهود المغاربة هذا، وهو هنا لا يختلف عن اختيار اليهودية الشرقية بوجه عام، أسبابه دون شك، في عوامل تاريخية، كما يجد تفسيره أيضا في اختلاف المفاهيم التشريعية والشعائر كما يتمثلها أعلام الشريعة السفرديين أو الأشكناز. ومن جهة أخرى، وعلى مستوى فكري آخر يختلف، كان للحبرانية المغربية دوافع أخرى جعلتها ترفض مذهب موسى إسرليس في التشريع، سواء تعلق الأمر بالعقيدة أو بالقضايا الفقهية عامة. إذ على الرغم من التقديس الذي كان يكنه موسى إسرليس إلى "القباليين" أو أعلام التصوف، فإنه كان يكنه موسى إسرليس الى "القباليين" أو أعلام التصوف، فإنه كان يرفض دوما، كلما تعلق الأمر بالهالاخا بسوقه" أو الأحكام القضائية، مذهب الباطنية الذي عرفته مدرسة صفد، وعلى الأخص تعاليم كتاب الزهر. فإسرليس هنا يبتعد عن يوسف قارو، ويحاول عامة، التوفيق بين مضمون الزهر والمصادر الربية التقليدية، ويرفض كل القضايا والأحكام التي يعتمد فيها قارو كتاب "الزهر"(1).

### من "موران" [معلمنا] إلى "مورام" [معلمهم] في كتابات التشريع المغربية

كان التشريع اليهودي المغربي يرفض ما جاء في كتاب "بت يوسف" (بيت يوسف)، قبل أن يصبح مذهب يوسف قارو التشريعي مذهبا شائعا عند الأحبار المغاربة، إذ جاء في نازلة مؤرخة بــ 1615 وردت في مجموع "كرم حمر" (كرمة الخمر)، النازلة رقم 69، وتتعلق بإجراءات طلاق. أن كثيرا من الفقهاء كانوا يستغربون ما جاء في كتاب "بت يوسف"، نقلا عن يوسف بن زمرون وشبخه شمعون بن صمح دوران.

<sup>1- &</sup>quot;دبر موشي" (أقوال موسى) و"أور حييم" (نور الحياة) النوازل 59و66و141وغيرها

وتعتبر النازلة رقم 101 التي وردت في "كرم حمر". الورقة 19 ب. وهي غير مؤرخة، منعطفا كبيرا في خول الفقه الربي المغربي، ففي هذه النازلة يتجلى موقف اليهودية المغربية ورفضها لتشريع موسى إسرليس وتبنى مذهب يوسف قارو تبنيا كاملا.

وتؤكد العديد من النوازل والفتاوى المغربية التعلق بمذهب قارو ورفض المفهوم الأشكنازي للشريعة كما بمثلها هنا إسرليس الذي يشار إليه بـ"مورام" (معلمهم). كما يرفضون المرجعيات الشرعية التي جاءت بعد زمن قارو. وكانوا بالإضافة إلى ذلك يعتقدون أن مرجعية هذا الأخير في أحكامه الشرعية كانت بخد لها سندها في السماء: "فالكل يعرف أن ما ورد في كتب الكؤونيم [علماء التلمود]. والأوائل من أهل الأحكام. من مذاهب بعضها يختلف عن بعض، ويناقض بعضها البعض ...وأما معلمنا الذي يأتيه العون من السماء، فقد وفق فيما بينها، وعرف كيف يتمم الشريعة ويضع لها حدودها ...وهو وحده الذي نسمع دون غيره من أصحاب الأحكام (بوسقيم)، وإن كان من لا يرى رأيه يفوق المائة عَداً .." (1).

ولا يخلو كتاب فقهي يهودي مغربي من المبدأ الفقهي الربي العام المتعلق بـ "القواعد الأساسية في علم التشريع"، كما أورده يوسف قارو في كتابه "بت يوسف"، في مختلف الصور. وباللغة التي ورد بها. عبرية أو آرامية. وقد سبق أن ألمعنا إلى ذلك. ونعود فنقول إن هذا المذهب لم يستطع أبدا التخلص من قوة العرف في بعض قضاياه، كـما تدل على ذلك النازلة المؤرخة في سنة 1603، الواردة في كتاب "كـرم حمر" (النازلة رقم 51). وبصفة عامة فـقد ظل هذا المبدأ العام في حكم المقدس، لدى

ا- انظر Les juifs du Maroc... p.71/72

الفقهاء المغاربة. خلال القرون من السابع عشر إلى التاسع عشر. وظل مؤلاء الفقهاء يسيرون على نهج يوسف قارو في استعمالهم كتاب "الزهر"، وكان هذا المؤلف الإشراقي معتمدهم في أحكامهم الشرعية. كما تدل على ذلك النازلة رقم 88، المؤرخة في سنة 1608، الواردة في كتاب "كرم حمر"، وموضوعها الضريبة التي كانت تثقل كاهل الفقراء وغياب العدل في خملها.

ونشير هنا إلى أن أصول كتاب الزهر تعود إلى الأندلس على الرغم من أنه ينسب في العادة إلى شمعون بربوحاي [الذي لا علاقة له بالأندلس]. غير أن النظر في القضايا الاجتماعية وعلاقة الغني بالفقير. هي أمور متشابهة سواء في الأندلس أو في المغرب، وينظر فيها على نفس المبادئ الأخلاقية.

ونذكر أن من بين أعلام الفقه المغاربة، من كان يعتقد، على غرار يوسف قارو ومن كان قبله من "الكاؤونيم"، أن كتاب الزهر يستمد أصوله من الوحي السماوي. ولذلك ليس من الغربب أن نجد يعقوب أبنصور، في الفتوى 52 المؤرخة بـ 22/1721, الواردة في مجموع فتاواه، يختم بهذه العبارة: "إن الذي علمناه هو وحي من السماء..."ويعبر حييم بن عطار (1) في كتاباته عن نفس الاعتقاد بعبارات مختلفة.

1- نفس الرجع أعلاه ص. 20

ثوابت التشريع الربي المغربي: المنهج أو العادة، التقاليد والاستعمال القدم

لم تستطع الاجاهات التشريعية الربية المغربية الغالبة, التي محصنا النظر فيها هنا, والتي تتجلى معالمها أيضا في صلاتها مع التشريع اليهودي العام الذي تمثل أولا في مذهب موسى إسرليس ثم بعد ذلك في مذهب يوسف قارو ضرورة, الانفلات من سلطان وتأثير الثوابت. ولم يستطع يوسف قارو صاحب كتابي "بت يوسف" و"شلحن عروخ" نفسه التقليل من سلطان العرف, على الرغم مما كان يكنه الفقهاء اليهود المغاربة لمذهبه من احترام بلغ حد التقديس. وهذه الثوابت هي التشبث بالعرف والعادات القديمة التي أقرتها العديد من "التقنوت", والتعلق بالتقاليد التي تواترت عن "الأجداد" والتعاليم التي صدرت عن شيوخ اليهود المغاربة الحلين.

إننا نعرف الأهمية الكبرى التي كانت للعرف في تكوين التشريع الربي وتطوره، أينما كان هذا التشريع ومتى كان. وقد أشرنا إلى موقف كبار الفقهاء الجاهه. ويكفينا هنا أن نعود إلى الوثائق التي بين أيدينا لنستخرج النصوص التي تؤكد استمرار العرف في الفقه الربي المغربي. سواء تعلق الأمر بالأحوال الشخصية أو المتلكات أو الحرم والحلل من الطعام.

لقد اعتمدت كلَّ التشريعات المغربية الخاصة بالـذبح الشرعي العرفَ والعادة, كما كانا متبعين لدى مختلف الطوائف المحلية. وبقي لنا من هذه التشريعات التي جمعت خلال الأربعة قرون الأخيرة, كَمُّ زاخر من الكتابات الـتي كان أصحابها يخالفون في معظم الأحيان ما جاء في تشريع يوسف قارو ويتبعون العرف. ويمكننا أن نوضح غلبة العرف على التشريع عند الأحبار المغاربة في بعض الجالات الفقهية, بما حدث لأحد الأعلام البارزين في اليهودية المغربية، الذي هو الربي حييم بن عطار. واضع

شرح التوراة المشهور "أور هحييم" (نور الحياة). الذي يعد من عيون التفاسير التقليدية. وطبع ضمن أشهر التفاسير التوراتية المعروفة بـ "مقرؤوت كدولوت" (التفاسير الكبرى). فعندما أراد هذا العالم التنديد ببعض الأعراف المحلية. كأكل الجراد، وعلى الخصوص "النفيحة"(1). عارضه الأحبار المغاربة في ذلك، ولم يقبلوا تشدده في قضايا المحلل والحرم من الطعام. ولم يكن لشرائعه عندهم ما كان لها من نفوذ وسلطان لدى اليهود الأشكناز والسفرديين الشرقيين. ونشير هنا إلى أن مسألة "النفيحة" كانت قد أثارت منذ الأجيال الأولى من مهجري شبه الجزيرة الإيبيرية جدلا كبيرا. وتسببت في نزاعات خطرة بين اليهود البلديين وإخوانهم المهجرين. إلى حد جعل السلطة الدنيوية تتدخل في النزاع (2).

### الجال الاجتماعي والاقتصادي والديني للتشريع

بعد أن خدثنا عن غلبة الفكر التشريعي الأندلسي وما تفرع عنه. وبعد أن خدثنا عما كان له من أفضلية في الجالات العقدية والتشريعية. نتحدث الآن عما يمكن أن نسميه الجال الاجتماعي والاقتصادي والديني للتشريع، ذاك الذي عبرت عنه على الخصوص النوازل والفتاوى التي تتميز بقيمة توثيقية ثمينة، والتي تتمثل أصالتها في كونها ترتبط بحياة الأفراد وخلايا الجتمع وجمهور الطائفة.

<sup>1-</sup> النفيحة هي النفخ في رئة البهيمة المذبوحة لتنقيتها من كل الشوائب العالقة بها وإلا كانت حراما. وقري هذه العملية بشكل معقد جدا أثار كثيرا من الجدل والنقاش بين فقهاء اليهود المهجرين والفقهاء الحليين. وكتبت في الموضوع كتابات متعددة. (المترجم)

<sup>2-</sup> أنظر كتاب حييم كجين "عص حييم"(شجرة الحياة), مخطوط مكتبة الجامعة العبرية بالقدس, رقم 2067 و2071 /8. وقد نشره مؤخرا الربي موشي عمار.

وجّد القوانين التي تنظم حياة الناس مرجعيتها في نفس المصادر. وتتأثر بمجامع الأحبار والأسر ذات الأصول الإيبيرية التي لم يفتأ عددها يتزايد ويكبر. وتبرز وجوه التشابه في عديد من الجالات، كما تتجلى وجوه الاختلاف في مجالات أخرى، مع ما رافق ذلك من أسباب التقدم أو علائم التخلف. ونتناول هنا كل هذه في مسح مختصر لا يعدو أن يكون مجرد إشارة وتلميح.

وقصدنا من النصوص التي قلبنا فيها النظر. خصوصا النوازل والفتاوى المغربية. أن نوضح توضيحا. ما كان يشغل بال الفقهاء اليهود المغاربة. خلال الخمسة قرون الأخيرة. وتشمل القضايا الفقهيةُ التي كان على هؤلاء الفقهاء أن يعنوا بها، كلَّ مجالات الحياة العامة والخاصة. سواء تعلق الأمر بشؤون الأسرة أو الأحوال الشخصية أو بنيات الطائفة الاجتماعية والاقتصادية وطرق تسييرها ومؤسساتها. وعنوا أيضا بما يُقوم أخلاق الناس وتصرفاتهم. بواسطة قوانين أسميها قوانين حسن التدبير. وشغلتهم أيضا في هذه النصوص علاقات التواصل التي كانت بينهم وبين محيط إسلامي، وكذا تلك التي كانت بينهم وبين بلدان ما وراء البحار والطوائف الفلسطينية على الخصوص.

ونجد في هذه النصوص بصفة غير مباشرة. فوائد جمة تفيد عن لغات يهود المغرب وأسماء الأعلام اليهودية وبعض الحوادث التاريخية أيضا. وإذا كانت المواضيع الدينية والشعائرية تشغل أصلا الجزءين الأولين من تشريع يوسف قارو، فإن هذه وردت في نوازل وفتاوى الفقهاء المغاربة قليلة نسبيا. وعنت معظم النوازل والفتاوى بالقضايا التي تتصل عامة بقوانين الأحوال الشخصية والمتلكات والالتزامات. وهذه تندرج عادة في الجزءين الأخيرين في نفس تشريع يوسف قارو.

ونضيف هنا بأن القضيا التي هي موضوع الأحكام والنظر الفقهي، في هذا النوع من الكتابات، كانت تعرض بكامل الوضوح والدقة. وتصف الظروف الحيطة بوقائعها بكثير من التفصيل، إلى حد أن الفقهاء وأصحاب الأحكام الذين وصلتنا كتاباتهم، كانوا ينقلون شهادات ووثائق بعض الأحداث في نفس لغتها التي تلقاها بها القضاة وأصحاب الفتيى بأمانة بالغة الدقة.

ولننظر الآن في بعض نصوص التشريعات الخاصة بقضايا الأسرة والأحوال الشخصية، وهذه هي التي تُكُون المساهمة التي ساهم بها المهجرون في التشريع اليهودي المغربي.

# قانون الأسرة ومدونة الأحوال الشخصية : نظام الزواج القشتالي

كان اليهود "الطوشبيم" أو البلديون. يعتمدون في تشريعاتهم الخاصة بالأسرة والزواج مصادر تلمودية قديمة يكملها ويعدلها العرف. وتداخلت هذه التشريعات بعد وصول "مكورشيم" أو المهجرين من الأندلس مع القوانين التي حددتها النوازل والفتاوى القشتالية التي خالطت شيئا فشيئا الفقه العبري المغربي. وأصبح هذا التشريع، الذي يعرف بالقشتالي – والذي تطور هو نفسه وخضع لمتطلبات الحيط الجديد والتشريعات التي تضمنها "شلحن عروخ" لمؤلفه يوسف قارو (ق. أله أعلد النظر ووحد الأحكام الفقهية القديمة المتعددة والمتناقضة في أغلب الأحيان - في آخر المطاف هو الغالب لدى عامة اليهود المغاربة مهما كانت أصولهم. وقد أقر في عقود متأخرة نسبيا مَجْمَعُ كبار الأحبار المغربي. عديدا من المراسيم المتعلقة بتوحيد نظام الزواج والمواريث. وذلك في قرارات ما بين السنوات 1947 و1955.

#### استعمال الصداق

قد يحدث أن يعتقد المعنيون الزواج بناء على "الصداق"، وهذا هم الاسه الذي يطلق على المقدار المالي أو العيني الذي يقدمه الخطيب لخطيبته، بدل "لكتوبة" أو عقد الزواج اليهودي. وذلك في محكمة إسلامية ومحضر قباض مسلم وعدلين أو عدلين فقط. وقد وردت آثار تدل على ذلك. وبقى هذا الاستعمال سارى المفعول حتى نهاية القرن السادس عشر وبداية السابع عشر لدى طوائف فاس، كما تشير إلى ذلك نوازل وفيتاوي ميؤرخية بسنة 1585 و1603، ووردت هذه في كيتاب "كيرم حمير" النوازل من 52 إلى 55. من ذلك مشلا نقراً: "مكن أن يلزم أبُ الخطيبة صهره بعقد الصداق (هكذا) أمام السلطات المدنية إذا كان الصهر عنيفا أو غير مـوثوق به. ويحدد مقدار الصداق تبعا لما هو متعـارف عليه" (كرم حمر رقم 53). وجاء مـثيل لهذا الاستعمال في فتاوى الربي إسـحاق بن شيشيت بروفيات، والربى شمعون بن صمح دوران. كما جاء ذكر الصداق إلون، الجزء الثاني ص.607. وصار إجراء الصداق الخاص هذا. جزءا من جماع قضابا يتوجه فيها اليهود إلى محاكم غير يهودية، كما صارت العقود والوثائق خرر بلغة أجنبية أمام محاكم غير يهودية. وهي هنا إسلامية.

# نظام الزواج القشتالي(1)

يتمثل هذا النظام في جماع القواعد الشرعية التي حَكم مدونة الأحوال الشخصية وكذا الملكية والخلية الزوجية أو العائلية. وكان

<sup>1-</sup> النظام التقليدي الذي كان سائدا لدى اليهود البلديين هو نظام القانون العام الذي كان معروفا لدى اليهود عامة. وينبني على التشريع التلمودي القديم الذي خضع للعرف المحلي ثمم بعد ذلك لما جاء في تشريع قارو.

المهجرون الأندلسيون يقضون به في بلدهم الأصلي. وكنونت قواعد هذا النظام المادة الأولى لأول "تقنة". أو مرسوم سنرى به المفعول في فاس سنة 1494(كرم حمر من 1 إلى 14), وبقيت سنارية المفعول بعد بجديدها سنة 1497 (كرم حمر من 15 إلى 18) ثم عدلت سنة 1545 (كرم حمر من 19 إلى 19). وصيغت إجراءات أخرى فيما يسمى المرسوم الجديد (كرم حمر مدر 1593.36). وكذا في الإجماع العام االذي فيما بعد (كرم حمر 1600,39).

وتميز النظام القشتالي بإجراءين تـم حولهما الإجماع. ولنقل إنه قديد لم يعرف مثيلا له النظام التقليدي المعروف بالتلمودي. الذي كان يسري به العمل لدى الطائفة البلدية. وقد أدخل هذا النظام إصلاحا مهما فيما يخص وضع المرأة والأطفال في العائلة. وتمثل هذا الإصلاح في إجراءين: الإجراء الأول خلق رباط شرعي بين الزوجين لا ينفصم إذا ما انفرط عقد الزواج بوفاة أحد الزوجين، والإجراء الثاني إلغاء تعدد الزوجات.

#### الرباط الشرعى

يبدأ تطبيق القواعد التي حجكم تسوية الرباط الشرعي في نفس اللحظة التي تبدأ فيها إجراءات تصفية التركة بعد وفاة أحد الزوجين. ويبدأ العمل في تسوية التركة, وهي عملية معقدة تستوجب تدخل السلطات الربية "لإعداد جرد بالممتلكات والأموال القائمة في نفس يوم الوفاة, وتبقى في أيادي أمينة إلى أن تقسم على ذوي الحقوق. وينتهي أمر التركة في ظرف سبعة أيام بعد الوفاة ضرورة" (كرم حمر 9). وتصفى التركة طبقا لما جاء في أول "تقنة" (كرم حمر 215,30,19,8,7,5,3,2), بعد السيفاء الديون المستحقة على المتوفى من مجموع التركة (كرم حمر 4).

واختصارا فالقيمة النقدية المسجلة في عقد الزواج (لكتوبة) التي هي دين للمرأة على زوجها شرعا، وما اكتسبته هي مدة الزواج وجماع ثروة الزوج، كلها تكون المال المعتمد أصلا للتركة. ونشير إلى ملحق تكميلي لتشريع قارو، ورد في مجموع "إبن هعيزر" (حجر العون)، الفتوى 1/118فتوى طليطلة بشرح يهودا أشكنازي الديان، الواردة في مجموع "بإبر هطيب" (الشرح البارع) (القرن 17)، حيث جاء: "إذا كانت القيمة المسجلة في عقد الزواج تفوق نصف قيمة المال المعتمد في التركة، فإن حق الأرملة يجب في هذه الخالة أن لا يتعدى نصف التركة".

ويظهر أن هذا التحديد هو حيطة وتأمين لحقوق الدائنين الذين لا يحق لهم استرداد ديونهم إلا من أنصبة الورثة الآخرين من غير الزوجة. ونذكر هنا بأن أصحاب الأحكام والمفتين الذين كانوا قبل قارو وشراحه. كانوا قد اتخذوا إجراءات مشابهة سنة 1545(كرم حمر 22-20). للحفاظ على حقوق الدائنين ولمن له الحق، ودرءا لكل اختلاس أو تلاعب غير عادل قد يأتى من قبل الورثة.

وتصبح شراكة الرباط الشرعي في حالة الطلاق لاغية. وليس للمرأة حق إلا في المقدار المسجل في عقد الزواج، وهو المقدار المعين المتفق عليه لحظة كتابة العقد والمثبت حرفا في العقد. غير أن هناك استثناء اتخذ لصالح المرأة التي يرفض أخ الزوج المتوفى الزواج بها(1). ففي هذه الحالة ترث المرأة بعد خررها من الزوج المفترض المُحتَضر الذي رفض الزواج بها، وتتمتع بحقوق الترمل فيما يخص الإرث والتركة. (كرم حمر 62.14)

<sup>1-</sup> نذكر بأن الديانة اليهودية تفرض على أخ الزوج الذي توفي ولم يترك بنين أن يتزوج أرملة أخيه لتنجب منه. وعندما يرفض أخ الزوج الزواج من الأرملة تخلع نعله وتشهر به، قائلة هكذا يقع للذى رفض أن يخلد نسل أخيه. وهذا هو المقصود هنا.(المترجم)

# الزواج الأحادي وتعدد الزوجات

يسبمح التشريع التامبودي بتعدد الزوجات في بعض الحالات المعينة. وبمقتضى نظام الزواج الذي يحكمه هذا القانون يستطيع اليهود البلديون تزوج أكثر من امرأة واحدة. ومع ذلك كانت أسرة الفتاة الخطوبة، حتى قبل مجيء المهجرين الأندلسيين إلى المغرب. مضطرة للحصول على ضمانات من الخطيب تلزمه بعدم التمتع بهذا الحق الذي يسمح له بتزوج امرأة ثانية. وكانوا في غالب الأحيان يضيفون بندا في عقد الزواج مؤداه: "بمنع على الزوج أن يتخذ له زوجة ثانية دون الموافقة المبدئية من زوجته الأولى". والواقع أن تعدد الزوجات كان محصورا في حالات معينة، مثل أن تكون الزوجة الأولى عاقرا أو أن يكون الزوج قد قبل الزواج بامرأة أخيه المتوفى. طبقا للوصية التوراتية التي تلزم الأخ بزواج أرملة أخيه إذا لم يخلف منها بنين. حفظا لعقب المتوفى. وهذا ما نص عليه سفر التثنية. (الإصحاح 25. الآية 5).

ونشير إلى أن تعدد الزوجات هو في حقيقة أمره تساهل أريد به صون الأخلاق والحفاظ على العرف والعادة، وإلا فإن التشريع يسعى دوما إلى الحد منه والتقليل من مارسته (1).

وأصبح تعدد الزوجات بمقتضى الأحكام القشتالية المؤرخة بــ 1494 في حكم الحجرم. كما أضافت هذه الأحكام بندا آخر يمنع بمقتضاه على الزوج أن يغير مدينة إقامته إذا لم توافق زوجته على ذلك. وجاءت صيغة هذا البند في عقود الزواج التي يحكمها النظام القشتالي

<sup>1 -</sup> نشير هنا في موضوع "حرم" أو عزل الربي كرشوم المشهور إلى دراسة + Yom Tov Assis , Le Herem de Rabbenu Gershom et la Bigamie en Espagne ونشر في مجلة Zion. القدس XLVI/4 1981 ص 251-277 ( بالعبرية)

هكذا: "ويمنع الزوج المسلمى أعلاه من الزواج مدة أخرى مادام مرتبطا بزوجته المسلماة أعلاه. كما يُمنع من تغيير سكناه فلا يمكنه أن ينتقل إلى مدينة غير مدينة إقامته إذا لم توافق زوجته على ذلك. وإلا اضطر إلى تطليق زوجته بعد أن يؤدي صداقها المؤجل الذي قدره...نقدا كاملا. وحرر هذا العقد وصودق عليه من قبل الزوجين المذكورين طبقا للشريعة الجاري به العمل في النظام القشتالي".

ويظهر أنه جرى العمل بهذا النظام دون شيء يعترضه لدى اليهود المهجرين طوال ما يقرب من قرنين، واختفى نظام تعدد الزوجات على الأقل لدى هؤلاء. وسيتعرض تطبيق هذا النظام في ما يعد لدى الرأي العام. والعلهم في ذلك متأثرون بالعرف والعادة. للخلل ذلك أن اليهود البلديين ظلوا يتشبثوت بنظامهم التقليدي القديم، فأرجعوا سنة 1593 نظام التعدد بشروط. وقد اتسعت حدود هذه الشروط, سنة 1599 بحيث أصبح التعدد مسموحا به إذا لم يرزق الزوج من زوجته الأولى إلا البنات.

وهكذا لم يعد عمل قرارات 1494 و1497 التي كانت قد ألغت التعدد بصفة نهائية. ساري المفعول. واضطر مجلس الأحبار أمام الأمر الواقع إلى الموافقة والتصديق. اعتمادا على حيل فقهية. وخرقوا خروقا واضحة أو مبطنة ما سبق أن فرضته الأحكام القشتالية. وهذه وقائع تبين ذلك:

"أصر شموئل أبنصور على تطبيق وصية "ليفيرا" وأراد أن يتزوج بعد زواجه الأول، أرملة أخيه أبراهام المتوفى، وطبقا للبند الوارد في عقد الزواج، والذي بمقتضاه يمنع الزوج من اتخاذ زوجة ثانية دون موافقة زوجته الأولى، فإن زوجته مرم تطلب الطلاق وتلح على أن خصل على صداقها

المؤجل كاملا". وقد استجابت محكمة فاس لرغبتها. (كرم حمر, الحكم 36 المؤرخ ببداية 1593). وتسبب هذا الحكم القضائي الخاص بهذه النازلة في انقسام رأي عامة اليهود. ولعله كان هو السبب في صدور الـــ"تقنة" المعروفة بالنازلة الجديدة التي صدرت بعد خمسة أشهر من تاريخ الحكم الصادر.(كرم حمر 36, صيف 1593).

وبعد نقاش طويل مثمر جرت وقائعه في بيعة "مدراش ريشون" بمحضر الفقهاء وأعضاء مجلس الطائفة وشيخ اليهود. قر الأمر على التسامح في هذا الباب رغبة في استمرار "زرع بني إسرائيل" وتطبيقا لما جاءت به وصية التوراة التي تأمر أن يتزوج الأخ أرملة أخيه المتوفى إذا لم يترك بنين (1). وأصبح التعدد الذي لم يكن مسموحا به إطلاقا من قبل، منذ ئذ جائزا.

واتخذت إجراءات أخرى جديدة سنة 1599. تساهلت في أمر التعدد. إذ أصبح مسموحا به إذا لم يرزق الزوج من زوجته الأولى أبناء ذكورا. (كرم حمر 37). وثنى مجمع الأحبار الثاني في نفس السنة على هذه الإجراءات. (كرم حمر 38). وأصبح مجموع هذه القرارات الجديدة يعرف باههسكمه هحدشه هأحرونه" أو آخر إجماع متفق عليه.

وأدت معارضة مجمع الأحبار لتجاوز الحد في تزايد التعدد إلى تدخل السلطان بإيعاز من عديد من أعيان اليهود من ذوي النفوذ. من يتهمون الأحبار بخرق شريعة التلمود. فصدر مرسوم ملكى يسمح

<sup>1- &</sup>quot;بسبب أخطائنا زال العديد من الأسر من الوجود ولم يخلفوا عقبا (هل يلزم أن نفهم كذلك أن هؤلاء قد زالوا من الوجود بسبب العوز والاضطهاد؟) وكذلك بسبب منع اتخاذ زوجة ثانية... ولم تعد اللفيرا، أي زواج امرأة الأخ المتوفى. وهي وصية من وصابا التوراة. قائمةً. وكل هذا يؤخر مجيئ المسيح وحصول الخلاص"(كرم حمر 36)

للرعايا اليهود باتخاذ زوجتين اثنتين أو أكثر من ذلك(1). فاضطر الأحبار إلى الإذعان اعتمادا على المبدأ القائل: "حكم السلطان شريعة". غير أن المتزوجات اللائى شعرن بالإهانة، هددن بالخروج عن الدين إذا لم يعد النظر في القضية. فتدخل ثانية وقد يتكون من الأحبار وأعضاء مجلس الطائفة لدى القصر، ما سمح بتمكين السلطة الربية مرة أخرى بإعادة النظر في مدونة الأحوال الشخصية. ويظهر أن المرسوم السابق لم يلغ. غير أنه لم يعد معمولا به. وحصل اتفاق حررت بمقتضاه النازلة الواردة في "كرم حمر" رقم 39، سنة 1600، وتخول للمحكمة الربية حق التصرف واختيار الحالات التي يسمح فيها بتعدد الزوجات. وكثيرة هي الأمثلة من هذا النوع التي وردت في التشريعات اللاحقة.

وعلى العموم فقد سمح بتعدد الزوجات في الحالات الآتية :

- إذا كانت المرأة الأولى عاقرا. وجاءت النصوص المثبتة لهذا في "كرم حمر" الفتوى 40 المؤرخة بسنة 1602، ومجموع "مشبط" (أحكام) الجرء الأول النازلة 1204، ومجموع "تقفو شل يوسف" (تشريعات يوسف) النازلة 30.
- إذا توفي الأخ وترك زوجا لم تنجب, إذ ذاك مكن لأخيه أن يتزوج امرأة الهالك إضافة إلى زوجته الأولى. وجاء نص ذلك في "كرم حمر" 41.
- إذا تعذر على الزوج الالتحاق بزوجته لأسباب قاهرة، كانقطاع الطريق وانعدام الأمن. وورد النص في "أحكام"، الجزء الأول 69.

 <sup>1 -</sup> هذا التدخل في الأحكام والقوانين الخاصة بأهل الذمـة فريد من نوعه. وكان خوف الأطراف المعنية من خلق بادرة خطرة هو الذي جعلهم يبحثون عن قاعدة مشتركة يتفقون حولها.

- إذا مرضت المرأة مرضا امتنع معه اتصال الزوجية "أحكام" (1).178,177,22.

وظل اليهود البلديون الذين لم يلتزموا بما جاء في المراسيم الفشتالية, يطبقون نظريا تشريعهم التقليدي ويختارون بين الزوجة الواحدة أو التعدد. وفي هذا الصدد يشير يعقوب أبنصور في كتابه "كرم حمر" الذي ورد في مخطوط بخط أبراهام بلنسي، إلى ما ياتي: "وكان من عادة أهل البلد أن يطلقوا زوجاتهم إذا ما رغبوا في من هن أجمل من هن، فيتزوجون ثانية ولو كان لهم من زوجاتهم الأولى أبناء".

#### فتاوى ونوازل الأندلس والمغرب : دراسة مقارنة

قد اختصرنا اختصارا في دراستنا السابقة للكتابات التشريعية المغربية المتعلقة بقانون الأسرة. وعلينا الآن العودة إلى الأصول التي منها نهلت هذه الكتابات, لنتقصى نصوص النوازل والفتاوى والأحكام التي كان لها تأثيرها المباشر أو غير المباشر. ومن هذه "تقنوت" طليطلة و"أَركُون" "ومُولينا" و"ملادوليد" والجزائر وفتاوى إسحاق الفاسي وأشير بن يحيئل وسلمون بن أدرت ويوم طوب بن أبراهام الإشبيلي وإسحاق بن شيشيت وشمعون بن صمح دوران وغيرهم. ومن المفيد أيضا النظر فيما طرأ على التشريع من خلال هذه الدراسات وفي انشغالات الفقهاء والقضاة المغاربة وشيوخهم الأندلسيين، والنّصُّ على التقدم الحاصل في بعض هذه الجالات التشريعية أو التقهقر الذي حصل في غيرها. وكذا

ا- فيما يتعلق بطريقة تطبيق الأحكام الخاصة بهذا الموضوع. أنظر "أحكام" (مشبط) (ج.2 من 26 إلى 28 و80). وجاءت "تقنة" في مجموع أحكام ج.1 رقم 22. موارخة بسنة 1655. وتعرف بـ "تقنة الخمس سنين" وهي ترجع الحد الأدنى إلى خمس سننوات بعدها يمكن للزوج الذي لم تلد زوجته أن يتزوج امرأة ثانية.

التذكيرُ ببعض العناصر المهمة في هذه الكتابات الفقهية وتعلق أصحابها بها، حتى السنوات الخمسينية من القرن العشرين، حيث نجد مثلا أن عقود الزواج أصبحت قرر بمقتضى النظام القشتالي الذي حددته مراسيم 1494. فعم هذا النظام التشريعي رسميا، كل الطوائف المغربية، مهما كانت أصولها، سواء منها الأندلسية أو البلدية (مگورشيم أو توشبيم).

ولا يمكننا هنا إلا أن نتعرض، وبكثير من الاختصار، لهذه المادة التشريعية الخاصة بهذا التطور الذي عرفته قوانين الأسرة كما أثبتته المراسيم الحجرة بمقتضى التشريع الفاسي. ولنقل بادئ ذي بدء، إننا فيما يتعلق بتشريع نظام الزواج، ذاك الخاص بالممتلكات وحصرها في حالة وفاة أحد الزوجين، أصبحنا نلاحظ التطبيق الكامل للمقتضيات الواردة في تشريع 1494، طوال خمسة قرون تقريبا. وذلك عند اليهود الذين تعود أصولهم إلى قشتالة أو أولئك الذين هم أصلا من المغرب. فهؤلاء وأولئك، اختاروا بجلاء تطبيق هذه المقتضيات التي أصبحت هي وحدها المقبولة لدى عامة يهود المغرب سنة 1950.

لم تزد نصوص تقنوت 1490 على أن أقامت نظام الزواج الأحادي الذي تطور تطورا عميقا سبق أن ألمعنا إليه. وبعد التغير الذي طرأ على الجموعات القشتالية واندماجها في الجمت الحلي الذي تبنى في هذا الجانب، قوانينها الخاصة بالأسرة وتقاليدها وعاداتها، اندم جت هي فيه لغويا في آخر المطاف، فصارت الجموعات القشتالية في فاس وفي غيرها من المدن المغربية، تتحدث اللغة العربية شيئا فشيئا.

وتعتبر تشريعات الرباط الشرعي التي حددتها "تقنوت فاس" فحديثا إذا ما قورنت بالتشريع التلمودي (1). وقد سبق أن ظهرت إرههاصات هذا التحديث بدرجات متفاوتة في الأحكام والمراسيم الأندلسية، مثل تقنوت طليطلة ومولينا، أو تلك التي كانت قبلها والتي تفرعت عنها، وهي المعروفة بنوازل وأحكام "أركون" أو غيرها من الأماكن.

ولم تكن الطوائف اليهودية في كليتها، في الأندلس التي ظلت خاضعة لسلطان الأكاديميات البابلية طوال قرون. والتي ظلت من جهة أخرى موزعة في ممالك وإمارات متعددة مختلفة. تخضع لقانون واحد يجمعها إلا في بداية الألفية الثانية من تاريخ الميلاد.

ولم تكن الطوائف تنهج على شريعة واحدة في توزيع التركة. فقد تقيد البعض بالتشريع التلمودي كما سبق أن عرفنا به سابقا. وأورث البعض الابن كل ما تركته أمه بعد وفاتها مباشرة. اللهم إذا كان قاصرا فعندها يتولى أمره وصي من الأوصياء. وتقاسم الأب والأبناء تركة الأم الهالك لدى البعض الآخر. سواء بالتساوي أو بغير التساوي. أما في الحالات التي لم تترك فيها الأم عقبا فإن زوجها يتقاسم الشركة (من الرباط الشرعي؟) مع ورتثها من جهة الأب (2).

وظلت آثار الوضع الجغرافي وفعل العادة والعرف, في موضوع توزيع التركة ومن له الحق في ذلك. سواء من جهة الزوج الهالك أو الزوجة. قائمةً حتى عهد سلمون بن أدرت البرشلوني (1235-1310). وتطرق كل

<sup>1- &</sup>quot;يرث الزوج كل تركة زوجته سواء خلفت عقبا أو لا" ذكر هذا الحكم يعقوب ا بنصور في "مشبط". ج I. 26 و333. انظر كذلك Maroc, p.37.

<sup>2 –</sup> انظر في هذا الصدد فتاوى ميير أبو العافيـة المعاصر لابن ميمـون. ولقد طبعت هذه في مجموع" أور صدقيم" (نور الأتقياء) Salonique 1799 N.298))

من سلمون بن أدرت (1) وأشر بن يحيئل(2) إلى بعض القضايا التي كانت تثيرها مسألة تركة أحد الزوجين، انطلاقا من الإجراءات التي نصت عليها "التقنوت" التي كانت تنتظم الطوائف القشتالية تلك المعروفة بتقنوت طليطلة ومولينا. وكان جرى بها العمل أجيالا قبل وصول أشر بن يحيئل إلى طليطلة، في أكبر مدن قشتالة.

وفضلا على ذلك فإن هذه "التقنوت" عرفت أيام أشر بن يحيئل شهرة وفجاحا كبيرين. فبفضل فتاوى "الرئيس" المعنونة بـ "كلل" (القواعـد). وخصوصا الفصل 55 الذي عنوانه "دين تقنوت طوليطولا ومولينا" (أحكام نوازل وفتاوى طليطلة ومولينا). وعلى عهد مؤلف هذه. أصبحت الطوائف الأخرى في أماكن مختلفة تطبق ما تقضى به هذه التشريعات.

ولم تنحصر أهمية هذه النوازل والفتاوى والأحكام في قوة مفعولها وتوافقها مع مقتضى الحال، وفي مكانتها وتقديرها لدى طوائف الأندلس وحسب (3) ولكن ججلت أيضا فيما أفادتنا به من فوائد قيمة عن الجدل الذي أثارته بعض إجراءاتها التشريعية بين كبار الفقهاء. ولعل المغزى الكبير لهذا الجدل يكمن في أنه حدث بين الربي أشر بن يوسف الإسرائيلي(4).

<sup>1-</sup> Responsa, Vol.III, 432

<sup>2-</sup> Responsa, Klal, LV, 6 et7

<sup>3-</sup> Responsa, Klal LV 2.3.5 et 6

<sup>4-</sup> Klal, LV, 9,Y .Baer, The History of the Jews en Christian Spain, J.P.S.A., Philadelphia, 1966, Vol. p. 318 et n. 14, p.445; J.L Teicher, Laws of Reason and Laws of Religion: a conflict in Toledo Jewry in the Fourteenth Century, dans Essays and Studies presented to Stanley Arthur Cook, London, 1950, p.83-94.

ويشهد نص الجدل هذا في واقع أمره على الأقل، على وجود بـقايا اللغـة والفكر العربيين في إسبانيا المسيحية، وفي طليطلة على الخصوص، بعد نجاح الاسترداد وزحفه.

ويجدر بنا أن نقف عند أحد المقتضيات الشرعية التي نصت عليها "تقنوت" طليطلة, وهو الخاص بتشريع المواريث, نظرا لحرصه الكبير على حفظ حقوق الطفل. ذلك أنه إذا هلكت امرأة وتركت خلفا فإن الزوج يقاسم أبناءهما, إناثا وذكورا, مناصفة تركة الهالك, بما في ذلك الأموال والعقار بما كان باسمه هو, وبذلك لا يحصل الأب إلا على نصف التركة في حين كان التشريع التلمودي يورثه الكل.

وأصبح العمل يجري بنفس الإجراء في تقنوت الجزائر مع تغييرات مهمة، كما تدل على ذلك التقنة 3 و4 (1).

وفي بلنسية وتبعا للتشريع التلمودي كان يوصى للزوج وحده بمال الهالك (2). في حين أن "تقنة" ميورقة كانت تورث الأبناء كل ما كان أقر

نالت دراسة L.J Teicher اهتماما كبيرا مع أن صاحبها لم يتعرض فيها للفروق التي كانت بين "العقليات" و"السمعيات". "مصووت سخليوت " ومصووت شمعيوت" وهي ثنائية مستوحاة من علم الكلام المعتزلي. تبناها علماء الكلام المسلمون واليهود الوسطويون. خصوصا سعدية. في موضوع حرية الأفعال. ونشير إلى أن رأي أشر بن يحيئل في هذا الجدل كان هو المسموع وهو الذي انتصر على رأي العقلانيين الذين كان عثلهم إسرائيل بن يوسف إسرائيل.

<sup>1-</sup> وضع الربي إسحاق بن ششيت هذه :التقنوت" وحررها وشرحها الربي شمعون بن صماح دوران سنة 1394. وهي التي شكلت مادة المستعملين، من التشريعات والأعراف الخاصة بعقود الزواج وقانون الأسرة. وهذا القانون حملته معها الطوائف المهجرة من إسبانيا ومايورقا بعد سنة 1391. انظر نص هذه الاثنتي عشرة "تقنة" في: "مجموع فتاوى الربي إسحاق بن شيشيت" ج 11. الفتوى 292. الورقة 65/63 ب طبعة. أمستردام 1741.

<sup>2-</sup> نفسه "التقنة" رقم 11

به الزوج لأمهم وكذا مهرها المؤجل. وجدر الإشارة إلى أن "التقنوت" الخاصة بنظام المواريث ونقل التركات التي أصدرها المهجرون بفاس. كانت قد حسنت كثيرا من وضع المرأة. وخصوصا وضع الأرملة. إذا ما قورنت بما في التشريع المتعلق بنفس الموضوع في التلمود. وكانت أفضل أيضا بما نصت عليه "تقنوت" طليطلة ومورينا الواردة في المجموع الذي جمعه أشر بن يحيئل. أما "تقنوت" الجزائر فإنها تراجعت تراجعا بينا في هذا الباب. إذ أضرت مقتضياتها بالمرأة ضررا كبيرا. وخصوصا الأرملة. بل يظهر أن مهجري الأندلس سنة 1391 أنفسهم، بمن أقام بالجزائر بمعية زعيم يُهم الدينيين. الربي إسحاق بن شيشيت والربي شمعون بن إسحاق هسفردي. كانوا قد فكروا في وقت من الأوقات. أن يتخلوا عما جاء في "تقنوت" طليطلة. بما كانوا ينهجون على شرعته في بلدانهم الأصلية بالأندلس. ولعل التشريعات التي كان يجري بها العمل لدى التهود البلديين. والتقاليد والأعراف التي ما كانت في صالح المرأة المتزوجة في ظل التشريع التلمودي الذي أثقالته بعض الأعراف المحاية. المتن دفعتهم إلى ذلك دفعا.

على أي. فإن النظر في بعض النصوص في الموضوع ومقابلة بعضها ببعض، يمكِّننا من الوصول إلى نتائج ذات فوائد. فلننظر في "تقنوت" فاس رقم 2 و3 و4 و5 و91، و"تقونيم" (هكذا ؟)(1) الجزائر رقم 5 و7، ولنقارنها كالآتى :

 <sup>1-</sup> استعمل المؤلف علامة استفهام لأن جمع تقنة يأتي دوما مؤنثا (تقنوت), وهو هنا جاء بجمع مذكر تقونيم (تقونيم) (المترجم).

### تقنة الجزائر رقم: 5

إذا هلك الزوج فيان المرأة في صلى على صيداقها المؤجل وميا كيانت تملكه هي أصيلاً. بما في ذلك "جهيازها" أي ميا هو من خيواص البيت وخواصها كُلاً، وغير ذلك، أميوالا وعينيات. وليس لها الحق فيما زاد على قيمة المهر المسجل في عقد الزواج مما كان الزوج قد اعترف به لها طوعاً.

### تقنة الجزائر رقم:7

ليس للأرملة الحق في الحصول على نفقتها، طعاما وحاجيات. مما يؤخذ من متاع زوجها الهالك إلا مدة الأشهر الثلاثة الأولى، وبعد انصرام هذا الأجل يصبح للورثة الشرعيين الحق في تطبيق ما جاء في عقد الزواج وقطع النفقة.

ويعتبر هذا الإجراء مجحفا إذا ما قورن بالتشريع التلمودي الذي يضمن للمرأة نفقة تؤخذ من متاع زوجها الهالك ما دامت لم تتزوج ولم تغادر بيتها. (كتوبوت. 54 أ) (عقود الزواج 54 أ), وهو أيضا مجحف إذا ما قورن بـ "تقنــوت" طليطلة وفاس (1).

وطبقا للتقنوت القشتالية الجاري بها العمل في فاس (كرم حمر 3), فإن الزوجة إذا هلكت يقاسم زوجها تركتها مناصفة مع أبنائه الذين ولدتهم معه ومع أبنائها من غيره إذا سبق لها أن أنجبت مع زوج آخر، بل مع أبيها وأمها وإخوتها إذا لم تترك هي عقبا. في حين أن "تقنوت" الجزائر (التقنة رقم 4) لم تورث أسرة الهالك في مثل هذه الحالة إلا ثلث التركة.

<sup>1-</sup> قارن "فناوى الرئيس"كلل" وغيرها. و"كرم حمر" 5,4, 3,2 . 19, 28, 31, 44, في موضوع حماية المرأة وأبنائها وورثتها. وتتعلق هذه النصوص خصوصا. بمنع المرأة من ضمان دين زوجها (كرم حمر28) وتنازل المرأة عما صرح لها به في عقد الزواج. (كرم حمر 43, 144)

مجتمعان متوازيان: يهودية الأندلس قبل التهجير ويهودية المغرب يعده

أختم بقول موجز مقتضب تفرضه الضرورة، وهو على كل حال يترك لنا الفرصة للعودة إلى الموضوع مرة أخرى، بقول هو نوع من التأمل البعيد في هذه المادة التشريعية التي تخص قانون الأسرة والمواريث.

قد تخالف "التقنوت" الأحكام الواردة في التلمود. غير أن المنهاج وتعاليم كبار الفقهاء المحليين والتشريعات القديمة المتبعة وكذا العرف والاستعمال، كانت كلها مرجعا وموردا لهذه النصوص التشريعية التي هي "التقنوت". وقد اعتمدت "التقنوت" كل ذلك لتجعله موافقا للطوارئ الظرفية أو لمقتضيات الساعة. أو لتستخرج من نصوصه. عن طريق التأويل البارع، ما به يُقضى في حكم من الأحكام. أو لجحرد اتخاذه مرجعا تشريعيا ينسج على منواله في نازلة من النوازل التي قد تطرأ. ونتوصل إلى نتيجة مفادها أن هذا العمل هو مخاواة بين العرف والعادة من جهة. والتشريع التلمودي من جا هة أخرى. في هذا الجانب الهام من جهاد وانب قانون الأسرة. مع العلم إن هذه الخاواة كانت منهاجا متبعا في كل المجالات التشريعية المتنوعة.

وهكذا, بعد أن نظرنا في بعض النصوص الخاصة بالتشريع والمواريث، كان بودنا لو سمح الزمان والمكان، أن نوسع القول في الختار من الجالات التشريعية الأخرى بما عرفه هذا الفضاء الفكري الفقهي الذي شهد تطورا كبيرا، تبعا لما طرأ على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والدينية، بما لم نزد على أن أشرنا إلى رؤوس أقلامه فيما سبق. ونتطرق إلى هذه بملاحظة يظهر لنا أنه لا بد منها وبها نختم عرضنا في هذا الباب.

وقصدي من التذكير بعنوان هذه الفقرة "المدرسة الأندلسية مرجعية مفضلة في إبداع الكتابات اليهودية المغربية" أن أقول إننا, فيما يخص يهودية الأندلس قبل التهجير ويهودية المغرب بعده، أمام مجتمعين مستوازيين، بالمعنى الذي ينفهم به Plutarque هذا اللفظ، تشابهت أوضاعهما على جميع المستويات، اجتماعيا واقتصاديا ودينيا. وفي كل القضايا الأساسية نما هو من خاصة الفرد أو مشمول الطائفة. كما تشابهت ردود الفعل التي تدعو إليها هذه القضايا. ويكفي أن نقارن بين "تقنوت" طليطلة وملادوليدا وشبيهتها بفاس بل في الجزائر. ويكفي أن بجيل النظر في فتاوى البرشلوني شلمون بن أدرت وفتاوى أحد كبار المفتين المشرعين بفاس الذي هو أبنصور. لنصل إلى هذه الحقيقة الساطعة.

إنها نفس الانشغالات بنفس الأحكام، مع بعض التغيير بطبيعة الحال. لكن بنفس البراهين والصور والتعابير، حذوك النعل بالنعل. إنه نفس التوازي يتجلى في القضايا الكبرى مثل التربية والتعليم ونظام الضرائب وتوزيعها، ومهمة القضاء ونظام السلطات القضائية واللجوء الضرائب وتوزيعها، ومهمة القضاء ونظام السلطات القضائية واللجوء إلى القضاء غير اليهودي وقضية الوشاية ونفس طرق التدبير والنشاط الاقتصادي. وقانون الممتلكات والالتزامات، والتقلبات المالية وما يترتب عليها من منازعات عند النظر في قضايا عقود الزواج واسترجاع الديون. حالات قد لا تكون ذات بال. غير أنها كانت تثير صراعات لم تكن الطوائف في حاجة إليها، مثل النزاع الذي كان بين يعقوب أبنصور. وهو رأس الحكمة الربية. ومجلس الطائفة بفاس، بسبب أداء أجر الشهر الثالث عشر (آدار الثاني) من السنة المزيدة. وقد تعرض سلمون بن أدرت الثل هذه النازلة مرارا (1).

<sup>1-</sup> أنظر Les Juifs au Maroc, p.31 وانظر في حسالتي أبنصور وبن أدرت فستساوى. ج.1. 645 وج.294.

وعرف الجنمعان نفس البنيات والحالات الذهنية والسلوك المتشابه مما تعددت صوره المتشابهة في كثير من النصوص، مثل سلوك طبقة من القادة الأغنياء ذات الغلبة والسلطان، وكانت هي المهيمنة على الطبقة المتوسطة التي كانت تعاني دوما من قساوة الدهر والحال. ويمكن أن نسمي هذه الطبقة بالمستغلة، وتتكون من خدام القصر والموظفين السامين، بل منهم "الراب الأعظم" الذي كانت تُعينه السلطات المدنية في شبه الجزيرة الإيبيرية، وهو الذي كان يعرف بـ "النكيد" و"النسي" (الأمير). أو شيخ اليهود، كما كان يسمى في المغرب. واستغل هؤلاء "عناية" السلطات المدنية، فاستفادوا من الامتيازات المبالغ فيها أو تنصلوا بفضل هذه العناية من واجباتهم الطائفية (1).

والنصوص الفقهية التي تصفحناها مليئة بأحداث ووقائع تدخل فيما أسميه التاريخ الموازي ليهودية الغرب الأندلسي المورسكي. وليست هذه وحدها هي التي تزخر بهذه الفوائد التاريخية، بل الإبداع الأدبي نفسه يعتبر مصدرا تاريخيا مهما. ومنذ ئذ فإن تاريخانية عالم الفكر هي نقطة تلاق لأولئك الذين يصنعون التاريخ (2).

لقد كونت الأندلس والمغرب كيانا متكاملا متضامنا. وكان مضيق جبل طارق, بل البحر الأبيض المتوسط في كليته, مرا متميزا عبره الناس وعبرته السلع والأفكار. إنه جسر جمع بين ضفتين ولم يكن عائقا في

أنظر "كرم حمر" 88.:808 سلمون بن أدرت. فتاوى ج.1, 644 وج.279.5 .

<sup>2-</sup> H Zafrani " Historicité de l'univers culturel, la création littéraire Comme Source d'histoire du Monde judéo-maghrébin : dans Horizons maghrébins N · 14/15, 1989, Université de Toulouse, le Mirail, 1990, p.51/63.

وجه الناس. وهل نحن في حاجة إلى إعادة القول بأن الأندلس طوال سنين. وحتى عهد قريب, ظلت دوما حضورا, وأن حكاية العصر الذهبي الأندلسي ظلت نغما جميلا يتردد في الذاكرة والوعي التاريخي, تساوى في الالتذاذ بذكره والتألم من مآل مآسيه المسلمون واليهود عن حُمِّلوا عصا الترحال واجتازوا البحار.

# الفصل الرابع التهجير من إسبانيا والبرتغال العالم العربير الإسلامير يفتم الأذرع

ازدادت معاناة اليهود على أرض الأندلس وأخذوا يولون الأدبار. حتى قبل أحداث 1391 المأساوية. نحو أرض المغارب التي فتحت لهم صدرها. بعد أن غادرها قبل قرون. أجدادهم عندما ساروا نحو شبه الجزيرة الإيبيرية. في ركاب الفاتحين المسلمين. طارق بن زياد الأمازيغي وموسى الإيبيرية. في ركاب الفاتحين المسلمين. طارق بن زياد الأمازيغي وموسى بن نصير العربي. وهُد صرح اليهودية الأندلسية وحدث ما لا يمكن إصلاحه بعد صدور مراسيم الطرد في سنة 1492 و1497. وكان مهجرو إسبانيا والبرتغال قد وصلوا أمواجا متتابعة وأقاموا مؤقتا أو دوما. في أرض المغارب. وخصوصا المغرب الأقصى. على موانئ البحر الأبيض المتوسط أو الأطلنتيكي. وفي المدن الكبرى داخل البلاد. مكونين بذلك مجموعة عرقية هي المعروفة "بالمگورشيم" أو المهجرين. وكانت هذه مجموعة عرقية هي المعروفة "بالمگورشيم" أو المهجرين. وكانت هذه تختلف بدءا عن أختها الـ"توشبيم" أو البلديين. ثـم كونت وإياها وحدة تعمل في مناشط الطوائف ثـم أخذت شيئا فـشيئا تنفرد بالقيادة الدينية والدنيوية إلى أن أصبحت هي وحدها صاحبة النفوذ في الجال الاقتصادي والمعارف الربية (1).

<sup>1-</sup> نشير بدءا بأن موانئ مالقا وألمريا ستكون هي منفذ المهجرين القادمين من غرناطة. أما القادمين من غرناطة. أما القادمين من أندلسيبا فسيغادرون عن طريق موانئ قادس وجبل طارق. في حين سيغادر الوافدون من قشتالة من منطقة Carthagene وبلنسية. وستكون أصيلا على الساحل المغربي. الوجهة التي تتوقف عندها السفن القادمة من كل الإنجاهات، من جنوا والبندقية وكطلان وقشتالة. محملة بالمهجرين الأندلسيين. وستكون تطوان وشفشاون والقصر

### الحدث وأصداؤه فى الوعى والذاكرة

شبه حكماؤنا مأساة نفي اليهود من شبه الجزيرة الإيبيرية بالخراب" وهم بذلك يضعون الحدث في مستوى حدث "خراب بيت المقدس" وزوال الدولة اليهودية على يد الرومان والبابليين. وقد أثر الحدث عميمة في النفوس إلى حد أنهم اعتبروه بداية عهد جديد في التاريخ ورزنامة مواقيت، على غرار ما سبق أن كان، حيث أرخوا ببداية الخلق أو الخروج من مصر أو خراب الهيكل. أو كما فعلوا عندما وضعوا "منيان شتروت" وهي رزنامة استعملت طويلا في مصر وفلسطين، وكان التاريخ يبدأ فيها بإقامة الدولة السلوقية (311 ق.م). وصار كثير من المؤرخين والكتاب، سواء كانوا من المهجرين أو غير المهجرين عندما يؤرخون لحدث من الأحداث، يؤرخون بدءا من هذه الفترة المأساوية التي هي الخروج من الأندلس. وقد جاء هذا في رزنامات أو في كتابات يهودية مغربية وفي أخرى وضعها يهود فرنسا أو يهود الدولة العثمانية. وكانت مأساة الخروج من الأندلس سنة 1492 سببا في فورة روحية عرفتها اليهودية. الخروج من الأندلس سنة 1492 سببا في فورة روحية عرفتها اليهودية. وسببا لتنشيط حركة فكرية، كان فيها الجاهان أساسيان مثار الانتباه. ويتعلق الأمر بقطبي الرحى في الحياة الفكرية اليهودية، أي القبالا

الكبير معبرا للمهجرين الذين سيختارون مدينة فاس مستقرا. وفي أصيلا سيحط سنة 1498 الفارون اليهود الذين فرض عليهم التمسح في البرتغال. وكان من بينهم علماء مشاهير، مثل أبراهام الصباغ (أو صباح كما جاء في حوليات يوسف صنبوري). وشم طوب لازما. وعالم الهيئة المؤرخ أبراهام زكوت وغيرهم كثير. انظر:

Y.Tishbi, Le messianisme à l'époque de l'expulsion des juifs d'Espagne et du Portugal, Jérusalem 1985, p .24-52

وكذا حــوليات كبـسالي دادروتيل وسـمـبوري وكتـابات أبراهام الصبـاغ نفسه. ونشــير إلى أن الغرب في بلدان شـمال إفريقيا هو الذي استقبل أكبر عدد من مهـجري 1492 و 1498.

والتشريع. ومنذ ئذ انطبعت القبالا (التصوف) والهلاخا أو التشريع، معا بطابع التصوف (1).

### استقبال المهجرين في أرض المغارب والإمبراطورية العثمانية

غادر الأندلس سنة 1492 مائتا ألف يهودي، توجه منهم ما بين مائة ألف ومائة ألف وخمسين إلى البرتغال حين كان ينتظرهم مصير محزن. ولم ينج منهم إلا جزء يسير التحق سنة 1497 ببلاد الإسلام، حيث سبق أن استقر منهم حوالي خمسين ألفا. وتوجه آخرون إلى إيطاليا فالأراضي المنخفضة. [هولندة] والجهت أمواج أخرى من المهجرين نحو جهات مختلفة، منها بعض الموانئ الإيطالية والمسالك المغاربية التي لم تكن الرحلة إليها هينة، ثم نحو الإمبراطورية العثمانية. يقول المؤرخ إليهو كيساني: "وصل منهم سنة 1492 الألوف "فامتلأت بهم الأرض" (2) واستقروا في شبه الجزيرة البلقانية وفي آسيا الصغرى وسوريا وفلسطين. وجاء على لسان مؤرخ يهودي آخر: "أمر السلطان با يزيد الذي كان على عرش إسطنبول (1481-1512) حكام المناطق والمدن، ويولوهم العناية الكاملة". ألم يُحُكُ أن السلطان العثماني استغرب من ويولوهم العناية الكاملة". ألم يُحُكُ أن السلطان العثماني استغرب من موقف ملك إسبانيا فردناند ومن حمقه، عندما طرد اليهود؟ وأضاف: "إن

<sup>1-</sup> نذكّر هنا باستعمال كان معروفا عند المهجرين الذين أقاموا بالمغرب. ذاك أنهم كانوا لا يرتدون "الثاليث" أو معطف الصلاة. في صلاة صباح السبت. حزنا على مأساة الخروج من الأندلس سنة1492.

<sup>2-</sup> اقتبس المؤلف: "فامتلأت بهم الأرض" من التوراة سفر الخروج. إ 1 آ7

ونقرأ في مراسلة وجهها يهودي يقيم في تركيا إلى أحد بني جلدته ما يأتي: "يعيش في تركيا كل الناس في أمن وسلام, ويستظل كل منهم كَرْمَته [اقتباس من التوراة]...إنها أقيانوس وضعه قت أقدامنا ربنا الكريم, وهنا أبواب الحرية مترعة على مصارعها, ويستطيع كل يهودي أن يعبد الله ويعمل بوصاياه ويقيم كل فرائضه".

وينشغل اليهود في سرنيكا وصفد وبغداد. في كل المناشط الاقتصادية، ولا يخلو منهم جانب من جوانب الفكر.

# رَجُعُ المؤرخين: مفهوم لتاريخ مليء بالدموع (1)

ينتسب جل المسؤرخين الذين أرخسوا لمأسساة الخروج من الأندلس والبرتغال إلى هذا المفهوم الذي سميته في مناسبات متعددة. "مفهوم التساريخ المليء بالسمسوع"، وهو المفسهسوم الذي لا ينظر إلا إلى الآلام والاضطهادات وينسى أن الوجود. كيف ما كانت الظروف، يتكون من عهود آمنة سعيدة بالقدر الذي يجب، وعهود من الأسى والحزن بالقدر الذي يجب. وعهود من الأسى والحزن بالقدر الذي يجب. وهذا ما سماه الشاعر المغربي يعقوب أبنصور، وهو نفسه من أحفاد هؤلاء المهجرين، في ديوانه الشعري " عت لكل حفص" (لكل شيئ زمان): " الزمان الحبوب" و"الزمان المكروه". فنظم أشعار الفرح والبهجة للزمن الأول، ونظم أشعار المراثي والأحزان والبكائيات للزمن الثاني.

ويُعتبر مؤلَّف الربي يوسف هكوهن "عمق هَبوخه" (وادي الدموع) ومؤلف سلمون بن ورقا "شبت يهوده" (سوط [لُعقاب] يهودا), مثالا جليا للفهوم التاريخ المليء بالدموع هذا. وهكذا فكتاب ابن ورقا من أوله إلى

<sup>&</sup>quot;Historicité de l'univers culturel", dans Horizons maghrébins N ·14/15, Toulouse, 1989, p.51/63, et les Juife du Maroc, p.83-84, note 1-4

آخره أحداث مأساوية جمعها من بداية التاريخ حستى زمانه. حيث يبدأ: "الحدث الأول... الحسدث الثاني..." (1). غير أن بعض الأخبار التي تعرضت لأساة التهجير في هذين المؤلفين. تضمنت أحداثا فيها ما يعزي أحيانا. ولم تعدم الشعاع المضيء الذي يمزق حجب ظلام المأساة.

ونجد من الكتابات التي تعرضت لمأساة الخروج، بالإضافة إلى الكتابين المذكورين، كتابات تاريخية كثيرة. مثل تلك التي وضعها أبراهام زكوت وأبراهام أردتوتيل (أو أدروتيل)، وأبراهام الصباغ وإلياهو كبسالي وحييم كجين ويهودا حياط وأبراهام بقراط (وقراط) وغيرهم كثير. ونتناول من بعض هذه الكتابات نصوصا موجزة نما يهم المهجرين الذين وجدوا في أرض المغرب ملجأ، فأقاموا به مؤقتا أو مدى الحياة. من ذلك:

أن الربي يهودا حياط حكى في المقدمة الطويلة التي افتتح بها كتابه "مَعْرِخت إِلُهِيم". (الجهاد في سبيل الله) عن الأهوال التي عرفها أثناء رحلاته في البحر واليابسة، منذ مغادرته الأندلس وحتى وصوله مدينة فاس من بلاد المغرب، كما خدث عن معاناته وما لقيه من آلام في حبس المدينة، بعد أن اتهمه بالارتداد زورا، أحد رفقائه المسلمين المهجرين معه، إذ كان من بين المهجرين كثير من المسلمين. ولم ينقذه من سبجنه إلا يهود [مدينة] شفشاون بعد أن قدم إليهم، كما يقول، مائتي كتاب ثمنا لتحريره (2) وكان ذلك قبل وصوله إلى فاس التي حلت بها مجاعة كبرى.

ا- يسمي ابن ورقا "الحدث" بـ "شـمد" وهو لفظ أقـوى من لفظ "الحدث" إذ يعني القـضاء
 على الشبئ.

<sup>2-</sup> يدل هذا هنا وكما سنرى في ما يأتي. عندما نتحدث عن أسرة برز التي استقرت في الأطلس الكبير. أن المهجرين كانوا قد جلبوا معهم مكتباتهم وغير ذلّك بما غلى ثمنه. وكان المهجرون ومن كل الأصول الإجتماعية. بمثلكون ممثلكات تختلف قيمتها. فمنها ما يقدر بالآلاف بل بعيشرات الآلاف من الريالات. وكان من بينهم التجار والحرفيون المهرة وصناع السلاح والزجاج وعمال الطباعة. -وهؤلاء لم يستقروا طويلا في

وبعد أن وصف أبراهام أدروتيل في تكملته لكتاب أبراهام بن داود القرطبي المعنون "سفر هكدوشه" (كتاب القداسة). محنة المهجرين وما عانوا في طريقهم إلى المغرب، وما لاقوه من مآسي في البحر وفي المدن الساحلية التي كانت تحت سلطان المسيحيين والبرتغاليين. أكال المديح لسلطان المغرب محمد الشيخ الوطاسي (1472-1505) الذي رحب بالمهجرين وأفسح لهم المجال في كل بلاد المغرب، وخصوصا فاس، حيث كان يقيم هو نفسه. وهذا ما قاله بالحرف: "وأخص بالذكر السلطان العادل المولى محمد بن السلطان العظيم المولى الشيخ، وكان من أتقى الناس في الدنيا، وقد استقبل اليهود المهجرين من الأندلس، وظل طوال حياته يحسن لبني إسرائيل. وجزاء لما مد به اليهود من أسباب الحياة.

وعندما خدث سلمون بن ورقا عن استقبال العاهل المغربي للمهجرين. استعمل نفس التعبير تقريبا. قال: "كان طالع الشؤم من حظ أولئك الذين توجهوا إلى فاس. خصوصا أولئك الذين عانوا من الجاعة... وعلم سلطان فاس إذ ذاك، مصير هؤلاء التعساء كما علم بأن بعض اليهود اضطروا إلى بيع أطفالهم رقيقا للحصول على كسرة خبز. كان السلطان رجلا تقيا وعادلا، وأمر بعد انتهاء الجاعة كل من اشترى طفلا يهوديا مقابل الخبز، أن يحرره وأن يسلمه إلى والديه" (1).

فاس- والأحبار من ذوي المعارف ورجال عن ستسند لهم فيما بعد مهمات سياسية من المستوى الرفيع. لدى السلطات المغربية بل والبرتغالية والإسبانية. كما كان من بينهم أناس عاديون فيهم من أخفى يهوديته وفيهم من تمسح بعد ذلك. وكثير من هؤلاء عادوا إلى يهوديتهم.

<sup>1- &</sup>quot;مشبط يهودا". طبعة عزرائيل شوهت، القدس 1947. ص.122-123.

وحكى يهودا بن يوسف برز في مقدمته الخطية التي قدم بها مجموع خطبه ووعظه، المعنون بـ "برح لبنون" (زهرة لبنان) (1)، المسيرة الطويلة التي سارها أجداده المهجرون الذين جاءوا ليقيموا بالمغرب في دادس، كما حكى فيها رحلته هو الخاصة إلى أرض المغارب والشرق وأوروبا. بعدما قرر هو وأسرته مغادرة وديان الأطلس الكبير الزاهية. تلك التي كانت لهم موطنا ما يزيد على قرنين. قال: "في الوقت الذي كان فيه البهود التعساء يبحثون عن ملجأ في مدن السواحل والمدن الكبري الداخلية المغربية، خصوصا في فاس، اجتاز آل برز الذين ينتسبون إلى "بيت داود الملك" البحر, فوصلوا إلى السواحل الإفريقية ثم ضربوا بعيدا داخل البلد، فسيكنوا وراء حصن "عيدر" (2)، في مملكة سلطان مراكش، حيث اشترت الأسرة أرض دادس. فأقام أبناء برز بها دورهم التي استقروا فيها في أمن وأمان. يعيشون على الفلاحة والرعى. ولم يخالطوا الأجنبي أبدا. ولم يتزوجوا إلا من قبيلهم. حفاظا على نقاء عرقهم ودمهم الملكي. فتوالدوا وتكاثروا إلى أن عجزت الأرض التي كانوا يخدمونها عن ضمهم إخوةً، فاشتروا أرض "تيليت" الجاورة. وأدوا ثمنها غالبًا للسلطان. وما زالوا يعيشون بها حتى اليوم، وفيهم كبار العلماء ومشاهرهم من يستطيعون شرح التوراة على سبعين وجها ويعملون بكل وصاياها كما وردت دون نقص..."

وبعد أن غادر يهودا بن يوسف برز وفرعٌ من قبيله وادي تدغة ليحقق حلما عزيزا على كل يهودي مؤمن. ألا وهو "التوجه إلى أرض أجداده المقدسة جوهرة الدنيا"، وصل تلمسان التي اضطر إلى الإقامة

l**– نشر ببرلين سنة171**2.

<sup>2-</sup> قرية أمازيغية في الأطلس الكبير من ضمن أراضي كلاوة.

فيها بعض الوقت، بسبب الاضطرابات والحروب التي كانت وقتها بين ملك فاس و"رؤساء قبائل قدرًا". واجتازت الأسرة المغرب بعد أن قسم العوز ظهرها فوصلت تونس. ويظهر أن رأس العائلة أصاب بعض المال من التجارة، مما سمح له متابعة الرحلة حتى إيطاليا، حيث تزوج ثانية ببنت أحد الأعيان، وهو سلمون شمعيه اللوسياني.

وبعد عـودة برز من رحلة قـام بهـا إلى مـصـر، وبالضـبط إلى الإسكندرية (نوأمـون)، غرقت السـفينة التي أقلتـه أمام سـواحل بملكة نبال، وكانت عندها تابعـة لإسبانيـا محـاكم التفـتيش. فوقع لـه كمن استجار من الرمضاء بالنار، أو كما يقـول هو نفسه، مضمنا قول عموس (سفر عموس إ.5. آ.19): "فتكونون كرجل هرب من وجـه أسد فلقيه دب، أو كمن دخل إلى البيت [المفروض أنه مكان الأمان] واتكأ بيده على حائط فلدغته أفعـي".

نجابرز بأعجوبة من الحرق بعد دفاعه عن نفسه في القصر الذي قادته إليه كتيبة من الجند المرتزقة، وكانوا قد عجبوا من تسميته بالسم برز الذي هو من الأسماء الرفيعة الخاصة بالعائلات الشهيرة في قشتالة القديمة. وتوجه إلى ليفورن ثم إلى البندقية حيث عانى الفقر، ولم يقم أوده إلا قليل من مال اكتسبه من دروس كان يقدمها وخطب يلقيها .. غادر بعد ذلك البندقية وحمل عصا الترحال في أوربا قصد جمعه أموالا بها يطبع كتابه "برح لبنون" وكتاب كان ألفه خطيب بيعة طائفة البندقية الأشكنازية الذي كان قبله، وهو إسحاق كفاليرو.

وجاء في مقدمة كتابه كثير من التفاصيل عن رحلته في أوربا. وفيها يعبر المؤلف عن عرفانه لعديد من رؤساء الطوائف اليهودية، أحبارا وأعيانا، من خصه أثناء رحلته بالعناية وزوده بالمال، مثل شموئل

توساك، رأس طائفة مدينة براگ، وبروك ميكال أوسترليدن رئيس الحكمة الربية وعميد "يشفت" كولونيا، وإسحاق أوبنهايم وابنه داود في براگ. ووقع شهادات تقريظ كتابه عديدٌ من كبار رجال السلطات الربية في Pozman, Frankfourt- sur-le Main, Berlin, Neumark, Mittelmark, مدن: , Pomérame,...

#### عدد المهجرين لغز لم يحل

تتضارب الأقوال الواردة في العديد من الحوليات والمؤلفات التاريخية المعروفة، حول عدد المهجرين الذين أقاموا نهائيا في المغرب سنة 1492 وفي العقود التي بعدها. ويحيط هذه الأقوال كثير من اللبس، فتتردد بين القلة القليلة والكثرة المبالغ فيها. بل يتحكم فيها الخيال والهلوسات. وأحيانا تصبح ضربا من خوارزميات علم الباطن. ومع ذلك مكننا أن نذكر بعض التقديرات، ما جاء في الوثائق الختلفة، مع كبير حيطة وكثير من التحفظ. وهكذا قيل بأنه وصل حوالى أربعين ألفا إلى موانئ أصيلا وبادس وإلى غيرها من المدن الواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط والأطلنتيكي. توجمه حوالى عشرين ألضا من بينهم إلى فاس والمدن الداخليـة. وعلينا ونحن ننظر في التقديرات المتعددة أن ندخل في حسابنا عدد المهجرين الذين أقلعوا من الموانئ الإسبانية والبرتغالية، من لا نعلم عنهم إلا القليل ودون خديد. وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار مخاطر الطريق وعدد الضحايا الذين رما هلكوا في البحر أو الذين سقطوا على السواحل، وعدد الذين فرض عليهم التمسح والذين رجعوا إلى شبه الجنزيرة الإيبيرية. كما علينا أن نأخذ في عين الاعتبار تلك العائلات وأولئك الذين حصدتهم مخاطر أخرى كالهيجانات الشعبية والنياران والجاعات والأوبئة، تلك العائلات التي أبيادت وهي في طريقها نحو المشرق بعد إقامة طويلة أو قصيرة في فاس وفي مدن كبرى أخرى.

مثل عائلات "براب" وابن زمرا وحبيب ولابي وغيرهم. ويجب أن نذكر أيضا بأن أولئك المؤرخين الذين كانت تسيطر عليهم فكرة التاريخ المليء بالدموع، كانوا دوما يضربون صفحا عن التاريخ لأولئك المهجرين الذين وصلوا السواحل الآمنة في جنوب المغرب، والذين وصلوا بسالام إلى مناطق أكثر كرما، حيث أقاموا في أزمور وآسفي والصويرة القديمة وأكادير، أو أولئك الذين ساروا بعيدا داخل البلاد، ليقيموا هناك ويمتلكون الأراضي، ويصبحون جزءا فاعلا في الاقتصاد والجمتمع والثقافة الحلية، مثل مراكش ونواحيها ووادي تدغة في الأطلس الكبير، كما تشهد على هذا النصوص التي أشرنا إليها بإبجان وكما تشهد بذلك الاستطلاعات التي قمنا بها لدى العائلات التي استقرت أصولها قبل خمسة قرون، في أزيلال وأولوز، وفي غيرهما من جبال الأطلس الكبير، والذين ينتسبون جميعهم إلى أحفاد هؤلاء المهجرين من الأندلس، ومن بين هؤلاء عائلة جميعهم إلى أحفاد هؤلاء المهجرين من الأندلس، ومن بين هؤلاء عائلة حزان تمجريشت التي ظلت قتفظ بالتقاليد القشتالية القديمة والهوية السفردية، على الرغم مما لحق بلسانها من عجمة أمازيغية، كما حكى لنا أحد شيوخها الذي تعرفنا عليه وسمعنا منه (1).

ونقدم هنا صورا أخرى لها دلالتها، تصور العلاقات التي تنسم بالمفارقة والتناقض التي ظلت قائمة بعد النفي، بين اليهود المهجرين والأسياد المسيحيين الذين كانوا يحكمون إسبانيا والبرتغال، البلدين اللذين اضطر اليهود إلى الخروج منهما.

<sup>1–</sup> نشير إلى أن Joseph Hecker نشير سنة 1980 في :

<sup>(</sup>Y.F.Baer Memorial Volume,p.201-228) deux "nouvelles chroniques sur l'expulsion des juifs d'Espagne"

ونقراً في واحدة من هنذه الحوليات. في موضوع عندد المهجرين، خبرا لم ينزد في غير هذا الحل. وهذا نصه: "كانت تعيش مائتان وسبعة وسبعون طائفة من الينهود ذات الإنتاج والعدد الكثير. من قبل. في ملكة قشتالة في أمن وأمان".

وسيجد البهود المهجرون من الأندلس في شمال إفريقيا وفي ظروف مأساوية، قوة الملوك الكاتوليك، وسيلاحقهم فيها رجال خدمتهم بالتقتيل والتنكيل، في وهران وطرابلس وبجاية، بين سنتي 1509 و1510. وسيلحق جنود Charles Quint باليهود نفس المصير في تونس سنة 1535. وفي تلمسان سنة 1541 ومهدية سنة 1550 (1). ونشير أنه كان في نفس الآن يعيش يهود آخرون من الحليين والمهجرين. في وهران التي كانت قت حكم الإسبان وفي آسفي والجديدة وأزمور وأصيلا، التي كانت قت حكم البرتغال، بعد أن كان أسياد هذه المدن قد طردوهم من أراضيهم الأصلية سنة 1496. ومن جهة أخرى كان اليهود قد سيؤهموا في احتلال آسفي وأزمور عندما هاجمهما البرتغال سنة 1508 و1513. وظلوا مخلصين للأسياد الذين احتلوا هاتين المدينتين إلى أن غادروها سنة 1542. إذ لم يهتم التاج البرتغالي بالمنطقة إلا فترة قصيرة. وفي نفس هذه السنة 1542 أمر جان الثالث بنفي اليهود من أصيلا وأزمور وآسفي إلى جهة فاس (2).

ومن هنا يمكننا أن نفهم أسباب احتفاء طوائف يهود الجنزائر والمغرب بأعياد "بورم" المحلية التي كانت كلها تذكر بهذه الأحداث التاريخية المهمة. حيث تتجلى انشغالات عامة اليهود الذين كانوا مهددين في وجودهم على أرض المغارب. فعيد "بورم" الجزائر الذي يخلد معجزة نهاية الحرب الإسبانية الجزائرية وانهزام Charles Quint وغرق أصطوله على سواحل الجزائر (23 أكتوبر-3 نونبر 1541). كان يجري في كل 4 من شهر حشوان العبرى من كل سنة حتى سنة 1962. بشعيرة

<sup>1-</sup> Joseph Cohen, La vallée des pleurs, p.110-111,120. (بالعبرية)

<sup>2-</sup> Michel Abitbol, Juifs d'Afrique du Nord et expulsés d'Espagne après 1492 in Revue d'Histoire des Religions, 1993,p.49-90.

خاصة كانت تقرأ فيها أشعار تصف الحدث كما جرى. كما أصبح "بوري" سبستيان المعروف في الإسبانية بـ Purum de los christianos. عيدا يخلد ذكرى معركة الملوك الثلاثة، والانتصار الذي حققه السلطان مولى عبد المالك على "الدون سبستيان"، ملك البرتغال. في 4 غشت 1578 بالقصر الكبير، على وادي الخازن. وكان يقام هذا الاحتفال عند اكتمال قمر شهر أيلول العبري، كل سنة حتى عهد قريب جدا، بشعيرة خاصة تقرأ فيها أشعار ولفيفة تتضمن حكاية خبر هزيمة سبستيان وانتصار عبد الملك السعدى (1).

وجاء تعبير يهود شمال إفريقيا عن وعيهم التاريخي وذاكرتهم الجماعية في كثير من القصائد الشعرية المعروفة بـ "القينوت" (المراثي والبكائيات)، وفي أنواع أخرى من الشعر، نقلنا كثيرا من نماذجها في كتابنا "الشعر اليهودي في الغرب الإسلامي" وفي غيره من مؤلفاتنا.

## مصير المورسكيين المأساوي

نختم هذا الفصل بوقفة إجلال وتقدير لمجتمع آخر، هو مجتمع الأقلية الإسلامية التي ظلت في الأندلس بعد سقوط غرناطة، والتي عانت كل أنواع الحن والاضطهادات، طوال قرن من الزمان، قبل أن يطالها سنة 1609 نفس المصير الذي سبق أن أطال الأقلية اليه ودية. إنهم

<sup>1-</sup> نذكر بأن أعياد بورم تخلد دائما مناسبات الإنتصار وهكذا تتضمن الرزنامة اليهودية في البدء "بورم" يخلد ذكرى خلاص اليهود على يد كورش أحد ملوك الفرس. (انظر سفر إستير في كتاب العهد العتيق) وفيما يتعلق بتفاصيل هذين العيدين المذكورين هنا. أنظر:

Haïm Zafrani, Littératures dialectales et populaires juives en Occident musulman, Paris, 1980, p .405 et n. • 5

المورسكيون الذين طردوا هم بدورهم من أرض ساهموا في نمائها وأحبوها قرون طويلة، وصاروا جزءا من مكوناتها. غير أنهم بالرغم من ذلك، أدمت قلبهم نفس المأساة وآلوا إلى نفس المصير(1).

1- أنظر في هذا الباب

Rodrigo de Zayas, Les Moriques et le racisme d'Etat, Paris, 1992.

## فسمسرس

| 7                     | مسقدمسة : المؤلف والكتاب                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 17                    | <b>قسمهسیسد</b> : مجتمعان متوازیان                     |
| 23                    | الجزء الأول                                            |
|                       | الفصل الأول                                            |
| 25                    | مصير يهودية الغرب الإسلامي                             |
| 25                    | مقدمات تاريخية                                         |
| 25                    | في المغرب                                              |
| 29                    | في شبه الجزيرة الإيبيرية                               |
| 32                    | اليهودية في أرض الأسلام                                |
| 33                    | قانون أهل الذمة                                        |
| 35                    | استقلال ذائي لا حدود له                                |
| 36                    | الظاهرة الأولى                                         |
| 37                    | الظاهرة الثانية                                        |
|                       |                                                        |
|                       | الفصل الثاني                                           |
| 43                    | اليهودية المغربية بين المشرق والأندلس                  |
| 44                    | الشرق الإسلامي: عصر الخلافة                            |
| 44                    | الفضاء السياسي والاجتماعي-الاقتصادي                    |
| 49                    | رؤسناء الجالوت وأكناديميو بابل                         |
| 49                    | الحياة الفكرية . سيطرة الكاؤون                         |
| 51                    | فتاوى الكؤونيم                                         |
| 54                    | سعديه گاؤون ( 882 – 942 )                              |
| نقل سعديه الخاص به 58 | ترجمة العهد العتيق إلى اللسان العربي اليهودي والدارج و |
| 62                    | الغرب الإسلامي: العوالــم الأندلسية- المغربية          |

| 90  | مساهمة الرحالة اليهود في احتساف الغالم                                  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 69  | مصير المتأدب ورجل الأعمال في مجتمعات البحر المتوسط                      |  |  |  |  |
| 90  | المتأدبة - الرحالون                                                     |  |  |  |  |
| 92  | اليهودية المغاربية في الفترة الحديثة. الرحلات الكبرى والعلاقات الخارجية |  |  |  |  |
| 93  | الروابط مع يهود الأرض المقدسة. الأحبار المكلفون بجمع الأموال            |  |  |  |  |
| 94  | وثيقة ملحقة                                                             |  |  |  |  |
| 94  | رحلات ومغامرات أحد الأدباء اليهود الأگاديريين في القرن الثامن عشر       |  |  |  |  |
|     |                                                                         |  |  |  |  |
|     | الفصل الثالث                                                            |  |  |  |  |
| 99  | الحوار الجتمعي والثقافي اليهودي/ الإسلامي في الأندلس و المغرب           |  |  |  |  |
| 99  | مدخل توضيحي: الوفاء ومجالات الحوار                                      |  |  |  |  |
| 106 | أماكن النفوذ الكبرى للثقافة اليهودية في الأندلس نظرة شاملة ومختصرة      |  |  |  |  |
|     | ملتقى الأفكار والثقافات. التراث الأندلسي الموريسكي.                     |  |  |  |  |
| 112 | مرجع أول للإبداع الأدبي اليهودي المغربي                                 |  |  |  |  |
| 114 | المسار الفكر والروحي للمتعلم اليهودي والمتعلم المسلم في الأندلس والمغرب |  |  |  |  |
| 115 | المفاهيم المثالية للتعليم                                               |  |  |  |  |
| 120 | مساران متماثلان في العصر الذهبي الأندلسي- المغربي. ابن رشد وابن ميمون   |  |  |  |  |
| 123 | بيداغوجية التعليم في (الجِسدِر) و(البِشِفاه) وفي المسيد والمدرسة        |  |  |  |  |
| 128 | العلم في خدمة الشريعة                                                   |  |  |  |  |
| 129 | تلقين المعارف شنفويا                                                    |  |  |  |  |
| 133 | حظوة العلم                                                              |  |  |  |  |
| 135 | الطالب "تلميد-حخام" في مساره الصوفي                                     |  |  |  |  |
| 142 | الخاصة والعامة                                                          |  |  |  |  |
| 147 | الجال اللغوي و الأدبي                                                   |  |  |  |  |
| 149 | الجال الفلسفي                                                           |  |  |  |  |
| 149 | ۔<br>ابن <del>گ</del> برول و ابن میمون                                  |  |  |  |  |
| 151 | سليمان بن گبرول                                                         |  |  |  |  |
| 155 | موسى ابن ميمون                                                          |  |  |  |  |
| 156 | ابن ميمون في المغرب: عجائب فاس البالي ولغز اعتناق الفيلسوف الإسلام      |  |  |  |  |

| ابن ميمون في مصر أو طبيب الفسطاط                                                | 161 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| مؤلفات ابن ميمون : شمول ووحدة لا انفصام فيهما                                   | 165 |
| المصادر الفلسفية لدلالة الحائرين                                                | 170 |
| الوعي والذاكرة الأندلسية الموريسكية في تقاليد يهود المغارب الشعرية والموسيقية 4 | 174 |
| المدرسة الأندلسية و(السلسلة الشعربة) اليهودية                                   | 174 |
| النموذج الشعري الأندلسي العربي                                                  | 175 |
| الفن الشعري و تقنيات النظم                                                      | 178 |
| الشعر والموسيقى                                                                 | 185 |
| استمرارية التقاليد الموسيقية العربية الأندلسية في الجتمع اليهودي                | 188 |
| التقاليد الموسيقية الأندلسية في الجتمعات اليهودية المغربية.                     | 191 |
| النموذج العربي القشتالي في الإبداع الشعري والموسيقي اليهودي في الغرب الإسلامي 5 | 195 |
| النص العبري                                                                     | 197 |
| ملحقات 8                                                                        | 198 |
| أ – "شير يديدوت" أغاني العشبق                                                   | 198 |
| ب- عائلة مغربية من المتأدبين الشعراء في القرن السابع عشر 8                      | 198 |
| والثامن عشر : يعقوب و موسى وشالوم أبنصور                                        |     |
| ج- النثر الفني أو المسجوع (ميليصاه)                                             | 200 |
| د- البيطان مغن هاو أو محترف                                                     | 202 |
| مجال التصوف وأدب القبالا, التراث الأندلسي                                       | 205 |
| الروافد الأدبية والاجتماعية-الفكرية، (التصوف والفكر اليهودي التقلدي.            |     |
| القبالا والكتابات الربية)                                                       | 208 |
| التصوف اليهودي والتصوف الإسلامي                                                 | 211 |
| التصوف والقبالا                                                                 | 214 |
| الكتابات الصوفية والتصوف اليهودي, ابن العربي والغزالي                           | 215 |
| حمولة التصوف (الإسلامي) في الفلسفة والأخلاق والتصوف في الفكر اليهودي 8          | 218 |
|                                                                                 | 222 |
| سحر يهودي أو سحر إسلامي 4                                                       | 224 |
| مسار التصوف اليهودي المغربي                                                     | 234 |
| حركة التصوف والأدبيات القبالية في المغرب                                        | 235 |
| قباليو درعة                                                                     | 238 |

|     | قبالا اليهود البلديين : أعلام القرون السادس عشر                                                       |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 245 | إلى التاسع عشر. الحليون. بعض الشيوخ ومؤلفاتهم                                                         |  |
| 249 | الجال الأدبي العامي والشعبي                                                                           |  |
| 249 | الكتابي والشفاهي                                                                                      |  |
| 261 | الجال القضائي النوازل الربية والفتاوى في الأندلس والمغرب                                              |  |
| 261 | نظرة اليهود المغاربة إلى الذات: المهجرون والبلديون                                                    |  |
| 263 | الفكر التشريعي ومحيطه الإجتماعي الاقتصادي والديني                                                     |  |
| 265 | "التقنوت" أو النوازل أو الفتاوى أو الأحكام الفقهية. القشتالية                                         |  |
| 266 | قائمة بالمصادر والمؤلفات والمراجع الشرعية اليهودية المغربية                                           |  |
| 268 | الإقجاهات التشريعية للهيمنة                                                                           |  |
| 271 | من "موران" (معلمنا إلى "مورام" (معلهم) في كتابات التشريع المغربية                                     |  |
| 274 | ثوابت التشريع الربي المغربي : المنهج أو العادة. التقاليد والاستعمال القديم                            |  |
| 275 | الجال الإجتماعي والاقتصادي والديني للتشريع                                                            |  |
| 277 | قانون الأسرة ومدونة الأحوال الشخصية                                                                   |  |
| 278 | استعمال الصداق                                                                                        |  |
| 278 | نظام الزواج القشتالي                                                                                  |  |
| 279 | الرباط الشرعي                                                                                         |  |
| 281 | الزواج الأحادي وتعدد الزوجات                                                                          |  |
| 285 | فتاوى ونوازل الأندلس والمغرب : دراسة مقارنة                                                           |  |
| 291 | تقنة الجزائر                                                                                          |  |
| 292 | مجتمعان متوازيان : اليهودية الأندلس قبل التهجير ويهودية المغرب                                        |  |
|     | الفصل الرابع                                                                                          |  |
| 206 | _                                                                                                     |  |
| 296 | التهجير من إسبانيا والبرتغال. العالم العربي الإسلامي يفتح الأذرع<br>الحدث وأصداؤه في المرمد بالمناكمة |  |
| 297 | الحدث وأصداؤه في الوعي والذاكرة                                                                       |  |
| 298 | استقبال المهجرين في أرض المغارب والإمبراطورية العثمانية                                               |  |
| 299 | رجع المؤرخين : مفهوم لتاريخ مليء بالدموع                                                              |  |
| 304 | عدد المهجرين لغز لم يحل                                                                               |  |
| 307 | مصير المورسكيين المأساوي                                                                              |  |

# حاييم الزعفراني يـهـودالأندلس والمغرب

هذا الكتاب هو جماع كل ما كتبه المؤلف في كتبه السابقة وأبحاثه. بل فيه فقرات وفصول كاملة من بعضها. فيه مجريات يهودية الشرق والغرب الإسلاميين. تاريخا وتعبدا ومصيرا. فيه نظر في قانون أهل الذمة وتأويله والعمل به وما ناله اليهود من مكانة سامية في المجتمع الإسلامي. فيه ما بلغته المعارف اليهودية في هذا الحيز الشاسع الذي ليس فيه حدود غير حدود الإيمان، بأي دين سماوي كان. فيه رحلة مع أعلام اليهود الذين اتخذوا لهم من علم العرب والمسلمين. في القيروان والأندلس والمدن الزاهرة في هذه الديار. مسلكا في التفكير. ومنهجا في البحث والتأويل. فيه رحلة التاجرة والعالم والإنسان في المشارق والمغارب. مُحفوظً النفس والمال، موفور الحرمة والكرامة. مشمول العطف ومستقلا في شرعه وقانونه وخصوصياته. فيه صور من الثقافة التي تجمع أبناء الوطن الواحد. وصور من الفكر التي تصطبغ بمقتضيات الشرع وخصوصية المعتقد. فيه أنواع من المعارف تداخل فيها ماهوإنساني شامل بما هومغربي خاص في إسلامه، وأخص في يهوديته. فيه تتبع دقيق لتطور المجتمع اليهودي المغربي في البني الاجتماعية والقانون العام والخاص وماجد في الشريعة بفعل هجرة يهود الأندلس وشبه الجزيرة الإيبيرية. فيه فنون من القول الفصيح والعامي والملحون و"القصيدة" و"لكريحة" و"الأندلسي" و"اصُنَايعُ"... فيه كثير من أثر الفزالي في بحيا بن بقودا. وأثر آبن رشد في ابن ميمون. فيه فعل التصوف والسحر وسر الحرف وتقاليب الفقيه وجداويل الحبر. فيه ثورة فقه أحفاد "المهجَّرين" على تصلب تشاريع "البلديين". فيه وبالأساس وفي كل فقرة من فقراته، تكامل المجتمع المغربي في كليته. وتضامن المغرب في كليته. فيه الإشادة بأمجاد المغرب. تاريخا ومعاناة وحاضرا. فيه إشادة بأفعال ملوك المغرب وحنوهم على رعاياهم اليهود... في هذا الكتاب الناس والتاريخ وفضل العلم وأفضال الحضارة الإسلامية مشرقا ومغربا.



يم ود الأندلس والمغرب

> ترجهة أحمد شحلائ

> > margan



يمود الأندلس والمغرب 2



# حاييم الزعفراني

يمود الأندلس والمغرب 2

> ترجمة أحم**∪** شحلان



# طبع الكتاب بدعم من مصلحة التعاون والنشاط الثقافي للسفارة الفرنسية بالمغرب

Livre édité avec le concours du Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de France au Maroc

#### Haïm Zafrani

Juifs d'Andalousie et du Maghreb.

Paris: Maisonneuve et Larose, 1996

ISBN: 2-7068-1204-4

حاييم الزعفراني يهود الأندلس والمغرب ترجمة: أحمد شحلان الناشر: مرسم الرباط

الإخراج والتصفيف: كوادريكرومي الطباعة: مطبعة النجاح الجديدة

الإيداع: 2000/1844

ردمك: 4-31 -149 -9981

# الجزء الثاني

# الفصل الخامس المجتمع اليمودي المفريس

#### مدخل تمهيدي

خصصنا الجزء الأول من هذا الكتاب. للحديث عن هذا الكيان الذي يطلق عليه الغرب الإسلامي. وبالتحديد. الأندلس والمغرب. اللذين يشكلان وحدة لا يمكن فصل أجزائها. وأمعنا النظر في المواطن التي وقع فيها التواصل اليهودي – الإسلامي. فكرا وثقافة. وذلك إلى حدود التاريخ المشؤوم. تاريخ الطرد والتهجير من شبه الجزيرة الإيبيرية سنة 1492.

لقد مهدت لنا دراسة الجال التشريعي. (أنظر فقرة الفتاوى الجماعية والفردية فيما سبق) بشكل من الأشكال. لننتقل إلى الجزء الثاني من هذا العمل. فالأدبيات التشريعية المتمثلة في الفتاوى الجماعية (التاقانوت), أو الفتاوى الفردية (الرسبونسا), على الخصوص، تعتبر بطبيعة الحال. جنسا من الأجناس الأدبية. ونمطا من أنماط التعبير الفكري. إنها مصدرنا المفضل فيما يخص التوثيق لما ندعوه مجال التشريع الاجتماعي – الاقتصادي والديني.

إذن سبكون الجزء الثاني من هذا العمل. مخصصا ليهودية ما بعد التهجير من شبه الجزيرة الإيبيرية. ولفترة الاستقرار في أرض المغرب الذي أصبح الأرض الجديدة لأولئك المهجّرين. كما سيكون موضوعا للحديث عن مؤسسات الطوائف اليهودية. وعن أنشطتها الاقتصادية. وكذا عن مختلف قليات ومظاهر متخيلها في اللحظات الأكثر تعلقا بالوجود والإيمان الديني. وسننظر أيضا تبعا لذلك. في كل ما أينعه عطاء هو من

ثـــمرات العالم الأندلسي – المغربي، بل من ثمرات مخزون سامي مشترك، ينتمي إلى عـصر اجتماعي سياسي يشمل مجموع العالم العربي الإسلامي، الذي عاش فيه الشتات اليهودي المدعو: الشرقي – السفردي، (السفردي = أندلسي). زهاء ألفي سنة.

وسنختم بالحديث عن الظروف التي أدت إلى صدع كيان الجتمع اليهودي في المغرب, وكنذا بالحديث عن ذاكرته الجماعية ووعيه التاريخي اللذين لم تخب جذوتهما أبدا.

# المجتمع اليمودس

الأهالي وأماكن استقراهم مجموعات عرقية ولغوية واجتماعية - ثقافية

بغض النظر عن التحولات الحديثة المتتابعة في فترة الاحتلال أو الحماية الفرنسية والإسبانية، والتي لا تهم مع ذلك إلا جزءا يسسيرا من السكان، فإننا وجدنا نفسنا منذ حوالي عشرين سنة، وهي الفترة التي اشتغلنا فيها بدراسة منطقة الغرب الإسلامي، أمام ثلاثة تيارات كبرى اجتماعية ثقافية، تتطابق في مجملها مع ثلاث مجموعات عرقية ولغوية، وتختلف فيما بينها اختلافا بينا وهي: الطوائف العربية اللسان، والأمازيغية اللسان، وطائفة اتخصيذت لها اللغة الإسبانية أداة للاستعمال. وكان عدد اليهود عندها يفوق 200 000 نسمة.

ويكون اليهود المنتمون للطائفة الناطقة بالإسبانية جزءا من المنحدرين من أصل "الميكوراشيم". وهم اليهود المهجرون من الأندلس والبرتغال. وقد استقروا بصفة عامة في الشيمال. وهي المنطقة التي كانت خاضعة للأسبان. أو في أماكن أخرى على سواحل الحيط أو الداخل. وانتشر هؤلاء في هذه المناطق على إثر تنقلاتهم خلال عهود قديمة. وقد احتفظوا باللغة القشتالية القديمة "اللادينو" واستعملوها أداة للتخاطب والمعرفة والتعليم التقليدي. وجد هؤلاء في طنجة وتطوان وأصيلا والقصر الكبير وشفشاون ومليلية. وكذلك بفاس والبيضاء والرباط وسلا ومراكش وغيرها. (1)

ا عندما ظهر الاقاد الإسرائيلي في مدن شمال المغرب كان يطلق على اللهجة اليهودية الإسبانية: لادينو. وقد استدعى هذا الاقاد يهوديا من الصويرة يسمى بن هاكي (تصغير إسحق) ليترجم النصوص العبرانية المكتوبة باللغة الإسبانية. ومنذ ذلك الوقت أصبح يطلق على اللهجة الإسبانية اليهودية تهكما: حاكاتية .(أخبرنا بذلك السيد إسرائيل بن ناروش).

ومن بين الطوائف الناطقة بالعربية. أحفاد المهجرين من الأندلس والبرتغال الذين تعربوا. وعدد كبير من يهود محليين. لم يجد التاريخ لحد الآن. جوابا شافيا يساعد على معرفة بدايات استقرارهم بالمغرب. ولا على معرفة أصولهم العرقية. ومازال تاريخهم حتى الساعة. يعد ضربا من الأساطير. (انظر ما سبق).

وتنتشر هذه االطوائف المعربة في مجموع البلاد. جبالا وسهولا. ورغم أنهم يتكلمون لغتين، وأحيانا ثلاثا. فإنهم يستعملون، بالإضافة إلى لهجاتهم الخياصة، اللهجات الحلية الأخرى. والدارجة اليهودية العربية أو الدارجة اليهودية – الإسبانية. وكان لليهود الناطقين بالأماريغية من كانوا يقطنون بلاد "الشلوح" و"تمازيغت" في الأطلس وسوس. بالإضافة إلى لهجتهم المستعملة وفلكلورهم الذي لا يقل عن ذاك الذي كان لجيرانهم المسلمين. آداب شفوية تقليدية ودينية. لم يشك في وجودها المؤرخون واللسانيون. يهودا وغير يهود. لكن للأسف، لم يبق منها إلا بقابا تمكنا من الحصول عليها أثناء بحثنا. ومنها على الخصوص، "هكدت البصح" (قصة ليلة الفصح). وهي نص لم يسبق نشره. عثرنا عليه بتنغير تدغا، في الأطلس الكبير. بشكليه الشفهي والكتابي، وقمنا بدراسته. لسانيا وأدبيا وتاريخيا. بتعاون مع السيدة Pernet - Galand ثم

وكان اليهود، بصفة عامة، في تدغة (تنغير) ونواحي تزنيت (وجّان أسكا) وورزازات (إميني) ودمنات (آيت بولهي) وأفران بالأطلس المتوسط، وإليغ وغيرها، مزدوجي اللغة، يتكلمون الأمازيغية والعربية، باستثناء أقليمة لم تكن تتكلم إلا الأمازيغية. فكون هؤلاء اليهود قديما، مناطق صغيرة تعرف بـ "الملاح" في أماكن أقاموا بها طوال ألف أو ألفي سنة .

و ظلت كل الطوائف اليهودية المغربية تستعمل اللغة العبرية أساسا في الشعائر والتعليم التقليدي. مهما كانت اللهجة التي تستعملها (1).

### الهجرات الداخلية

سنتعرض بـادئ ذي بدء. إلى تنقلات اليهود المغاربة الكبرى داخل حدود البلاد. كـما سنتعرض أيضا إلى تنقلاتهم المنتظمة والمتكررة نحو الخارج. وسنرى أنهم فـعـلا كانوا يـغادرون مـسـقط رأسـهم بدون أدنى صعوبة، فيتوجهون نحو الشرق أو أروبا أو إلى الأمريكيتين.

وكان اليهود يَعبرون المغرب من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. من تطوان إلى تارودانت ومن سجلماسة إلى مكناس وسلا، دون عناء يذكر. بالرغم من صعوبة المواصلات وانعدام الأمن التام، خصوصا بالنسبة للذمي اليهودي الذي تترقبه الخاطر وهو يسلك طرق الرحلة التي كانت تتحول إلى مهلكة. أثناء فترات التسيب. كلما تغيرت السلطة أو الشعلت نار السيبة .

وكانت عهود بعض الملوك المعروفين ببأسهم، تتميز بالدعة والطمأنينة، مثال ذلك عهد المولى إسماعيل (1672 - 1727). الذي خدث المؤرخون المسلمون عن الأمن في عهده قائلين: "إن المرأة واليهودي يستطيعان أن يذهبا من وجدة إلى واد نون. دون أن يسألهما أي كان عن وجهتهما... ولم يكن أي أثر في المغرب كله للص أو قاطع طريق".(2)

أ-أنظر للمزيد من التفصيل:

Haïm Zafrani," Langues juives du Maroc", dans R.O.M.M., (Revue de l'Occident Musulman et de la Méditerranée), n°4, 1967, p. 97/104, et Littératures populaires, p.11/35.

<sup>2-</sup>أنظر ,R. Le Tourneau,Fès, p. 84 وكان مصدره في هذا الباب استقصاء الناصري.

ولدينا أيضا في هذا الصدد شهادة استقيناها من مصادر ربية مغربية هذا نصها: "طوال حياة عاهلنا ...كان الأمن الشامل يعم كل أقاليم المغرب، وكنا نسافر ونتنقل من فاس إلى مناطق تبعد بحوالي عشرين يوما فأكثر مشيا. بقوافلنا الحملة بالثمين من السلع. وكنا نلتقي في طريقنا بجماعات كبيرة من الأغراب. ولم يكن يقدر أي منهم على التلفظ ببنت شفة، بل بمجرد تنهيدة، لأن رهبته [أي الملك] عمت كل الناس (گوييم) = [غير اليهود]. وكان الخوف منه قد تمكن من قلوبهم، وكان يسهر ليل نهار على قضايا الناس... غير أنه، لعظيم خطايانا، أصابته علة المرض مع استهلال شهر نيسان (من نفس السنة 1727).(1)

كانت الهجرة الداخلية نتيجة لأسباب متعددة. وتزودنا "التقنوت" (الفتاوى الجماعية) و"الرسبونسا" (الفتاوى الفردية) عنها معلومات قيمة في هذا الموضوع وفى مواضيع أخرى.

من ذلك أن ثائري مدينة من المدن. كانوا يرغمون في كثير من الأحيان على ترك مدينتهم بأمر ملكي. وكانت هذه العملية ترحيلا حقيقيا للسكان. وبناء على ما نعلم، لم يكن اليهود وحدهم هم الضحايا، بل على العكس من ذلك، كان العقاب يوجه لجماعة الثائرين المسلمين الذين ثاروا على الخزن . ولم يكن ترحيل اليهود الإجباري. من المناطق التي اتخذت فيها هذه الإجراءات القهرية. يكتسي طابعا عنصريا، بل كان في بعض الأحيان يرفق بامتيازات خاصة. ويخول للمهجرين الذميين بعض الحظوة لم تكن لهم من قبل. ونذكر في هذا الصدد. ترحيل طوائف زاوية الدلاء الى مكناس وفاس في عهد مولاي رشيد (1668). واجتذاب سكان أتحادير نحو الصويرة أيام مولاى محمد بن عبد الله حوالي 1765.

Les juifs du Maroc ... Taqqanot et Responsa, p.211, note 1. أنظر

ويحدث في فترات الأوبئة والجاعات. وهي آفات ترتبط عامة بالجفاف. أن يتقاطر الأفراد والجماعات. من الجهات القريبة أو البعيدة على مناطق أقل ضررا. بحثا عن الغوث عند إخوانهم الأسعد حظا أو الأكثر غنى . وهذه أمثلة مما احتفظت به بعض الوثائق التي اعتمدناها :

"غادر بعض اليهود مكناس سنة 1738 هربا من الجاعة التي حلت بها إذ ذاك. واجمه الحثا علما يقيلم أودهم إلى دكالة أولا. ثم ضربوا بعيدا نحو الجنوب حتى وصلوا درعة". (مشباط 1. 24)

"واقجه يهود مدينة بني سنوس إلى وجدة ليقيموا بها مدة الجاعة التى سبقت موت السلطان". كما جاء في فتوى مؤرخة بـــ 1731.

"عم الجوع والعوز مدينة صفرو الحاصرة سنة 1745. مما اضطر موسى بن حمو إلى مغادرة المدينة التي لم يعد له بها ما يسد الرمق. واقحه إلى فاس. غير أن زوجته رفضت مرافقته. محتجة بالشرط المتداول المثبت في عقد الزواج القائل: "لا يمكن للزوج أن يُغَير مكان إقامته دون موافقة زوجته".

ويعد التوجه إلى المزارات أيضا، سببا من الأسباب الرئيسية للتنقل عبر المغرب. إذ كانت عائلات بأكملها تتحمل الأسفار الطويلة المهلكة في بعض الأحيان، وفاء بنذر قطعته على نفسها ولم ترد أن يفوت وقته الحدد له، والوقت عامة هو الهيلولا (انظر فيما يأتي). ويكون الوفاء بالنذر زيارة قبر ولي من الأولياء. رما يقع محفنه في أماكن ليس من السهل الوصول إليها. وكان المسافرون غالبا ما يتنكرون في ثياب المسلمين. حيث يتعمم الرجال وتتحجب النساء. كما جاء في الحكايات التي كانت ترويها لي جدتي عن رحلاتها الطويلة التي كانت تقطع فيها الطريق من الصويرة إلى مسكلا (عين الحجر) في الجنوب. لزيارة قبر الولى الربي نسيم.

وكانت "يشفوت" (مدارس). بعض المناطق ذات الرواء الروحي لدى يهود المغرب. وجهة يولي الطلبة وجههم شطرها من النواحي الجاورة. وأحيانا من مناطق جد بعيدة، ليتلقوا تعليما تلموديا وهالاخيا (شرعيا). ينتهي بالحصول على إجازة (سميخة). بعدها يرجعون إلى ملاح مسقط رأسهم ليقوموا بالمهام الربية الختلفة. وأحيانا يطيب لهم المقام في مستقرهم الجديد. فتلتحق بهم عائلاهم التي تنفصم نهائيا عم موطنها الأصلى.

وعلى هذا المنوال كان الناس ينتقلون من مدينة إلى أخسرى لي تعلموا مهنة من المهن. فقد جاء في وثيقة مؤرخة بـ :1701 "أن المسمى مخلوف بن يوسف بن عطية الفيلالي. التزم بأن يضع ابنه في خدمة داود بن يعقوب بطبول الفاسي. مدة أحد عشر شهرا. مقابل الحصول على أجر مقداره 15 أوقية. وأن يتكفل بطبول بتلقين الابن أسرار مهنته ".

ويتنقل الشخص أيضا بسبب فض نزاع من النزاعات أمام محكمة مدينة كبيرة. أو ليستفتي علَما من الأحبار في الأمور العائلية. أو لأمور أدنى من هذا وذاك. وقد يرحل أحيانا دون سبب يذكر. (لم تكن النصوص واضحة في هذا الموضوع. ومن أمثلة هذا الترحال ما جاء في مجموع"مشباط" (I.) ونصه: التحقت عائلة ذات أصول إشبيلية. من دبدو. وهي ذات ممتلكات كثيرة (دور ومساكن وحقول وكروم). بفاس سنة 1752، وذلك لفض نزاع يتعلق بإرث". ويبدو أنها استقرت بفاس نهائيا.

وجاء في فتوى مؤرخة بــ1728 أن : "أحد يهود تطوان. وهو ابن أخ المسمى يعقوب بوزي الفاسى. توجه إلى تارودانت. وتزوج هناك ورزق طفلة..." وهاجــرت عــائلة كـــوهين الصـــقلي حـــوالي سنة 1619 من دبدو لتستقر بدار بن مشعل.

وورد في فتوى مؤرخة بــ 1746: "أن زوجــين هاجرا إلى صفرو, بعد أن تزوجا بإحدى قرى تافيـلالت. موطنهما الأصلي. وبعدها رغب الزوج في العودة إلى مسـقط رأسه مع زوجته. غير أن هذه الأخيـرة رفضت الرجوع معـه.... فحكـمت محكمـة فاس لصـالح الزوجة. بدعـوى قلة السكان اليهود بقـرى تافيـلالت (هكذا). وفـرضت على الزوج الإقامـة بصفـرو أو فاس. وإلا وجب عليه أن يؤدى مبلغ الصداق المضروب في عقد الزواج"

ونقرأ في فتوى قضائية مؤرخة بــ 1727 ما يأتي: " يصرح المسمى موسى بن إسحاق بن حيون. من مدينة سجلماسة، بأن ظروف العيش دفعته وزوجته إلى أراضي الغرب، وبعد أن عاشا مدة بهذه المدينة (فاس). رجعت زوجته إلى مسقط رأسها، وتعذر على زوجها اللحاق بها بسبب مخاطر الطريق. إنّا نسمح له بأن يتزوج امرأة أخرى بهذه المدينة (فاس).

وعليه يمكن أن نفسر حركية السكان اليهود الهائلة أساسا، انطلاقا من اعتبارات اجتماعية اقتصادية, وتبعا لنظم الأنشطة المهنية والحبات التجارية والصناعية. فقد كان الصناع المتنقلون والباعة المتجولون الذين كانوا يوزعون السلع المستوردة والمصنوعة بمعامل المدن المغربية الكبرى. ووكلاء التجار الذين كانوا يجمعون لشركائهم المولين. المنتجات الحلية. من حبوب وشمع وزيت ولوز وصمغ وزرنيخ وغيرها، والفلاحون الملاكون. أو مطلق الدائنين الذين حصلوا على أراضي فلاحية رهونا. سواء أولئك الذين يستخدمون من يفلح حقولهم وبساتينهم. أو أولئك الذين يخدمونها بأنفسهم. يسافرون دوريا إلى أماكن جد بعيدة عن مقر سكناهم داخل المدن أو بملاح البادية. وكانوا يتوغلون في بعض

الأحيان في مناطق أقل أمنا. داخل حدود القبائل المتمردة الثائرة على سلطة الخيزن المركبزية. وكان هؤلاء التجار المتجولون والمتنقلون على اختلافهم. معبرضين في غالب الأحيان. إلى حوادث مرعجة، هي في أفضل الحالات أعمال نهب وسبرقة. وقد تنتهي هذه التنقلات بفاجعة مثل الاغتيالات والاختضاء الذي لا يترك وراءه أثرا. كيما تدل على ذلك الأصداء التي نجدها في الفتاوى وأحكام الحاكم المتعلقة بأوضاع النساء "العكنوت". أي النساء اللائي ما زلن في عنصمة زوج غائب، ويحرم عليهن أن يتزوجن ما دام الدليل على موت الزوج لم يقم.

ونعرف حال "السواقة" و"الدوازة" وتنقلاتهم الموسمية. فقد كان الصناع المتجولون والباعة والسواقة المتنقلون. يغادرون قراهم غداة عيد الفصح. ولا يعودون إلا عشية رأس السنة. ثم يأخذون عصا الترحال بعد عيد الأسابيع، ليعودوا عشية عيد الفصح، محملين مختلف السلع، شعيرا وفواكه جافة وعسلا وسمنا وغيرها ...مع قليل من المال.

وتخبرنا. من جهة أخرى. فتوى شرعية يعود تاريخها إلى بداية القرن الثامن عشر. أن التجار اليهود كانوا يستعملون أيضا الطريق البحري في تنقلاتهم بين مدن الساحل المغربي. وهكذا:"كان إسحاق مندس يستعمل الباخرة عادة. في تنقله من أكادير إلى سلا... وفي رحلته إلى أوربا".

وتزودنا الفتاوى التي تعرضت لمصير " العكنوت " والإقرارت التي جُمعت لدى الحاكم. والمثبتة في نصوصنا التي أخذناها شفاها من الشهود وبلغتهم مباشرة. وهم على العموم من المسلمين. بعلومات قيمة عن تنقل اليهود في البوادي المغربية. وعن الأخطار التي كانت تهددهم أثناء فجوالهم. كما تزودنا بأخبار المساعدات التي كان يقدمها لهم في بعض الأحيان. حاموهم وأصدقاؤهم المسلمون في فترات الخطر.

وهذه وثيقة موقعة بفاس. ومؤرخة بـ 1732-1733. يثبت منطوقها الدليل على موت مسافرين يهوديين. وذلك لتتمكن زوجاتهما "العكنوت". من التحلل من الروابط الزوجية. وتستطيعان الزواج ثانية. ومضمون هذه الوثيقة هو: "توغل داود بن كمين وابنه يعقوب في بلاد لحياينة وغياثة، مجازفين بحياتهما. بعد أن دعتهما حاجة أعمالهما إلى ذلك. وقد اغتالهما قطاع الطريق من قبيلة غيائة، بعد أن دافعا دفاع الأبطال على نفسيهما ..."

وفي هذا الصدد وجد المسمى موسى بن أبراهام الكرساني أو الكورساني. أثناء إحدى الغزوات. في أحد المسلمين. مدافعا دافع عنه بالعبارات الآتية: "إن اليهودي موسى واحد من أهلنا. وليس له أن يخاف من أي كان. ولن يحل به مكروه. وإن من يحمل يده في وجهه كمن يصيب أحداق عيوننا ".

كما تشير فتوى أخرى تعود إلى نفس الفترة. وتتحدث عن نفس الموضوع (وضع العكنوت). إلى وجود مساكن يهودية في المناطق الشمالية بالمغرب. في بني سناسن وقُدارا وفي الجبل. وكان سكان هذه الجهات يتوجهون إلى تلمسان ومليلية وتطوان للتقاضي في ما يحدث بينهم من خلافات أمام محاكم الأحبار.

ويحمل لنا نص متأخر العهد. مؤرخ بنهاية 1842. وهو مكتوب بعامية لا تختلف أدنى اختلاف عن اللهجة العربية الحالية التي يتحدث بها يهود جنوب المغرب. شهادة موسى بن يوسف وموسى بن مردخاي. التي تثبت الموت الفاجع لمسعود بن مناحم ربيبو. أثناء رحلة كان يقوم بها في المغرب الشرقي. عند بني وراين. إذ قضت القافلة التي كان يسافر فيها

المعني بسبب العطش. ونقل نبأ الحادثة مسلمان نجيا من الموت. وروياه للشاهدين المذكورين. وبناء على أقوالهما سمح لأرملة الفقيد بالزواج ثانية.

## توزيع الطوائف اليهودية جغرافيا

وفرت لنا دراسة قضية الهجرات اليهودية داخل المملكة الشريفة، بعض المعلومات عن التوزيع الجغرافي للملاحات (مفرد ملاح) داخل الحدود المغربية. ويظهر من هذه المعلومات, أنه كان هناك تمازج بين المسيحية واليهودية والوثنية في مغرب ما قبل الإسلام. إذ يحكي أخباريو القرن الرابع عشر. أن إدريس الأول وجد أمامه. عندما فتح المغرب. قبائل مسيحية ويهودية ووثنية. وقد ترك إدريس الثاني اليهود يستقرون داخل أسوار فاس القديم. وظلوا هناك إلى أن أسس المرينيون الملاح الحالي. ملاح فاس الجديد. ويقع في المنطقة الواقعة بين القروبين وباب الكيزة، تلك التي مازالت إلى اليوم. تسمى "فَنُدق ليهودي". وكان بين يهود فاس أشهر علماء وأدباء القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر. مثل الربي إسحاق الفاسي. المزداد بقلعة بني حماد سنة 1013. و كان على رأس "يشفه" (مدرسة) في فاس وما زال بالمدينة القديمة منزل نصف متهدم يكلل حافته العليا ثلاثة عشر ناقوسا نحاسيا. ويقال إنه كان سكن ابن

وكانت مدينة مراكش عندما أسسها يوسف بن تاشفين المرابطي سنة 1062. منوعة على اليهود الذين كانوا يسكنون مدينة أغمات. الواقعة في الجنوب الشرقي على بعد نحو 40 كلم من مراكش. وكان سمح لهم بقضاء اليوم مراكش للحصول على ما به تقوم جّارتهم.

وفي أغمات هذه القريبة من مراكش. كتب زكرياء بن يهودا الأغماتي. سنة 1190. شرحا لفصول من التلمود وهي: "بابا قاما" "بابا مصيعا" "بابا بترا".

ودعـا السلطان أحمـد المنصـور الذهبي السعـدي (1578 – 1603). يهود أغـمات للإقامـة في مراكش. ويظهر أن تاريخ تأسـيس الملاح الحالي الجـاور لقصـر السلطان. قصـر البديع. يعود إلى تلك الفـترة. وقـد ظلت عاصمـة الجنوب طيلة قرون. منارا تشع منه العلوم اليهودية لتـمتد إلى مناطق سـوس والأطلس ومدن ساحل الجنوب الأطلنتكـي .

ومن نافلة القول أن نذكر أنه كان على عهد العصر الذهبي الأندلسي. حيث كانت الأندلس والمغرب يرتبطان ارتباطا وثيقا، مدارس عليا (يشفوت). رعتها الطوائف المغربية في فاس وسلا وسجلماسة ودرعة وغيرها. وكان على رأسها أعلام ذاع صيتهم في العالم اليهودي إذ ذاك.

وعاشت بسجلماسة. التي أسسها بنو واصل في القرن التاسع. طائفة يهودية كبرى. وكانت هذه المدينة مشهورة بتجارتها مع بلدان ساحل النيجر ووسط إفريقيا ومع مصر والهند. وكان لليهود فيها النصيب الأوفر في المبادلات التجارية ونقل الأموال. وكان أحبارها على اتصال دائم مع إخوانهم بالقيروان وبغداد. ومن الذين درسوا في بغداد طالب من سجلماسة. كان يقرأ في " يشفت" صموئيل بن علي. كما كان الربي سلمون بن يهودا گؤون الفاسي. رأس " يشفه" بفلسطين ما بين 2025 – 1051.(1)

ا -أنظر في موضوع الاقتصاد والفكر اليهودي في سجلماسة في القرون XIII-X .

Nehemya Levtzion et Yosef Tobi, (The Jews of Sijilmassa and the Sahara Trade) et (The Siddur (Book of Prayers) of Rabbi Shelomo Ben Nathan Sijilmassa, a Preliminary Study: (hébreu), dans Communautés juives des marges sahariennes du Maghreb, édité par Michel Abitbol, Institut Ben Tzvi, Jérusalem 1982, respectivement p.253-263 et 407-426; Haïm Zafrani, Kabbale ...p. 176-177



وكان بوادي درعة سلسلة من القرى سكنتها مجم وعات يهودية هامة منذ تاريخ طويل. ومن يهود هذه كتب شخص يدعى دوناش. إلى الراب الفاسي (إسحاق الفاسي) يستفتيه في أمور شرعية. كما أن ابن ميمون في "رسالة إلى يهود اليمن " أورد أخبارا أفادت إفادات مهمة عن موسى الدرعي المشهور. الذي تنبأ بالخلص المسيح. وفي الرسالة أيضا ذكر أسماء أعيان درعيين استقروا بالفسطاط بمصر. وذكر ياقوت الحموي في معجمه (أوائل القرن الثالث عشر). أن معظم قار درعة كانوا يهودا

وهناك وثائق أخرى مختلفة جديرة بأن تزيد الموضوع الكثير من الوضوح. إذ وضع يعقوب ابنصور الفقيه الذي عاش في نهاية القرن السابع عشر وبداية الثامن عشر كتابه الفقهي المعنون بـ "عت سوفر" (قلم الكاتب). وضمنه قائمة ربية مؤرخة بـ 1728. أحصي فيها 26 موقعا مع ذكر الأنهار أو المياه الجارية في كل من هذه الأماكن. و كان ذكر هذه ضروريا في خرير عقود الزواج (كتوبوت) أو الطلاق(گيت).

واعتصد لوي ماسينيون Massignon كثيرا هذا المسرد، في مؤلف ماسينيون Nomenclature des mellahs au temps de Léon l'Africain et Marmol مؤلف مولف النتائج التي توصل إليها Slousch (1). أو عندما كان وذلك عندما استعمل النتائج التي توصل إليها Charles de Foucauld. وأعاد يرجع إلى Charles de Foucauld للقائمة. في مؤلفه" تاريخ يهود إفريقيا H. Z. Hirschberg أيضا النظر في هذه القائمة. في مؤلفه" تاريخ يهود إفريقيا الشمالية". فنجح في حل رموز كثير من معتاصها والتحقق منه. بالإضافة إلى ذلك، لمح إلى النقص الذي يشوبها والخلل الذي يعتريها. وهذا عمل وضع بين يدي الباحثين وثيقة أخرى يمكن الاعتماد عليها. (أنظر الخريطة والقائمة).

<sup>1-</sup>Archives Marocaines VI, 1905/6

وهذه أسماء المواقع التي أقام بها اليهود، مرتبة بالشكل الذي جاءت به في مسرد: 1728 فاس، مراكش، تلمسان، أكمري (عين أكمري، وزان)، ترودانت، سلا، تافيلالت، غرسلوين غريس، دمنات، آيت عتاب، أزاغي، القصر الكبير، تفزا ( إفزا)، دبدو، آيت كفرا، مكناس، أمزميز، وجدة، تازة، بوتات (أوتات لحدج)، بويحيا، بني عياط (بني عياد)، تطوان، صفرو، أزرو،

والمعلومات الواردة في عديد من الكُتيبات والموجزات. تكمل مسرد الأماكن التي أقام بها اليهود في المغرب. بل الأكثر أهمية. هو ما يمكن استنباطه من البحث المنهجي والنظر في الكتابات الربية المغربية التي ما زالت بين أيدينا. وما نحصل عليه بالتقصي الدقيق في الوثائق الشرعية المتوفرة. خصوصا "التقنوت" و"الرسبونسا" التي تعكس صورة صادقة لحياة الأفراد والجماعات يوما بيوم. والتي تعكس أيضا ظروف معيشة هؤلاء وصدى تطلعاتهم وتقلبات أحوالهم.في أي مكان من الأماكن التي كانوا يترددون عليها.(1)

وهناك مصدر آخر للمعلومات. لا مجال للشك في أهميته. وكثيرا ما يهمل. إنه مقدمات المؤلفات وشهادات العلماء التي تنوه بمؤلف من المؤلفات وجيز نشره (سمخوت). ويتجلى هذا المصدر أيضا وبالأساس.في قوائم أسماء الأشخاص والطوائف بمن يسهم في تمويل طبع مؤلف من المؤلفات (المساندون). ويحرص معظم المؤلفين على تدوين هذه القوائم بكثير من العناية. فيذكرون أسماء المتبرعين في مكان مكان. وكان هؤلاء المتبرعون أيضا يحرصون كل الحرص على تسجيل أسمائهم في هذا

<sup>1-</sup> أنظر في منف هنوم الملاح منف النا في الكالات المناف الكالات الكالات

النوع من اللوائح. ولم يكن هذا التستجيل عبثا، وإنما كان باعثه نوع من الافتتان أو لحاجة دينية أو لغير ذلك. إذا كان الشغل الشاغل لهؤلاء. أن يروا أسماءهم بارزة في حاشية كتاب عبري. يعتبر دوما ذا قداسة. لينالوا به حظهم من البركة والتقديس اللذين يرتبطان في هذه الأوساط. بأي عمل مكتوب ربي. يعتقدون أنه أوحي به إلى صاحبه من السماء.

وقد قمنا بجرد لعدد كبير من الوثائق التي تدخل حت هذا الصنف في أبحاثنا. وهي وثائق نستطيع أن نستخرج منها معلومات غزيرة عن التوزيع الجغرافي للمجموعات اليهودية داخل حدود المغرب. وعلى تخومه الجزائرية الصحراوية.

ونكتفي هنا بعرض عينات نستطيع بواسطتها التعرف على الانتشار الهائل (للملاح). خصوصا. ذلك الذي يقع في مناطق لم يُعرف عنها الكثير. مثل أودية الأطلس والمغرب الشرقي. والمناطق المتاخمة للصحراء. حيث اختفت الآن أو هاجرت إلى إسرائيل أو تشتت في أماكن أخرى. مجموعات يهودية كانت تعيش هنا منذ قرون. إن لم يكن منذ ألف أو ألفى سنة .

و نستخرج من مقدمة أحد مؤلفات المواعظ (مصنف مواعظ لكل المناسبات). وعنوانه "يوسف حين" (فضل يوسف) الذي طبع في تونس سنة 1915. لمؤلفه يوسف بن داود ناحامياس. وهو ربي نال احتراما كبيرا عند يهود مراكش والجنوب الغربي. قائمةً نكتفي فيها بذكر أسماء الطوائف التي ساهمت في طبع الكتاب دون ذكر الأفراد. والطوائف هي : تلوات. مزكيتا. تمنكولت. أكيدز (أكدز). واسليم، دادس / تدغا (تودغا). فركلا. تافيلالت. الكيرفا. كي – اكلان. أولاد حسين. مزكيدا.

إرارا، بوزملَ، كـلاكلا، تزويني لمعـضيض. زريكات، قـصــر السوق، تعـلالين، كـرما (كـورمـا)، تولال، تيت نعـالي، أوتات آيت زديك، القـصيـبا، بودنيب، بوعنان، بسـار (كولومب بشار)، بنـي ونيف.(أنيف)، عين الصفرا، المسري (المشـرع)، بـوروتا، دمنات، بني مـلال، قصـيبـة تادلة، بوزعـد (أبو الجعـد)، مزاب، زتات (سطات).

ويسرد أيضا شلوم بن نسيم أبيصرور. وهو معاصر لسابقه. وأصله من أقا. في مؤلفه الذي يضم مراثي وعظية وأخبارا مستقاة من التوراة, المعنون بــ"نتبوت شلوم" (سبل السلام). المطبوع بالبيضاء سنة 1953. قائمةً بأسماء مساهمين كانوا يسكنون الأماكن الآتية: درعة, تمسلا. اخلوف، لعروميات, بني صبيح. امرزو. ترودانت. أقا (يشير المؤلف إلى أنها مسقط رأسه). أوفران. تزنيت. اتحدير ... وغيرها.

وجدر الإشارة إلى أنه من طبيعة مكونات أسماء المواقع. أن تتعرض لكثير من التغيير. ومسألة التحقق منها محفوفة بكثير من الصعوبات. لاختلاف خطوط المؤلفين. وانعدام الشكل. وانعدام الحرف المقابل اللازم لكتابة الحروف العربية بالخط العبري. أما التعرف على المواقع المذكورة في قوائمنا. فهو أسهل نسبيا. إذ يمكن أن نعثر على هذه الأسماء في خرائط مشلان العادية (المغرب 170-171). وعلى خرائط المغرب 00000. وفي مسرد المواقع المغربية الألف بائي الذي أصدرته مصلحة الشغل بالمغرب سنة.1936. كما توجد أيضا مدونات مسالك القوافل التي خلفها لنا بعض من اهتم بذلك، مثل وصف الطريق من فاس إلى تافيلالت المسمى "طريق السلطان".

#### ملكة تمكروت البهودية

روى لنا حبير طاعن في السن، هاجير من جنوب المغيري، من استخبرناهم. كثيرا من الأخبار المتعلقة بطوائف بني صبيح التي ينتمي إليها محدثنا. وهي: كتامة وكلاوة وتافنوت وتمكروت. وحدثنا الربي يعقوب بن حمو. الذي استخبرناه أيضا. قائلا إن تمكروت كانت بلاد "سلطان ليهود" شموئل بن يوسف الذي قتل في معركة مع المسلمين في أحد أيام تاسع أب. ويُذكرنا في هذا الصدد بأسطورة تعرف "بقصة إبراهيم البردعي". وقد اشتهرت قصية "الملكة اليهودية" حتى عند المسلمين الذين تناقلوا أخبارها تواترا. وهناك صغيرة مهمة تستحق الذكر. إذ أضاف محدثي قائلا: كان يوم الموسم (السوق الاسبوعي) بهذه المنطقة. يصادف يوم السبت، وكأن ذلك اختير اختيارا حتى بمنع اليهود من نشاطهم الاعتيادي. بل عن هذه الفترة. مثل الدين قدثوا عن هذه الفترة. مثل الدين قدثوا عن هذه الفترة. مثل المسلم الله المسلم الله عن هذه الفترة. مثل المسلم الله المسلم الله المسلم المناه المناه

وتُحكى روايات أخرى عن مملكات لليهود في تامنتيت وتامبوكتو وكذا مملكة ابن مشعل كما خكى بعض الأساطير عن أماكن وجود قبائل [أسباط] بني إسرائيل الضائعة في تخوم الصحراء وفي إيليغ التي تقع في جنوب المغرب .(1)

# أسماء الأعلام اليهودية المغربية

أسماء وألقاب يهود الغرب الإسلامي

تعكس أسماء وألقاب يهود الغرب الإسلامي حقيقة المكان والزمان اللذين كانا مستقرا لهؤلاء. فهذه تُذكِّر مواطن إقامتهم وتاريخهم وأصولهم القريبة والبعيدة. وتشهد على جُذرهم العميق في

<sup>-</sup> النظر من بين الذين أشاروا إلى هذا .27-29 H.Z. Hirschberg. op. cit., vol. II : p. 27-29.

أرض المغرب، وعلى حياة التوافق والانسجام بين سكان اختلفت أصولهم وأعرافهم ولغاتهم ومشاغلهم وهمومهم وتكوينهم الذهني والاجتماعي - الثقافي ومنظورهم العقلي ورؤاهم لطبيعة هذا البلد.

إن الأسماء تتحدث عن مصير الجماعات وحياة الفرد العادية وعلاقاته مع إخوانه في الدين ومع الطوائف الدينية الأخرى، كما تتحدث أيضا عن هجرات اليهود وتنقلاتهم القريبة والبعيدة. وترسم كذلك مسالك تنقلاتهم الكبرى داخل مجتمعات محيط البحر الأبيض المتوسط وغيرها.

#### قوة الاسم وسحره

يحتل اسم الفرد مكانة رئيسية في الحياة اليهودية في المغرب. فهو مدرج في لفائف نسب العائلات الكبرى. وفي دفاتر أحبار الختان أو ومن يتطوع لفعل ذلك، حيث تثبت أسماء الأطفال الذكور الذين ختنوا. وتثبت الأسماء أيضا في القوائم التي خررها السلطات الربية عند كتابة عقد زواج أو طلاق. وفي السجلات التي تسجل فيها أسماء "الشهداء" والذين وافاهم الأجل بشكل طبيعى أو بسبب حادثة ما، وغير ذلك.

وقد وضعت أنا نفسي قوائم بأسماء أعلام، أثناء مراجعاتي للوثائق الفانونية وكتابات أخرى مما كنت أراجعه إعدادا لدراساتي وبحوثي المتعلقة بالجوانب الفكرية ليهود الغرب الإسلامي. وخصوصا وثائق "التقنوت" (مراسيم الأحبار الجماعية) والرسبونسا (فتاوى ومراسيم الحاكم الربية). وتعد أيضا أسماء مُوقعي هذه الوثائق أو مراسليهم أو أسماء المتنازعين أو الشهود أو أسماء أولئك الذين لهم علاقات بالحاكم، والذين جاء ذكرهم عرضا في هذه النصوص، مصدرا جد ثمين

للمعلومات الخاصة بأصول وطريقة تكوين وتركيب الأسماء والكُنَى والألقاب والأنباز اليهودية. التي اختفت منها سلسلة كاملة حاليا. واتخذت منها أسماء أخرى صيغا أجنبية .

وهكذا تتجلى في الوثائق التي تزخر بالأسماء الأعلام, ومنها ما هو معروف الآن ومنها ما لم ينشر بعد واستطعنا الإطلاع عليه، الأهميةُ القصوى التي يوليها اليهودي المغربي للاسم الذي يحمله. وللدور الرئيسي الذي يلعبه هذا الاسم في حياته وفي مهامه الدينية والاجتماعية/الاقتصادية التي ينهض بها.

ويحتمل أن يكون الشعور بقوة "الاسم" قد أتى بما لاسم الجلالة من قوة وسلطان. وكذلك من سيل الألفاظ الدائرة في موضوع المعارف المتعلقة بالملائكة والجن. كما جاء ذلك في التقاليد الربية والأدبيات الصوفية والقبالية. وتستعمل القبالة التطبيقية، وتقترب هذه من العلوم السحرية، أسماء الملائكة وتراكيبها وتقاليبها الدقيقة والختلفة. في كتابة الأدعية والاحجبة والتعاويذ. للتوقي من الشر والعين الشريرة، وإبعاد الخطر الداهم، ولجلب عناية العوالم الأخرى، وعناية أصحاب السلطان، في الخطر الداهم، ولا يتردد الشخص في الاستنجاد بالأسماء النجسة، أسماء كأننات العالم السفلي، عالم الظلمات وعالم الشياطين. تلك التي يزعم المشتغلون بهذا الأمر، أنها أصبحت خاضعة لقواهم، حيث يتواصلون معها كلما رددوا أقوالا غريبة خصت لهذا الفعل.

ويعتبر الاسم عنصرا أساسيا في تكوين هوية الإنسان. ورسم مكوناته الحرفية الختلفة رسما صحيحا ودقيقا (الاسم والكنية واللقب) أمر لابد منه في المناسبات الكبرى في حياة الفرد. مثل الولادة.

أو بالأحرى عند الختان، وفي الزواج والطلاق. أو في حالة المرض الخطير أو في خطات الوفاة.

ومن الأكيد أن الطفل الذكر يدخل عبهد إبراهيم. (عبهد الختان). يوم ختن الغرلة مبدأ. غير أنه يدخله في أبهة الاحتفال عندما يسمى اسبمه الذي سيرافقه طوال حيباته. ويختبار للبنت أيضا اسم من الأسبماء. غير أن ذلك يتم في حفل متواضع. إن لم نقل في حفل لا ضرورة له. كما كانوا يعتقدون. ولاختيار الاسم قواعد تختلف تبعا للظروف والاحتفاء بالمناسبات التاريخية أو الحلية. وتبعا لأصول الطائفة التي ينتسب إليها المسمى. فالتقاليد المتبعة عند اليهود البلديين تختلف عن تلك التي يحرص عليها كل الحرص اليهود "الميكوراشيم" (المهجرين) من تعود أصولهم إلى الأندلس والبرتغال.

ويُدرج اسم العروسين واسما أبويهما بالتتابع. في عقد الزواج (الكتوبة). وتُدرج بعض العائلات في العقد شجرة نسب العشيرة والقبيلة إلى أن تبلغ اللقب الأعلى الأكثر شهرة أو الأكثر احتراما، مما له امتداد في القرون السابقة. عند بعض العائلات من ذوي النسب والحسب المعروفة باميوحصيم" (ذوي النسب العربق). ولهذا المصطلح معنى العراقة ونبل المحدد. كما يتضمن الإشارة إلى المرجعية الأرستقراطية لبعض العائلات ذات الحسب والنسب والفضيلة والعلم، وهي عادة العائلات الكبري.

ويتميز خرير عقد طلاق المرأة (الـ"كتّ") بكثير من الحيطة والحرص، سواء تعلق الأمر بجوانبه المادية أو نص خريره، وخصوصا في كتابة أسماء الأشخاص والأماكن. كتابة سليمة دقيقة، ولقد سبق أن رأينا الأهمية التاريخية والموقعية التي تستفاد من وثيقة مثل هذه، حيث يسجل إجباريا، اسم المدينة واسم مجرى الماء الأقرب إليها.

ويلجأ المرء إلى تغيير الاسم في حالات المرض الخطير. وذلك حسب طفوس جد معينة.

ولنتذكر أيضا البعد الصوفي الذي تكتسيه هذه العملية, في الآداب التوراتية. وما تُوصل إليه من قدرة على المكاشفة والارتقاء الروحي الذي يصير للمعني، بل السعي إلى الحلول كما في حالة الآباء الأوائل: إبراهيم ويعقوب. وذلك بإدخال حرف "الهاء" الموجود في رسم (اسم الله الجليل الله) في اسم الأول: أبرام الذي يصير "أبرهام". وبتغيير اسم الثاني ["بعقوب"]الذي يعني الأخير فيصبح "إسرائيل". ذلك أن اسم "يعقوب" يفيد أيضا العَقب والمكيدة. في حين أن اسم "إسرائيل" يعني القوة والنبل المكتسبين باقتران اسم "إسرً" بـ "إلُ"= الله.

وتتجلى الوظيفة الدينية للاسم في لحظة الوفاة. ومتد تأثيرها إلى عالم ما بعد الموت. ويبقى اسم المؤمن مرتبطا به حتى في "الدار الأخرى". ومن هنا جاءت أهمية هذا القسم من الشعائر المتعلقة باسم المتوفى. وما يرافقها من طقوس "هشكبه" (صلاة على روح الموتى) أثناء الدفن. ومن هنا جاءت أيضا أهمية قراءة المقاطع المبدوءة بحروف اسم المتوفى، وحروف اسم أمه في مزمور داود التاسع عشر ومائة. المرتب ترتيبا هجائيا. وهي قراءة تُحصَف حسب التقاليد. هوية الإنسان الدينية.

وأخيرا، فإن اليهبودي المغربي. كباقي إخوانه، يعتقد أن للاسم الذي يحمله تأثيرا قويا في مصيره وفي ما يفعله. في هذا العالم وفي العالم الآخر. وعلى أي. فمرجعية هذا الاعتقاد تتمثل في بعض تعاليم التلمود (بركوت 7 ب).

## الاسم : أشكاله وبنياته وتاريخه وهويته

يُظهر خَليل أسماء الأعلام اليهودية المغربية. منذ اللحظة الأولى. تنوعا ملحوظا في اللغات. حسب تواترها وترددها. كاللهجات العبربية (ع) والبربرية (ب) والله جات الإسبانية (إ) والعبرية (ع) والأرامية (آرا) وكذلك الإغريقية واللاتينية والفينيقية. مع مختلف التركيبات والتغييرات التي تلحق هذه وتلك أو من هذه إلى تلك. ويعبرف بواسطة الأسهاء أيضنا. وبنفس الدرجة. تنوع أصول اليهود المغاربة. والأسماء كتاب مفتوح مكن من تتبع مراحل استقرار اليهود الختلفة في البلاد منذ القدم وإلى يومنا هذا. ومن تاريخهم وحبياتهم الاجتماعية والاقتصادية والدينية. ومنها نعرف سبل استداد أرومتهم في أرض الأمازيغ. عندما وفد الفينيقيون قصد إقامة مستوطناتهم على شواطئ هذا الصقع, أو عندما احتل هذه الرومان طوال قرون عديدة. ومنها نعرف كيف طبع الفتح العربي حياة يهود المغرب وثقافتهم ولغتهم بعمق، دون أن يحد إطلاقا من تعاطفهم الوقاد مع جُماع اليهودية أو يضعف من تضامنهم الروحي مع مدارس التلمود بفلسطين والعراق. لقد عرف إذ ذاك عالم البحر الأبيض المتوسط. خت راية الإسلام. وطوال سبعة قرون، وحدة حضارية ولغوية سهلت التواصل بين الشرق والغرب، وأخصيت مجال تبادل الأفكار والممتلكات، ونوعت ونظمت تنقلات السباكنة.

وتتعرض الأسماء الأعلام اليهودية. بما لها من غنى يأتيها من التركيبة العرقية والمواقعية. لحيز جغرافي - سياسي شاسع، وللسكان الذين كانوا يعيشون في هذا الحيز، ولعديد من الحواضر والبوادي في الغرب والشرق الإسلاميين وإسبانيا، وخصوصا في المغرب، بل في باقي القارة الأوروبية.

وإذا استفسرنا الأسماء أيضا. فإنها تضع أمام أعيننا معينا من الأخبار المتعلقة بالوظائف العامة والحرف والفنون والمهن الختلفة التي اشتغل بها اليهود المغاربة. خلال فترات مختلفة من تاريخهم. كما تفيدنا أيضا بكثير من المعارف واللطائف الاجتماعية اللسانية. مثل الكنية واللقب والنعوت المضحكة وأسماء الأنباز. وهي أسماء أصبحت هي نفسها ألقابا تذكر بالفضائل والعيوب والعلامات الجسمية الخاصة، وكذلك بالعاهات. كما تذكر بالرفعة والغنى والقوة والمنعة. أو الظواهر الطبيعية (مثل السماء والضوء وغيرهما) أو الحيوان أو النبات أو الملابس والحلي أو الأحجار الكرمة والمعادن أو الموسية في والأعداد (أسماء الأعداد وغيرها).

ويجــدر بنا أن نلاحظ مــلاحظة حــول دلائل النسب. وأخــرى في موضوع أسماء كوهن ولاوي. وما يتألف منهما من أسماء أقل مكانة .

وغالبا ما يكون الاسم مسبوقا بلفظة الانتساب بالعبرية أو العربية، بن / ابن، أو ما يقابلها بالأمازيغية "أو" و "و"، والآرامية "بَرُ". وكلها تعني ابن، مثل: أوحيون (أو هيون) بن حيون (بنايون) أوسعدن (أوسعدون)، بن سعدون (بن سدون)، أو يوسف (بن يوسف/بريوسف).

واستعمل أيضا لفظ النسب بلغتين مختلفتين في الاسم الواحد مثل: أبراهام بن دفد أو يوسف. حييم بريعقوب بن حيون.

وقد يكون الاسم مسبوقا بأداة التعظيم الأرامية : "مُر" (تنطقها الطائفة المغربية مُر). من ذلك الألقاب: مُريوسف (مُريلي) وغيرها .

ويعني لفظ الأبوة العبري العربي : أبي / أبو / بو : أب فلان. المؤلف وصاحب الشيء الخ ... وجاء أيضا أبيسرور. أبو درهم بوهدن وغيرها.

ويجب على آل"الكوهن". وهم نسل الحبر الأكبر أهرون. وسدنة الهيكل الأوائل. أن يحافظوا على نقاء طبقتهم وأن لا يدنسوها بالزواج مع غيرهم. وإذا حدث وخرقت هذه القواعد المنصوص عليها في الشريعة التوراتية والتقاليد. (سفر اللاويين 21. وسفر الأعداد، الإصحاح 6 آيه 22 .72. والإصحاح 18 الآية 16-15 وغيرها). فإن على الكوهن أن يتنازل عن لقبه الشريف ويتلقب بلقب آخر. ومن المعروف في المغرب، أن ألقاب البطان وكسوس. هي أسماء لعائلات كانت خمل اسم كوهن. وقد يحدث أن يرفو لقب كوهن بألقاب أخرى زيادة في تعريف حامله. وهكذا نجد لقب كوهن الصقلي وكوهن صُلال وكوهن دُألكنَ وكوهن الخيرس. في بن يولي الخرب. فنجد لوي سوسان. لفي بن يولي الخ.

ويبقى علينا. لتبيان ظاهرة أسماء الأعلام اليهودية المغربية، أن نورد مجموعة مختارة من أسماء الأشخاص والأعلام، اضطررنا إلى انتقائها اضطرارا. خاصة من إحدى القوائم المذكورة أعلاه، وهي التي حررها يعقوب أبنصور الفاسي (1673-1753). ذو الشهرة والمرجعية الربية. وقد نضيف إليها, عند الاضطرار بعض الشروح الختصرة. ونكتب أحيانا أخرى النشطة المعاصر. وهذه مجموعة من الأسماء والألقاب ندرجها في الملحق الآتى :

## الألقساب:

عبو (صيغة أمازيغية عربية لتصغير اسم عبد الله (عُبَديه). أبنصور (نسبة إلى موقع: فينقيا. إسبانيا). أبحُصرَ (صاحب الخصير، كنية

أصبحت لقبا، وكان الاسم الأصلى لهذه العائلة الفيلالي، نسبة إلى نافلالت)، أبيقصيص/ابيكسيس (من العربية:القس، الشيخ). أبيصرور ( مصرَّة ؟ حامل الرزم)، أبوهُب/أبو واب/(عربية : الواهب)، أبو درهم (عربية : رهم). أبوربيع (عـربية، فـصل الربيع)، أبو زَكْلُ/بوزكل(عـربية-أمـازبغيـة: معصا)، الدهان/دهان (عبربية: الدلاك)، الدرعي/إدرى /(نسبة إلى درعة)، العلوف/اللوف/(عربية، العلاف)، العلوش/ألوش (أمازيغية-عربية: الحمَل)، العنقري/لنكري / نسبة إلى (Lancara) العسري/لسري (عربية، الأعسر). البلنسي/فلنسي (نسبة إلى بلسية)، البرهنس/بـــرنس/(عرق البرانس)، الباز/إلباز/(عاربية)، الفاسي (نسابة إلى فاساس)، ألفرابل عاريس (نسبة إلى غريس)، الفريس (نسبة إلى غريس)، الحداد (عربية), بن الحاج/الحدج /(عربية). الكروجي/كروتشي (نسبة. إسبانيا). الكسلاسي (نسبة ، إسبانيا؟) الخُرْساني/الخُرَساني(نسبة خراسان)، الخريف/كريف/(عربية)، المدادسي/الدادسي (نسبة إلى دادس)، النقار (عربية اسم صانع، نقاش)، علال/بن ألال تصغير الاسم العربي عبد الله والعبري عبديه). المديوني/مديني (نسبة قبيلة مديونة). القايم/الكيم (عربية، الموجود، الثائر)، أمرلو (إسبانيا أصفر)، أمغار/أمكار (أمازيغية. الشيخ. الرئيس). أملال/ملول (أمازيغية. أبيض). أمَّار/أمر (عـربيـة، مُـعَـمّـر، بســتـانى)، أمــزبك/بنمـوزبك (بربرية عــرقـيـة. ابن البربري).أنهري (عبرية النور)، النظام/ندم (عربية جواهري، ناظم الاحجار)، النقاب/نكب (عربيسة مفتش، مسراقب)، النجار/نجار/اندجار (عربية). عقنين/واعقنين/اكنين (بربرية مشتقة من العبرية يعقوب). أرلو/أرويــو (اسببانيا من النهر). أرّومي / رومي (عربية،الأوربي). اشبيلي/اشبيلي (نسبة إلى إشبيليا)، الشريقي/شرقي (عربية من الشرق)، الصباغ/سباك (عربية)، الصياغ (عربية من الصباغة).

الصراف/صراف/بنزرف (عربية)، أسولين (بربرية من الحجر)، أسردي/سوردي (عربية أمازيغية: الوشاح)، عطية/بن عطية (عربية. الهبة أو نسبة إلى بني عطية). عطار/بنتار (عربية)، التدغي/تدغي (نسبة تدغا)، أوداي (بربرية اليهودي)، الـزاوي/زاوي (نسبة إلى الزاوية)، الزناتي/زناتي (قبيلة زناتة)، بهلول (بربرية، البسسيط، الابله)، برجلون/برشلون (نسبة إلى برسلونا)، بن بروخ/بروخ (عبرية: مبارك)، بروخل/بروجل (عبية: بركة الله)، بن بنست /بنستي/بن فنست بروخل/بروجل (عبية عبرية أمازيغية)، بن دافيد أيوسف (عبرية بربرية)، بردكو/فردكو (إسبانيا: الجلاد بيباس (إسبانيا: من الحياة)، بن بدوخ/بدوخ (اسم من الاسماء التوراتية مردخاي، أخذت صيغة بربرية)، بطون (إسبانيا من الحياة)، بن بطون (إسبانيا من الحياة)، بن بطون (إسبانيا من الحيية)، بطون (إسبانيا من الحيية، بربرية)، بطون (إسبانيا من الحيية؛ من الطنبور، بورجل/أبي رجل (عربية).

كَبِسُّ (إسبانيا, رأس) (من) كستو (إسبانيا اسم مكان). كركوس (مكان. إسبانيا) دبلا/دفلا, من أفيلا (إسبانيا, مكان). (ابن) دنان (عبرية -آرامية, القاضى. ديان (عبرية القاضى).

فَرَجِ/فرْجي/فرجون/فربجي/فرش (عربية: من السعادة والصحة)، فحم (عربية: فحم)، فرنكو (إسبانيا) محباي (عبرية، الجابي)، كَبرُون (إسبانيا)، كدالي (عبرية)، كنون/بن (مكان، أطلس)، كيكي/بن (مكان، أطلس) حديدا (عربية، شفرة)، حبيز/حدجز (عربية، حاج)، أطلس) حديدا (مكان، إسبانيا)، حليوا (عربية، عذوبة)، حمو/بن (عربية-بربرية، قبيلة بالأطلس)، حمرون/بن (عربية، الحمرة، الاحمرار)، حرار/الحرار (عربية، صناعة الحرير)، حروش/هروش (عربية عثوبة). لقب)، حسان/حسون/بن (عربية، طيبة، جمال، قوة)، حبيم/بن

حييم/أبنهيم (عبرية, الحياة), هروس (عربية-بربرية, الهرس, الافتراس, لقب), حزان (عبرية إمام, خادم بالبيعة). إفلح/بن عربية من الفلاح), إفرح/بن (عبرية من الورد, الازدهار), إللوز/بن (مكان, إسبانيا, المغرب), إطاح/بن (عربية, السقوط ؟)

كُرْسينُت/كرسينتي (موقع، إسبانيا)، خلفون (عربية، خلف، عوض). كسوس (يهَودية-عربية، من نسل الكوهن،كُسَّر، تضاءل) لبي/بن (عبرية من الأسد)، لحسن/بن (عبربية الأحسن)، لنيادو (إسبانيا، السمك الملح)، لَردُو(موقع إسبانيا)، لُيُ ومُبروزو (إسبانيا، من الضوء) ملكا/ملقي/بن (موقع، مالقه، إسبانيا)، مان (موقع،إسبانيا)، منسانو (موقع إسبانيا، شجرة تفاح)، مرسيانو (موقع، مورسية، إسبانيا). مركوس/مركو (إسبانيا، قياس الموزونات)، ميمران/مران (أصل غير معروف - آرامية، سيدنا؟)، مراجي/مرادجي/مراش (موقع إسبانيا)، مرجي/مركي (عربية، المرج)، مراجي/مرانو (موقع، إسبانيا)، مُنْسُونِيكُو (موقع أسبانيا)، مُنْسُونِيكُو (موقع عربي إسبانيا)، مُنْسُونِيكُو (موقع عربي إسبانيا)،

نحمياس (عبرية-إسبانيا من نحميا). نهون (موقع أسبا). عبديا (عبرية توراتية). عليل/بن (تصغير علال وعبد الله)

بَّرْينْتي (إسبانيا). بِّرص/برتص/برز (عبرية توراتية). بِّلُو( من الإغريقية فلو/فيلون؟، من العبرية يديديه).بِّم ينْتَ، (إسبانيا من الابزار).بِّينْيا/بِّنْيير (تصغير الاسم العبري بنحاس). بُرْتَال ( موقع، إسبا البرتغال)

قدوش/كدوش (عبرية، مقدس)، قصحي/قَمْحي/كَمحي (عربية، قصح) قنديل/كنديل (عربية)، قَرو/كرو (إسبانيا، الحبوب، الغالي)، قطن/كطن (عبرية صغير). قُرياط/كريات (موقع مغربي. أو تصغير من العربية لقيرات، كرات)

ربُّوح (عربية، الربح والنجاح)، رموخ (بن) (غير معروف ويستعمل بكثرة عند مهجَّري الأندلس)، روف/رُوف (عبرية، طبيب، مطبب)، روش (بن) عبرية، رأس)، روزيليو/روزيو (موقع اندلسي أو من اللون الأحمر).

سبع (من الآرامية، من الرضى، الشبع أو من العربية، السبع)، صباح (عربية، الصباح). سمحون/بن (عبرية وعربية، من الفرح والسعادة والسماحية)، سنانس(موقع Sens فرنسي)، سرفتي (عبرية، فرنسي)، سربورتاس (من الإسبانية، الباب، الأبواب السبة). سربورا (عبرية، من البهجة)، سربورو (إسبانيا الشمع، اسم حرفي)، سرويا (عبرية، توراة)، شعَنَان/بن (عبرية، فينيقية، من المساعدة والدعم)، شبت/بن سبت (عبرية، السبت)، Sharbit شربيت/بن شبت/بن سبت (عبرية، وغليظ)، شحورن/بن (عربية أشهب، أصهب)، شتربت/بنشتريت (غير فغير وغليظ)، شحورن/بن (عربية أشهب، أصهب)، شتربت/بنشتريت (غير معروف الأصل)، شمعوني/سميوني (عبرية من شمعون)، معروف الأصل)، شمعوني/سميوني (عبرية من شمعون)، شوشنا/سوسنا/شوشنه (عبرية، سوسن)، سنّلما/سكلما (عربية، السلام)، شمونيا العربية خيوط الذهب)، سوسن/شوشن/بن (عبرية، نسبة أو من العربية خيوط الذهب)، سون/سوسن/شوشن/بن (عبرية، نسبة أو من العربية حيوط الذهب).

طنجي/طنجي (نسبة إلى طنجة)، تَبْيِيرو (إسبا اسم حرفة البناء) تَرَّكُنو/تركَنو (مكان إسبانيا). طاطا/بن (بربرية، اسم شخص مؤنث). طَوْريل/تَوُوريل (مكان، إسبانيا). تازي/بن (مكان، تازة)، تمسيت/ تمستيت (مكان المغرب الشرقي والجنوبي)، طوبي (عبرية، شُخصية

توراتية)، طوليدانو(إسبانيا، طليطلة)، طوليلا/ بن (مكان إسبانيا). ترجمان (عربية)، تواتى/تُواتى (مكان توات، جنوب الجزائر)

يحيا/بن (عربية-بربرية). يُوليي/بن يولي (مكان في الأطلس). يونس/بن (عبرية عربية، حَمَام).

واحنيش (عربية - بربرية، حنش)، وليد/بن (عربية، أب)، واقراط (بربرية، موقع).

زقين/بن زقين (عبرية - شيخ، قديم)، زكرى/بن (عبري - عربي، زكرياء) زمرا/بن (عبرية - آرامية، موسيقى )، زيري/بن (قبيلة، المغرب)، زميرو/بن (مكان، إسبانيا).

## الأسماء الشخصية

أكثر الأسماء الشخصية المستعملة في المغرب مأخوذة من الكتاب المقدس أو المكتوبات التي كتبت فيما بعد (المشنا والتلمود). ولن نذكر منها هنا إلا تلك التي اتخذت صيغة اسم عربي أو أمازيغي.

## أسماء الرجال

علال، (أنظر الألقاب) عمور، عمران، (أمرام). عيوش، (اسم نذري، بربري – عربي، من الحياة، ويرادف الاسم العبري "حييم" أو الأسباني "فيدال"، مثله مثل صيغه الأخرى: وَعيش، يحيا يعيش الخ...). عزيز، لعزيز، أزوز (ويذكر بالحب والحنان والقوة)، أسرن، إدار. خلف (اسم نذري (خَلَف)). مسعود، مسود. مثل سعيد وسعيد، وكلها أسماء تذكر بالسعادة والحظ الحسرن وغير ذلك، سليم، سلام وسليمان، وهي مقابلات للأسماء العبرية سلوم وشلومه وسلومون الخ...

وألقاب التصغير أو الألقاب العربية – الأمازيغية المقابلة لألقاب التصغير العبرية التي لاحظنا تكرارها عند يعقوب ابنصور وفي الفتاوى والفتاوى الجماعية والأحكام هي: بخخا، بدوخ، دوخو، وأوخاخا، وهي بدل مردوشي، مششان، ميسان بدل موشه، موسى، حدان وحدوش بحدل يهودا، جوده، به وبرهمات بدل أبراهام، إكو بدل يعقوب، بابا ليو بدل مخلوف، إسان وإسو بدل يوسف وجوزيف، إششو بحدل يهوشوع ويوشوع الى غير ذلك.

#### أسماء النساء

تكتسي أسماء النساء الشخصية أهمية خاصة. وتَكُون وهي مسبوقة بلفظ النسب العربي "بن" أو الأمازيغي "أو"، أكثر استعمالا في ألقاب يهود "ملاحات" الأطلس وجنوب المغرب، مثل ذلك ابن طاطا وبن كوتا. وُحنا أوحنا وغيرها.

ونشير بالمناسبة إلى أن اسم الشخص يرفق دائما باسم أمه في مراسيم الدفن وكذا في المارسات السحرية وكتابات الاحجبة والتمائم، وغيرها...

ونذكر هنا الأسماء اللاتينية (لا) والعربية (ع) والبربرية (ب) دون ذكر للأسماء العبرية مثل: البا(لا), علو(ب), عاليا (ع ب ), عَيْشَ (ع), عزيزة (ع), بونا (لا), كلارا (لا), كوتا(غ), دونا, دونيا (غ), إسترلا (لا), فادونيا (لا), فلورا وفلور وفلوريدا (لا), فرانس (لا), فريحا (ع), كراسيا (لا), هنو (ع.ب), هرموزا (لا), إطو (ب ), جميلا وجمول (ع), لودسيا / ليتيتيا (غ), ليندا (لا), لومبر (لا), لونا (لا), مقنين / مكنين ؟, مرزوقا (ع), مسعودا (ع), ميرا / أمير ومريم (ع), نحلا (ع), بونا (لا), أورا أورو ووأورفيدا روفيد (لا).

بُلوما (لا). برسيادا (غ)، قمرا (ع). رحما (ع)، رقوس (؟) [رقية؟]. رينا (لا). روزا (لا). سيعدا / سيأدا (ع). ست؟ شونا (؟)سول (لا). سلطان (ع). طامو (ع. ب). طاطا (ب). ينا (ع). ياقوت زهرا (ع).

## قصة اسم العلم زعفراني (زفراني) وزعفران

لم تذكر كنية زعفراني في القائمة التي وضعها يعقوب أبنصور ومعلوم أن هذه قائمة غير تامة وبعيدة عن أن تكون شاملة. وذُكر اسم الزعفراني. الذي هو كنيتنا. للمرة الأولى عند M. Steinschneider حيث أورد اسم موسى الزعفراني الذي عاش في النصف الثاني من القرن التاسع. وكان يلقب بالتفليسي. وُولد التفليسي هذا في بغداد التاسع. وكان يلقب بالتفليسي. وُولد التفليسي هذا في بغداد واستقر في مدينات تفليس التي كانت إذ ذاك أرمينية. وأنشأ بها مذهب "القرائين". وكانت كثير من عوائل الطوائف اليهودية في حوض البحر الأبيض المتوسط تكنى بهذه الكنية. وحكى لنا أبرهام عُفران(2). وهو ابن مردخاي الزعفراني الذي كان موثقا ونساخا في موكادور (الصويرة) في الأربعينات والخمسينات. وبعدها في إسرائيل. أن العائلة كانت تكنى أصلا "القابم". ووقع في تاريخ مَّا أن كان أطفال العائلة الذكور بموتون بعد أن يولدوا. فأشار أحد فقهاء اليهود. وكان معروفا بالزغفران ليلة الختان، فانقطع مذ ذاك الوقت هذا المقدور الذي كان يحصد أرواح

<sup>1-</sup>Jswish Literture, Hildesheim, 1967, p.118, 180 .et S .W .Baron, A Social and Rligious History of the Jews, ... index S .V .Zafrani

<sup>2-</sup> وعفران هي الصيغة الحالية للقب "زعفراني" في إسرائيل.

الأطفال. وظل هذا التقليد متبعا في العائلة. وهي من العوائل المثقفة المتدينة. فع فران الذي حكى لنا القصة، إطار كبير في بنك القدس، وزوجته تدرس الفيزياء في الجامعة العبرية (وهي بنت الأستاذ المعروف يشعياهو ليبوفيتش). ومع ذلك حافظا على هذا التقليد، فبللا لباس أطفالهما الخمسة بالماء المزعفرن عند الختان. وللعائلة أيضا بنتان.

كان الاسم الشخصي يغير بسبب حالات رأينا نماذج منها سابقا. أما تغيير الألقاب فنادرا ما يقع, إذا لم نقل إنه لا يحدث أبدا.

# الصائفة

# الأوريبون(الممجرون) البلديون(الأصلاء) وغيرهم

تختلف الجموعتان العرقيتان، أصلا ولغة، كما يختلف مستواهما الثقافي، وتختلف طقوسهما، بل الأكثر من ذلك، مفاهيمهما الاجتماعية والأخلاقية. ومع ذلك عاشت الجموعتان جنبا إلى جنب، ولكل منهما مؤسساتهما المتميزة، ثم لم تلبثا أن اندمجتا بفعل الأنشطة الاجتماعية التي تسلم قيادتها العنصر المهجر الأندلسي في نهاية الأمر. والحقيقة أن تأثير هذا العنصر أخذ يزداد تدريجيا، وهيمنت قواه في الميدان الاقتصادي. بل وفي العلوم الربية نفسها.(1)

وقد سـمَّت النصوص التي بين أيدينا، كلا من الجموعتين، تسمية خاصة: "قهل قدوش المُكورشيم" (الجماعة المقدسة المهجرة) و"قهل قدوش هتوشفيم" (الجماعة المقدسة البلدية). وقد استخدم لفظ "البَلُديِّين" مقابل "الروميين" (الأوربيون) اسما للمجموعة الثانية، في

H. Zafrani, Les juifs du Maroc- Etudes de Taqqanot et Responsa, p. 103-195 ونضيف أنه للاحظة الجهد البذول للحفاظ على التراث الأندلسي المورسكي لعهد ماقبل النفي واستمرارية تاريخه على أرض المغرب, ولتبيان توازي المجتمعين اليهوديين: ذاك الذي قبل 1492 والقرون الخمسة التي بعده, يليق بنا أن نرجع أيضا إلى النصوص الربية الأندلسية, وإلى الفتاوى الجماعيةوالفردية, مثل فتاوى سلومون بن أدرت وإسحاق الفاسي وإسحاق بن شيشيت وغيرهم, عن لا نستطيع الوقوف عندهم طويلا هنا. وكان لمشاهيرعلماء الشريعة اليهود المغاربة, على غرار أجدادهم, نفس الانشغالات, ونظروا في الأمور على نفس المذهب, وقضوا الحولة (أنظر 40-40 (Les juifs du Maroc, p. 40-7)

<sup>1–</sup> أنظر

أحد الأحكام الشرعية التي كتبت باللغة العربية, ويعود تاريخها الى 1550. (1)

وكانت مسئلة العلاقات بين المهجرين وإخوانهم البلديين معقدة إلى حد ما. إذ كان الصراع فيما بينهم. يمس طقوس الأكل والشرب والشعائر. وكذا قانون الأحوال الشخصية والضرائب وغيرها.

وتعلمنا بعض الفتاوى بوجود المتمسحين من اليهود بالمغرب، خصوصا في فـــاس. كما تخبرنا أيضا بموقف الطائفة فجاههم..ورغم أنهم رجعوا إلى اليهودية التقليدية بعد خروجهم من إسبانيا والبرتغال، بقيت تعترضهم كثير من العراقيل قصد إبعادهم عن المناصب العامة في الطائفــة .كـما حـاول مسؤولـو الطائفة فجريدهم من الامتيازات

Studies in the History of the Jews of Morocco, Jérusalem, 1976, p. 175
إلى وجود مجموعة تطلق على نفسها Plamencos ينضوي ختها: " يهود المغرب الذين الستقروا قليلا أو كثيرا في هولاندا. مثل أفراد عائلة بلاش " ولم يرد لهم أي ذكر في النصوص الستقروا قليلا أو كثيرا في هولاندا. مثل أفراد عائلة بلاش " ولم يرد لهم أي ذكر في النصوص التي اطلعنا عليها. وذكر " البَلْديين " و" الرَّومِّيين " في (مجموع فتاوى كرم حمر 23).

J. Berque, Al-Yousi, Probléme de culture marocainela والمعرفي والمناوي والدم جوا قليلا أو كثيرا مع والبلديون ج. بلدي. وهم طبقة ذكرها من عند المناوي واندم جوا قليلا أو كثيرا مع بقية السلمين. وكونوا طبقة اجتماعية ظاهرة التميَّز على الرغم من إخلاصهم في عقيدتهم ومكانتهم السامية التي كانت لهم بين النخبة. أنظر في هذا الصدد كوركوس عقيدتهم ومكانتهم السامية التي كانت لهم بين النخبة. أنظر في هذا الصدد كوركوس وكيدنا he History of the Jews of Morocco, p. 21-23, 26-30, 103-104. Roger Le Tourneau, Fès avant le protectorat, p. 205, 491. Louis Massignon, Enquête sur les corporations musulmanes d'artisans et de commerçants au Maroc, Revue du Monde Musulman, vol. LVIII, 1924, et Complément à l'enquête, 1923-24 sur les corporations ... Revue des Etudes Islamiques, II, 1928, p. 278-293.

آشار داود کورکوس فی کتابه

التي كان خولها لقب كوهسن لمن كان منهم يحمله. وقد جساء الاعتراض على شغلهم مناصب ذات أهمية وعلى اندماجهم في الطائفة، خاصة. من إخوانهم البلديين، بينما عضد هم إخوانهم القشتاليون القدامسى وساعدوهم. (1)

وقدر الإشبارة إلى أن العبائلات ذات الأصل الأندلسي التي كبانت تسكن المغرب. أو سكنته قبل تهجير 1492. كانت تعد عائلات بلدية. عكس يهود الأندلس والبرتغال القادمين بعد هذا التاريخ، مثل عائلات بن دروخ وكجين وغيرهم.

<sup>1-</sup> انظر في مـوضوع رجـوع الذين أسلمـوا إلى اليهـودية ومـا وجدوه من عـون عند الطوائف اليهـودية. وخصوصا لدى إخوانهم القشتاليين. Hirschberg. في المرجع المشار إليه. ج.1. ص. Beinart, Fès. Centre de prosélytisme et de retour de.

marranes au judaïsme, au XVI siècle, Mémorial Isaac Ben Zvi, Jérusalem,1964, p.321-(عبرية). و334

H .Beinart Départ de juifs du Maroc en Espagne au début du XVII siècle, livre du jubilée de S.W .Baron; . Jérusalem, 1972, p .15-39 .

<sup>(</sup>عبرية). ونذكر من بين مــا نذكر فتوى سعديا بن دنان (القرن الخـامس عشـر). التي تتناول هذا الموضوع. ونشـرها

H.Z. Edelman في "حسده كنيزة" Costa de Joao (Costa De Jean). كما نذكر قسمة H.Z. Edelman (Costa De Jean) العجيبة. وكوستا هذا يهودي مغربي ولد في سلا. ثم أصبح أنيسا لإمبراطور روسيا، أليبر الأكبر الذي التقى به في هامبورك. واستدعاه إلى القصر بالسانت بترسبورك. حيث أصبح ألبير ملكا للسامويدين. وكان دو كوستا الأندلسي البرتغالي الأصول. متضلعا في الآداب الربية. وكان يتكلم إضافة إلى ذلك. عديدا من اللغات الأوروبية. وكانت له مكتبة عظيمة. رُويت هذه القصة في مخطوط أكاديمية العلوم بلنين كراد. ضاع الخطوط في حريق 1988. غير أن رشيد كابلنوف، الأستاذ بجامعة موسكو. كان قد نسخ النص. ومنه استقبت هذا الخبر سنة 1990. وكان الخطوط بتوقيع Ribero Sanchez

## أسرى مسيحيون وعبيد سود في منازل اليهود

تعرضت فتوى حررت بفاس. مؤرخة بــ 1603، عُرضاً ، إلى وجود أسرى مسيحيين في بيوت اليهود بالملاح، وربما كان بعض الأغنياء التجار يملكون بعضا منهم لخدمتهم، فاستعملوهم إما خدما أو عَمَلة في بعض الأعمال المتخصصة المحترمة، في انتظار فديتهم المحتملة. وتمنع الفتوى المذكورة. بيع أو تقديم المشروبات الكحولية للأغيار. غير أنها تتوقع استثناء فيما يخص الأسرى :"بحل للذي يملك أسيرا غير يهودي اشتراه بماله، أن يقدم له خمرا أو عرقا (ماحيا). شريطة أن يشربه بحضور مالكه...".

ومعلوم من مصادر أخرى، أن اليهود المغاربة كانوا بملكون عبيدا غير مسلمين. استعملوهم بديلا لتحرير الأسرى المسلمين في الديار الإسلامية .وفي هذه المسيحية، أو لفحية الأسرى المسيحيين في الديار الإسلامية .وفي هذه الحالة، كان يُلجأ إلي الصيارفة اليهود الذين كانت لهم علاقات مع أوربا وكان بعض اليهود في الجنوب المغربي. في الصويرة بالخصوص، حتى بداية هذا القرن. يملكون عبيدا سودا جلهم تقريبا من النساء. وكن يسمين "امباركة" أو "الغالية".في معظم الأحيان. والخادم عادة، هدية من القائد إلى أصدقائه، أو إلى شركائه الأقربين إليه. وكن يعشن على نمط حياة العائلات اللائي يعشن وسطها واللائي أصبحن واحدات من أفرادها. ويمارسن أيضا نفس مارساتها الدينية. وكن يأثرن تأثيرا حقيقيا في أطفال هذه العائلات. وغالبا ما كانت قدث بعض المشاكل بسبب المكان الذي يجب أن يدفن فيه بعد موتهن، رغم أن بعضا منهن كن قد تهودن رسميا.

وكان الوضع القانوني لليهود، من أي أصل كانوا، هو ذلك الذي خوله الإسلام لأهل الكتاب الذين صاروا جزءا من الجماعة الإسلامية.

فضمنت لهم به "الحماية" مبدئيا .إنه وضع الذمي، كما جاء مفصلا في كتب الفقه. وقد تمتعت الطوائف اليهودية داخل هذا الإطار، باستقلال ذاتي كامل، إداريا وثقافيا. وبمقتضاه وضعت لها نظامها ومحاكمها وماليتها الخاصة بها، وفي إطاره كذلك ضمنت لتابعيها حقهم في التدين، والرعاية والتعليم، وتطبيق قانون الأحوال الشخصية، بلحقوقهم المشروعة في ما بينهم هم. وكان للطائفة سلطة تنظيمية تلزم أفرادها بكل ما يتعلق بالجوانب الضرائبية والمصالح العامة.

## مجلس الطائفة - الأحبار والأعيان

تُستقطب الأرستقراطية،وهي هنا تتداخل مع الطبقة المسيرة. كما في كل مجتمع يهودي، من النخبة المثقفة مبدئيا. وقيمة الشخص الحقيقية ووضعه في السلم الاجتماعي أمور لا خدد الا بماله من معارف. وهكذا يتعاون في إدارة الطائفة. داخل "مجلس الطائفة" (وعد هقيهيله) أو (المعمد)، الأشخاص الختارون من الطبقات الاجتماعية الآتية:

الأحبار الرسميون (حخميم)، والقضاة (ديانيم)، وهم أصحاب الأمر والنهي في الأمور الشرعية، وسدنة العقيدة والتقاليد. وتعزز سلطاتهم في الظروف الاستثنائية. بطبقة من الثقاة، يعرفون باسم "حخم ههسكر" وهم أعضاء في زاوية "النساك".

ويمثل الأعيانُ. وقد يكونون هم أيضا من ذوي النباهة وأصحاب الفكر. نوعاً ما أولغارشية تخدم في غالب الأحوال. المصالح العامة بدراية وإخلاص. وقد يحدث في بعض الأحيان. أن يتغلب هؤلاء بثروتهم وسلطتهم. فيتسلطون على الطائفة ليستفيدوا شخصيا. أو ليُحلُّوا لهم ما لا يحل لغيرهم. وعندها يضطر الأحبار إلى استنكار هذه الأعمالُ.

وتدل الوثائق التي بين أيدينا، على أن الأعيان كانوا يلقبون ألقابا تشريفية متعددة، تتناسب والدرجات المراتيبية الاجتماعية، أو الوظائف الحددة التي كانوا بشغلونها. مثل: "روشي هَفَ هَل" (شيوخ الطائفة). و"طوبي هُعير" (أخيار المدينة). وعدد هؤلاء سبعة. "وطوبي بيت هَكُنيست" (أخيار البيعة أو رعاتها). و"نخبُد هَفُهيلوت" (أشراف الطوائف), و"يَحيد هَقَهل" "ويحيد سكولَه" (النخبة أو منتخبو الجنمع). ولهذه الطبقة وضع خاص تنمنع به دون غيرها. و"أنشى هَسِّرَرَة" (أصحاب الرأي) .ومن هذه الطبقة يختار أعضاء الجلس "أنشى مُعُمُد". وهم الذيـــن يقومون، مستعينين ببعض الموظفين، بالوظائف العامة. ويعملون عادة تطوعاً. وتتمثل مهامهم في مثل تقدير الضرائب وجمعها، وتمويل وتسيير المؤسسات الإحسانية، ورعاية البيع والمؤسسات الدينيــة .انهم "البُّرنُسـيم" ( المهونون)، و"الْكُزُبـرم" (أمناء الأمـوال). و"بقديم" (الموظفون). و"المقدميم" (المقدمون). و"ممونيم" (القائمون بالأعهال الطارئة). ومن الأعيان أيضا، تعين أعلى شخصية في الطائفة. هذه التي كان يطلق عليها في النصوص التي بين أبدينا، قصد الاحتبرام: "النَّكيد"، وأحيانا "االنَّاسي" (الأميير). وهو لقب لا يعني في الحقيقة إلا الاستعمال العربي "شيخ اليهود" (كبيرهم). وسمى أيضا "أمير الأمراء" في مرسوم مؤرخ بـ 1603. غير أن اللقب الذي كان معروفا إلى يومنا هذا هو " شيخ اليهود" أو "الشيخ" فقط.

## النكيد (1)

"الرئيس" أو شيخ اليهود أي "النكيد". هو همزة الوصل بين الطائفة اليهودية من جهة، والسلطات الرسمية للبلاد أو المدينة،

<sup>1-</sup> أنظر

(السلطان وممثلوه وموظفو الخنن). من جهة ثانية ويقلد وظيفة الشرطة والجابي. وهو المكلف بتطبيق قرارات الجلس "المعمد". الذي يرأسه في غالب الأحيان، بكل دقائقها. وهو الذي يسهر أيضا على تنفيذ الأحكام الصادرة عن الحاكم الربية. وكان للنكيد في غالب الأحيان، دوره الخطير في القصر الملكي. فقد كان من شيوخ اليهود المستشار الشخصي للعاهل ورجل الدولة والسفير ومقتصد الجيش. وجرت العادة بأن لا يتسنم منصب "النكيد" إلا من حظي بتأييد الحكومة وموافقة الأعيان والأحبار. ويرتبط مسلسل هاتين الخطوتين بظروف ما عليه الوضع عامة. ومهما يكن من أمر، فإن العملية كانت جد معقدة. وأحيانا تطوقها الدسائس والحسوبيات والرشاوي. وتردد في كثير من الأحكام الشرعية والفتاوي، صدى الصراعات التي كانت تهز الطائفة بسبب اختيار "النكيد". ويحدث أن يثور الأحبار ضد هذا الأخير، إذا حدث واختير بالرغم من إرادة القهل (الطائفة). أو اتهم بخيانة الواجب أثناء أداء مهمته.

وإذا كان "النكيد" يمتلك سلطة كبيرة. وكان يتمتع بامتيازات تضعه أحيانا فوق القانون العام وفينه التقيد بالإجراءات التي على الجميع أن يتقيد بها. تبعا لبعض القرارات الربية. فإنه أيضا كان أول ضحية للتغييرات السياسية والتعسفات النازلة وجشع الحكام .وقد يتعرض لمواقف لا يحسد عليها في فترات الأزمات الشديدة. وعليه فإن الطائفة كانت تلتزم كتابة, بتعويض خسائره المادية التي قد يتعرض لها أثناء تأدية مهامه .

ونضيف إلى المراجع المذكورة فيه دراسة

Joseph Hecker, " La fonction de nagid en Afrique du Nord à la fin du XV siècle" في مجلة صيون [العبرية] عدد 45 القدس. 1980. ص. 121-132

وقد جمعنا. في ما يتعلق بهذه الشخصية. لدى الطائفة اليهودية بالمغرب، أخبارا شفوية تثبت كثيرا ما جاء في الوثائق القديمة . من ذلك أنه كان في خدمة "الشيخ شموئل" (صموئل الباز) بالدار البيضاء. في بدء هذا القرن. قبل الحماية الفرنسية. مجموعة من الخازنية"، كانوا يساعدونه لاستتباب الأمن في الملاح. ولحماية اليهود من هجمات المسلمين .وتأكد أخبارنا أيضا أن هذا "النكيد" كان يستعمل كل ما في وسعه من حيل لمنع اعتناق اليهود الإسلام، أو لرد من أسلم منهم في حينه. وكان هؤلاء يعاملون بدون شفقة ولا رحمة. لقد كان يحمي الأرامل واليتامى، وكان يقف بكل حزم، بجانب الفقراء ضد جشع أرستقراطية المال. التي كانت تبحث عن الاستفادة والامتياز اللامشروع. خصوصا. في موضوع تقسيط الضرائب. وقد استفدنا هذه المعلومات من ارموند الباز. وهو حفيد هذا "النكيد" البيضاوي، وأكدت روايات أخرى من مصادر مختلفة هذه المعلومات.

# القرارت والأحكام

يُسيِّر "المعمد" (الجلس)، الذي يرأسه النگيد عادة. الطائفة بواسطة قرارات وأحكام. وتغطي هذه جنوانب شاسعة من حياة اليهود. ولها صبغة الاستمرارية. وقد تكون مؤقتة. وفي هذه الحالة. تكون صلاحيتها محدودة. وتطلعنا عديد من النصوص، بكثير من التفصيل. على إجراءات اتخاذ وإصدار هذه القرارات والأحكام. وعن كيفية إشاعة مضمونها في أوساط الجمهور (القهل). وقدثنا كذلك عن العقوبات التخذ في حق الخالفين لما جاء فيها.

وغدثنا الفقرة الآتية من الفتوى الجماعية 23. المؤرخة بـ 1550. المواردة في كتاب "كرم حمر". وهي بالعربية لأنها وجهت إلى يهود فاس. عن كيفية وضع الفتاوى أو المراسيم كما ياتي:

"وفي ذلك الوقت جررناه [القرار] وكتبناه، وشهد على ذلك (الحجم)(1) = (الحبر) وسبعة من أعيان المدينة، وسجل عند (أمين المال) في (محضر الطائفة).. ولذلك قيدنا شهادتنا هذه (خدمة للطائفة وبأمر منها لتكون حجة، ووقعناها هنا) بعد ما قرأناها على (الجمع) في البيعة، في يوم السبت، في الوقت الذي كان فيه سنفر التوراة معروضا.على منبر القُدَّاس، ووافق (الجمع) على ذلك".

وقد تعلن في بعض الأحيان، قرارات "المعمد" جهارا في الطرق العامة. على صوت البوق (شوفر)، مثل فتوى 1716.

وتصبح هذه القرارات والأحكام سارية المفعول بمجرد الإعلان عنها. ويلزم أفراد الطائفة، وأحفادهم بعدهم، بالتقيد بما جاء فيها إلى الأبد، إذا كانت ذات صبغة دائمة، أو لمدة محددة، إذا كانت ذات صبغة مؤقتة. ومن يخالف ما جاء فيها يصبح ملفوظا من الجماعة أو مقاطعا. والمقاطعة سلاح مخيف تتخذه الجماعة ضد الجانحين. لأن هذه المقاطعة، دينيا واجتماعيا، كافية في حد ذاتها، وتترتب عليها عواقب جد وخيمة، ماديا ومعنويا، وترفق هذه المقاطعة بإجراءات أخرى، مثل

<sup>1-</sup> حررنا النص بالعربية الفصيحة نقلا عن النص العربي الأصلي الدارج. مع العلم أن فيه ألفاظا بالعبرية. وهي التي وضعنا ترجمتها بين قوسين. ونقلنا النص الأصلي من كتاب الأستاذ الزعفراني. " الف سنة من حياة اليهود بالمغرب ". كتاب الأصول [أي الأصول التي اعتمدها في المؤلّف المنشور بالفرنسية]. والكتاب مكتوب باللغة العبرية [طبعة] مخون هبرمن لحقري سفروت. 1986. ص. 244-245. (المترجم)

العقوبات الجسمانية، والتطواف، وعقوبة السجن، أو الغرامة المالية. وهي أموريقوم بتنفيذها "النگيد" بناء على أوامر الأحبار القضاة و"المعمد" (الجلس).

وكان يسمح في بعض الأحيان لــ "نكيد" (شيخ اليهود) بتسليم الجانحين إلى سلطات الخزن، قصد معاقبتهم عقابا قاسيا .

وتستطيع الحكمة الربية. علاوة على ذلك، أن تأمر بطرد. غير المرغوب فيهم من الطائفة، وحرمانهم من دخول الملاح.

ونذكر بالمناسبة قرارا مؤرخا بـ 1730، وفيه يمنع، فت طائلة المقاطعة، إفشاء سرية المعاملات الخاصة بين اليهود، وفيه إعفاء من ضريبة "السيكا"،أي ضريبة بيع الكبد (طعام العامة) [لأنه كان رخيصا]. الذي يحدد ثمنه في مقدار متواضع، ونضيف أنه ليس من الضروري أن يسري العمل بالقرار الذي يصدره المجلس في مكان معين، في أماكن أخرى. وهكذا نُصَّ في قرار صدر سنة 1602 بأن مفعوله القانوني لا يسري به العمل إلا في مدينة فاس وفي محيط لا يتعدى حوالي 10 كلمترات ونصف"

#### تطبيق العدالة: محاكم وقضاة

ونذكر أنه في إطار الاستقلال الإداري الذي يخوله قانون الحماية (الذمة). فإن للطوائف اليهودية الحرية في تطبيق العدالة، كما أن لها محاكمها الخاصة التي تمتد صلاحيتُها فتشمل وجوها مختلفة من حياتهم العامة والخاصة. وبذلك فهي تتقيد التقيد الكامل بالقواعد الشرعية والدينية في الأحكام. وفي تطبيق قانون الأحوال الشخصية. ولها إطلاع واسع في كل ما يتعلق بالحقوق العينية، كالعقود

والالتزامات والمنازعات العقارية والتجارية، وفي كل ما يتعلق بمنازعات اليهود فيما بينهم، زيادة على أن السلطات المدنية خيل المتقاضين عادة على تشريعهم الخاص بهم. وهكذا نجد مثلا المرسوم الآتي يقول:

"بأمر من سيدنا الملك أعز الله قدره، والقاضي (شوفط) أعزه الله . فإنه لا يمكن أن يقضي في أمر اليهود إلا قضاة بني إسرائيل (اليهود) (مرسوم 1603).

ويُعتبر القضاة أعضاء في "المعمد"(الجلس) بصفة تلقائية. فيشاركون في كل القرارات المهمة المتعلقة بالعبادات وتسيير أمور الطائفة.

وينفذ أحكامَ الحاكم الربية أعوانُها الخاصون (مـنْخَزُني الحكمة). أو النكيد"، أو مساعدو السلطة الروحية المدنيون، وكذا رجال الحكومة .

#### تنظيم السلطة القضائية

ينظم سيبُر القضاء "بيت دين" (دار العدالة) أو الحكمة الربية. حيث يوجد قاض واحد "بيت دين شلٌ يحيدً" أو عديد من القضاة. وهم عادة ثلاثة "بيت دين شل شكوش" وتسمى الحكمة الكبرى "بيت دين كَدُولُ". وقد تتالف الحكمة من أكثر من ذلك .ويرأسها قاض أول يسمى "أب بيت دين" (رأيس الحكمة).

والحكمة ذات القاضي الواحد، لا نفصل إلا في القضايا البسيطة، ولا تستطيع النظر في القضايا الكبرى، كقضايا الأحوال الشخصية الخطرة .

والمساعدون القضائيون. هم كتاب العدل الموثقون "سوفرم" (نساخ) .وتتمثل مهمتهم الرئيسية في مساندة القضاة. وفي خرير وتوقيع العقود القضائية ومراسيم "المعمد" (الجلس)، بناء على طلب

ومسؤولية القضاة ورؤساء الطوائف. و"السوفر" (الموثق العدلي) ذو إطلاع كبير. ويفترض فيه أن يكون متمكنا تمكنا تاما من التشريع والإجراءات القانونية المتعلقة. بأحكام الزواج خصوصا. ومع ذلك فإن حضور القاضي ضروري أثناء قرير العقود. وللمحكمة أعوانها (شكيح بيت دينُ). واستعانتها بآراء الخبراء أمر وارد. مثل مثلي هيئات الحرفيين (أمين الأمناء). وللطوائف عادة مطلق الحرية في اختيار قضاتهم .

ويتولى خطة القضاء كلُّ من له إطلاع واسع في العلوم الربانية. وهذه العلوم هي الضمانة الوحيدة لمن يربد أن يتكلم باسم الشريعة الإلهية ويمكن أن يتقاضى الناس عند من توفرت فيه هذه الشروط ولو لم يكن رسميا وللمتقاضين في نزاع من النزاعات، الحق في الالتجاء إلى (حكمة) أي سلطة ربية يربدون، ولو كانت من غير الهيئة القضائية "ديانيم"، لتفصل في خلافهم، ولتسود بينهم سلطة الحق والعدل. وتعد قراراتهم بمثابة قانون، على المتقاضين الرضوخ إليه. والحاكم الربية غالبا ما تصادق على الأحكام التي تصدرها هذه الجهات.

ويخضع هذا الإجراء إلى حكيم الـ "برورم" (الخبراء) الذين يحيل عليهم القضاة أنفسهم, بعض النزاعات ذات الصبغة التجارية أو الحرفية.

#### العلاقات مع السلطات القضائية غير اليهودية - وجرعة الوشاية

إن أول ما يشغل المسؤولين اليهود، أحبارا وغير أحبار، هو إبعاد كل تدخل في قضايا الطائفة، وتفادي كل خرق للاستقلالية التي خولها لهم قانون الذمة.

وخَـترم النظم الإسلاميـة، بصفة عـامة، المبدأ الأساسي لهـذه الاستقلالية، باستثناء بعض التدخلات غير المشروعة، وهي نادرة، ذلك لأن

السلطات الحكومية لا تتدخل إلا قليلا في الشؤون القضائية اليهودية. مثل تلك التي أشير إليها، وهي قضية تعدد الزوجات وهذه وحدها هي التي سُجلت رسميا في الحوليات الربية المغربية.

ولقد أملت على السلطات الربية في الديار الإسلامية، وتعزيز وبالخصوص في المغرب، إرادة تأكيد خصوصية الطوائف اليهودية، وتعزيز سلطة قانونها الذي يحكمها. وإرادة الحفاظ على مصالح اليهود المعنوية والمادية، والحيطة من استعمال القضاء الإسلامي. أملت هذه كلها، ضرورة اتخاذ احتياطات للحد من كل ذلك . ولا تتسامح هذه السلطات بالخروج عن القاعدة العامة لهذا الحظر. إلا في ظروف معينة، بل إستثنائية جدا. وتهدد بالسلاح المرعب، سلاح "الحرم" (المقاطعة في كل شيء). أعضاء الطائفة الذين يلتجئون من تلقاء أنفسهم إلى القضاء الإسلامي قصد عرض نزاعاتهم الخاصة على الشريعة القرآنية .

ولقد رأينا بأن استعمال "الصّداق" الذي حل محل العقد اليهودي "لكتوبة" (عقد الزواج) المضروب أمام قضاء إسلامي، ظل يستعمل بفاس حتى بداية القرن السابع عشر. ونجد في نفس "التقنوت" (المراسم أو القرارات) التي تعرضت لهذا الاستعمال، كما في عديد من الفتاوي، أن موقف (الفقهاء) اليهود المغاربة، فيما يتعلق بصلاحية الفتاوي، أن موقف (الفقهاء) اليهود المغاربة فيما يتعلق بصلاحية الخاكم غير اليهوديـــة – هذه الصلاحية التي انحصرت في أعمال الحق العين، وتستوجب كثيرا من التحفظات – كان نابعا في غالب الأحيان. من ظروف معينة، وكان هذا الالتجاء إلى القضاء غير اليهودي أحيانا منامورا به، وأحيانا يُغض الطرف عنه، وأحيانا منوعا منعا كليا.

وهكذا كان يبرم كل تفويت ملكية عقارية، وكل عملية عقارية. وهي بصفة عامة، بيع أو رهن أو رهن حيازة، أولا وقبل كل شيء، أمام

محكمة ربية, بتوقيع كتاب ضبط يهود، ثم بعد ذلك تثبت العملية بعقد ثان يحرره وكيل عدلي مدني، وبعد ذلك يوضع العقد لدى جهة ثالثة موثوقة(يهودى) (مرسوم 1603)

واعتمادا على المرسوم السابق، سمحت محكمة فاس (1736) باللجوء إلى العدالة الإسلامية، في قضية نزاع عقاري، مبينة: "أنه يلزم أن يبقى العقد بين يدي جهة ثالثة ، يهودي، إلى أن خَكم الحكمة الربية بالسماح بتسليمه للدائن". ويكون هذا بالخصوص في الحالة التي يصر فيها "المدين على رفض الوفاء بتعهداته...".

وتشير الحوليات القضائية الربية إلى عديد من الحالات من هذا النوع (1).

#### جرمة الوشاية

يقرن هذا الموضوع دائما في الكتابات القضائية، باللجوء إلى القضاء غير اليهودي. وكان التشريع الذي يحاكم بموجبه الواشون أكثر تشددا. ولا تساهل فيه على الإطلاق .ويدين بكل قسوة "الذي يوشي بأخيه اليهودي أو يسلمه إلى أيادي الأغيار..."ويُلزم الواشي بتعويض الضرر الذي تسبب فيه للضحية، وعليه بالخصوص، أن يؤدي له مقابل كل مقدار أو ذعيرة أو رشوة أداها الضحية قصد إطلاق سراحه..." وهذا مضمن ما جاء في أحد الأحكام التي صدرت بمحكمة مكناس سنة 1728. وصدر مثيل له كذلك في عدد هائل من الأحكام القضائية التي تصدورها طيلة القرون الأربعة الأخيرة .

<sup>1-</sup> انظر

H .Zafrani, Le recours des tributaires juifs à la justice musulmane et aux autorités représentatives de l'Etat souverain, in Studia Islamica, Ex fascicule LXIV, Paris, 1986, p. 125-149.

# وظيفة الحبرانية ومهام رِبِّيَّة أخرى

يقوم ذوو المناصب العليا في الطائفة، الذين هم "النكيد" (شيخ البهود), وأعضاء "المعمد" (الجلس) وكذا الأحبار القضاة، مبدئيا، بالمهام التي يكلفون بها، تطوعا ودون مقابل، عندما يكونون من ذوي المال والغنى.

ويمكن أن يتلقى أعسوان القسضاء الذين هم "سوفسر بيت دين" (الكتاب الموثقون). والذين يقومون بالمهام الدينية، مثل "الشوحط". ومهمته ذبح الذبائح حسب المقتضيات الدينية، و"الموهل" ومهمته القيام بالختان، و"شَلِيَّح سيبُّور". وهو من يؤم بالصلاة، و"الشماس". وهو خادم البيعة، والمعلم، و"السوفسر"، وهو الناسخ والكاتب، أجرةً متواضعة من ميزانية الطائفة، غير أن مواردهم تتكون أساسا ما يكتسبون في العادة، وهم جميعا، وربما باستثناء الكتاب الموثقين، يعيشون عيشة ضنك، رغم أنهم يحصلون زيادة، على عطاءات عينية، كالأمر عند "الشوحط"، ورغم تمتعهم بامتيازات ضريبية، كالإعفاء من الضريبة الرأسية والضرائب التي تدفعها الطائفة. وقد يتعرضون للاستنكار من أجل هذا من حين لآخر، وغالبا ما يحدث أن يقوم شخص واحد بعديد من المهام الدينية، ومع ذلك يظل على الكفاف رغم جمعه بين مهام متعددة.

ومع ما كان يحدث من جمع للوظائف في معظم الحالات، فإن "السُّوفر" أي الناسخ العادي، كان يختلف عن "سوفر بيتُ دين"، أي الكاتب الموثق، فمهمة الأول تنحصر في نسخ أسفار التوراة على الرَّق، وكتابة "اتُفلين" أي التمائم، و"المززوت"، وهي رقيقات تنسخ فيها آيات من التوراة (1)، وتوضع في جعبة تعلق على الجهة اليمني من الباب.

<sup>1-</sup> أنظر سفر التثنية الإصحاح الخامس. آ 9-4 و الإصحاح الحادي عشر. آ 12-13.

ولم تتجاوز أجرة الحبر الأعظم، وذوي المناصب العليا بحاضرة بها طائفة كبرى يهودية، مثل حاضرة فاس، اثني عشر مثقالا في بداية القرن الثامن عشر.

ويحدد مرسوم (تقنة) حرر سنة 1610، أجرة كاتب موثق، في نصف أوقية وخمس مُزنات، ثمنا لتحرير العقد الواحد .

وفي سنة 1698 كان "الشوحط" يتلقى "بُرُوطَا" مقابل ذبح كل ديك بالطريق الشرعي. وقد حدثنا الربي يوسف مساس، وهو مداعبا. حول ما يؤدى عن هذه العملية قال: "إن مهنة الفقراء هذه. كانت قليلة الأجر إلى حد أن الأغنياء آكلي الدجاج، كانوا لا يؤدونها". وأضاف ممازحا وهو ينفجر بالضحك: "عُشْيُر وِخَلَّص ُ؟ " (غَنِيٌّ ويدفع الثمن؟).

وتشكى محررو مرسوم مؤرخ بــ 1722، من الفقر المدقع الذي كان يعانيه النُّستَّاخ. ومن البطالة التي تفشت إذ ذاك بين أصحاب هذه المهنة. مشيرين إلى الانخفاض الكبير الذي آلت إليه أجرة عملهم. فقد انخفض ثمن نسخ التوراة من 250 إلى 80 أوقية. وثمن تميمتين "تيفلين" من 90 إلى 1. و"المزوزة" من تُمنين إلى ثُمن (ثمن أوقية). وقد عرضوا وضعهم هذا. لإقرار تطبيق الإعفاء الضريبي على الكتاب الموثقين والنساخ الذين سبق لهم أن كَوَّنوا تعاونية "حِبْرَة"، للمطالبة بالاستفادة من هذا الإجراء.

# "السُّرَرَة" أو المهام الربية التي صارت حكرا على الأحبار

يُستقطب القصضاة والقصائمون بالمهام الدينية عادة، من أرستقراطية فكرية محصورة في عدد من العائلات. وهذه العائلات هي التي قادت الطوائف المغربية فعالا، طيلة الأربع مائة والخمسين سنة

الأخيرة. وكانت تباشر نوعا من القيادة الروحية والزمانية. وكان لها سلطة تعرف في العبرية بمصطلح "السُّرَرة"(1). فتحتفظ بموجب حق وراثي. ودون مشاركة. بسمه مه "الشحيطة" (الذبيحة الشرعية). وتسيير أمور الطائفة، وخدمة البيعة، تطوعا أومقابل أجر كبير. وكانت تشغل مهام "السوفر" (الكاتب الموثق) أو "الدَّيَان" (القاضي). وهذه العائلات هي عائلات ابن دنان والسرفاتي وصيرورو وأبنصور وابن عطار وغيرهم وهؤلاء بفاس. وبرديگو وميمران بمكناس.

ورددت مجامع الفتاوى دوما، أصداء النزاعات التي كان يثيرها وصول رجال جدد من ذوي المعرفة إلى مكان ما، أو تلك التي كانت خدثها المنافسات الشخصية بين الأحبار، وكذا افتتاح بيَّع جديدة، أو تأسيس "يشفوت" (مدارس)، بل كانت النزاعات خدث بسبب فتح "حدر" (مسيد). وكانت الامتيازات المشار إليها، أحيانا، هي الأخرى مثار النزاعات والاستنكار. وكان من بين الأسئلة التي ترددت كثيرا هذا السؤال: هل لصاحب "السرَّرَه" (النفوذ) أن يحوله إلى حق عيني متوارث؟ وهل له أن يُصير من عن الأب أو يتوارثه الأقارب؟ وكان وهل يصبح هذا حقا يتوارثه الإبن عن الأب أو يتوارثه الأقارب؟ وكان المفتون يجيبون في معظم الحالات، عن هذه الأسئلة بالإيجاب، معتمدين في أغلب الأحيان، على مبدأ شبه الاتفاق حول توريث "السرره" الذي نص عليه ابن ميمون نفسه في كتابه "مشنه تورا" (تثنية التوراة).

ونقرأ في فتوى شرعية، مؤرخة بــ 1728. أفتى بها ج أبنصور في هذا الصدد ما يأتي: "كل من استحق أن يكون في موقع "السرره"

 <sup>1-</sup> لعل أصل لفظ "سررة" من "سرر" ترأس وحكم, ومنه "سَرْ": رئيس. ولعل هذا المعنى هو الموجود في العربية " سراة القوم " قادتهم.(المترجم)

(النفوذ) يلزم أن يتمتع بنفعه هو نفسه طيلة حياته, ويبقى في نسله إلى آخر الدهر."

وتتكرر نفس الظاهرة عند نخبة المغاربة المسلمين. كما ذكر ذلك ليفي بروفنسال في كتاب "مؤرخو الشرفاء".ص 11. يقول:"صفة العالم وراثية. إذ نجد عديدا من العلماء يتسمون بنفس الاسم خلال قرنين أو ثلاثة قرون . لقد احتكرت بعض العائلات الكبرى، العلم وورثته أبا عن جد. طيلة أجيال، وهي نفسها التي خلفت عقبا من العلماء لا تزال ذريتهم تتمتع بما له من نفوذ حتى اليوم...) (1).

ونشير بهذه المناسبة إلى أنه كان من بين هذه النخبة المسلمة, عديد من العوائل اليهودية التي أسلمت على مدى تاريخ المغرب, ومع ذلك, فهي في معظمها لا تزال خافظ على أسمائها الأصلية مثل عائلة كوهن واصقلي وبنيس وبنشقرون وغيرهم.

#### مؤسسات الطائفة

#### البيعسة

إنها نقطة الالتقاء الطبيعي "للقهل"، لأفراد الطائفة، فهي بيت الصلاة ومقر الدرس والتعليم "حدر" "ويشفاه"، وهي مكان تعليم الكبار ليلا بالدرس أو بالوعظ، وفيها يجتمع مجلس الطائفة والخلصون لاتخاذ القرارات أو إعلان المراسيم جهارا، أو لإصدار حكم يأمر بمقاطعة شخص ما أو لإعلان الصفح عن ذلك الشخص، وغير ذلك.

وكل المستلزمات المستعملة للقيام بالفرائض الدينية، هي عبارة عن هبات، إذ لفائف التوراة ومخملها، والبساط الذي يغلف التابوت

ا- أنظر Les Juifs du Maroc, p. 122-126 و Pédagogie... p. 50, 84, 91 و Pédagogie... p. 50, 84, 91

المقدس، ومنبر القداس، والشمعيدان والمصابيح والزيت والشموع، كلها هيات من المؤمنين.

وقح مع موارد البيعة عن طريق بيع "المصر وقت"، أي السماح بالصعود للمنبر لتلاوة بعض آي التوراة أو أداء بعض الطقوس، والنذر و"الرنْتَس"، وهي مساهمة فصلية يسلمها الذين يحددون زمنا معينا يؤدون فيم فريضة من الفرائض "مصوه". أثناء الفترة التي تفصل بين عيدين كبيرين متتابعين، مثل "سكوت" و"بصح".

ويوزع دخل البيعة على أصحاب "السرره"، أو"الحزقه" [في الخدمات المشار إليها أعلاه] الذين يتبعون البيعة، "وشليح سبور" (الحبر الإمام) الذي يتولى أحيانا الوظيفتين معا، وخادم البيع "شماش"، بعد استخراج قيمة صيانة البنايات.

### الحبوس والأعمال الخيرية

تملك الجماعة، بالشراء أو الهبة أو الوصية، متلكات تخصصها للأعمال الدينية أو للأعمال الخيرية. وتسمى "هقديس" أي حبوس. وتسمى أيضا مال الفقراء. وهي وقف لا يسترجع إلا في النادر النادر. مثلها مثل حبوس متلكات المؤسسات الدينية الإسلامية.

وقد تضطر الطائفة إلى التصرف في الحبوس، كما جاء في فتوى جماعية، مؤرخة ب : 1700 " اضطرت طائفة يهود فاس إلى رهن ممتلكاتها "هقدس" (حبوس)، لمساعدة أعضائها الذين أدقعهم الفقر، بعد أداء ضرائب باهضة ابتزها منهم أبناء السلطان (هكذا!) "

لقد ساهمت صناديق الأعمال الخيرية وحسن تدبيرها, في إعانة الحسادي والجاعات .وهكذا تشهد وثيقة

مؤرخة في شهر ديسمبر. 1613 بأنه كان: "موت أكثر من ستين فردا من غير اليهود كل يوم من الجوع، ولم يهلك ولا يهودى واحد شكرا لله".

وتدعم الصدقات والغرامات صندوق الطائفة. وتكون الغرامات أحيانا جد عالية، ويفرضها شيخ اليهود أو الحاكم، على كل من يخرق القرارات المعلنة. كما يُدعم الصندوق أيضا من الضرائب غير المباشرة (أنظر ما يأتي). وتتلقى مؤسسات الإحسان، بالإضافة إلى اشتراكات أعضائها الحددة، الهبات والوصايا. وتستفيد بعض السلع الخاصة بالمعوزين من الإعفاء الضريبي.

و"لفقراء المدينة" حق الأسبقية في الأموال الخيرية التي تخصصها لهم طائفتهم التي ينتمون إليها. ولنا في هذا الموضوع حكم بليغ الدلالة.

فردا على "الطلبات المتكررة والرغبات المفرطة الواردة من الأحبار الرسل القادمين من بولنيا وألمانيا". فإن طائفة يهود فاس، الذين يعيشون هم أنفسهم في ضيق شديد، حددوا سنة 1691 الأموال التي يجمعها أولئك الأحبار الرسل، في قدر محدود.

#### التعليسم

مهمة التربية والتعليم فرض على العائلة, وكذا على الجماعة التي تسهر على التطبيق الحرفي لعديد من الوصايا والقواعد الدينية المتعلقة بهذا الشئن . والجماعة هي التي تمول بعض مؤسسات "تلمود توره" [مدارس تقليديـــة].ونحيل فيما يتعلق بموضوع مهام هذه المؤسسة، على ما نورده في فصل " الطفولة واليفاعة والتربية والتعليم".(1)

<sup>1-</sup> أنظر Pédagogie... والفصل الذي خصصناه لـــ" المسار الـفكري والروحي للمتأدب اليهودي والعالم المعلم في المعرب "

# الضحرائب

# الضرائب المباشرة

تتحمل الطائفة اليهودية المغربية, بصفتها مجموعات" محمية". ثقلا ضرائبيا شديدا. فزيادة على الجزية, وهي ضريبة شرعية خاصة, مرتبطة بوضع الذمي, وتُؤدى سنويا عن كل رأس ذكر بالغ، كان بيت المال يفرض على الطوائف أداء مقادير تعسفية, في فترات معينة, أو في حالات خاصة, وكذا أداءات متنوعة غير الضرائب المقررة, ينضاف إليها أيضا المصادرات والغرامات والسخرة والرشاوى, و"الهدايا" التي هي "لَـهُديّ" التي جرى بها العرف, ففي الأعياد الإسلامية الكبرى, يتقدم وفحد من اليهود, إلى السلطان وإلى خليفة فاس, متمنيات الطائفة, ويصحبون ذلك بالهدايا التي جرى بها العرف, وهي عبارة عن: أساور من ذهب, وأقمشة ومناديل من حرير, وكانت قمع الأموال التي تشترى بها هذه, محاصة, تبعا لثروات العائلات.

ولم يكن هناك ما يحمي بطبيعة الحال، الطوائف اليهودية من التعسف الضريبي، الذي تمارسه السلطة "الحامية"، فتنأى الطائفة خَت عبئه. ليتردد صدى ذلك في الشكاوى التي كانت تملأ مقدمات "التقنوت" و"الرسبونسا". ذات الصلة بالموضوع. غير أن رؤساء الطوائف، من رجال الدين وغيهم، المكلفين بأداء الضريبة وجمع أموالها. كانوا يعملون كل ما في مقدورهم، لتوزيع العبء على الجميع. كلما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. عملا بمقتضى متطلبات الأحكام الربية. وكان هذا هو شغلهم الشاغل. كما تشهد على ذلك عديد من النصوص الغنية بالإشارات إلى ما يمكن أن نسميه اليوم "التهرب من الضرائب".

وسبل تغطيتها. لقد كان "التهرب من أداء الضريبة" إذن نتيجة لسلوك بعض الأعيان ذوي النفوذ, الذين كانوا يبحثون عن أي طريق للتملص من "نير الضرائب". مما يجعل الأكثر فقرا يتحملون نصيبهم ويزيدون ثقلا على ثقل. وكان ذوو النفوذ يعتمدون في تملصهم ذاك على ما كانوا يتمتعون به من "عناية" لدى الأوساط الحاكمة.

أما فيما يتعلق "بتقنية الضرائب" - ويتعلق الأمر هنا بالأعباء الضريبية المباشرة التي تفرضها السلطة المدنية, والتي يمكن أن نسميها "ضرائب مباشرة". تمييزا لها عن "الرسومات غير المباشرة" المفروضة على السلع المستهلكة التي تقتطعها الطائفة لتغطية حاجياتها - فإنها بسيطة, والعملية في حد ذاتها حرجة, وغالبا ما تثير الجدل. وذلك بسبب الأموال المعفاة من الضرائب, والتي هي هنا ثروة من تستحق عليهم الضريبة.

والإجراء الشائع، ذلك الذي يفضله الأحبار، يتمثل في تكليف جباة، ينتخبهم مجلس الطائفة أو يعينهم، بإعداد اللوائح، وهم وحدهم مؤهلون ليقدروا ما عليه ثروة أفراد الطائفة، ومقدار ما تكون عليه مدفوعاتهم الضرببية.

ويظهر أن تنديد فقهاء اليهود كان جماعيا فيما يخص الطرق الأخرى المتبعة لتقويم الأموال. مثل "الإقرار الضريبي" و"الدفع الإجمالي"، وهما أسلوبان كانت لهما الأفضلية الأولى لدى الذين كانوا يريدون الإفلات من بعض الأعباء الضريبة.

ومهما كانت السبل المتبعة. فإن مقدار المساهمة كان متناسبا مع أهمية المال الذي كان محددا في مقدار معين، يُنص عليه بمرسوم

خاص، وتسري فعاليته لفترة زمنية معينة .ومع ذلك فإن قاعدة التناسب الضريبي هذه، لم تكن متبعة في حالة من الحالات .ذاك أن النصوص كانت تتوقع، بصفة عامة، خرقا خاصا بالنسبة للثروات الكبيرة، حيث كانت الضرائب المفروضة عليها متساوية مع ضرائب الثروات التي تأتي مباشرة في الرتبة دونها. وكان السبب في هذا الإجراء، في بعض الأحيان. هو إبعاد "العين الشريرة" عن الأغنياء الكبار .بل السبب الأساسي، الانفلات من طمع الحكام، وإثبات تضامن أفراد الطائفة اليهودية مع قادتهم الأكثر غنى .وهذا ما تشير إليه جماع النصوص صراحة .

#### الضرائب غير المباشرة

يدخل في هذا النوع من الضرائب، كل الضرائب التي جمعها الطائفة لتغطية قسم من النفقات الجماعية المتوجبة عليها، وبالأخص، لمساعدة المعوزين. ويسمى هذا النظام الضريبي، الذي يمكن مقارنته بضرائبنا المفروضة على النفقات، "سكا". والاسم "Sisa" مستعار من اللغة الإسبانية، ويعني "الضريبة على المواد الغذائية".وقد يُقرّب اللفظ من الكلمة العبرة "عزر". وتعني المساعدة. والمحتمل أن الأمر يتعلق بنظام ذي أصل إسباني. حافظ عليه "المهجّرون" في بلد استضافتهم، وانتهى الأمر بان تبناه "البلديون" كذلك.

وبعد أن كانت تفرض هذه الضريبة على بيع اللحوم. عمت المواد الغذائية الأخرى. فالمواد الاستهلاكية المنزلية. ثم عمت كل المعاملات التجارية .وعادة, كان يحصل على مقدار هذه الضريبة مقدما، إذ كانت الطائفة تتفاوض مع شخص أو مجموعة أشخاص، ليلتزموا بتسليمها مقدارا إجماليا. يحصلون عليه هم فيما بعد. من مدفوعات

المستهلكين. وقد يحدث أيضا أن يحصل جباة مجلس الطائفة، على المقادير المالية مباشرة من التجار مالا أو عينا.

وكانت ضريبة الذبائح هي المصول الرئيسي لـ " صندوق الأعصال الخيرية". ولا تزال إلى اليوم. هي والضريبة الخاصة بالخمر "الكشر" أي المستلزم لشروط الإعداد الديني. تمثل أهم المصادر المالية الرئيسية للطوائف.

وهكذا، حسب ما جاء في فتوى جماعية مؤرخ بــ 1649. كان يدفع كل صاحب دكان. مرة في الأسبوع. كيلوين من الدقيق، ومـقدار أوقـية قديمة من الزبت، ومن الصابون. ومن الزبد والعسل، حقا للفقراء.

# الإعفساء الضريبي

يعفى اليهود الذين هم في خدمـة الملك، من الضرائب، خصوصا شيخ اليهود الذي يسـتطيع إذا رغب في ذلك، أن يستفيد، إضافـة إلى ما سبق، من امتيازات خاصة واستثناءات، مما قد توجبه بعض المراسيم على غيره.

غير أن هذه القضية تهم بالأساس. الخندام الساهرين على الأمور الدينية عامة. ومجموع الأحبار. من هم معنيون بها خاصة وبشكل من الأشكال. لذلك خصصوا لها. على غرار إخوانهم أين ما وجدوا. وعلى مدى الأجيال. الكثير من القول، ليبرروا استمرارية الامتيازات القديمة الموروثة مند العهود الكهنوتية، مثبتين في فتاواهم ومراسمهم. على مدى الأزمان. كثيرا من الإجراءات التشريعية التي بها يحافظون على تلك الامتيازات في كل تفاصيلها. أو ليوسعوا صلاحيتها فتشمل العديد من العلماء. أولئك الذين يطلق عليهم اسم "تلميذ حخم" (1).

<sup>1-</sup> أنظر Pédagogie... p.12,53-55 و Pédagogie... p.12,53-55

# شركهة الأخلاق وقولنين تحديد النفقات الكمالية

كانت الحياة العامة والخاصة، داخل محيط الملاح الضيق. حت رقابة مشددة من ساكنيه اليهود، ومن الطائــــفة عامة. ولا يمكن أن تنفلت أي مخالفة للنظام الأخلاقي – الديني، الذي ينظم الجماعة، من يقظة "المقدمين"، الذين يسارعون بالتبليغ عنها، ويعاقبون كل جدير بالمعاقبة، باسم "الحبرانية" والمجلس، وهكذا كانت تساهم هذه المراقبة، داخل هذا المجتمع، في الحفاظ على مستوى رفيع من الأخلاق، وهذا على كل حال، أمر لا يخرج عن الأوامر اليهودية التقليدية.

وفي مثل هذه الأوساط ، ختل الأخلاق الطيبة. ونقاوة الحياة الزوجية والعائلية، المكانة السامية. وقد لا يمنع هذا بعض "الأشخاص" النزقين من الخروج عن القاعدة، ومن أن يحيدوا عن طريق " الموسر" (الأخلاق) والدين ( الشرع). وهكذا تطلعنا بعض الفتاوى على حالات من الفجور. والتسري والخيانة الزوجية والزنى. وهي أمور تدينها السلطة الربية بكل قوة .

ولم تكن المتعة هي التي تقود في الأصل إلي هذه الانحرافات، وإنما كان يفرضها الفقر والظروف القاسية التي كان يعيشها اليهود، كما يدل على ذلك النصان الآتيان:

"...زنت امرأة خلال فترة الجاعة بتطوان مع أحد الأغيار فولدت بنتا المعائلة هذا الأخير لتقوم بتربيتها على سنة الإسلام (حررت هذه الشهادة سنة 1750)

" استسلمت امرأة إلى أحد الأغيار، وذلك لانقاد طفلتها أثناء نهب ملاح مكناس... " (نهاية لقرن الثامن عشر).

ومما يسهل الفسق والانحلال، الخماراتُ التي يجتمع فيها أحيانا، داخل الملاح، يهود وغير يهود. مما جعل الحبرانية، بالاتفاق مع السلطات الحاكمة، تقنن جَارة المشروبات الكحولية، وتمنع اليهود من بيعها لجيرانهم المسلمين والمسيحيين، كما تمنع تقديمها لهم عند دعوتهم لتناول الطعام.

و جاء في إحدى الفتاوى الجماعية، مؤرخة بــ 1602 ما يأتي:" تقر السلطة الربية المجتمعة بأمر من جلالة الملك، في منزل "النكيد" أبراهام روتي، وبإذن من "النكيد" موسى هلفي، الفتوى القديمة التي يمنع بموجبها على كل يهودي أن يبيع الخمر و"ماحيا" (شراب من التين) لأي كان. يهودبا أو غير يهودي، رجلا أو امرأة، أدوميا أو إسرائيليا أو مجوسيا أو مرتدا أو أوروبيا (علجا) أو يهوديا أسلم (مشومد)،خلال العشر سنوات القادمة، ابتداء من هذا اليوم. ومن يخالف هذا الأمر يعاقب باللفظ من الجماعة ... ويتعرض لنفس العقوبات، الذين يقدمونها مجانا لغير اليهود، أو الذين يسمحون لهم بتناولها في حضورهم... ويسمح للذي بملك أسيرا غير يهودي اشتراه بماله أن يقدم له الخمر و"ماحيا"، شريطة أن يتناولها في محضره..."

وهناك فتاوى جماعية أخرى مؤرخ بــ 1671، أُقرَّ مـا جاء فيهـا محضـر النگيد. وبأمـر من الخليفـة، تمنع كذلك كل المعـاملات التجارية بالخمر و"ماحيا". غير أن الوثيقتين توقعتا استثناءات تخص "النگيد".

وتعد القوانين المحددة للنفقات التي تنص على حصر المصاريف الخاصة بمناسبات الأعياد العائلية، والتي تمنع التَّحلِّي والتنزين بكرائم الجوهرات، نصوصا جد غنية بالمعلومات المتنوعة التي تفيد الفقيه، كما تفيد أيضا عالم السلالات والليساني. وتدل هذه الإجراءات التشريعية، التي تخضع في العادة، لاعتبارات خلقية دينية، على الاهتمام بعدم تعريض الأموال والأشخاص إلى حسد وطمع الأجنبي. وتتضمن هذه النصوص المحررة بالعبرية أو العربية أو القشتالية، كثيرا من التفاصيل التي لم تنشر لحد الآن، عن اللباس ومجوهرات النساء وحليهن. وعن النقاليد والعادات والطقوس التي ترافق الأعياد العائلية، وبالخصوص النواج والختان وغير هذه. ومما يؤسف له، أن الكتابات القديمة والحديثة التي وصفت هذه المناسبات، لم تطلع تماما على هذه الوثائق.

وإليكم ما نقرأه في نص مرخ بـ :1688 " نظرا للظروف (ارتفاع الضرائب والركود الاقتصادي وما حل بالطائفة من ضيق)، فإن السلطة الربية ومجلس الطائفة وشيوخ اليهود. يُدينون استعمال الوجبات الباذخة التي تقدم في المناسبات والاحتفالات العائلية...ويتخذون في ذلك إجراءات يعاقب بالحبس وبالغرامة من لاينفذها، وسيسري الأمر على الأغنياء والفقراء، إذ هؤلاء الأخيرون، يستدينون بفوائد ربوية فيبذرون الأموال، ويقلدون إخوانهم الأكثر غنى. وهذه الإجراءات هي :

لا يسمح لكل من اعتاد إقامة الحفالات لأبنائه ليلة "شفعوت"، تلك المسماة "لَخُتايم" (1), إلا بإقامة وجبة واحدة. وعليه

احتفالات نهاية دورة دراسية بـ " الحدر " أو " البيشفاه". وهذه تشبه "الختمة"
 الإسلامية التي ختفي بنهاية حفظ القرآن

أن يتجنب فيها استعمال الدجاج والفراخ وكل أنواع الطيور. وعليه أن يتجنب فيها استعمال الدجاج والفراخ وكل أنواع الطيور الخ ... ويمنع أيضا إرسال الوجبات الحتوية على لحم الطيور أيام "السبوت" و"العشاوي". وهي مآدب خاصة بالسبوت وعشايا أسبوع الزواج. باستثناء المآدب الخصصة للعرسان، والتي تتناولها عائلتا العروسين فقط... "

وإنه لمفيد أيضا ما ينضيفه المرسوم المؤرخ بــ 1618. المتعلق بنفس الموضوع. حول " تبذير الأموال في مناسبات الأفراح العائلية. وإطعام الطعام وإقامة المآدب..."

" في هذا الوقت الصعب، حيث لا يخلو يوم من الأيام من نصيبه من المصائب والدواهي، وحيث يثقل كاهل معظم اليهود نير الضرائب والأداءات من كل الأنواع. نلاحظ أن الفقراء، مثلهم مثل الأغنياء، لا يفتأون يبذرون فيما يصرفون، بمناسبات حفلاتهم العائلية، ويكثرون من المناسبات التي يتعرضون أثناءها لما يقوم به الأغيار من سلب وسرقة، على مرأى ومسمع من رب المنزل، وهو غالبا بدون حول ولا قوة .. ومهما كانت المناسبات، سواء كانت مناسبة خطوبة أو زواج أو ختان أو حفلة أول مولود... وعليه مؤلسبات، سواء كانت مناسبة خطوبة أو زواج أو ختان أو حفلة أول مولود... وعليه فمهما كان. فلا يُستدعى للأفراح، التي يجب أن لا تقدم فيها إلا وجبة واحدة، إلا الأقربون للمخطوبين أو العروسين. وأقرباء أب المولود البكر...ولا يستدعى الأجانب عن العائلة إلى هذه الحفلات. إلا في حالة عدم توفر النصاب الشرعي (وهو عشرة من البالغين) ... في حالة وجودهم. ويما الأقربون من عائلته، في حالة وجودهم. لأول مأدبة تقيمها عائلة الخطيبة على شرف الخطيب، وهي المسماة لدى العامة "الدَّخُلَة". ولا يسمح بإرسال أي شيء من المأكل المعد للمأدبة

خارج المنزل، سواء من النوافذ أو الشرفات أو السطوح ... ولم يعد مسموحا من الآن بـ "تُقْبَال"، أي مناسبات الاجتماعات الاحتفالية. ومن حينه لا يسمح كذلك. بإقامة مأدبة السبت المعتادة التي تكون قبل حفل العرس، سواء في بيت الزوجة، "كُلُّهُ" أو الزوج، "حَنَن". وكذا لا سمح بالمأدبة التي كان يقدمها هذا الأخير في الساء من ذلك اليوم. إلى أصدقائه الشبان، والتي كانت تسمى عامة، "القاعا". ولم يعد يسمح أيضا بالوجبة البسيطة المسماة "ربُّطَة"، وهي التي يحرم فيها العروس بالقطعة الثوبية البيضاء التي شدت بها زوجته رأسها. يوم الأحد الذي قبل أسبوع العرس... ويجب أن لا يتعدى حضور وجبة السمك التي تكون عادة في خسام أيام العرس، أفراد العائلة الأقربين، ودون أن بحـضرها أصدقاء الزوج الشبان. ويمنع على الزوج أن يرسل إلى الـزوجة. بوم السبت الذي قبل حفل العرس. تقدمة الطعام المعروفة ب "مرْينْدُة"، التي معناها بالإسبانية. وجبه المساء. كما منع عليه إرسال هدايا التاسع والعاشر من شهر آب المعتادة، وكنذا الهدايا التي كانت تهدى مناسبة "اشْرَطَة" (الفَصْد) (1).ولا يحمل طابق الحنة المستعمل في حفل الزفاف. إلى بيت الزوجة إلا امرأة واحدة ووحيدة. دون أن خمل معها لا المعسلات ولا المشروبات، باستثناء العسل والزبد... ومن حينها يمنع منعا، إرسال الحلوبات أو أطعمة اللحوم أو أي نوع من أنواع الطعام. إلى بيت ذات المولود، طوال الأسبوع الذي يلى الولادة، باستثناء ما يرسله ذووها الأقربون...زيادة على أن الزوجة بعد حفل العرس ملزمة بتغطية رأسها منديل من حرير. وعليها أيضا أن لا تلتحق ببيت الزوجية إلا حت جنح الظلام ..."

ا- كانت عادة الفصد متبعة في المغرب حتى سنوات الخمسين. وهي عبارة عن تزويق ساق المرأة بالمشراط. بخطوط هندسية. حيث يخرج الدم. وبعدها تبقى آثار الجراحة في شكل تزويق.(المترجم)

وكل مخالفة لما جاء في هذه الفتوى. يعاقب مرتكبها بالمقاطعة وغرامة من مائة أوقية. يسلمها لجابي الضرائب.

وهناك عديد من الفتاوى تتعلق بالخصوص. بمالغة النساء في استعمال الزينة والحلى. وكلها حمث على التقليل من ذلك، منها:

" أمعن الشيوخ الحكماء، بمحضر شيخ اليهود، في العشر الأواخر من شهر سيوان من سنة 1604/5364، النظر في قضية تهم الطائفة، وتتعلق بالأضرار التي يتعرضون لها، بسبب النساء السلواتي يخرجن، وكلهن مرزينات بالأحجار الكربة وبخلاخل الذهب و"التازرا" (سلاسل زينة أمازيغية) وعقود الجوهر، معرضين أنفسهن بذلك إلى نظرات العامة التي يملأها الحقد والحسد.... من الآن فصاعدا، لا يسمح لأي امرأة كانت، مستزوجة أو عازب، أن تتحلى بالحلي المذكورة...باستثناء حلي الآذان. ويسمح بعقد الجبهة بمنديل الحرير، شريطة أن لا يتعدى هذا الثُمُن الواحد من الذراع طولا. ومن الآن فصاعدا لم يعد مسموحا بالخمار الذي اتخمر به العروس، ولم يعد مسموحا أيضا بالحلي التي تزين بها وجهها، المعروفة بـ " ادلائيل "، خصوصا تلك المصنوعة من الذهب والأحجار الكربمة ... ومن حينه لن تفصل أثواب النساء الداخلية من " بروكات "

ويحدث كذلك، أن يدين أئمة الطائفة الروحيون علنا، بعض الأعمال المتبعة، كتلك العادات التي تعرض لها الربي يوسف بن مساس المكناسي، مما كان يفعله يهود تلمسان . حيث استدعى ليقوم بمهمة حبر وقاض. خلال السنوات 1924-1940. وجاء هذا في مخطوطه الخاص الذي نشرته في كتابي " التربية والتعليم اليهوديين في البلدان الإسلامية " سنة 1968. بقول :

"لقد وجدت من عاداتهم القبيحة (يعني اليهود سكان المدينة). عادات عليها علائم الهرطقة واضحة، ذاك أن الرجل منهم، عندما يكتري بيتا أو دكانا، فإنه ما كان يسكنه أو يستعمله، إلا بعد أن يضع ليلة انتقاله إليه. في زواياه الأربع. كُوَّيـمات من الحنة. كل واحدة بمقدار مُدِّ، ويشعل فوق كل منها شمعة. وكانوا بذلك يتوسلون إلى الجن ساكني المكان، ليستقبلوا ".بعين الرضى، السكان الجدد، "الجيران". الذين سيقاسمونهم المكان قريبا. وبعد هذا الطقس، كان المكتري يغلق المكان بالمفتاح ويغادره. وفي الغداة، يعود ومعه ديك أسود و" شوحط "، فيذبح " هذا الطائر وسط المكان. سواء كان بيتا أو دكانا، ويرش أركانه الأربعة بدم الديك وهو يقول: " ها نحن قد قدمنا " لهدية " ورششناكم بالدم يا جيراننا الطيبين. سكان هذا المكان، لترضوا عن جيرانكم الذين جاءوا ليقاسموكم هذا المكان اليوم. "

وكانوا يعدون بعد ذلك بلحم الديك المذبوح، طعام " الكُسنُكُس ". فيتناول منه كل أفراد العائلة، ويعطى منه أيضا للجيران . ثم يلقى ببعض منه في البئر والمراحيظ .

أما الذي يبنسي بيتا جديدا. فالديك وحده لا يكفيه، بل عليه أن يذبح تيسا أسود. أو بقرة سوداء. تبعا لما يملك من أموال وتبعا للقول السائر: " الغني [يذبح] بقرته والفقير [يذبح] تيسه ". عندما سمعت بالخبر تأكدت أولا من صحته، ثم استدعيت سريعا أفراد الطائفة، في جمع عام، في البيعة الرئيسية بالمدينة، يوم السبت بعد صلاة "شحريت" (الصبح)، وخطبت فيهم خطبة طويلة. أطلعتهم فيها على خطورة هذه الخطيئة، ملمحا إلى قوله: " يقربون القربان للجن وهو غير

الله " وقد أنت خطبتي أكلها. وكنت أثير هذا الموضوع سنويا في خطبة من خطبي.

وهناك وباء آخر مشابه لسابقه أصيبت به هذه الطائفة. ذاك أنه عندما يطول المرض بشخص ما، أو عندما يتكرر إجهاض امرأة أو يتكرر موت أبنائها بعد الولادة أو في سن مبكرة أو في أي ظرف من الظروف المؤلمة. فإنهم كانوا يعدون طعاما يقدمونه للجن، ملتمسين منهم العناية والفضل. ويسمى هذا الاحتفال القربان: "نسرا أو نشرا" عند عرب البلد. وفيه يعصدون "كسكسا " بلحم ديك أسود مفروم تتناول منه العائلة كلها في المساء عند غروب الشمس. ويوضع الباقي في طبق كبير، قمله بعض النساء المعروفات بتعاطي السحر والرقى. وتلقي به في مجاري مياه المدينة أو في المسالخ.

وقد أدنت هذا العمل إدانة وعنفت مرتكبيه. وكان لخطبي مفعولها أيضا في هذا الصدد "

# العياة الاقتصادية

سنستخدم هنا أساسا، وثائق سبق أن استفدنا منها في مواضيع أخرى، ولم تنشر لحد الآن .وهذه الوثائق هي عبارة عن " تقنوت" أو فتاوى جماعية، و"رسبونسا" أو فتاوى فردية، وأحكام صدرت عن الحاكم اليهودية، أي كل الكتابات الفقهية التي ورثناها عن القضاة والربيين المغاربة، وهي بشكل من الأشكال، " رؤية من الداخل " تعكس قضايا الطوائف عن حق.

وتزودنا بعض المصادر الأخرى غير اليهودية، بأخبار مفيدة تتعلق بهذه الطوائف، إلا أنها تبقى مع ذلك هامشية، كلما تعلق الأمر بساهمة اليهود في تطوير العمران وبالدور الاقتصادي والسياسي الذي كان لبعض عائلات الوجهاء اليهود (1).

Massignon, Enquête sur les corporatios musulmanes d'artisans et de Commerçants au Maroc, Revue de Monde Musulman, vol .LVIII, 1942,(2e section), Paris, pp .61 sq., 148-158; idem, L'influence de l'Islam au Moyen-Age sur la fondatio et l'essor des banques juives, Bulletin d'Etudes Orientales de l'Institut Français de Damas, tome I, Comp .Fischel, Jews of Medieval Islam. London 1937; Hirschberg, Histoire des Juifs d'Afrique du Nord,(hébreu), vol .II, pp .207-321,(chap .sur le Maroc, rôle économique et politique de quelques familles juives : R .Le Tourneau, Fès avent le Protectorat, pp .286, 288 sq, 299, 350 et suiv ., Comp.Bear, A History of the Jews in Christian Spain,... index, s.v .Economic Structure of Jewish Community, Occupations(Jewish-), Merchants(Jewish-) et passim ; R .Brunschvig, Berbérie, I, pp .408-428; Epstein, Responsa., pp.450 et suiv .;

ا انظر في موضوع المساهمـة اليهودية في تطوير العمران وتأثيراليهود في تـكوين جمعيات الحرفيين

#### بنية الطوائف الاجتماعية - الاقتصادية

تنوعت بنية الطوائف اليهودية المغربية, الاجتماعية – الاقتصادية, تبعا للأزمنة والأمكنة. وكل محاولة تهدف إلى جعل هذه البنية تتصف بنمط واحد متشابه, ستكون بالتأكيد أمرا متعسفا. إضافة إلى ذلك, فإن الوثائق المباشرة التاريخية الحق, المتعلقة بهذا الموضوع, منعدمة أصلا. وما لدينا منها في الأدبيات والوثائق اليهودية, يتكون أساسا من أقوال عارضة, وملاحظات طارئة, وتفاصيل ظرفية, لا تشكل إلا مصدرا ثانويا, اعتُمدت مادته, في قرير نص فقهي تضمنته فتوى فردية أو أخرى جماعية لا أقل ولا أكثر.

وكذلك، فإن هذه الضتاوى على أنواعها، لا تعكس إلا الحياة الداخلية للمجتمع اليهودي. ولا تدخل الأنشطة الخارجية لأفراد الطائفة، بما في ذلك العبلاقات التجارية التي كانت تربط أعضاءها بالجموعات العرقية الأخرى أو الجموعات الدينية، في دائرتها. مع أن هذه الكتابات لم تغفل التعرض لهذه الجموعات. وما ورد في هذه الوثائق لا يعدو أن يكون معلومات طفيفة مقتضبة، إن لم نقل عارضة، ترد عرضا في قضية من قضايا الإرث مثلا، حيث تطلعنا العقود على دور اليهود الهام في الاقتصاد المغربي، وتأثيرهم الذي لا يستهان به في بنيات الحياة العمرانية والتجارية والحرفية نفسها.

Abdel Wahab Lahlou, Notes sur la banque et les moyens d'échanges commerciaux à Fès avent le Protectorat, Hesp .XXIV(1937), 3e trim .; R .Le Tourneau, L'activité économique de Sefrou, Hesp .XXV(1938), 2e et 3e trim; David Corcos, The jews of Morocco under the Marinides, The Jewish Quarterly Review,(JQR), vol .LIV,april 1964,n ·4, pp .271-287, vol .LV, July 1964, n ·1, pp .53-81 et n ·2, pp .137-150 .Idem, Les Juifs du Maroc dans la première moitié du XVIe siècle,(hébreu)Sefunot, vol .X, Jérusalem 1966, pp .55-111.

ولذلك فإن قصايا تنظيم الحياة الاقتصادية التي تتم أساسا في رحاب " الملاح ". حيث تتضافر جهود الطائفة اليهودية. قصد تطوير وازدهار أوضاعها المادية. هي التي تكون مادة وثائقنا. وهي القضايا نفسها التي تتعرض لها الفتاوى الجماعية (تقنوت) التي كانت تدبر أمر الجمعية. وهي أيضا التي ترددت فيها أصداء المنازعات التي تضمنتها الفتاوى الفردية (رسبونسا) التي كان القصد منها فك المنازعات التي كانت قدت يوميا بين الأفراد.

وتسمح معاينة هذه النصوص بتقديم صورة عن البنية الاجتماعية الاقتصادية للطوائف اليهودية بالمغرب.

توجد القيادة الروحية والدنيوية بين أيدي " أوليغارشية " منحدرة من عائلات أرستقراطية عريقة، من أصل أندلسي في أغلبيتها. وهي المعسروفة بـ "ميكوراشيم "، أو المهجرين. غير أن بعضا من هذه العائلات ينتمي كذلك إلى مجموعة يهود المغرب الأصلين " طوشافيم ". أي البلديين. ومن هذه الفئات ينتخب عادة الفقهاء البارزون " نكيديم" أو شيوخ اليهود. والوجهاء الذين يرتقون أحيانا إلى مراتب رسمية سامية. وهم الذين يستحوذون على الأموال والأعمال التجارية الكبرى الداخلية والخارجية. أو يمولون الحرف الحلية. ويجهزون الجيش الملكي، ويتحكمون في رؤوس الأموال، ويرأسون البنوك ويشرفون على موازنة الأسعار (1).

ا- نكتفي بالإشارة هنا إلى أسماء بعض العائلات المشهورة من لعبوا دورا أساسيا في الدبلوماسية والأعمال وتسيير الطائفة. وهم كلهم تقريبا من أصول إيبيرية. من هؤلاء عائلة روتي وبلاشا وميمران وطوليدانو وأبناء عطار وصريرو وأبنصور ووروزاليس وسانانيس وسونبال وبرينت وكوركوس وليفي-يلي وبن دنان ولمانسانو وبرديكو وسرفاتي وبن زمبروكانسينو وبياس وكوريات وإلمليح وخلفون وغيرهم كثير.

ولا تكون هذه البلوتوقراطية البرجوازية التي تكون سلطة الوجهاء الأثرياء, إلا أقلية ضئيلة في المجتمع اليهودي. ولا يحتل الوظائف السامية من اليهود إلا أفراد قلة, يشذون عن القاعدة. فيرتفعون عن مستوى إخوانهم, الذي هو في القاعدة العامة, جد متواضع, على عكس ما هو شائع, وعكس ما توحى به بعض الوثائق اليهودية وغير اليهودية, ما يترك انطباعا بأن هؤلاء المحظوظين القلة كانوا بمثلون السكان اليهود جميعهم. وينبغي أن نضيف, أنه مهما تكن هذه المكانة الرفيعة, فإنها غير مستقرة إطلاقا, وأنها هشة, وغالبا ما تعود بالمصائب على غير مستقرة إطلاقا, وأنها هشة، وغالبا ما تعود بالمصائب على أصحابها. والثروات الكبيرة في حقيقتها مصيدة لمالكها. وهي أنشوطة متحركة. ويكفي القابض على السلطة المدنية أن يشد قليلا حتى يصل بها إلى حد الاختناق. ومع وصول هؤلاء الوجهاء الكبار إلى قمة الثروة والمكانة, فإنهم يصبحون بسبب وضعهم اليهودي. عرضة لمزاج سعار الحاكمين الذين لا يترددون في أن يسلب وهم ممتلكاتهم وخيراتهم. بل أحيانا يسممونهم أو يغتالونهم.

جاء في إحدى الفتاوى المؤرخة بــ 1727 أن: "السلطات اعتقلت النكيد صموئيل وسجنته وكان على أخته أن تدفع ألفي أوقية من الفضة لإطلاق سراحه ". وقد نقلت فتوى مؤرخة بــ 1704 رسالة متكوبة باللغة العربية, وجهها من السجن أحد وجهاء يهود مكناس, وهو أبراهام بن باروخ طوليدانو. إلى أخيه حاييم, يطلب منه فيها أن يدفع فدية من أربعمائــة مثقــال, إلى مولاى على (ابن السلطان مولاى إسماعيل).

وتشهد البكائيات الشعرية "قينوت "، التي هي تآبين ومراثي، على المصير المأساوي الذي كان يلقاه بعض الوجهاء. ومن هذه المراثي، تلك التي يصف فيها الشاعر يعقوب أبنصور مآسي شبيهة، إحياء

لذكرى وجهاء يهود من مكناس وفاس. أعدموا أو الحرقوا أحياء. بأمر من مولاي إسماعيل.

وهذه بعض نماذج ما جاء في مقدمات بعض المقطوعات الشعرية:

" إلى يه ودا أبنصور، ابن عمي، القربان الذي صار دخانا وهو في ربعان الشباب، ومات -في سببل الله في 11 تموز سنة 1714/5472، في مكناس.". وفي نفس اليوم أحرق إسحاق بن عمارا، من تجار فاس الشرفاء، ولقي ابنه أهارون، نفس المصير الغداة السبت. " وبعد ظهر الجمعة 6 أيلول. 1714/5474. عذب وقتل العالم موشي هكوهن وأخوه شم طوب هكوهن ..." " وجرع النكيد المشهور أبراهام مسمران، دواء (مسروبا) مشكوكا فيه، ناوله إياه أحد أطبائه المسلمين، ومات في 15 طابت 5483 نهاية 1722 " (1)

وتعيش الأغلبية الساحقة من السكان العاملين. من التجارة الصغيرة، والحرف، والتنقل بالبضائع، ومن الوظائف الدينية، كالتعليم وما له علاقة بالعبادة، ومن الزراعة في بعض الجهات القروية.

وينبغي أن نضيف إلى هذه الطبقة الاجتماعية الاقتصادية المنتجة التي توفر الشروط المادية للطائفة، من اهتمت بهم وثائقنا بالدرجة الأولى. عالما مكونا من عدد من الفقراء والأهالي من عامة الشعب. وكان على مجموع اليهود أن يساعدوهم على العيش, بواسطة الصدقات الفردية، وصندوق البر والإحسان العام. الذي كان مول بضريبة خاصة .

ا انظر ا

#### الآليات الاقتصادية

#### النقسود

للنظر في هذا الجانب، حاولنا جهدد المستطاع، أن نتصور تطور النظام النقدي. اعتمادا على ما جاء في الفتاوى الفردية والجماعية. كما عرض لذلك الفقهاء المفتون. وهذه نتائج ما توصلنا إليه.:

#### - الوحدات النقديــة

تتكون الوحدات النقدية من المشهال الذهبي، والمشهال " الفضي..ومن وحدات أخرى كسورية من الفضة، مثل أوقية و" الثُّمُن " و"موزنا ". وتسمى هذه الأخيرة بالعبرية " مَعَهُ " و" لَفَن ". أي أبيض. أو بالاسبانية " بلانكيا "( blanquilla) . أما الكسور النقدية من النحاس فهي: " فلس " جمع " فلوس "، المعبر عنه بالعبرية " بروطاه ".

وتشير مصادرنا إلى وحدات نقدية أخرى. كما تستخدم عديدا من التوسيمات لتحديد طبيعة النقد وأصله وشكله. وذلك لتعيين القيمة الفعلية المتغيرة تبعا للتقلبات الاقتصادية. ومقارنة مع نقد آخر أو مع وحدات كسورية من نفس النقد. مثل الدينار الذهبي ، والريال ، أو"دوكات" و" بنديون ". كما في اللفظ الآرامي .أو "الكيكار "، كما في اللفظ العبري. أو " القنطار " كما هو في العربية. ويساوي القنطار ألف مثقال. وورد في هذه الوثائق تعابير مثل " العملة القديمة " و" العمة الثقيلة " و" القطع المربعة" وغير ذلك، سواء ذلك بالعبرية والعربية والاسبانية .

#### التقليحات النقديهة

تطلعنا أدبياتنا الفقهية على تقلبات القيم النقدية الهامة التي كانت قحث بين مختلف القواعد النقدية. كالذهب والفضة والنحاس، وهي تقلبات كانت قحث في المغرب في السنوات الأولى من القرن السابع عشر. وكانت تتسبب في كثير من المنازعات، أثناء البث في قضايا الشروط المثبتة في عقود الزواج . أو أثناء الفصل بين الدائنين والمدينين . ولم تكن هذه القضايا غريبة عن السلطات الربية، وقد اتخذت هذه السلطات إجراءات قانونية ذات طابع عام، ثلاث مرات متتابعة. إذ أصحدرت في السنوات 1605 و 1607 " تقنوت " أو في عما كان يطلق جماعية يفصل بموجبها في هذه القضايا المالية المترتبة عما كان يطلق عليه في مصادرنا " ارتفاع قيمة النقد ".

وهكذا "صدر في يوم السبت السادس من عام 5365 للخليقة (بداية 1605), أمر سلطاني عام, أعلن عنه في كل مدن المملكة. مؤداه أن المثقال الذهبي الذي وزنه اثنا عشر " بونديون ". والذي كانت قيمته حتى ساعتها تساوي سبع أوقيات, أصبح الآن يساوي سبع أوقيات ونصف الأوقية. وأن " لـمُعَه " (المُزَنَا) الفضية, التي وزنها ثمان بونديون, والتي كانت قيمتها حتى ساعتها, ما مقداره اثنا عشر بونديون, صارت من ساعتها تساوي خمسة عشر بونديون...وقد تسبب هذا الإجراء في منازعات بين المدينين والدائنين. إذ طلب الدائنون زيادة ما فوق الدين الأصل, بينما رفض المدينون ذلك... ونظرا لأسباب قاهرة تدعو إلى أخذ المسلحة العامة بعين الاعتبار فإننا قررنا إعفاء المدينين من أداء كل الصلحة ترتبت عن تغيير القيم، إلا في الحالات التي يتضمن فيها عقد قيمة ترتبت عن تغيير القيم، إلا في الحالات التي يتضمن فيها أو فضية.

مع مراعاة القيمة الجديدة. عددا ووزنا. في حال صدور أمر سلطاني تغير مقتضاه القيم ... ولا تسري مقتضيات هذه " التقنة " إلا على عمليات القرض التى حدثت بعد شهر كسلاو 5343 (نهاية 1582)".

وأثارت " التقنة " الثانية أولاً، مسألة تغيير قيمة النقد التي أثارتها سابقتها، والتي حدثت بالضبط في شهر كسلاو 5343 (نهاية 1582). حيث ارتفعت القيمة المعدنية (الذهب والفضة) أول مرة: فارتفع المثقال الذهبي إلى ست أوقيات بأمر سلطاني و" لـمُعَة " (لـمُرُنَا) الفضية إلى اثني عشر بونديون ..." ثم تـطرقت هذه " التقنية " الشانية إلى موضوعها الخاص بها: " في هذا اليوم المؤرخ بـ 3 أيار الشلطان ارتفاعا جديدا في قيمة النقد بحيث أصبحت قيمة المثقال تساوي عشر أوقيات وقيمة" لمعة " (لمزنا) الفضية، ربع مثقال أو عشرين بونديون..."

وبقي هذا القرار ساري المفعول حوالي سنتين. حـتى فاخ أدار الأول من سنة 1609/5369. وهو اليـوم الذي انخفض فـيـه سعـر المثقـال من عشر إلى ثماني أوقـيات، على إثر حدوث انتفاضة داخليـة. وأصبح المثقال يساوي عشـر أوقيات في 18 تموز من نفس السنة. بعد أن استولى مولاي عـبد الله على مـدينة فـاس. وحينئـذ قررت السـلطات الربية إلغـاء كل "التـقنوت" التي صـدرت على إثر التـقلبات الـنقـدية التي حـدثت سنـوات 1582 و 1605 ليـحل مـحلـهـا " تقنوت" 1609 (آب 5369) التي جاء فيـها : "من الآن فصـاعدا. يتـحمل تبـعات التغييـرات الطارئة في الموازنات النقـدية. كل من الدائن والمدين بالتـسـاوي، ويوزع فارق القـيمـة الطارئ. ما بين يوم السـلف والتسديد، مناصفة. بين المتعاقدين ..."

ونظرا لدور الصناع اليهود في ضرب النقود رسميا وصناعتها، المتمثل في صهر وتصفية المعادن وسك النقود, فإن هذه ستكون موضوع حديثنا، عندما نتناول بعض النصوص المتعلقة بالصناعات اليهودية.

## الموازين والمكاييسل

تختلف قيمة الوحدات تبعا للمواد. كما تختلف قيمتها من مدينة إلى أخرى. وبالإضافة إلى هذا. فإن مما يعقد الإطلاع على الأنظمة الحددة للمكاييل، هو استعمال محرري المراسيم والفتاوى. مصطلحات مستقاةً من لغة التلمود. ويصعب أن يوجد ما يقابلها في اللهجات الحلية.

## أسماء الموازين

منها: بالعبرية "كيكار "، الذي هو بالعربية." قنطار " و" رطل "، الذي قد يعوض بلفظ آرامي هو" ليتراه " وجمعه " ليتروت " أو" ليترين ". ثم " أوقية "

مكيال السوائل ومنه: "كور " وجمعه "كورين ".و " بَّانيكاس " . مقاييس المساحات: " أُمَّاه ". أما الأثواب والكتان والأقمشة. فتباع وتشترى جملة بالقطعة . وبعض أنواعها تباع عادة بالوحدة .

وتقاس بالقنطار المواد الصلبة والسائلة على حد سواء، مثل الكبريت والشمع والعسل والحليب والزبت والجلد والدخان.

ويساوي الرطل نصف كيلو. ومائة رطل تساوي قنطارا و" اللتراه " هي المكيال الوزن الروماني وجاء في النصوص التلمودية بصيغة "ليبرا" أو "ليترا".

ونسبة " الأوقية " إلى " الرطل " هي النسبة التي بين 1/16 إلى 1/8.

واستُعمل" الكور" في التلمود، مكيالا للحبوب، يكال به الشعير والقمح. وربما قصد به صاحب الفتوى مكيال " الصَّحُفا " (انظر أسفله).

واستُعمل المكيال المسمى بالاسبانية "بَّانيكاس "، ما توزن به سعة "محستوى جسسراب أو حمولة" للقميح. وهناك مكاييل أخرى مثل " المدا و" المُلَّة " المدبوب، و" الصحفا "وتساوي ستين مدا. و" المُلَّة " للزيت، ومقدار سعتها تسع ليترات تقريبا .

ويقاس القماش بالذراع، وهو ما يعبر عنه بالمصطلح العبري " أماه " وبالعربية " الْقَالا" أو " الذراع " وهو 55/56 سنتمترا .

# أثمان وأجسور

تختلف أثمنة المأكولات الغذائية تبعا للفصول. غير أن تقلبات الأسعار الهامة، وخصوصا أسعار الحبوب، تخضع للتقلبات الجوية وأحوال الطقس، أو للظرف السياسي: ويحدث ارتفاع الأسعار بسبب القحوط والجاعات الكبرى، أو في فترات اضطرابات الحكم .وتنخفض الأسعار مع قطرات المطر الأولى التي تبشر بمحصول جيد، أو بمجرد انحسار الاضطرابات واستقرار الأمن..

واتضح أنه في سنة 1731 التي تميزت بارتفاع الأسعار. كان "الثمن الأدنى لــ 24 حـملا (بنييكاس) من القمح. يساوي 36 مـثقـالا " " وفي سنة 1750 ارتفع الثـمن التجـاري لــ 100 " كـور" من الشـعيـر إلى 220 أوقـية " وبلغ ثمن كور واحـد من القـمح. 22 أوقـية وأربعـة أثمـان وفي

والنصوص الفقهية المتعلقة بتجارة المواد المحلية أو المستوردة. غنية جدا بالأخبار من ذلك:

أن الكبريت بيع في سلا, سنة 1728, بسعر 102 أوقية للقنطار الواحد. "وهذا ثمن يفوق قيمته العادية, ما كان يحدث لولا تأخر البواخر عن الوصول ".

" وبلغ هنا في المغرب . ثمن شراء خمس عشرة [قطعة] من الكُسي ". وعلى الخصوص الحريرية منها، والتي بعث بها الربي إسحاق إلى أبراهام. بجبل طارق، 530 أوقية، حسب ما هو مسجل في سجل الحسابات. وهذه الوثيقة نفسها سجلت ثمن 18 " مخدات " مدورة ب 140 أوقية. أي قيمتها هنا في بلاد المغرب ..." وقدر ثمن قطعتين من النوب الملون المسمى " بانيو " من النوع المتوسط ب 350 أوقية للقطعة. وقدرت قيمة 67 رطلا (لترين) من شراف الحرير بسبيكتين ذهبيتين، كما جاء في وثيقة مؤرخة ب 1720. وكان ثمن شراء عشرة أزواج من الكتان الشفاف، من نوع " كامبري " بألف أوقية، حوالي سنة.1720.

وحددت في الرباط قيمة دخان دكالة والحشيش بـ 30 أوقية للقنطار (كيكار). وقنطار الكيف بـ 80 أوقية . أما ما يتعلق بالدخان المكناسي أو السلاوي المسمى بـ " طباخو ". فينبغي أن يتبع التسعيرة الأسبوعية لسوق مكناس.(كما نصت على ذلك وثيقة محررة بالرباط سنة 1802).

وفي مجال آخر، تعرضت فتوى مؤرخة بسنة 1749. أثناء قضية رهن، إلى أن مبلغ الكراء الشهري لغرفة في الطابق السفلي، في إحدى الدور بتطوان خارج الملاح، وصل إلى نصف أوقية قديمة (من الفضة الخالصة). وفيما يتعلق بالكراء، فإن السلطات الربية ترفض بصفة مطلقة، أي زيادة يطالب بها المالكون، خصوصا كراء المساكن، ولو كانت هذه الزيادة مبررة بارتفاع الأسعار العام.

وتشير وثيقة مؤرخ في 1705، إلى أن ثمن الدخول إلى حمام الغسل لم يكن يتجاوز في تلك الفترة. موزونة واحدة من الفضة.

أتاحت لنا نصوص أخرى سبق أن تعرضنا لها في الفصل السابق. الفرصة للإطلاع على بعض أثمان الخندمات والأجور، مثل أجور القضاة السامين وأعوان القضاء وكتاب الضبط والساهرين على الشؤون الدينية. وتتعرض وثائق أخرى إلى مبالغ العقوبات التي يتعرض لها من يخرق القرارات الربية، وإلى مقدار الإسهامات المالية والضرائبية.

## التجسسارة

سبق أن رأينا في الفقرة السابقة، كيف كنان يروج لبعض مواد التصوين. وسننظر الآن في بعض الوثائق الأخرى التي تزودنا بمعلومات

أكثر أهمية، حول تنوع مواد التبادل، وبصفة عامة، حول الأنشطة التجارية التي كونت نشاط الطوائف اليهودية المغربية .

توجد التجارة الكبيرة بين أيدي أقلية كانت هي صاحبة رؤوس الأموال والصلات الوطيدة مع الخزن. كما كانت لها وسائلها الخاصة التي بها خصل على المعلومات ذات الطابع الاقتصادي. عن طريق مراسلين دوليين وكانت ختكر تصدير المواد المحلية كالحبوب والجلد والفرو والشمع وغيرها. وهي التي كانت تستورد مختلف مواد التموين، وكذا النسيج .

وكان هؤلاء التجار الكبار أكثر تشددا في معاملاتهم التجارية مع إخوانهم في الدين. من تجار التقسيط الصغار، وأصحاب الدكاكين في الملاح أو السوق " السواقة " والمتجولين ببضائعهم في البوادي. ومن أولئك الذين يجمعون النتاجات المحلية لحساب موكليهم أو شركائهم في المدن .وتعرف هذه العملية باسم " تادوواست " ويسمى الذي يقوم بها " دوواس " (بائع متجول).

وتكون المبالغ الخصصة لهذه الأعمال هائلة أحيانا، كما يشهد بذلك سجل حسابات عاينه أحد الربيين من فاس في سنية 1735، حيث بلغ مقدار ما يروجه شخص واحد 20000، 51000، 30000 أوقية على التوالى .

## عجارة الحبيوب

يتجر بجّار الحبوب في إنتاج أراضيهم الخاصة (انظر فيما بعد. الأنشطة الزراعية لليهود المغاربة). غير أنهم يتجرون بالأساس. في المواد التي تشترى من الأسواق أو الحاصيل التي يسلمها لهم الفلاحون.

رهونا لتسبيقات مالية متفق عليها، أو تلك المواد التي يتلقونها أداء لديونهم .

وتذكر وثيقة مؤرخة بــ 1706، أن شريكين توجها إلى دكالة لشراء الخبوب ... بعد الحصاد في الصيف، لكي يبيعاها في الشتاء عادة قبل عبد الفصح، عندما ترتفع الأثمنة .

وتصدر الحبوب، أو تخزن في عين المكان للاستهلاك الحلي. ويذخرها الخاصة في خزانات أو بيوت المؤن المعدة لذلك " مخزن المونة " .وتذكر فتوى مؤرخة بـ 1751 أن : " حمولة من القمح حملتها باخرة من البرتغال، باعها بن دلاك إلى باشا مدينة طنجة، وبدل أن يتسلمها المعنى، حولها شريكه بن زاقن إلى تطوان "

## جّارة النسيج :

يبدو أن هذا النوع من التجارة كان مزدهرا جدا، كما تدل على ذلك كثرة الفتاوى الواردة في شأنه. واخترنا بعضا منها، حيث وقفنا على صفقات همت أنواعا من الأثواب المستوردة التي سجلت في عقود التوثيق أو في سجلات الحاسبة، مثل الثوب الموشى المعروف بادامسكيتيو " (بالاسبانية دامسكينيو) و" الملف " وهو (قماش صوفي)، و" الفستان "، وكلها كانت تستورد من جبل طارق. " وبرناطا "، وهي عبارة عن قماش صوفي غليظ ذي لون أزرق-أسود. وقطع من "كتان عبارة عن قوب من الصوف يسمى "كاليماكو " و(كتان كامبراي الشفاف) وكتان هولندا (يولندا).

# صناعة التقطير وجارة شمع النحال:

كانت هذه الصناعة تعرف على نطاق واسع في المدن المغربية الرئيسية، وكانت من احتكار التجار اليهود، الذين كانوا يصدرون خام الشمع ثم يستعملون بقايا التقطير في شراب "ماحيا " الذي كان يستهلك بكثرة في الملاح، وتعرضت فتوى حررت في فاس سنة 1714 إلى اتفاق جرى بين تاجر كبير يتاجر في الشمع، وهو ش .ت هاكوهن، واحد وكلائه، وهو ج بيباس، والتزم هذا الأخير في الاتفاق المشار إليه، أن يسلم لشريكه 107 قنطارا من الشمع بثمن سبعين أوقية للقنطار... وليتم هذا التسوق في أسواق طنجة وسلا وتطوان، فإن على بيباس أن يكون مصحوبا بتصريح خاص من صاحب الجلالة، سبق أن سلمه أحد العمال إلى ش .ت هاكوهن.

وإلى هذه الصناعة أشارت فتوتان متأخرتان نسبيا، حيث أرخت أولاهما بـ 1793 وثانيتهما بـ 1794، وتتعلقان معا بتساوية إرث حق الانتفاع بــ" معصرة "كان يصنع بها خام الشمع.

### جــارة الدخــان:

احتكر عدد من التجار اليهود بجارة الدخان (صاكا). بناء على حق خولته لهم خزينة الدولة. وكان ينتج عن نقل هذا الاحتكار والمزادات العلنية ومختلف الصفقات والمعاملات المتعلقة بهذه التجارة, منازعات لم يكن أمرها يخفى عن السلطات الربية, كما يدل على ذلك قرار محكمة سلا المؤرخ بـــ 1802.

## عجارة الجلود ودباغتها

كانت الجلود التي يتولى اليهود دباغتها، موضع صفقات محلية قبل أن تصدر. وكان دبغ الجلود في الصويرة، إلى عهد قريب، يتم في حي بضاحية المدينة، في مكان يسمى " الـُمَنْشَر ". (مكان نشر الجلود).

وجاء في فتاوى حررت بفاس. سنة 1706 أن " المدعوين سلمون بن دانان وأهارون بن أموزيغ. التزما بأن يدفعا إلى موسى ماسياح، مبلغا قدره 5600 أوقية نقدا، من الفضة القديمة الخالصة، بتاريخ 15 سيوان 1703/5463، أو أن يسلماه مقابل دينهما، 200 قنطار من جلود البقر، بمعدل أربعة جلود لكل قنطار من النوع الجيد والسليم، بما يمكن المتاجرة به في السوق المسيحي بتطوان.

#### بساتين الزيتون وعصر الزيت

مما يشير إلى هذه التجارة مما جاء في فتوى مؤرخة في 1718, حيث تقول:" جرت العادة باقتناء بساتين الزيتون في بعض المناطق الفلاحية. مثل صفرو... واشترى في العام الماضي داود. غلة بستان الزيتون، بثمن أربعة قنطارات فضية. وبعد أن قطف الزيتون وعصر زيته، أعلن أنه خمل خسارة قيمتها قنطار فضة ونصف." (مشباط I 42)

وحدثنا الوثائق المتبقية عن صفقات تتعلق بريش النعام و"الأحجار الكريمة المستوردة من بلدان بعيدة" وعن قارة الذهب والمعادن الثمينة. مما سنتعرض له فيما بعد.

كما تعرضت أيضا وثيقة، حررت في مكناس سنة 1719، لطلبية بشراء قيتارة من جبل طارق، وكذا عن استيراد " نسخة حديثة من تشريع ابن ميمون وشروحه "

# الصناعــة الحرفيـــة

#### صاغة المعادن الثمينـــة (1)

جرى العرف، في إطار تقسيم العمل الذي يبدو أن الصناع اليهود والمسلمين كانوا قد اتفقوا عليه منذ تاريخ طويل، بأن اختص اليهود ببعض المهن والصنائع، وخصوصا تلك التي تستعمل المعادن الثمينة، مثل الذهب والفضة والأحجار الكرمة والجواهر التي تتطلب دقية في الصنع، ومن هذه:

#### دار السكة

عندما كان السلاطين يأمرون بصك النقود. كسان الصنساع اليهسود والمسيحيون هم الذي يقومون بهذه المهمة، في دار السكة بفاس، حت إمرة " أمين" مسلم، كما يدل على ذلك ما جاء في وثيقة حررت سنة 1751, إذ جاء فيها أن: " السلطان فوض أمر دار السكة لتجار مسيحيين. وترك لهم حرية اختيار من يشاءون من أهل المهنة. واستخدم هؤلاء ثلاثة صناع من اليهود، هم يوسف وموسى ومردوشيه، في صهر الفضة وتنقيتها... وحرر هؤلاء الثلاثة اتفاقا سجلوه بتاريخ 23 أدار الفضة وتنقيتها... وحرة هؤلاء التجار المسيحيين، ينص على أنهم سيوزعون فيما بينهم مادة عملهم في دار السكة بالتساوي، على أن بيارس كل منهم عمله في طرق الذهب في وقت فراغه ويحتفظ بكامل ربحه لنفسه "

<sup>1 -</sup> أنظر Les Juifs du Maroc p.163-166 ودراستنا

Artisant des métaux précieux et problèmes dans les décisions des tribunaux rabbiniques de Fès aux XVII/XVIII siècles, in les Juifs et l'Economique, PUM, Toulouse, 1992, p. 41-53.

ونشيير هنا إلى أن الحرفيين " الطُّرَّاق " يطرفون المعدن يدويا. ويصنعون منه أوراقا رقيقة .

وفي هذا الصدد، جاء في " تقنة " مؤرخة في سنة 1750 أنه: "منع على كل يهودي أن يصنع الدنانير الذهبية والقطع الفضية، كما منع عليه أن يكلف غيره بفعل ذلك، سواء كان يهوديا أو غير يهودي. وسواء كان ذلك في الملاح أو في فاس الجديد أو في فاس البالي . وأن الدنانير لا كان ذلك في الملاح أو في فاس الجديد أو في عبد القادر الجواهري. أو أي أمين تضرب إلا تحت مسئولية " الأمين " سي عبد القادر الجواهري. أو أي أمين آخر وكل إليه ضرب السكة...ومنع بالإضافة إلى ذلك، إرسال الذهب والفضة إلى أي مدينة أخرى لنفس الغرض، أو بقصد ترويح هذه المعادن في سوق التبادل والصرف . وينبغي أن يظل أمر هذه" التقنة "ساري المفعول خلال خمس سنوات. وستتخذ عندها إجراءات مخالفة إذا المفعول خلال خمس سنوات. وستتخذ عندها إجراءات مخالفة إذا سمحت الظروف بذلك، وإذا ما استرجعت الدنانير والقطع الفضية قيمتها التي كانت لها على عهد مولاي إسماعيل تغمضه الله برحمته...". لقد كان الدافع إلى اتخاذ هذا القرار. هو حماية الطائفة من الخسارة، وإعفاؤها من المنازعات الناقحة عن " رواج العملة الفاسدة التي لا تتمثل فيها قيمة المعدن الخقيقية..."

#### الصاغة

اشتهر الصاغة اليهود, سواء كانوا في فاس أو الصويرة, بحذقهم وذوقهم الرفيع, شهرة امتدت على مدى القرون. وكان يهودا بن عطار. وهو شخصية من الشخصيات اليهودية الجذابة خلال القرن الثامن عشر. "صائغا من ذوي المواهب. وظل يعيش من مهنته هذه, ويرفض أن يتلقى أي أجر من أموال الطائفة مقابل وظيفة القاضي الأعلى ورئيس الحكمة الربية اللتين كان يشغلهما بفاس."

وسمت الوثائق العبرية التي اطلعنا عليها، صاغة الذهب "صورفيم " ويقابلها في العربية " الذهابين ". كما سمت صاغة الفضة، " سكاكين " أو " صياغين "

من البديهي أن يتميز الحرفيون اليهود بالدقة وسرعة الإنجاز والابتكار. وينفذ "لَمُعَلَّم " اليهودي ما يطلب منه بكثير من الخفة والذوق الرفيع، إذا ما قورن بزميله المسلم.... وهذا الحكم صحيح فيما يتعلق بصناعة الحلي. علاوة على ذلك، فإن الحلي التي صاغها يهود المغرب. تتميز بغنى صناعتها وتنوعها. ويحكي أحد رحالة القرن الثامن عشر الفرنسيين: "أن هيئة اليهود أدت للملك إتاوة، هي عبارة عن دجاجة واثنى عشر فرخا، صيغت من الذهب على جانب كبير من العمل الفنى "

#### صناعة خيوط الذهب والفضة

تعد صناعة خيوط المعادن الثمينة والمصنوعات المتنوعة التي تعتمد هذه المادة الأولية الثمينة, أكثر الصناعات اليهودية ازدهارا. وجاء اسم هذه الحرفة في مصادرنا بصيغة عبرية – عربية هي "مليختُ اصُقَلي" (مهنة الصقلي). ويطلق على أرباب العمل وعمال الحرفة "الصقلين".

ويبدو أن هذه الحرفة جاءت في ركاب اليهود الأندلسيين القادمين الله المغرب. ولقب عائلة "كوهن الصقلي "معروف في المغرب بأسره منذ قرون. وتعود أصول هذه العائلة إلى إشبيلية. ويروي الرَّبِي يوسف مساس، أن ربيي فاس، الذين كانوا يلقبون بهذا اللقب، هم الذين نقلوا أبا عن جد، التقليد القائل بأن عوائل "كوهن - الصقلى " هم حفدة

الصناع الذين كانوا، في عهد هيكل القدس، ينسجون ملابس الكاهن الأعظم، بخيوط الذهب. وتلقب عوائل إسلامية بنفس اللقب، ويحتمل أن تكون هذه العوائل، وخصوصا الفاسية منها، من اليهود الذين اعتنقوا الإسلام.(1)

وورد في مـوضوع الحـرف عديـد من الفتـاوى (تقنوت). منهـا فتـوى حـررت في سنة 1744. قـصـد حـمـاية الصنـاع الفـقـراء والفـرادى بمن يشتـغلون في صناعة خيط الذهب. من هيمنة جـمعيـات أرباب العمل والتجـار التي لا تخضع لـقانون ولا لترخيص من الحاكم الربيـة أو تلك التي تعمل دون علم منها. وتدين هذه الفتـوى اشتراك أكثر من اثنين من أرباب العمل أو الصناع. كما تدين تمركـز رؤوس الأموال ووسائل الإنتاج بين أيدي نكتلات صـغيـرة قوية من عديـي الذمة من :" أولئك الذين يجدون أيدي نكتلات صـغيـرة قوية من عديـي الذمة من :" أولئك الذين يجدقا يفترسـون في حـوزته التعـسـاء من أهل هذه الدنيـا والفقـراء من بني الناس " (والنص هنا عبارة عن مقتطفات توراتية مركبة من آيات مأخوذة من أسفار صموئيل وحزقيال والأمثال) .

وينبغي التذكير هنا، بأن صناعة الذهب كانت دوما بين أيدي عدد محدود من أرباب العمل، بمن ينتمون إلى المهنة وبمن لا ينتمون إليها. ومع ذلك. فهم وحدهم الذين كانوا بملكون رؤوس الأماوال الكافية. وكانوا يتعاملون كتجار وبمولين لا كتقنيين يحبون المهنة. وكاناوا يستأجرون العديد من كبار الحرفيين لينفذوا لهم ما يريدون. وكانت القاعدة، أن الأعمال تنجز في أغلب الحالات . قت الطلبيات.

<sup>1-</sup> تبقى نسبة اسم " اصقليين " إلى صقلية إمكان وارد.

## غارة السذهب:

الذين بمارسون هذه التجارة هم " الصّرّافون". وهذا هو الاسم العربي الذي سموا به في وثائقنا. أما الاسم العبري الذي كان يطلق عليهم فهو " الشولخنيم" [حرفيا أصحاب الطاولات]. وتعرضت فتوى سبقت الإشارة إليها، مؤرخة بسنة 1750. وأخرى مؤرخة بد 1727 وكان القصد من هذه الأخيرة تقنين طريقة مساهمات أعضاء التعاونية - لمقدار الرسوم والأداءات الختلفة، مما ينبغي أن يسدده كل ذي حرفة تبعا لحرفته " والتي فرضها عليهم الملك والخليفة والموظفون ومجموع المبيعات "

ونضيف إلى قجارة الذهب، صفقات حلي الذهب والأحجار الكرمة، التي جاء ذكرها عرضا، في وثيقة تحدثت عن نزاع تعلق بنوعية خنجر. صنع من الذهب المرصع بالأحجار الكرمة، وقُدِّر بألف مثقال. وكان قد اشتراه أحد القُواد من الصياغين، ليقدمه هدية للسلطان، أثناء استقباله له. ليعفو عن هفوة كان قد ارتكبها.

وجاء في وثيقة مؤرخة بــ 1723 ، أن التبادل في سوق الصرافين، لم يكن ينحصر في القطع النقدية وحسب، ولكنهم كانوا أيضا يتبادلون بالبقايا المعدنية كــ " الفَجُرا " (أوالسبائك المعدنية) أو قطع النقد المحفورة والجزاة.

## صناعات يهودية أخرى :

وجاء في المصادر التي رجعنا إليها ذكر لأنواع أخرى من حرف الصناع اليهود، مثل صناعة النحاس الأصفر التي يمتهنها " الصفارون "،

وصناعة الخيوط، والغزل. مما تصنع به الملابس الجاهزة والأثواب الموشية والمزركشة الغالية التي يحيكها " لَقْيَاطُنيُّون". والخياطون ويسمى هؤلاء بالعبرية " الحياطيم ". وصناعة المشط لنفش الصوف، ويسمى أصحابها " لقراشليين "

ويبدو أن اليهود كانوا بمارسون أيضا مهنة البناء. والدليل على ذلك شيوع الصفة العبرية "هاباناي " (البَنَّاء)، التي أصبحت لقبا من الألقاب. فنجد مثلا إسحاق بار دينار بن شيمول هابناي، الذي ورد ذكره في فتوى محررة بفاس سنة 1731. ويذكر نص آخر محرر في نفس الفترة: "عرفا فاسيا يغرم كل بناء يهودي يبني منزلا على قطعة أرض في ملك أحد الأغيار..."

وتشهد وثائق أخرى على امتهان يهود المغرب، عدة مهن يدوية غير ما ذكر، من ذلك: صناعة الإبزم، تطريز السروج، الحدادة، خراطة الخشب، غارة العربات. وبالإضافة إلى المشتغلين بصناعة الألبسة من الخياطين، كان هناك صناع يصنعون القبعات أو " الشاشيات " وأحذية النساء المعروفة بـ " شُرابَل " المطرزة بخيوط الذهب أو الفضة . والحرير "تاحرارت "، وتطريز الثياب وعَقْد العُقَد والأحزمة وغير ذلك.

## التعاونيـــات

من الألفاظ التي تتردد كثيرا في الوثائق التي رجعنا إليها. للدلالة على هذا النوع من المؤسسسات الفظة "حببُراه" التي تعني "زاويًا-جمعية" وتعاونية. ويطلق هذا اللفظ كذلك على مختلف جمعيات البر والاحسان ومجموعات قراء" الزهار" والمزامير. وما إلى ذلك من الجموعات المائلة. ويدل لفظ "حبراه". عندما يتعلق الأمر

بالأنشطة الاقتصادية، على مجموعة من الصناع، من يمارسون نفس الحرفة، أو التجار الذين ينتمون إلى نفس التجارة. وكلهم كانوا يخضعون لقواعد مهنية، حددتها الأعراف والتقاليد، كما كانوا يتآزرون جميعا. من أجل خمل النفقات التي تفرضها السلطات العامة، وأداء المساهمات الواجب أداؤها للطائفة، مقابل حرفتهم. يراقبهم في كل ذلك " الأمين "، وهو رئيسهم والمثل الرسمي الذي تلجأ إليه السلطات الربية دوما، لفض النزاعات التجارية والصناعية التي تتطلب تدخله، بصفته خبيرا وحكما.

والانتساب إلى التعاونية اختياري، على الأقل من الناحية المبدئية، ويفرض على المنتسب أولا وقبل كل شيء. أن يكون عارفا بالمهنة، لتلبية متطلبات الزبائن المتشددة، وثانيا أن يملك رأس مال صغير يمكنه من شغل دكان أو حانوت صغير.

وينبغي أن نضيف هنا، أنه لا يمكننا أبدا أن نقارن التعاونيات اليهودية في المغرب. كما هو الأمر بالنسبة للتعاونيات الإسلامية الماثلة. بغيلاتها التي كانت في القرون الوسطى أو في النظام القديم بفرنسا أو في باقي أجزاء أوروبا الأخرى، سواء على مستوى البنيات أو الوظائف، في صرامة التنظيم وهرمية التسيير وتماسكية العمل وغير ذلك.

وأطلعتنا النصوص التي درسناها، على بعض التعلام مثل النصين أعلاه مثلل تعاونيات، مثلل تعاونيات " الصرافين "، التي جاء ذكرها في النصين أعلاه (تقنه 1750 وفتوى 1727), وتعاونية الخياطين " حبرة هاحاياطيم "، التي أشار إليها حكم قضائي، حدد نوعية توزيع السخرة – وهي ضريبة خاصة بالتعاونية – بين المعنيين، (فاس 1749). وورد في وثيقة مؤرخة بالتعاونية النساخ. تلتمس أن يعفى 1722.

أعضاؤها من أداء الضريبة. وفي هذا الصدد أثار انتباهنا مرسوم ربي، جاء في مخطوط من القرن الثامن عشر، وموضوعه " يمين قسم أعضاء تعاونية الصفارين ".

ولا نملك عن التنظيم داخل تعاونيات الحرف الأخرى. إلا القليل من المعلومات. إن لم نقل مجرد إشارات عابرة وبعيدة عن الموضوع. وفيما يتعلق بوضع القوانين المسيرة لهذه التعاونيات. نعرف أن أعضاء مختلف التعاونيات كانوا أحيانا يستشارون قبل الإعلان عن القرارات التي تهمهم، مثل ما جاء في " تقنه " مؤرخة بــ 1600. وتهم تعاونية الصرافين.

وهناك مظهر آخر للحياة التعاونية يسترعي الانتباه. ذلك أن عمل التعاونيات لم يكن موقوفا على التجمع المهني وحسب، بل كان كذلك يؤطر الأعمال الدينية والفكرية المهمة. وهكذا بجد " النساخ يداومون على تخصيص جزء مهم من وقتهم لقراءة التوراة، والجلوس أمسام الأحبسار لدرس نصوص " الجمارا " أو النص التلمودي المكتوب باللغة الآرامية، بعد صلاة الفجسر في " اليشفاه "..." كما جاء في نص مؤرخ في فاس سنة1696.

والصناع والتجار الذين ينتمون إلى تعاونيات أخرى, يلتزمون هم أيضا بدراسة العهد القديم, و" الهالاخا ", أو القسميم التشريعي في التلمود, وكتب " الزُّهار ", في أوقات معينة من النهار, أو خلال جلسات ليلية, كما أشرنا إلى ذلك في فصول أخرى, عندما تعرضنا لقضايا التعليم مثل حلقات الدرس والتعليم الليلى.

### تركز المهن:

يوجد داخل الملاح بجمعات طوبوغرافية بعدد الحرف التى تعكس نشاط البهود داخله، مثل سوق " الصرافين " أو سوق " ها شولحانيم ". وسوق سبك خيوط المعادن الثمينة، وصناعة الحي الأساسية، وسوق "الصقليين"، وسوق صناعة الجلد وغيرها...وكتب الربي يوسف مساس، قيل ثلاثة عقود. في كتابه " أوتصار هاميختابيم" (كنز المراسيل) بحثا شاملا خصه لأسماء مواقع ملاح مدينة مكناس. حيث فصّل القول في أسماء الشوارع والأزقة والأسواق التقليدية والبنايات ذات الطابع المعماري المغربي، أو تلك الخاصة بالملاح، المستجيبة لمتطلبات الحياة اليهودية. يقول في فقرة منه: " عندما ننطلق من باب الملاح. نجد على التوالي. في جهتى الشارع الكبير، صفوف من دكاكين التوابل والبزارة، وبائعى السهك والخضر والفواكيه، ومجموعة دكاكين الصياغين (الذهابين)ومكتبة، وبائعى الحبوب، ودكاكين الخرازين والجزارين، وزنقة الخـــازن (مـخازن الحبـوب) و" فَنْدَق " تنزل به البهـائم وعابرو السبيل. وزنقة البيع. وزنقة حوض الطهـــارة ( مقوه طهاره). وزنقة المقبرة. وزنقة العطارين، وبنايسة بيع المشروبات (طبرنا...)، والجزرة (الكرنا) والحمام، وسجنا صغيرا خص لمرتكبي الخالفات الدينية، من تُصدر في حقهم السلطات الربية العقوبات، بعد موافقة السلطة المدنية على ذلك. ويحرسه حارس مسلم مسلح. وبالملاح أيضا، معصرة لاستخراج الشمع من شهد العسل ...ويبلغ مجموع هذه البنايات 250 بناية. فيها حوالي 1200 دار للسكن. ودكاكين ومخازن، إضافة إلى 300 إسطبل وزريبة حيوانات و6 مخابز. وهي جميعا بين يدي يهود. وخيط أسوار عالية وضخمة هذه البنايات من جهاتها الأربع..."

وكان الصناع والتجار اليه ود يترددون على الأسواق الإسلامية, قصد تسوق ما يحتاجون إليه. وكانت هذه حال المشتغلين في دار السكة في فاس. و" الصرافين " الذين كانوا يتوجهون إلى فاس البالي وفاس الجديد, لإبرام ما يعقدونه من صفقات. وكانت لهم بهذه الأسواق أيضا دكاكين تخصهم. ففي الصويرة, حتى عهد قريب, كان لليهود الصناع والتجار, أزقة من الدكاكين كاملة, خارج الملاح, مثل," السُوق اجُديد ". حيث كانوا يبيعون الكتان والأقمشة القطنية. و" سوق لغزل ". وفيه كانوا يبيعون الصوف المغزول والمنسوجات. و" لـُخَشَارة ". باعة الخضر والفواكه. و" الجرارون " و" العطارة", باعة التوابال والسكر والشاي والدخان. و" الحدادون ". وكان يتجمع أصلا في هذه السوق. حرفيو صهر الحديد والمتاجرون فيه. ولا يوجد بها حاليا إلا تجار الجملة في السكر والشاي والخشب وغيرها...).وكان أيضا في " السوق اجديد " الصياغ بائعو الذهب.

# شرطة الأســواق:

يبدو أن الصلاحيات الاقتصادية الخولة " للمُتُحَسَّب " بالمنطقة الحضرية، لم تكن لتمتد داخل الحي اليهودي الذي كان يتمتع باستقلال ذاتي كامل، ومما لا شك فيه فإن الباعة كانوا، يسايرون الأثمنية الجارية في المدينة، كما كانوا لا يغفلون المنافسة داخل المسلاح. ويظهر أنهم هم الذين كانوا يحددون الأسعار داخله. ومع ذلك كان من مهام "النكيد" والسلطات الربية، ومن تنتدبهم لذلك، أن يتدخلوا لتحديد سعر بعض المواد الغذائية، وللسهر على سلامة الصفقات. وقمع الغش والاحتيال، ومنع التحاق الأطفال بورشات الحرف، ليتعلموا على يد أصحابها، قبل بلوغهم سن الرشد الديني، وحتى يتمكنوا من متابعة أصحابها، قبل بلوغهم سن الرشد الديني، وحتى يتمكنوا من متابعة

تعليمهم الابتدائي الذي يستمر إلى سن الثالث عشرة. ولقد سبق أن تعرضنا لهذا المنع في فصل التعليم.

وتشهد عدة إجراءات تشريعية على الرغبة في وضع الأمور في نصابها. ومراقبة السوق والمعاملات. وهذه بعض الأمثلة:

تُحدد " تقنه " مؤرخة بـ 1730. ثمن الكبد في "مـوزونا " واحدة لكل رطلين. وهذه المادة معفاة من الضريبة التي تفرضها الطائفة. وهي الضريبة المعروفة بـ " سيسا" ذلك أن الكبد مخصصة للفقراء الذين لا يستطيعون شـــراء اللحم. ويجب أن نشير إلى أن كلمـة السر التي تلفظ عند الشـراء لا يعـرفهـا إلا اليـهود. بـسبب ثمن الكـبد الزهيـد. ومــن يكشف سر الكلمة يعاقب بـ " الحرم" أو العزل.

ولقطع الطريق على الوقوع في الربا, واحتياطا من كل المناورات الهادفة إلى التحايل على القيرض بفائيدة, أصدرت السلطيات الربية " تقنة " مؤرخة بـ 1603 جاء فيها: " بمنع على كتاب الضبط العدليين. خرير أي عقود تتعلق ببعض المواد الغذائية. كالقمح والشمع والزيدة والعسل وزيت الزيتون والحرير. لمن لا يتاجر بهذه المواد " [لأنها صور خلفها التعامل بالربا].

- وتدين " تـقنة " مــؤرخــة بــ 1649 كل الإدانة: " أولئك الـذين يخلطون أنواع الدقيـق الختلفة الجودة ليبيعـوها بثمن الدقيق الجـيد. ولا يُحدد مراقب السوق إلا ثمن القمح الذي يباع بالموازين. أما ما يخرج من المطاحين فـلا يدخل في اعتبـاره... ولهذه الأسـباب عين مـراقبان لـفضح مثل هذه المارسات، ومعاقبة أصحابها بالغرامة والسـجن "

أما تهريب البضائع، وقد وردت الإشارة إليه في نص قضائي. بمناسبة خلاف وقع بين تاجر كبير ووكليه الذي نجح في إخفاء بضاعة مستوردة، عن المراقب الجمركي لحسابه، فإن وجههة نظر السلطات الربية تختلف في أمره. ويبدو أنها تعودت على هذا النوع من التعامل، وأبدت تسامحها نجاهه. نظرا للثقل الضريبي الذي يثقل كاهل الطائفة اللهودية في معاملاتها المختلفة الأخرى.

## النشاط الفلاحى والملكية الفلاحية

لم يتعرض الباحثون الأوروبيون الذين اهتموا بوضعية اليهود بالمغرب، في رحلاتهم وكتاباتهم، لموضوع الفلاحة وتربية المواشي على الإطلاق. ولم يعدوها من بين الأنشطة الاقتصادية لهذه الجموعة. وإذا ما أزاحوا ستار الصمت عن هذا الموضوع، فإنهم يؤكدون: " أن اليهود ما كانوا يملكون لا أرضا ولا بساتين ". في حين نجد سلوش N. Slousch. بر في رحلته، أثناء مهمته في الأطلس المغربي. سنة 1914 ب: " قرية منصور التي كان بها خمس وعشرون عائلة من الفلاحين " ويشير اندريه شوراكي إلى: " أنه يوجد في الجنوب المغربي، عديد من الطوائف المحدودة العدد التي كانت تتعاطى الفلاحة منذ أزمنة ضاربة في القدم "

ويورد المؤرخ الإسرائيلي هيرشبرغ H. Hirschberg ، مستشهدا في أغلب الأحيان بفتاوى الكاوونييم أو وثائق " كنيزة " القاهرة، أن : " يهود المغرب، كانوا يكسبون بعرق جبينهم من ملكيات زراعية صغيرة، وكانوا يحصلون على قوتهم بالعصل في الزراعة وتربية المواشي . وكانوا يتعاطون الفلاحة، مع العلم أن هذه كانت تعتبر اجتماعيا من المهن الدونية...".وفي دراسات دافيد كوركوس، الخاصة باليهودية المغربية، بعض الإشارات لهذا النوع من الأنشطة، غير أنها قليلة جدا.

ولا شك أن السبب في قلة عدد اليهود المنشعلين بالمهن الفلاحية, يرجع لانعدام الأمن أساسا. ولأسباب اقتصادية واجتماعية أيضا. وربا يرجع كذلك لاشمئزاز اليهود من الأعمال الجسمانية الشاقة ذات المردود القليل. والتي تتطلب الوقت الكثير. ولنلاحظ أن أيام الشغل في الخقول. لا تسمح في غالب الأحيان، للمزارع اليهودي. بأن يتفرغ للدراسة. ولو بمقدار ساعة واحدة في اليوم، والساعة هي الحد الأدني الذي يفرضه الربانيون للدراسة والنظر في التوراة. وكان اليهود يتجهون أكثر إلى المهن الأخرى، خصوصا التجارة. حتى يتمكنوا من تكريس أكبر وقت مكن للدراسة تبعالًا فرضته متطلبات العقيدة. ودون أن يخلوا في نفس الوقت بأعمالهم اليومية . والحقيقة أنه كان لليهود حضور في البوادي المغربية، حيث كانوا ملكون أملاكا عقارية، إذ أنه لم يكن يوجد أى عائق بعوقهم عن مارسة حق الملكية حيث كانوا يشتغلون في الأرض ويعيشون من إنتاجها بجانب مواطنيهم المسلمين الذين فجمعهم وإباهم المصالح المشتركة، كما تشهد على ذلك الوثائق القضائية، والشهادات التى سوف نحللها فيها سيبأتى، وهي أكثر فائدة من المعلومات الجزئية والمتباينة التي أشرنا إليها أعلاه .

وهكذا يتضمن قرار محكمة ربية بفاس، أطلعنا عليه. صدر في شأن إحصاء إرث، من جملة ما يتضمن: " بنايات وحقول وكروم ". ومن المرجح أنها كانت توجد بمنطقة دبدو. إذ أن أحد الأطراف المعنية، وهو أهارون بن يوسف الصقلي، كان من أهل هذه المدينة، غير أن القرار المحدد لنوع التقسيم كان قد اتخذ بفاس سنة 1758.

وجاء في حكم قضائي سابق، ويتعلق بيهودي: " استأجر ملكية أحد الأغيار. إنه كان يحرث ويزرع ويحصد ويجمع السنابل أحزمة، ويقوم بكل الأشغال في الحقول وفي الكروم ".

وتعرض نص آخر لحالة يهودي ( يتجر ) في إنتاج حبوب حقله .

وفي شهادة تعود لبداية القرن 19، وهي عبارة عن قرار صدر عن أحبار مكناس اشترط: " أن الحقل الذي يملكه الأغيار... لا يصح أن يطبق عليه حق الجلسة أو المؤسسة، جنبا لكل المنزايدات والمضاربات ..". غير أن محرر القرار أضاف: " أن أشغال الحقول الشاقية. وأقساط إيجار الأرض التي ينبغي تسديدها نقدا، والمصاريف الختلفة التي جعل الاستغلال أقل مردودية. كلها تبعد اليهود أكثر فأكثر عن مزاولة الفلاحة ".

وكانت النزاعات الشرعية الخاصة بالأملاك العقارية بصفة عامة، وتلك المتعلقة بالامتيازات والرهونات العقارية. مثل الملكية وحق التقادم ورهن الحيازة العقارية وغيرها، على الأخص، مواضيع غنية في الفتاوى الشرعية اليهودية.

ومما تؤكده شهادة من عين المكان ، سمعناها قبل عشرين سنة، في وادي تودغا : " أن اليهود الأغنياء كانوا أصحاب أملاك عقارية، وكانوا مملكون حقولا وكروما وعددا كبيرا من النخيل... ".

وجاء في وثيقة أقدم، وهي مقدمة كتاب تضمن مجموعة مواعظ، ونشر في برلين سنة 1712 ، قصة سبق أن أشرنا إليها في الفصل الأول من هذا الكتاب، وتتعلق بعائلة بريس التي "هاجرت من الأندلس في سنة 1492، لتستقر في نفس هذا الوادي من الأطلس، في مملكة سلطان مراكش (هكذا) حيث أشترت أرضا في دادس، ثم شيد فيها الأحفاد منازل سكنوا فيها في أمن وطمأنينة، وكانوا يعيشون على الفلاحة وتربية المواشى ".

### قضايا ملحقة

## المنازعات التجارية والعقارية

من الطبيعي أن نطرح كل هذه الأنشطة الاقتصادية التي أودرناها. سبواء كانت تجارية أو حرفية أو فلاحية. أو ذات طابع عقاري يمس الملكية العقارية، نزاعات تجعل السلطات الربية تعايش قضاياها يوميا. وكان عليها أن تعطيها ما تستحق من الاهتمام، وتقضي فيها طبقا للشريعة الربية التي نص عليها التلمود ومختلف الشرائع، وجرى بها العرف والعادة المحليان السائدان في الأمور المدنية، وبالأخص تلك المتعلقة بالحق العينى والمنظمة لقانون الملكية والالتزامات.

ومن المعلوم أنه كلما انحصر أمر هذه النزاعات بين محعين يهود، كان اسهل نسبيا. ويكون الأمر أكثر تعقيدا إذا كان الطرف الثاني غير يهودي. سواء كان هذا الطرف شريكا أو مجرد خصم أو طرفا مورطا غير مباشر في النزاع بسبب تعقيد العمليات. وسواء كانت هذه العمليات بتعاقد مكتوب أو بتعاقد شفوي. وفي واقع الأمر فإن التعامل بين اليهود والأغيار كان أمرا طبيعيا، لأن السكان المسلمين كانوا هم القاعدة العريضة التي تكون الزبائن والمشترين والمستدينين وأحيانا الدائنين. وعندما كانت تتعدى قضايا هذا النوع من النزاعات – وكانت كثيرة – صلاحية الحاكم اليهودية، فإنها كانت تعرض أمام القضاء الإسلامي.

غير أنه كان ينبغي على السلطات الربية، أن تسهر على سلامة العلاقات فيما بين المتنازعين اليهود، وأن تعمل على التقيد بالقرارات القصائية، وأن لا تستهون العواقب التي يمكن أن تضر بمصالح ذوي الحقوق كالشركاء والورثة وغيرهم، أو مصالح الطائفة بأكملها. هذه الطائفة التى تعتبر أحيانا مسئولة، بفعل التضامن، على نتائج بعض

النزاعات. وقد تعرضنا, أثناء تناولنا للتنظيم القضائي، إلى علاقات الحاكم اليهودية بالتشريعات الإسلامية, وخصوصا التجاء المتقاضين اليهود إلى الشريعة الإسلامية ومثليها لحل بعض النزاعات.

وبطبيعة الحال، تُقضى كل الخصومات التي خدث بين اليهود والمسلمين، أمام الحاكم الإسلامية، فيقضي فيها الباشا أو القاضي، تبعا للحالة، والسلطات الربية هي التي تقضي في القضايا المدنية أو العقارية التي خدث بين اليهود أنفسهم، ولا يتدخل الباشا في هذه القضايا إلا إذا عجزت السلطات المشار إليها عن فك النزاع، والأكثر من ذلك، فإن مهمة الباشا لا تتعدى سلطاته المدنية، ولا يتدخل بأي صورة من الصور في عمق القضايا.

ونتعرض الآن لبعض مواقف السلطات الربية المغربية، ججاه بعض النوازل التي كانت تعرض دوما أمام الحاكم، أو تلك التي كانت تستفتى فيها على مر الزمان. ومن بينها قضايا القرض بفائدة. وتنظيم القرض، وعقد الشراكة، والمنازعات العقارية، وتلك لمعروفة في المصطلح الفقهي العبراني بـ " ألحازقاه". ويتسع معنى المصطلح لمفاهيم عدة. وهكذا فهو يدل في نفس الآن على نوع خاص للتملك والاحتفاظ بملك، والتقادم، وحق الاستمرار أو حق شراء مفتاح عقار، وحق التمتع بملكية، وغير ذلك.

#### القرض بالفائدة ومحاربة الربا

يحسرم القسرض بالفائدة خسرما، ووردت إدانته أخسلاقيا، في نصوص التوراة وشروحها التلمودية، وكذا في التعاليم القرآنية والفقه الإسلامي،

وتقيدت السلطات الربية نظريا, خلال العصور, بهذا المنع الذي عرفته العصور القديمة. غير أنها, قبلت التمييز بين الربا الصريح, أى الربا

المشروطة باتفاق شفوي أو عقد مكتوب، وهو محظور في التوراة، وما "يشبه الربا"، ويفترض فيه عدم وجود أي اتفاق مسبق بين المدين والمستدين. وليس للقانون المتعلق بهذا النوع من الربا طابع التشريع القطعي المطبق على الربا المشروط. على افتراض أن المدين أعطى "طواعية " فائدة مقابل الخدمة التي قدمها له الدائن. أو كأن هذا الأخير استفاد مباشرة من الأملاك التي أودعه إياها المدين كضمانة للدين.

ويسري ما جاء في التلمود, بخصوص قرض الفائسدة, بما يمس الجال العقاري بالخصوص، على التجارة والصناعة والبنك. غير أن صرامة المبادئ هنا تتعارض أكثر فأكثر مع المتطلبات الاقتصادية الأساسية. وهكذا تفنن التجار في اختراع الوسائل المتنوعة للتحايل على القوانين المتعلقة بالقرض بالفائدة, بل استطاعوا، مع حظوظ متفاوتة من النجاح, تبعا للحالات المعنية, أن يجعلوا بعض الفقهاء يقرون بتحايلهم على الشريعة, بما الزم بعض التعديل في التشريع ليتلاءم مع بعض أشكال العمليات الربوية ويجيز شرعيتها.

وبما أن اليهودي لا يستطيع دوما أن يقترض مباشرة من أحد الأغيل، فإنه يلجأ إلى رأسمال أخيه في الدين، مستعملا جاره أو شريكه غير اليهودي. وسيطا في العملية. [ليتمكن مدينه اليهودي من الحصول على زيادة الربا الحرمة أصلا بين اليهود]. وبالرغم من أن التشريع التقليدي كان يدين هذه المناورة. فإنها ظلت مع ذلك مستعملة على نطاق واسع. وهكذا كان الأمر بالنسبة لتحرير كثير من العقود "الخادعة". عقود" المهاترا ".

والتحايل الأكثر انتشارا، وكان التشريع الربي يغض الطرف عنه، هو قرض الفائدة الذي يكون على شكل عقد تجاري بعمولة، أو شراكة بوصية أو شراكة برأس مال. فيصير الدائن كالشريك بستفيد هو أيضا من الأرباح، غير أن ربحه يحدد مسبقا، بما يقلص خسارته إلى الحد الأدنى. وهكذا أصبح هذا النوع من التعاقد يبيح القرض بفائدة. ووعيا بخطورة الجرم المتمثل في الخالفة الإنسانية الجلبة للضرر، وفي انتهاك الوصايا التوراتية والأخلاقية، فإن القضاة والمفتين اليهود المغاربة، مثل إخوانهم في طوائف الشيات الأخرى، كانوا شديدي الحذر، في تحرير فتاواهم الجماعية والفردية، حتى يسدوا الباب أمام كل المناورات التي تتحايل على الشرع للتعامل بالربا. وكانوا ينددون بالعمليات الحرفية أو التجارية المتمثلة في مختلف أنواع رهون الحيازة العقاربة وعقود الوصية والشراكة الصورية، التي تخفي عادة وراءها حقيقة القرض بالربا.

ولقد رأينا محرري النفتوى المؤرخة بــ 1603، المشار إليها أعلاه، يلزمون كتاب الضبط في المحاكم، برفض خرير العقود العدلية التي تخص عددا من المواد الغذائية، كالشمع والعسل والنبدة وزيت الزيتون والحرير وغيرها. لأي كان، إذا لم يكن يتعاطى التجارة. حتى يسدوا الباب أمام كل المناورات التي تتحايل على الشرع للتعامل بالربا، بعقود البيع الصورى ومختلف العقود الخادعة، عقود" المهاترا ".

وانطلاقا من نفس الدوافع. حررت فتوى مؤرخة بــ 1607 للحد من الإفراط الشائع لذلك الاستعمال الناقج عن الأحكام التشريعية الاستثنائية المتخذة لصالح الأملاك الخاصة باليتامى. وتدين الشروط الجحفة غير الشرعية. التي يفرضها الدائنون على مدينيهم، مثل: أداء

ثمن كراء شهري مرتفع. لا يُنقص من قدر الدين، طوال مدة رهن القرض. وهو كراء يكون دائما أعلى من القيمة التأجيرية للعقار. ومثل التشبث والبجاد طرف ثالث يلزم باسترداد العقار المرهون في أجل محدد ...

وتشترط هذه " التقنه " أن لا تتجاوز قيمةُ الكراء "الثمنَ المعقول" الذي يحدده السمسار الذي تعينه الطوائف، وأن لا تفرض أي كفالة لا من جهة رب الملك، ولا من جهة المكتري ضمانا للإيجار... غير أنها تجيز للدائن الحصول على رهن به يضمن ماله.

ورأينا. فيما يخص المضاربات النقدية، كيف قبضى ربيو فاس. في المنازعات المالية الناجّـة عن تغيير أسعار العملة. في السنوات 1605 و1607 و1609، ونظرنا في الإجراءات التشريعية ذات الطابع العام، التي اتخذوها لحل تلك المنازعات، وكان همهم في كل ذلك خَقيق الإنصاف والعدل.

وسبق أن عرضنا. فيما يتعلق بتجارة الذهب. لفتوى حررت أواخر سنة 1723. وأشارت فيما أشارت إليه. إضافة إلى نشاط الصرف والتصنيع. وهو هنا صياغة الذهب، إلى عمليات قرض بفائدة محوهة. إذ الصراف هنا سلم مبلغا من المال للدائن نقدا. والتزم هذا الأخير بأن يعيد الدين بأكثر منه ذهبا لا نقدا. وهكذا يتحول القرض إلى عملية شراء للذهب، تَحَيلا على الأوامر الدينية المانعة للربا. ونجد أيضا الحبر يهودا بن عطار، يندد بعبارات قاسية، بـــ" هذه الممارسة التي تنتشر كالوباء ". ولا غرض لها إلا أن " تغطي عين الشمس بالغربال " وهذا الاستعمال. مثله مثل كل العقود الخادعة، وخدع أخرى مماثلة، سيظل قائما ما دامت مهنة الصرافة موجودة. بل ما دامت التجارة تجارة. وما دامت هيئات الجرفيين قائمة .

ونشير أيضا إلى أن ربط القروض بقيمة المواد الغذائية أو المعادن الثمينة، غير جائز. " إذ عند تسديد الدين. يجب على كل مقترض مالا أو بضاعة، أن يعيدهما بسعرهما الذي كانا عليه ساعة القرض، ولا موجب لأي تقدير جديد، إلا ما يفرضه ارتفاع الأسعار أو انخفاضها.". كما جاء في قرار صدر في محكمة فاس سنة 1735.

ولنشر كذلك إلى بعض النصوص المتعلقة بالقروض الرَّبُوية المفروضة على الحاصيل، وعلى بعض التعاونيات التجارية الحقيقة أو الوهمية. وكان ليهود فاس. حتى مطلع القرن العشرين، سماسرة يسمون " السواقة "، وكانوا يوزعون المنتوجات المصنوعة في فاس. وتلك التي يستوردها الفاسيون. في المناطق الأمازيغية، ويجلبون منها المواشي... وقد لعب يهود صفرو، دورا هاما في هذه التجارة التي كانت تقوم على نظام القروض الطويلة المدى التي تدفع على أقساطا.(1)

# قانون ملكية شديدة الخصوصية: " الحازقا " [حق التصرف]

تعني" الحازقا "- وهي كلمة عبرانية مشتقة من فعل" حزق " ذي الدلالة الثبوتية والسببية, التي من مرادفاتها أمسك وأخذ وملك واحتفظ وافترض - تصورا يتضمن عددا كبيرا من المفاهيم, من بينها على الخصوص, ذلك المفهوم الذي يعني نوعا من الاكتساب والتمتع والاحتفاظ بملك. وحالات " الحازاقا " جد معقدة, وللقانون الذي يحكمها خصوصياته التي ينفرد بها, بما لا يسمح لنا بدراستها دراسة وافية. وسنكتفي بعرض بعض نماذجها وبعض حالاتها, بما يمكننا من الإطلاع على اهتمامات مجتمع الأقلية البهودية المغربية.

Les Juifs du Maroc...Etudes de taqqanot et responsa, p.178-188.

<sup>1 -</sup> أنظر حول هذه القضايا كتابنا

كان هاجس السلطات الربية منع المزايدات والحد من الصفقات الاحتيالية المجحفة بمصالح الطائفة أو بعض أفرادها، بل كان شعلك الشاغل ضمان أمن المجموعة وحمايتها من هيمنة الجيران الذين يشك في نياتهم. أو الذين يشكلون خطرا. وهذه جعلت السلطات، تَوَقِّياً من كل ما سبق. تستوحي إجراءاتها من نصوص الكتاب المقدس والتلمود.

وكما خَدثنا عن " السررة " أو إرث النفوذ. مـــن قبل، فإننا نتحدث هنا عن " انتهاك ملكية الغير ".[من مثل حق التصرف]

وظهر، بمقتضى عديد من الأحكام الربية، عديد من أنواع " الخازقا". [أو حق التصرف]. مما يضمن بعض الامتيازات أو حق الإرفاق [لأصحاب الحق المطالبين به]

وهكذا جبرت العادة بمنع أي يهبودي، من أن يستأجر منزلا أو دكانا في ملكية أحد الأغيبا، إذا كان قد استأجرهما يهودي آخر من قبل. لأن للمستأجر الأول حقَّ ألب "حازقا " أو حق التمتع. وحرمانه من هذا الحق بدون موافقته، عمل غير مشروع، ومن لا يعمل بمقتضى هذا يُسري عليه " الحرم ". أواللفظ من الجماعة. وبمقتضى فتوى من الفتاوى الجماعية سرى العمل بهذا العرف في أوروبا. منذ القرن العاشر.

ويصدق على أي مالك يهودي باع أو اكترى ملكه الواقع في الحي اليهودي. لأحد الأغيار. أو الذي أسند في نفس الآن. إلى أي مالك يهودي آخر من الجيران، حق الشفعة، مضمونُ عبارة الـــ" حرم " الذي يُوسَم به كل يهودي ألصق به فعل هذه الجنحة. والعبارة هي: " لقد آويت أسدا داخل حدود ملكيتي " [الواردة في التلمود] (بابا قاما 114 أ)

وورد الحديث عن نوع خاص من " الحازقا " [حق التصرف ]في كــثير من الفتاوى التي يعود عهدها إلى القـرن السابع عشر والثامن عشـــر وهي المعـــروفــة في العبـــرية بــ" حازقت يشــوب " وفي لسان يهـود المغـرب بــ" حازقت الجلســة "، وتشــبـه " حق الجلســة " في التـشــريع الإسـلامـى .

وما لاشك فيه، فإن الاهتمام ب" الحازقا "[حق التصرف] ممكن أن يفسر انطلاقا من اعتبارات عقائدية وهُمَّ مشترك تشترك فيه جميع طوائف الشتات، قصد الحفاظ على هويتها وحماية مصالحها والحرص على أمن كل اليهود. غير أنه يجب ألا ننسى هنا، الظروف المحلية، والعلاقات الخاصة التي كانت قائمة بين اليهود والمسلمين. ولا شك أن واقع الملاح وما يعرفه من ضيق، والقيود المفروضة على إقامة التجار والصناع اليهود في الضواحي الحضرية والقرى. كانت كلها. بالنسبة للسلطات الربية المغربية، أسبابا إضافية، للميل دوما إلى الحفاظ على " الحازقا ". سواء كانت هذه تستند على الشربعة أو تستمد فعاليتها من العادات.

وفي هذا الصدد جاء في فتوى حررت سنة 1603 ما يأتي: " لا يسقط حق " الحازقا " عن أي إنسان اضطر إلى بيع حقه التجاري لأحد الأغيار، احتياجا أو خت التهديد...ويعد هذا عرفا مطابقا لفتوى قديمة، نرى من المفيد أن نتممها بما يأتي: يحتفظ بحق " الحازقا " كل من تنازل عن ممتلكاته إلى أحد الأغييليار، من قد يبيعها هو بدوره إلى يهودي من اليهود ... وإذا عرضت السلطات المدنية أرض يهدوي للبيع، بسبب دَبْن في ذمته، واشتراها يهودي أو أحد الأغيار، فإن المالكها الأول الحق في أن يحتفظ ب " الحازقا " على أرضه تلك، وعليه عندها أن يقسدم " إشعار اعتراض " حسب القوانين المتبعة ..."

وجاء في فتوى أخرى ما يلي: " يعد ملفوظا من الجماعة، كل من اكترى أرضا دون علم صاحب الــ حازقا ". ويطابق هذا القرار ما سبق أن أفتى به أجدادنا ".

غير أنه لا يجوز لمستأجري الأملاك الحبسة (أملاك الأوقاف), والأملاك الخيصة للفقراء, والمؤسسات الدينية, أن يتمتعوا بأي نوع من أنواع "الخازاقا", كما جاء في فتوى سبقت الإشارة إليها, وحررت سنة 1603.

واهتمت مختلف النصوص بالوضع الدقيق لليهودي الذي لفظته الجماعة بسبب اعتناقه الإسلام، الدين الغالب. وهكذا نجد وثيقة تعود إلى بداية القرن السابع عشر، تحدد الوضع القانوني لــ " المومار "، أو الذي خرج عن اليهودية، في خصوص " الحازقا ". تقول: " يحتفظ المرتد بالحقوق التي ورثها. أو اكتسبها هو نفسه عندما كان يهوديا . وإذا باع حقه التجاري بعد اعتناقه الإسلام لأحد الأغيار، أو إلى أحـــد المرتدين مثله، فإن " الحازاقا " تظل قائمة مع هذا الحق. وتنتقل بعد موته للأقربين من ورثته ... ويظل أي نوع من أنواع " الحازقا " ـ ما كان يهوديا، والتي باعها بعد اعتناقه الإسلام - حقا مكتسبا للأقربين، إذا كان المشتري يهوديا احتفظ بحق الانتفاع بها..."

وفي نفس الموضوع، نقراً في مسرسوم آخر حرر في فاس في سنة 1731 ما يلي: " باع يهودي اعتنق الإسلام حقه التجاري لأحد المسلمين... وطلب يهودي آخر. هو صاحب " الحازفا " المرتبطة بهذا الحق. ما يخوله له القانون. فحكمت الحكمة لصالحه ".

# الفصل الساخس

# المجتمع اليمودي والمتخيل الاجتماعي اليمودي المفرس

# مدخل توضيحي

يتسم المتخيل الاجتماعي، من خلال مظاهره الختلفة، بطابع الدين والسحر اللذين يأتلفان في الشعائر والطقوس، ليعطيا لهذا المتخيل أبعادا شمولية وخصائص محلية. كما أن هناك مظاهر مختلفة تعكس لحظات الوجود المتميزة، وتتغنى بأوقاته المتعة التي تعرفها الحياة اليومية، كالولادة والزواج والموت وغيرها، مع ما يصاحبها من طقوس واحتفالات.

وتمثل هذه الطقوس والاحتفالات مظهرا من مظاهر المتخيل الشعبي الحجلي. كما تعكس الالتحام القوي مع الإطار الثقافي الحجلي المغربي العربي الأمازيغي. أو ذاك الموروث عن الحجيط الإسبباني الموريسكي. إنها تعبير عن الوفاء المخلص للفكر اليهودي العام، ولذاكرته الجماعية التي تمتد أصولها إلى عصور ما قبل التاريخ وعصر التوراة نفسها. فهنا إذن مجال آخر متميز للتلاقي، حيث إن كلا من الجموعتين اليهودية والإسلامية، تكرس نفسها للقيام بواجباتها الدينية الخاصة بها، وفي نفس الآن تشترك في كل ما هو متخيل شعبي بمكّن من الجمع بينها.

# الصفولة والمراهقة

#### المسلاد

تتيح مناسبة الولادة والختان والفطام، في الجحتمعات اليهودية، في كل العهود، من العهود التوراتية إلى يومنا هذا، الفرصة لإقامة احتفالات كبيرة، وهي بالأساس احتفالات ذات طابع ديني وتاريخي ووطني. إذ جاء في سفر التكوين:" وختن إبراهيم إسحاق ابنه، وهو ابن ثمانية أيام حسب ما أمره الله به " (تكويسن إصحاح 21. آية 4).وجاء أيضا: " وكبر الصبي وفطم، وصنع إبراهيم مأدبة عظيمة في يوم فطام إسحاق " (التكسوين 8/21). وتعد هذه الاحتفالات أيضا مناسبة لتكافلية، بل لتوافقية تامة، حيث يلتقي السحر بالدين، وبالأخص عندما يتعلق الأمر ببعض التقاليد والعوائد والشعائر ذات الطابع الحلي والشعائر ذات الطابع الحلي والشعائر ذات الطابع الحلي

والولد – الذكر على الخصوص – في هذه المجتمعات، رغبة جامحة، وانتظار لا يخلوا من انفعال، بل من قلق. إنه واجب جوهري للمحافظة على النوع، وهَمَّ أكبر لتخليد الاسم والعائلة مدى الأجيال. ويعتبر العقم والإجهاض المتكرر لعنة. والأمثال والأقوال المأثورة في هذا الصدد، كثيره ومتنوعة، مثل: "من لا ولد له، لا حياة لـــه". و" المرأة العاقر شجرة ميتة ". وعليه فإن على المرء أن يحتاط لهذا الأمر كثيرا. وأن يتقي شره بكل أنواع الأدوية الطبيعية، مثل التغذية المناسبة، وتناول الجروعات الخاصة. و في حالة الضرورة. عليه أن يلجأ إلى قوة ما فوق الطبيعة. أو أن يتشفع بالأولياء الفلسطينيين، أو أن يتجه إلى مزار الصالحين الحليين، أو أن يتجه إلى مزار الصالحين الحليين. أو أن يلجأ إلى علم الباطن القبالي، والبعض الآخر يعتمد الشعوذة والسحر، على تفاوت في ذلك.

ولقد أطلعنا على بعض من هذه, في كناش أحجبة وتمائم، كتبه صاحبه في مراكش، وتضمن كتابات مكتوبة بلهجة عبرية آرامية عربيسة، في موضوع رقى العقم والإجهاض، والمرأة التي لا تلد إلا البنات" (هكذا)

وبجرد ما خبل المرأة. ينتشر الخبر سريعا وسط عائلتها وعائلة زوجها، وتعم الفرحة الجميع، وخاط الحامل أثناء حملها، بسياج من الحرمات، وبمجموعة من الأوامر والنواهي، كلها رسختها التقاليد والعوائد، وتقسم فترة الحمل عادة إلى ثلاثة أشهر للوحم، ومثلها لبروز البطن، وأخرى للعياء التام ويعتقد أن الأشهر الثلاثة الأولى، هي أصعبها وأدقها، بسبب ظاهرة الوحم وما تشكله من نتائج قد تكون غير محمودة، إن لم نقل خطيرة، بما بمكن أن يكون لها من أثر سيئ في جسم الوليد، وفي صحته وصحة الأم، أوفي مصير الجنين نفسه، إذا حدث ما لم يكن في الحسبان، أو إذا لم تلب رغبات المرأة المتوحم.

ومع اقتراب الولادة، تبدأ عملية تقطيع " القماط "، أو ما يسمى "تقطيع لَكُدَاور " بفاس، و" تقطيع انْكَامط " في الصويرة، وكتبابة التعاويذ والطلاسم والأحجبة والكتابات السحرية الوقائية التي تكتب على " ورقة المرأة الواضع". وتسمى بالعبرية " شميراه "، من " شمر " العبرية التي تعني " حرس ". والمراد من هذه حفظ الأم والوليد بعناية من الله والملائكة الحراس. وإبعاد الشياطين الشريرة عن المكان، وخصوصا الجنية " ليليث ". التي لم توجد إلا للقضاء على الأطفال خلال الأيام الثمانية الأولى بعد الولادة، ما لم يدخلوا في عهدة إبراهيم، أي الإختتان. ولوجود الحيوانات والنباتات والأدوات الختلفة، أهميتها الرمزية في مكونات "الشميراه " أو " لحجاب". خاصة صورة السمك الذي يحفظ الوليد من العين الشريرة". وهذا الاعتقاد الشعبي يستمد أصوله كذلك من نص

تلمودي، كان يجمع بين رمز السمك ومؤدى فقرة توراتية بجعل من يوسف رمزا لتجسيد الخصوبة، يقول النص. : " كما ينجو السمك الذي يعيش في الماء الحافظ إياه من سلطان وأذى العين الشريرة، كذلك تنجو ذرية يوسف "، (بيراكوت 20)

عندما تشعر الحامل بآلام الوضع, يستدعي الزوج " القَابُلة " أو المولدة التقليدية ذات التجربة واليد الموفقة، ويسرع الأهل والأقرباء, وكذلك الجيران، إلى جانب الواضع التي ينبغي أن تصيح وتتضرع إلى الله والصالحين, بينما تردد النساء اللواتي يحطن بها الصلوات والدعوات، إلى حين الولادة التي قدت سريعا وبدون تعقيدات كبيرة في أغلب الأحيان. يسقط الجنين, وتحتفظ الأم بغلافه, بعناية فائقة، وخاصة، إذا كان المولود بكرا، إذ يُعتقد أن لهذا الغلاف، فضائل كثيرة، فهو يحمي من الأمراض ويعجل بإطلاق سراح السجين. والواقع أن اللفظ العبري – العربي الذي هو اسم هذا الغلاف، يعنى كذلك: الخلاص.

ويبلغ الفرح أقصاه، عندما يكون الوليد ذكرا، وتتلقاه المولدة، وهي ترد: " مبارك الآتي " ثلاث مرات، باللغة العبرية، ثم تسلمه للحاضرات اللائي يزغردن أما عندما يكون المولود بنتا فيكون استقبالها عادة ببرود ، وتردد القابلة: " مباركة مسعودة ".

وإذا عسرت الولادة وطال انتظارها, بدأ الرجال في تلاوة الأدعية والصلوات. أما إذا طالت الآلام, فإنهم لتخفيفها يتوسلون بطقوس خاصة من ضمنها ترتيل " العقيدة ". وهي قصيدة من القصائد التي ترتل في فعرات الشدة والضيق, التي تصادف أيام رأس السنة ويوم الغفران. وروح هذه القصيدة توراتية, مستقاة من قصة إسحاق, الذي

افتداه هو نفسه ملك اعترض سيف أبيه إبراهيم بعد أن تَلَّهُ للجبين . في هذه الأثناء تصيح الواضع ويداها تمسكان حبلا معقودا على عمود السرير، أو على مصراع الباب...(1).

ويتضمن كتاب مراكش المشار إليه أعلاه، رُقية، هي عبارة عن حرز كتب عليه كلمة من أربعة أحرف عبرية، هي: ألف وميم ونون وطاء، والحرز مربع سحري. من رموز " لقبالة " التطبيقية أو السحر، والحروف هي حروف أولى لبعض آي التوراة. وتوضع الرقية قت لسان الواضع قصد التعجيل بالنهاية السعيدة، أي الولادة. وينبغى أن تستخرج الورقة من الفم مباشرة بعد الخلاص

### التحديد (2) معتقد وسحر

هناك شعائر أخرى تصاحب الولادة، وعلى الخصوص، إذا كان المولود ذكرا، ونذكر من بينها شعيرة " التحديد "، حيث تُستعمل شفرة أو نصل من حديد، ولهذا المعدن أهمية كبرى في بعض الاعتقادات والاحتفالات التي تشترك في فعلها الجتمعات اليهودية والإسلامية. وتعود عادة " التحديد " إلى أصول دينية وطقوس غريبة وافعال سحرية، تصحبها دوما إشارات وحركات. ويراد من هذا الاحتفال الديني والخرافي،

أ- قارن هنا بالطقس المعروف في الرباط الذي أشار إليه L. Brunot في الجنمع الإسلامي والذي هو: "ربط منديل المرأة في مأدنة من المآذن والدعاء للحابل بتعجيل الولادة" وفي البلدان المسيحية. فإن العملية الأكثر تداولا لتسهيل الولادة. هي دق أجراس الكنائس. وقديما كانوا يربطون حزام الحابل في ناقوس كنيسة الربع ويدقون الأجراس ثلاث مرات" Sebillot, Le paganisme contemporain, cité par L. Brunot)

<sup>2-</sup> نحب أن نصف هذه الشعيرة التي لها بعض الأصالة. والتي بدأ استعمالها يندثر في مجتمعاتنا الحديثة. وصفا به نعرف مظاهرها ذات الدلالات. وقد أشير ألى الظاهرة مرة أو مرتين في بعض دراسات المغرب الأتنوغرافية. ولم تدرس دراسة خليلية تستحق الاعتماد مطلقاً. على حد علمناً.

حماية المولسود الذكر السني يظهر أنه أكثر عرضة للخطر من البنت. أثناء الأيام السبعة الأول. أي قبل دخوله في العهد الإبراهيمي وختنه الختان المنقذ الذي لابد منه، مادامت حياته مهددة طوال هذه المرحلة التي قبل الختان. خصوصا من الجنية "ليليث "

## انهزام ليليث وتجريدها من سلاحها

عندما تدق الساعة الثانية عشرة ليلا، تقفل الأبواب والنوافذ، ويمر شخص ما بسيف قديم أو سكين غليظة، على جدران ومنافذ الغرفة المغلقة بإحكام، حيث توجد " النفيسة " أو أم الولد. وبعدها توضع الأداة المعدنية حت وسادة المولود المشدود إلى أمه شدا.

ويفتتح هذا الاحتفال بآية توراتية تروي قصة نوح وسفينته التي التجأت إليها بعض الخلوقات الحية لتنجو بنفسها من الطوفان. وهي المذكورة في سفر التكوين (1) وفي هذه اللحظة بالسذات، حيث تنتهي قراءة هذا النص. تغلق كسل المنافذ لمنع تلك الأخرى من الدخول إلسي الغرفة ( الأخرى التي تسمى. ليليث ولا يجب أن يذكر اسمها)

وشعيرة " التحديد" (2) هذه والأساطير التي تصاحبها، حية في كل جهة من جهات العالم اليهودي، في حوض البحر الأبيض المتوسط، وفي الغرب والشرق الإسلاميين. ويشهد على ذلك، إذا كان الأمر يحتاج إلى شهادة. هذه القصة التي رواها لنا، منذ عدة سنوات، رسام حـــالم

<sup>1-</sup> أقيم عهدي معك فتدخل التابوت أنت وبنوك وامرأتك ونسوة بنيك معك. ومن كل حي من كل ذي جنس اثنين. ومن كل تدخل التابوت لتحيا معك. ذكرا وأنثى تكون البهائم بأصنافها. ومن جميع ذبابات الأرض بأصنافها. يدخل إليك اثنان من كل لتحيا (التكوين إصحاح 7 آ 18 و2 و2)

<sup>2-</sup>ويعني التحديد أيضا وضع الحدود لمساحة ما وتعيين مكان ما. بعلامات بحيث يمنع على الأجنبي, وهو هنا ليليث بالذات.

يدعى يوسف مانور، وهو يهودي من أصل عراقي إسرائيلي الجنسية، ويعيش في باريس، قال وكله إمان بما يحكي، إن جده استطاع أن يقضي على الجنية ليليث التي تسببت في موت عدد من الصبيان اليهود في بغداد. بعد أن نزع منها سيفها القاتل. وسلم السيف لعائلته التي لا تزال قتفظ به بعناية حتى ساعتها. وبطل هذه المعركة التي انتهت بانهزام ليليث وقريدها من سلاحها، كما جاء في قول محدثنا، كان شيخا من شيوخ " القبالة " التطبيقية، ومن العارفين بالنصوص الباطنية والأسرار الخفية، وحققت على يده معجزات شفاء المرضى. وتعرفنا على هذا النوع من الرجال الذين كانوا يجمعون بين صنع المعربات والمعرفة العميقة بالعلوم الربية والتطبيب، في المغرب بالصويرة ومراكش وغيرهما.

ولا يخلو هذا الاحتفال من ترتيل نصوص توراتية تليق بالمناسبة، من مثل ما جاء في سفر التكوين. الإصحاح الثامن والأربعين آ 16. والتاسع والأربعين آ 22 (مقتطفات من مباركة يعقوب). والإصحاح الواحد والتسعين والواحد والعشرين والمائة من سفر المزامير. والإصحاح السادس من سفر العدد 27-22 ( المباركة الكهنوتية). والأمثال (3 و 24 ). وينتهي الاحتفال بالموسيقى والأغاني والألحان العبرية، و"البيوطيم " أو الأشعار الدينية والموشحات والقصائد الغنائية والعروبيات باللهجة العامية، والأغاني الأمازيغية أو القشتالية. حسب أصول المحتفين العرقية واللغوية.

ورغبة في عدم الإطالة، نكتفي بنماذج من هذه الأدبيات، نظرا لأهميتها. من ذلك مباركة يعقوب المشهورة، لابنه يوسف وحفيديه إفراييم ومناسى. وترتل ثلاث مرات متتابعة. ونصها: " ليبارك الملاك الذي خلصني من كل شر هؤلاء الصبيان، وليحل فيهم ذكر اسمي واسم آبائى إبراهيم وإسحاق، وليتكاثروا تكاثر السمك، ولينتشروا في البلاد." (التكوين، الإصحاح الثامن والأربعون، 16). و" يوسف فرع خصب على حافة العين، يتجاوز كل الفروع الأخرى على طول السور." (التكوين، الإصحاح التاسع والأربعون، 22)."

ويعد الإصحاح الواحد والتسعون من سفر المزامير، أنسب النصوص لحفظ الإنسان، وهو المفضل عند " القباليين" الذين النيسن عارسون السحر، منه يكتبون "الشميروت" أو الأحجبة و" القمعوت " أو التعاويذ وغيرها..وذلك بتركيب الألفاظ التوراتية في كتابات رمزية ومربعات سحرية، تعتمد علم حساب الجُمُّل.والطلاسيم. وهذه بعض آيات مما يعتقدون فيه خصوصية الحفظ: " الله يحرسك من شرك القناص، ومن الطاعون القاتل.... لن يرعبك الليل، ولن يصيبك السهم الذي يخرق النهار، ولا الطاعون الراكض في الظل، ولا الوباء الذي ينشر أهواله في وضح الظهيرة .لن يقرب ساحتك الشر ولا البلية، ولن تقترب خيمتك آفة..."

وجاء في المزمور المائة والواحد والعشرين على الخصوص: "الرب حافظك، الـرب ظلك، عن يدك اليـمـنى [هو]، فلا الشـمـس تؤذيك في النهـار، ولا القـمـر في الليل. يحـفظك الرب من كل سـوء، ويـحـفظ روحك..."

وليس خاف ما تتمتع به المباركة الكهنوتية من قوة وبأس. وهاتان فقرتان منها: " سيباركك الرب ويحفظك. وسيتلألأ نور بهائه فوقك ومنحك فضله..."

والآية الرابعة والعشرون من الإصحاح الثالث في سفر الأمثال، ليست إلا هذا الدعاء البسيط:" إذا اضطجعت فلا تُذعر، بل تضجع ويكون نومك عذبا "

ونقتطف من أحد هذه الأناشيد العبرية. المعروفة بــ "البيوطيم". الأكثر شعبية، المقدمة اللازمة التي تتصدر المقطع الأول

#### مقدمة

ليكن الوليد بشكارة خيدر ليترعرع، مثل بستان ندى ويكبر ليعلو، ويتفوق وينجو من كل شر أمين، لتكن مشيئة الله هكذا وكما يأمر

ونختم هذا الجزء بمقاطع اخترناها من بين عدة أغاني عبرية -عربية، تغنى للقابلة (أغنية القابلة)

يا القابلة يا السوسية (أيتها المولدة من قبيلة سوس)
كل ما سديت شوية (كلما نسجت قليلا)
نقوم نهار السابع نخرجك مكسية (سأنهض اليوم السابع وألبسك كسوة)
يا القابلة يــا المقبولة (أيتها المولدة الحبوبة)
يا المشرة يا ميمونة (أيتها المبشرة الممونة)

بشرتني الله يعطيك الخير (بشرتني جزاك الله خيرا) نعطيك حاجة مضمونــة ([أما أنا] فهديتي إليك أكيدة)

وتمتد السهرة التي تبدأ مبكرا في المساء، إلى ما بعد طقس "التحديد"، في جلسة طويلة، تروي فيها النساء، وعلى رأسهن راويّة قصص متمرسة، قصصا وخرافات تناسب المقام، في الوقت الذي يقوم فيه نساء أخريات بإعداد دقيق لحفل الختان وما يرافقه من احتفال. ويصبح " التحديد " " حديثا، وخلق حكايات وفاذب أطراف الحديث "

### الختان: طقوس احتفالية، خرافية ، وشعر

حفل الاختتان، الذي يقع عادة، في اليوم الثامن بعد الولادة، مناسبة دينية كبرى، وحفل عائلي ترافقه الأفراح السعيدة والبهجة والسرور. وهو مناسبة يعبر فيه الفقير والغنى، عن فرحته بمقدم المولود الجديد.

قجري مراسيم الاحتفال عادة. في بيت الأبوين (1)، في غرفة الواضع التي تزينها الستائر الملونة وتتصدرها " السفارم " أو لفائف التوراة التي تستعار من البيعة للمناسبة. كما تفرش بالطنافس الملونة الغالبة.

لفظ " مُهيلَه " العبري يعني عملية الختان، التي هي استئصال القلفة، وهو باللهجة المغربية " لَخُتانَ ". أو كما تسمى في الوسط الإسلامي، حيث يقع عادة في سن السابعة أو التاسعة، " طُهارَة " أو" أزيانَه ". ويمثل هذا البتر الشعائري أو قربان الختان، لدى الأم، فديسة خفظ طفلها من الموت. والجد عادة هو" السَّنُدَق " أي الذي يضع الطفل على ركبتيه، وقد تباع هذه المهمة بالمزاد العلني لصالح صندوق الطائفة

إ- وقد يكون في البيعة التي يصلى فيها الأب عادة.

الخاص بالفقراء. ويجلس " السندق" فوق (كرسي النبي إيليا) ويأخذ الطفل بين ركبتيه، في حسين يتولى " المُوهل" المتمرس المتطوع، الذي سيختن الطفل، مهمته ويستخرج دم الختانة ثم يرش محل الختن بشراب كحولي يسمى الروم أو بساماء حيا " أو العرق. موقفا النزيف بضماد مسكن (1). وعندها يردد أب الطفل حمد الختان . شكرا لله الذي أتاح له : "أن يُدخل عضوا جديدا في العهد الإبراهيمي ". وبعد مباركة الخمر التقليدية ومباركة النباتات المعطرة، وهي أوراق الورد اليابسة، تبدأ الشاورة في شأن اختيار تسمية الطفل.

ولا بد من إتباع قواعد معينة لاختيار الاسم. وتتنوع هذه القواعد حسب الأعراف وتبعا للأصول العرقية. من ذلك أن "المكورشيم" أو أحفاد المهجرين من شبه الجزيرة الإيبيرية. يسمون الوليد باسم الجد الحي. في حين يسميه " التوشابيم " أو السكان الأصليون، باسم الجد المتوفى ولا يريدون به بديلا.

ويرفق احتفال الختان. كباقي الاحتفالات الأخرى إجباريا، بشعيرة أخرى هي إنشاد " البيوطيم" أو الأشعار الخاصة بالختان. يشارك في إنشادها كل الحاضرين. وخص المغنون والتربادور المغاربة، هذه المناسبة، بعديد من المنظومات الشعرية العبرية وغيرها من منظومات اللهجة

<sup>1-</sup> يعتقدون أن لدم الختان فوائد نافعة. وتشهد هذه الشعيرة. كغيرها من الشعائر الأخرى. على التقاء الخيال الاجتماعي والاعتقاد الروحي الشرعي الديني. وحكى الربي يوسف بنئيم في مؤلفه الببليوغرافيي "ملخي ربنان" (الأمرا الأحبار) "أن أحد حكماء مدينة صفرو. الربي إسحاق هكوهن. المعروف بربي يسحق مول الميلا (يسحاق الذي خص بإجراء الختان)". (دفن في سفح الجبل القريب من المدينة) وعرف منذ قديم بأنه من كبار الأولاياء. وأن يهود صفرو في فترات الجفاف. كانوا يتوجهون إلى مزاره فينشرون خرقة مبللة بدم الختان على شاهد قبره. وهم يقرؤون المزامير والأدعية (لعل المطر بنزل)"

اليهودية المغربية. ومن القصائد الشعبية التي تنشد في هذه المناسبة. قصيدة يعقوب أبنصور، من شعراء القرنين السابع عشر والثامن عشر التي أصبحت منذ عهود، مرتولة من مرتولات البيعة المغربية. وتنشد هذه القصيدة في جو من البهجة المتزايدة مع صعود أب الطفل إلى منصة " لفائف التوارة "، يوم السبت الموالي ليوم الختان. وتتضمن القصيدة أربع رباعيات قصيرة جدا، من بحر متساوى المقاطع، وهي:

لتنشرح جـماعتنا،! / ليسـتبشـر جمعنا،! / إن رضيعا ولد لنا. / لقد رزقنا ولدا لقد رزقنا ولدا.

الإله العلي الذي أنشأ من السحاب مطيته. / سيغذق على هذا الولد من نعمه. / وسيمنحه كذلك. / فضيلة الدخول / في العهد الإبراهيمي. عهد أبينا .

خالقه يفعم أمانيه، / وفي السعادة يقضى أيامه، / إلى أرض المسرات يصعد، / مع بنى إسرائيل إخواننا .

لينهض والده اليوم على نغمات الطرب، / ليقرأ في التوراة، / وفي ظل الإباء والكرامة، / ليبارك اسم إلهنا ".

ويكون البعد الأخلاقي والديني للختان، وأهميته الاجتماعية والعرقية، وعمليته الشعائرية نفسها، التي هي " مهيله " أي الختان ، و"بريئة " أي قطع الجلد وطيه لإظهار تاج القضيب، مواضيع كثيرة تناولتها منظومات أخرى من هذا الأدب الذي يستوحي مواضيعه ومعجمه اللغوي، من الكتاب المقدس والتلمود و" المدراش "، أو التفاسير التلمودية و" الهلاخا "، أي التشريع التلمودي. ويُظهر تناول هذه المواضيع، في هذا النوع من الشعر الذي يغنى جماعيا في هذه المناسبات

والاحتفالات ، طابع "لمهيلة" التعليمي والتربوي. ويلاحظ فيه أيضا، الاهتمام بإضفاء صبغة القداسة على كل عمل وفعل يصاحب هذه المناسبة ذات الأثر الكبير في الحياة اليهودية. وتعتبر القطعة التي نورد هنا مقدمتها ومقطعيها الثاني والثالث، دليلا على ما نقول.

#### مدخـــل

بختم خاتمك يا أيها القادر قد ميزتنا! ليمجد اسمك إلى الأبديا مالكنا!

2 سنقطع الجلد الأغلف بموسى حادة طبقا لإرادتك ومشيأتك.
 يا الله يا حي يا خالق كل الخلوقات، /
 لكى نخلد عهدا أبرمه آباؤنا الأوفياء الخلصون. /

ولنضعف قوة نوازعنا الشريـــرة.

3 نخرق الغشاء الطري بيد ماهرة /
 لكي نكشف حشفة كل التاج /
 ولنضاعف قوة الفحولة بالتطهر والطهارة.
 ذلك هو العهد الذي رسمت علامته في أجسادنا.

ويفتدى الولد الذكر البكر، بعد واحد وثلاثين يوما من ولادته، بـ "ديون هَبنْ" بأن يقدم الأب فدية هي حلّي زوجته الذهبية والفضية ومن الأحجار الكريمة، للكاهن. وهو من أحفاد هارون. ثم يستردها منه بعد ذلك بقليل، مقابل بعض المال يحول إلى صندوق فقراء الطائفة.

شعيرة أخرى ذات طابع اجتماعي وديني. تمثلت أيضا فيما خص به الشعراء اليهود المغاربة هذا الاحتفال. من قصائد شعرية، تستوحي فكرتها من النصوص التوراتية التي فكي قصة تقديم المولود الأول قربانا، ووجوب فديته. (الخروج، الإصحاح الثالث عشر، والأعداد، الإصحاح الثالث والعشرون)

وإذا كان المولود بنتا. يجري احتفال " التسمية ". بأقل ما يمكن من الحفاوة. ويطلق على هذه المناسبة بالعبرية " زيد هَبَتُ " أو قربان الأنثى. وينحصر في إقامة شعائر سربعة تقدم فيها وجبة طعام خفيفة. إضافة إلى احتفالات بهيجة ينشدون فيها " البيوطيم " أو أشعارا تليق بالمناسبة. ومن هذه الأشعار مقطوعة، تغنى عادة يوم الزفاف، وهي من نظم أحد الشعراء المغاربة، وتبدأ هكذا:

غزالة ظريفة. صبية وديعة فيك يجتمع جمال البهاء بقوة الأجداد الخالدة

ويسجل الأب أو الجد اسم وتاريخ الولد أو البنت على صفحة من صفحات كتاب الصلوات أو كتاب التوراة. ف "الحالة المدنية" لم تكن عندها موجودة. وكسان التاريخ المستعمل في الجنمعات اليهودية في الغرب الإسلامي. هو التاريخ اليهودي، أي تاريخ بدء الخليقة.

# التربية والتعليم

لن نتحدث هنا إلا عن بعض الملامح التي تتميز بها المدرسة التقليدية اليهودية في المغرب، ولن نفعل ذلك إلا اختصارا، لأنا خدثنا عن ذلك سابقا في الفصل الخاص بـ " المسار العلمي والروحي للطالبين اليهودي والمسلم في المغرب " (1).

# المدرسة التقليدية اليهودية في الغرب الإسلامي

تعد المدرسة التقليدية اليهودية التي ظلت قائمة إلى وقت قريب في الغرب الإسلامي، صورة من صور المدارس الأصيلة التي تمتد جذورها حتى بداية الاستقرار اليهودي بالمغرب، أو على الأقل، منذ الضتح الإسلامي.

وتعني التربية هنا أيضا، في أغلب الحالات، إعداد الفرد ليتكيف مع الجمع ويندمج في الجماعة. بل يمكننا أن نقول، إنه لا يوجد في الأعم الغالب، لدى هذه الأوساط التي نتحدث عنها، تصور واع للتربية، وأن احترام التقاليد هو وحده الذي يحكم حياة الطائفة. ويتعلم الطفل بالمعاشرة والتقليد واحترام الأوامر والنواهي. إن احترام التقاليد، والتكيف مع الأعراف والعادات، والسير على هدي المعتقدات وإقامة الشعائر، وأخيرا إدماج البالغين في الجماعة، بواسطة احتفالات التأهيل، إضافة إلى المشاركة في أداء العبادات، كل هذا يشكل ما من شأنه أن يجعل من الفرد عضوا نافعا في الجماعة، وشخصا له ذهنية لا تختلف عن ذهنيتها، وشعور عميق بالانتماء إليها. وبعبارة، يجعل منه صاحب عن ذهنيتها، وشعور عميق بالانتماء إليها. وبعبارة، يجعل منه عاحب

ا انظر أيضا كتابنا ...Pédagogie juive الإحالة أعلاه.

### الطفل في العائلـــــة

ما أن يعي الطفل ويعقل حتى يجد نفسه داخل مجتمع خكمه مجموعة من الأفعال والممارسات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالأوامر والنواهي الدينية. وفي البيت، وسط العائلة الكبرى التي تشمل الجد والجدة وكل الأقرباء، الذين يعيشون جُماعا، في غالب الأحيان، حت سقف واحد، يكتسب الطفل جاربه الأولى في الحياة التقليدية اليهودية. وليس هناك فاصل يفصل الصغار عن البالغين، إذ يكون الطفل معرفته للنظام القائم والعوائد والقوانين، بمحاكاته لمن هم أكبر منه. أولئك الذين يحترمهم ويخاف منهم. ولذلك فهو مدعو إلى أن يتقيد بما يفعلون كل التقيد.

ويتعلم الطفل في العائلة مقدار ما يتعلم ويتربى في المدرسة. وعمل المعلم يتجلى في متابعة تربية الطفل التي بدأت في الوسط العائلي وتستمر فيه أيضا، وتنحصر مهمته في تعليمه قراءة التوراة.

وفي البيت يتلقى الطفل تربيته الأخلاقية. والأم هي التي تلقنه أسس فضيلة الخير واحترام ما للآخر وحب الأرض المقدسة. وتعليمه كيفية أداء الصلوات ليس من مهمة المدرسة والمعلم، بل يقوم الطفل بواجبات العبادات على وجهها، عن طريق القدوة بالآباء والممارسة اليومية المواظبة.

وفي بعض الحالات الخاصة. كحال البتيم على سببل المثال. يكون دور الأجداد والأعمام والخالات ذا أهمية قصوى.

ولا ينتهي التعليم الحقيقي عند المدرسة. إذ الطفل أو اليافع عندما يصل إلى البيت في المساء. يجد الأب أو الجد ينتظره لإكسال تعليمه الديني اليهودي. وإعداده لحفل الرشد الديني (بار مصواه). ومع ازدياد سنه ونمو عقله، يأخذ في تلقينه معارف لا تتسع لها برامج المدرسة. خاصة قراءة كتاب "الزهار". أو شروح التوراة الصوفية. التي لا يُقَنها إلا المريد. وله دون غيره، وهو في غالب الأحوال الابن الختار

# احتفال ذو دلالة: الكُتَّــاب زواج الطفولة، خطوبة التوراة واختيار الزوجة

كان الآباء يهتمون، في طوائف وادي تودغا في جبل الأطلس الكبير، عندما يبلغ الولد سن الخامسة، بشيئين اثنين: تعليمه التوراة، واختيار زوجته، طبقا لأحد الأوامر التلمودية. لقد جرت العادة أن يحتفلوا ليلة "شابعوت"، التي تصادف ذكرى نزول الوحي في جبل سيناء، بنوع من زواج الطفولة "حوباه بزعير آنبيم". فكان الأبوان يختاران في هذا الحفل، قرينة لولدهما من نفس سنه، فييرتبط الطفلان في حيفلة زواج حقيقية تتخللها الاحتفالات. وفي هذا اليوم بعصد صلاة الصبح "شخريت" يقصد الرجال بيت الخطيب، فيخط الربي الأبجدية العبرية بالعسل على لوح نظيف، ويطلب من الولد أن يلعق الحروف وهو يقول: "ليكن كلام التوراة حلوا في حلقك مثل هذا الشهد".

لقد خدث عن هذا الاحتفال، كل من Brunot في كتابهما (النصوص العبرية – العربية بفاس). ويبدو أنهما لم يهتما إلا بمظهر واحد من هذين المظهرين الذي هو وعد زواج الصبيين مستقبلا. وأوضح لنا من أخبرنا بالخبر. وهما رجلان أحدهما من تودغا والآخر من محميد الغزلان. بتخوم الصحراء. أن الأمر يتعلق أولا وقبل كل شيء. بعرس رمزي تُزوج فيه التوراة للطفل.

## 

"يتجسد جوهر التعليم في البيعة وعن طريق البيعة ومن أجل البيعة " هذه العبارة التي ذكرها S.D. Goitein . وهو يتحدث عن التعليم في اليمن. تصدق على التعليم اليهودي الأولي في المغرب إلى حد بعيد. إذ ليس من مهمة هذا التعليم إعداد الصغار للحياة. وإنما مهمته أن يستجيب لضرورة واحدة. تتمثل في القيام بالعبادة على أحسن وجه والنظر في علم من العلوم التقليدية، والتقيد بما تضرضه الأوامر والنواهي. وترتيل الصلوات في البيعة. ليس قصرا على الحبر الإمام، بل هو واجب على كل الحاضرين. شأنه شأن " البيوطيم " أو التراتيل الدينية. أيام الأعياد والسبوت. وعلى كل واحد من المصلين أن يصعد المنبر (المكان الذي به لفائف التوراة) أو " السفر "، ليتلو بنفسه المقطع التوراتي الخاص به إذ المفروض أن الكل يستطيع قراءة التوراة أو يستظهر "الهفطاره" أو بعضا من أسفار الأنبياء. مع نصها الآرامي وترجمتها باللهجة اليهودية العربية أو اليهودية – الإسبانية أو اليهودية – الأمازيغية، حسب المناطق .

واستظهار النصوص المقدسة عن ظهر قلب، بالإضافة إلى شروحها وفهمها، هو المفتاح والشرط الأساس، ليصبح اليهودي رجل دين. ويتطلب منه هذا الأمر زمنا طويل من التعلم والمعرفة بجوهر الموضوع.

# بار مصـــهاه [بلوغ سن الرشد الديني]

يمثل احتفال " بار مصواه " (1) ،نهاية التعليم الأولي. ويصادف هذا السختم بلوغ " الرشد الديني ". ومنذ ذاك، يصبح اليافع ملزما باحترام الوصايا التي تأمر بها التوراة، ويصبح مثله مثل الكبار، مسؤولا عن

<sup>1 -</sup> تعنى عبارة "بار متصفاه" حرفيا ابن الوصابا التوراتية أو القادر على القيام بها (الترجم)

أفعاله، يؤم البيعة مثل من هم أكبر منه، وله ما لهم وعليه ما عليهم. يُحدد الرشد الديني عادة. في سن الثالثة عشرة. كما هــــو وارد في "مـقالة الآباء " التلمودية (٧ 26). ويكون قبل السن المذكورة أعلاه بالنسبة لبعض المتقدمين عقليا. فقد يبلغونه قبل ذلك. إذ ذكر أحد الأحبار المغاربة أنه بلغ سن الرشد في السابعة من عمره، وذكر آخر أنه بلغه في سن الثامنة. وفي الواقع، فإن شيوخ التلمود يجيزون للأب أن يُحَمِّل ابنه " التيفلين " (1)، بجرد ما يصبح هذا الأخير قادرا على الاعتناء به. (سوكاه 44).

# التعليم العالي أو " البِشفا "

ينبغي على القضاة الربيين، وكل الذين يتحملون مهام دينية، وحتى أولئك المتأدبين الذين ليس من الضروري أن يشغلوا وظيفة من وظائف الطائفة، أو الوظائف التعليمية أو يدرسون التوراة، بمن يرغبون في تلقي تعليم أعلى من تعليم " الحدر " أو التعليم الأولي، أن يكرسوا سنوات طوالا من زهرة شبابهم، بل كل حياتهم. لاكتساب المعارف اللازمة لمارسة مهامهم وتطوير معارفهم، إذا أرادوا أن تصدق عليهم صفة " تلميذ حاخام " أو عالم.

ومصدر هذا التعليم هو " اليشف ا". وهي دوما مؤسسة خيرية أو مؤسسة تكون بقرار من مجلس الطائفة.

التفيلين رسعان جلديان يلف اليهودي. أحدهما على الرأس والأخر على الذراع اليسرى أثناء بعض الصلوات. (المترجم)

### البنت والتربيسة

لا تخفى وجهات نظر فقهاء الشريعة الختلفة، والرأي العام الذي كان يسود مجموع الطوائف اليهودية، في موضوع تعليم البنات. وبما أن البنت معفاة من المشاركة في إقامة الشعائر، وهي الغرض الأول من التعليم، فهي معفاة إذن من قراءة التوراة أو التلمود. وتكون تربيتها، حتى زواجها، وهو مبكر عادة، حيث يكون بين العاشرة والثانية عشرة، في وسطها العائلي، عن طريق الاحتكاك ومرافقة النساء الأخريات. وهي بذلك لا تعرف لا القراءة ولا الكتابية، إلا في الحالات الاستثنائية النادرة. وينحصر واجبها في السهر على تدبير شؤون البيت والاعتناء به. واليها تعود مهمة خمل أعباء " الكشروت "، أي الحلل من الطعام والحرم منه، والسهر على تنفيذ عدد كبير من الوصايا، مثل تلك الخاصة بالأعياد، باحتفال السبت، كإشعال الشمعدان مثلا، وتلك الخاصة بالأعياد،

ولا تمنع البنت من ممارسة المهن. كالخياطة والتطريز وغيرها. وتشتغل الخياطة أو الطرازة مع معاوناتها اللائي لا يفارقنها أبدا، لزينائها اليهود أو المسلمين، فتخيط لهم الملابس أو تطرز لهم أغطية الأسرة بخيط الذهب أو الفضة، أو ترقم الجلد أو تطرز على أنوال صغيرة، وهي خشبة، التطريز المعروف بالإنجليزي.

وتمتهن بعض النساء مهنا أخرى اجتماعية، فتدعى منهن المغنيات والحاكيات الممتهنات إلى الحفلات العائلية المسرة، والنادبات النائحات لأماسي المآتم. ومن النساء كذلك من يمتهن مهنة " الخطابات ".أو ذوات التوسط في الزواج. وسبق أن رأينا كم هي شريفة مهنة "القابلات " أو المولدات، وكم هي في الوقت نفسه ضرورية في الجتمعات المغربية.

وأمية المرأة هذه لا تلغي مشاركتها في حياة البيت الروحية. ودورها في مجال تربية أبنائها له أهمية كبيرة في معظم الأحيان. ويستحق عدد كبير من النساء صفة " المرأة المدبرة الفاضلة " (إيشيت حايل). كما جاء في سفر الأمثال, الإصحاح الواحد والثلاثون. آ.10 . إنها روح البيت، وحياته اليومية ونظامه. ومن النساء شبيهات بأهل الحكمة والعلماء الأتقياء، بمن يصمن ستة أيام دون انقطاع. وهو الصوم الذي يسمى بالعبرية " تاعنيت هافسقاه ". ويسمونه باللهجة اليهودية المغربية " الستية ". ولهذه التسمية دلالتها. إذ الأمر يتعلق في الواقع بانقطاع كامل عن الطعام والشراب، طوال ستة أيام متتابعة، بما في ذلك لياليها. ويبدأ الصوم يوم الأحد فجرا، وينتهي باحتفال مناسب وطقس خاص يوم الجمعة مساء، عند غروب الشمس. وقت مناسب وطقس خاص يوم الجمعة مساء، عند غروب الشمس. وقت متواضع، ام ته نت التصبين في البيوت، بمن كن يصمن " الستية " الستية " النتظام. وكانت محتفظ بجزء مهم من أجرتها لشراء كفنها ومكان قبرها في مقبرة الصويرة.

وفي صدد دور المرأة في التربية, نذكر أن الأمهات الفاسيات والمكناسيات والصفرويات, وبمبادرة من ربي روسي زائر, اسمه رابي زيف هلبيران, زار المغرب في بداية هذا القرن, هن اللائي خلقن مؤسسات التعليم المسماة " أم هابانيم " (أم الأطفال)

على أي. فالمرأة لم تكن أمية مطلقاً، ففي طنجة وتطوان، كانت البنت تتلقى تعليما يؤهلها لقراءة نص الصلوات باللغة العبرية. مع ترجمتها باللهجة اليهودية الإسبانية. وكانت بعض النساء فجتمعن في صحن الدور. ظهر يوم السبت أو أيام الأعياد، لقراءة فصل من كتاب

"معام لوعـز". (في أمة غريبة) والكتاب مـجموعة من المنتخبات حررها باللهـجة اليـهودية الإسـبانيـة، إسحـاق كولي. وصـدرت أول طبعـة له بالقسطنطينية سنة 1730.

ولا ينبغي أن نتصور المرأة اليهودية المغربية على أنها نوع من النساء القاصرات. فمع أنها تعيش في مجتمع يسيطر فيه الرجل, فإنها مع ذلك ليست غائبة, كما قد يعتقد لأول وهلة.

وفي حضارة تخول فيها السن للمرأة حقوقا لا يتمتع بها غيرها. فإن هذه المرأة تكون الجهة المقصودة والقول المسموع. بل كان من بين النساء من صرن وصيفات مؤتمنات ومستشارات لنساء ولاة مدن كبرى. كفاس ومراكش والصويرة. بل صرن يخدمن أم السلطان في القصر الملكي بالرباط.

#### تعلم المهن

تعليم الابن مهنة من المهن واجب شرعي. والكتابات الربية في هذا الصدد غنية كل الغنى (1). وكان الطفل عموما، يتعلم مهنة والده، كالصياغة والنجارة وخياطة مالابس الأهالي وصناعة الأمشاط لنفش الصوف وغير ذلك. وإذا اختار الولد التجارة. يبتدئ بصندوق صغير من الحلوى، يجلس به في زاوية من زوايا زقاق من الأزقة، أو يرافق والده أو أحد أقربائه إلى أسواق المنطقة.

ويحتاج تعلم مهنة من المهن زمنا طويلا، فيه يكتسب المتعلم معارفه بمراقبته الصانع وهو يشتغل. فإذا تمرس بالمهنة، وكان لديه من

١ - بما أن المتعلم الايحق له أن يحصل على أي مقابل مادي من علمه الذي يتلقاه في المدرسة، فإن عليه أن يتعلم مهنة من المهن يتعيش بها كما جاء في: (فصل الآباء) ومقالات للموية مثل "برخوت" و "قدشين". أنظر أعلاه "المسار الفكري..."

رأس المال ما يكفي، فتح دكانه الخاص به، وإلا استمر في خدمة معلمه في نفس المعمل، ولا يتناقض التعليم وتعلم المهن في مجالات كثيرة، غير أنهما لا يجتمعان في بعضها الآخر، وفي دكان التاجر أو مكتبه، يتعلم الطفل العمليات الحسابية من جمع وطرح وضرب وفي نادر الأحيان القسمة – وفيه يتعامل مع صرف النقود وقرير المراسلات، وهذه أيضا فرصة لتعليم مبادئ اللغة العربية، حتى يستطيع قراءة العقود أو الوثائق التجارية، غير أن هذا نادرا ما يحدث. ومن جهة أخرى، يحرص رجال الدين والقادة الروحيون، على محاربة التعليم المهني السابق لأوانه.

وليس من الضروري أن تمنع مهنة من المهن متابعة الدراسة، فقد يستمر الفتى والراشد في التعلم أثناء الليالي والسبت وأيام الأعياد، وكذا فى أوقات الفراغ التي تسمح بها انشغالاته.

وأنا أخدت مع أحد كبار علماء المغرب اليهود- وهو الربي يوسف مساس. الذي وافته المنية في إسرائيل قبل سنوات، بعد أن شغل مهام القاضي الأعلى في مدينة حيفا- عن طرق التعليم والتلقين التي كان يتبعها زملاؤه المغاربة في "الحدر" و"اليشفا" أضاف بفكاهة فيه معهودة، مزجها بنوع من الحسرة و الأسف وببعض الاستهزاء. مقتبسا من سفر أشياء، الإصحاح التاسع والعشرين. آ13 ؟:" ليس تعليمهم إلا درسا محفوظا علمهم إياه الناس". وكيف ما كان الأمر، فإن هذا التعليم كان هو الشائع وكان يضمن الزاد المعرفي لقادة الطائفة الروحيين، كما حافظ لليهودية على أجيال من اليهود الخلصين لإيمانهم المتشبثين بتقاليد أجدادهم. ووقى اليهودي الحروم من أن يسقط في الظلامية الدامسة. أو أن يصل به الحال درجة الاسترقاقية التي هيمنت

على بعض من جيرانه المسلمين. وعرف اليه ودي "المتعلم" أو المتأدب, حياة فكرية وروحية كان يجد فيها دوما متعة هي عزاء لمرارة وجود مليء بالمعاناة، متعة ملأت في غالب الأحيان، حياته بضياء وبهجة لا يلحظهما ذو العين الكليلة، ولا يتوصل إليهما أبدا الطارئ الأجنبي. وإنما فيهما ما يوحي إلى الغريب بما جاء في المزمور 128، آ 50:" هذه تعزيتي في بؤسي"

# الزولج

سبق أن درسنا في الفصل المعنون "بمجال القضاء" بعضا من القضايا المتعلقة بتشريع الأسرة وقانون الأحوال الشخصية، كالصداق ونظام الزواج القشتالي، الذي ضمنه مهجرو شبه الجزيرة الإيبيرية، تشريعهم، ونصوا عليه في فتاواهم ومراسيمهم الربية المتعلقة بزواج الواحدة والاثنتين أو أكثر من ذلك.

وسنطرح هنا بعض الأمور التي تتعلق بالزواج، خاصة تلك التي تدخل في ما سميناه بالمتخيل الاجتماعي، مع ما يمثلها من مظاهر متعددة، كالأعراف والعادات والطقوس والممارسات، التي تشترك فيها أغلب الجنمعات المغاربية، أو تلك التي تستقي أصولها من الإرث الإسباني الموريسكي.

### الخسطوبسة

يسمى حفل طلب يد الزوجة بالعبرية "شيدوخين". وهو "الْخَطْبَة" بالعربية. (1) ويليه حفل ال"عروسين" أو الخطوبة التي تسمى باللهجة المغربية "مُلكُ" أو "رُشيم". ويصادق على الخطبة بما يقدمه الخطيب لخطيبته من "سابلونوت" أو هدايا. حين تلفظه بعبارة طلب الزواج الرسمية. وتتضمن هذه الهدايا حليا، وهي سبعة أساور ترمز لأيام الأسبوع، وخاتما به جوهرة ثمينة، وخمارا من الحرير، ويقدم في "صينية الخطوبة" زيادة على ما سبق، خمسة "قوالب" من السكر والحناء والعطور والحلوبات والفواكه الجففة. كاللوز والتمر والتين. ويخضع عقد

<sup>1-</sup> انظر مسوضوع الخطبة أو الشوسط في طلب يد البنت "كستوبّة" في Pédagogie juive...p. 36

الزواج لأعراف ومواثيق يتسبب خرقها في منازعات تظطر السلطات القضائية الدينية إلى معالجتها بالفتاوى وإصدار الأحكام شرعية.

وهذه بعض النماذج التي وجدناها في سجلات الطوائف اليهودية، خلال القرون الأربعة الأخيرة :

- رُفض خطيب بعد مدة من الخطبة، لأنه لم يسدد إلا جزاءا من "السابلنوت"، أو هدايا الخطوبة، قدر بخمسين أوقية فضة، من عملة ملكة فاس. وعزم أهل الخطيبة لذلك، فصلها عن خطيبها وتزويجها بغيره. إلا أن القاضي أدان هذا العمل وهدد أصحابه "بالحرم" أو اللفظ من الجماعة.
- يسمح بفسخ الخطوبة لأسباب ذات خطر، ما من شأنه أن يس بشرف العائلة و من ذلك، اعتناق فرد من أفراد الأسرة الإسلام.
- اتفقت أسرتان على تزويج وليديهما مستقبلا، وبعد أن كبر الولدان لم ترق الفتاة الولدُ، وعليم فإن الحكمة الربية بفاس، تعتبر وعد هذا الزواج لاغيا وكأنه لم يكن.
- إذا توفي الخطيب قبل الزواج، فإن لأبويه أو أقربائه الحق في استعادة هدايا الخطوبة أو أى شيء آخر له علاقة بهذه الخطوبة.
- جرت العادة. في الجحت اليهودية والاسلامية، بأن يختار الآباء لأبنائهم زوجات منذ الصغر، وعندها كان الفتى يساير اختيار ذويه في الغالب. ويحدث أحيانا ألا تتوافق رغبة هذا الأخير مع رغبة الوالدين، لذلك كانت تحدث منازعات مثل الحالة السابقة التي نظرت فيها محكمة فاس. أما بالنسبة للبنت التي لا يطلب منها رأيها في مثل هذه الحالة، فأمر الرفض غير وارد، وما عليها إلا أن تخضع لقرار أبويها وهي مرغمة.

أب الولد في العادة, هـو الذي يتقدم إلى أب البنت لطلب يد ابنته دون واسطة، إذا كانت الصداقة تربط العائلتين. ويحدث، في أغلب الأحيان، أن تسند هذه المهمة إلى أشخاص آخرين هذه مهنتهم، هم "الخطّاب" أو "الخطابة".

وتعرف مجتمعات أخرى بعيدة، نفس الشيء. فقد خدث Milan عن نفس العادة في كتابه La plaisanterie بالعبارة التالية: "لم يكن الشاب المقبل على الزواج أبدا هو صاحب الاختيار. إنما هو من يُختار له. فهو لا يتنزوج وإنما يُزوج. وعليه أن لا يبدي أي رد فعل، أو يتكلم. وعوضا عنه، يتحدث كبير العائلة، بل إذا أردنا أن نصدق، فليس هذا الأخير هو صاحب القرار، من إذن ؟ إنه تقاليد الأجداد تتخطى الناس واحدا واحدا، وتسحبهم في مجراها الوديع، وهنا يصبح الواحد من أيها الناس كغيره، والكل يكون مجتمع الإنسانية...".

- لا ينبغي للخطيبين أن يلتقيا أثناء فترة الخطوبة، أو أن يرى أحدهما الآخر. ولا ينبغي للبنت، خت أي عذر كان، إن تظهر خارج البيت. أما العائلتان، فهما منشغلتان في خضير الزفاف، من ذلك إعداد جهاز العروس وما يحتاج إليه من المربى والمعلبات التي تفرغ في القارورات الزجاجية والجرات.

### نظام الزواج التقليدي

الزواج مؤسسة تنبني على الشرعية الدينية، وتقوم أساسا على المباركة الزوجية. فالصيغة التي يُتَلفظ بها عندما يقدم الخطيب قطعة نقد أو حلية من معدن ثمين. وهما معا مظهران لنفس الاحتفال ولنفس

الطقس الذي يراد منه إشهار ارتباط الزوجين ارتباطا شرعيا هو الزواج. إذن يعلن الزواج ب "القَديشُ" أو مباركات الخمر السبعة، وبالعبارة القائلة : "ها أنت أصبحت زوجة لي على سنة موسى وبني إسرائيل". ويصبح الزواج قائما بالاتصال الجنسي المعبر عنه على العموم باللفظ العبري "نسُئِين"، من جذر الفعل "نسأ"، أي حمل الزوجة إلى بيت الزوجية.

والزواج أيضا هو عقد يتضمن عديدا من التدابير التي خفظ مصالح الزوجة المالية على الخصوص. ويمكن أن يُختار فيه الزوجان وعائلتاهما بين نظامين من التشريع مختلفين: أحدهما نظام الصداق [المغربي] وثانيهما النظام التقليدي القشتالي.

ويُحدِّد عـقدُ الزواج. أو "لكتوبة" قيـمةُ الصداق الشرعي. ينضاف إليه الزيادة ومهر الزوجة. وإذا تراجع الزوج أو طلق. فإن القدر المسجل في عقد الزواج مبدأ، يكون من نصيب الزوجة التي خصل، بالإضافة إلى مبلغ ما في العقد، على قيمة الرهن الشرعي مما يناسب ثروة زوجها (1).

إضافة إلى هذا النموذج من العقود، يمكن أن يتفق الطرفان، سواء في العقد التقليدي أو القشتالي، على إضافة بنود بمقتضاها يمكن أن يطرأ بعض التغيير الذي يحفظ مصالح الزوجة.

### طقوس الزفاف واحتفالاته

يتخلل الزفاف أوقات من الفرح تبلغ قيمتها يوم أربعاء، وهو يوم "المباركات السبع"، بطقس يعرف ألف "عملية وعملية". إنه زمن طويل

 <sup>1-</sup> توقيا من الطلاق. يسجل على الزوج في عقد الزواج. مبالغ كبيرة من المال. ويضطر إلى أدائها عند الطلاق. وهذه هي المقصودة هنا. (المترجم)

فيه ما يكفى من الاحتفالات والبهجة التي تمتد على مدى ثلاثة أو أربعة أسابيع. وما لا يقل عن ثمانية أيام، تتنوع بهرجة وبذخا وأبهة، تبعا لإمكانيات العائلات وما يرضي تباهيها، ونشير هنا إلى أنه باستثناء الإحراء المزدوج للعقد، الذي هو "عقد زواج" و"مباركة الزواج". وهما الميزة الشتركة للقران اليهودي. فإننا نجدنا أمام مجموعة من المارسات والعادات والأعراف. وهي منظومة كاملة من الشعائر التي تكتسي طابعا مقدسا أو رمزيا، وتنتمى إلى محيط يجمع بين المظاهر السحرية والطقبوسية. حيث تلتقي كل الجنب عات المغربية، بغض النظر عن أصولها العرقية أو الدينية، سواء كانت عربية - أمازيغية أو يهودية -إسلامية. إنه عالم فكرى خاص و"ملتقى مشترك" لكل الأعراق، حيث تلتقي مجموعات إنسانية من الأهالي الأصلاء, أمام الرهبية من عالم حَكمه أسرار الجن وسكان مالك القوى الخارقة. ذلك أن فترة الزواج تعتبر مرحلة خطرة جدا وصعبة، مثلها مثل كل منعطف من منعطفات الحياة، ويعتبر الزوجان فيها هدفا سهلا مكن أن تصيبه كل أنواع الأذى وشرور الرقيى وكل الأعمال السحرية المؤذية، وعلى الخصوص "اتْقافْ" أو عجز الرجل ليلة العرس، أو "ارباط" أو اعتياص فرج الزوجة في ذات الليلة. والمقصود من هذه العملية السحرية، إحداث حالة من العجز الجنسى ومنع الإتصال. وعليه ينبغى حماية الزوجين بالتعاويذ والتمائم و"الشيمروت"، وهي أحجبة سحرية شبيهة بتلك التي خفظ الأم ووليدها عند الولادة. وينبغى كذلك الدعاء بالبركة والسعادة والنجاح للزوجين، دعاء تشترك فيه الجنمعات العربية الإسلامية. وهنا يكمّن هدف الطقوس المتعددة والمتنوعة، والتي تكون مصحوبة دائما بالموسيقي والأغاني والرقص أيضا. وهذه كلها تقوي الطابع السحري في القصيدة و"لَعُروبي" باللسانين العربي والأمازيغي و"cantigas" و"cantigas" كرما هو متبع لدى الطوائف الأندلسية ذات الأصول القيدتالية. وعلى الأخص "البيوطيم". وهي قصائد العرس العبرية اللسان، التي أصبحت جزءا من طقوس الاحتفال بالزواج وتغنى في البيعة. أو أثناء القداس الذي يقام في بيت العروسين.

ونتعرض هنا، مع اختصار شديد، إلى بعض العلامات الدالة والسمات البارزة الخاصة بهذه المراسيم الطويلة والمعقدة، التي تختلف عناصرها وتتنوع من مدينة إلى أخرى أو من "ملاح" إلى آخر.

فعلى سبيل المثال، تبدأ الاحتفالات في السبت الثاني الموالي ليوم الزواج الحقيق الذي هو يوم الأربعاء، ويسمى هذا السبت "سبت ارشيمً" أو "سبت الاختيار". ويحتمل أنه سمي هكذا، لأن الخطيب، هو هنا "السلطان" أو "أسلي" بالأمازيغية. يعين في هذا اليوم وزراءه أو "إسلان" -جمع "إسلي" بالأمازيغية-. أو "بحورم" بالعبرية، أو "لَعُزارة" بالعربية. وتعني هذه الألفاظ "الفتيان العزاب".

والخميس التالي. هو يـوم "ازْموميغ" وهذه اللـفظة أمازيغية، من الفعل "زم" الذي يعني "ربط" أو "عـصـر". ذلك أنه في هذا الاحـتـفال، تكسر بيضـة على رأس الخطيبة. فيـسيل سائلها على الشـعر المسدل، وعندها تخـضب الحاضرات أيديهن من إناء الحنة واحـدة بعد الأخـرى، ثم يضعن العجـين اللُطيّب على رأس العروس، بعد ذلك يُشد شـعر العروس بقماش من القطن ويحتفظ به كـما هو إلى غايـة يوم الثلاثاء الذي هو "يوم الحمام والحنة".

ويسمى عادة يوم السبت الموالي "سبت إسلان" أو سبت الملك ووزرائه. وهو يوم يتميز باجتماع العروسين وأصدقائهما من العزاب. ويتميز أيضا "إسلان" في مدينة الصويرة بهدية نقدية تقدمها العائلة والأصدقاء لوالدي الخطيب. ويسمى هذا السبت أحيانا "بسبت الرّي" أو سبت التداول والمشورة.

ويوم الاثنين الموالي هو يوم "أداء اليمين" أو "نهار شيبوعا" أو "نهار القنيان" التملك الشرعي. القنيان" وتعني "شيبوعا" اليمين ويعني "القنيان" التملك الشرعي. عقد التملك. ويحرر عقد النكاح "سوفر" أو "عدول". بمثل السلطات الربية. ويُصادق على مضمون العقد قبل حفلة الزواج. و"لَكُتوبَة". عقد "شطار". و"قنيان سودار" في آن واحد: "قنيان شطار" لأنه عقد تملك موثق. يسلمه الخطيب بيده لخطيبته. ويحتفظ به والداها بعناية فائقة. و"قنيان سودار". أي عقد تملك رمزي. يعلن فيه الزوجان أنهما يقبلان الشروط المثبتة في "لكتوبة" أو العقد. في لحظة يشدان فيها معا على منديل أو "سودار" يبسطه لهما "لَعُدول" أو الموثق. ويجسد شد المنديل هذا الخادهما الحقيقي. وقد تغير هذه العملية الرمزية أو ينضاف إليها غيرها. ففي فاس مثلا يتمنطق الخطيب بثوب أبيض يلفه حوله سبع مرات. وهو الثوب نفسه الذي لفت به العروس رأسها عشية اليوم مرات. وهو الثوب نفسه الذي لفت به العروس رأسها عشية اليوم الجسمى ب "نهار الطرف الأبيض". ومثل هذه العمليات ليست غريبة عن الحدوس الأخرى. كما جاء عند Jacques Soustelle إذ يشير إلى أن Aztèques

وحُدد مـقدار [صداق] الزواج في فتوى جـماعـية مؤرخـة في سنة 1497, بحـد أدنى هو عشـرون أوقـية فـضة. مـوزعـة حسب العـرف، إلى

"توسعيفت" أو زيادة على المهر، و"مَتَنَه" أو هدية ثمينة من الزوج. "وندونيا" أو "جُهاز الزوجـة" وما إلى ذلك. إضافـة إلى مائتي "زوز". (1) مهراً للعذراء، ومائة "زوز" مهراً للأرملة والطالق. ولم يوضع للصداق حد أقصى، فهو يتنوع تبعا لثروة الخطيب ولشروط العروس وعائلتها، وتبعا لواقع المرحلة والظروف الاقتصادية.

ويذكر قاضي محكمة فاس، يعقوب أبنصور، في نهاية القرن السابع عشر، أنه جرت عادة بعض العوائل، أن يسجلوا مقادير خيالية في عقد الزواج للتباهي والتفاخر. فقد سجل في عقد من عقود مدينة فاس مثلا، 5100 أوقية، و15000 في سلا، و18100 في تطوان. وظل مجمع الأحبار يلفت نظر المعنيين إلى خطورة هذا النوع من الممارسات التي تنتج عنه منازعات خطيرة كلما تعلق الأمر بتصفية قضية من قضايا الزواج. وبلغ المسجل في هذه العقود ما يقدر بالملايين من الفرنكات، إلى غاية العقود الأخيرة (حوالي 1940-1950).

وجرت العادة بأن تذبح ذبيحة في احتفال تقديم اليمين، وتستقدم البقرة التقليدية، التي تزين بحلي النساء وبمنديل من الحرير والجواهر والأشرطة والورود، إلى صحن الدار في موكب كبير من النساء. ويذبح "الشوحيط". المأمور الرسمي لهذه المهمة، البقرة على الطريق الشرعي، ومن لحمها تعد المأكولات الختلفة التي تقدم للمدعوين.

وتستحم العروس استحمامها الذي يمثل الشعيرة الرئيسية "في تطهيرها" يوم الثلاثاء، في صهريج الطائفة المعد لهذا النوع من

 <sup>1- &</sup>quot;الزوز" قطعة نقدية فضية قديمة يعود عرف استعمالها إلى العهود التوراتية والعهود التالية لها مباشرة, ويساوي "الزوز" ربع شاقل الذي قيمته حوالي 5. 3 غ من الفضة.

الاغتسال في الملاح. وهذه أيضا مناسبة لممارسات سحرية يقصدون منها حماية العروس من القوى الشيطانية الغيور من سعادتها. وترمي أسن النساء المصاحبات للعروس، في ماء الصهريج، قربانا للشياطين "شديم" هو عبارة عن طبق من المربى وكأس من الخمر ومشط وخضاب، ثم يغسلن رأس العروس. وكل ما يسقط منه من شعر وحناء وفضلات البيض، يخلطنه بالسكر والقمح، ويوضع في صرة من القماش بيضاء خشى في فراش الزوجية. وبعد عودة العروس من الحمام مباشرة, بمشطن شعرها ويلبسنها ملابسها ويزينها ويعطرنها ويحلينها بحلي بمشطن شعرها ويلبسنها ملابسها ويزينها ويعطرنها ويحلينها بحلي الفضة والذهب، بما ثقل وزنه. وبهذه الصورة تكون العروس معدة للاحتفال الكبير، المسمى "لُحَنَّ" الذي تجري معالمه مساء يوم الثلاثاء البلة الحناء" أو "الليلة لكبيرة".

وفي يوم الأربعاء تفتتح مراسيم احتفال العرس ب"المباركات السبع" وبتلاوة عقد النكاح جهرا. وفي هذا اليوم تلتحق الزوجة ببيت الزوجية ويصبح الزواج شرعيا إذا حضر الحفلَ عشرة أفراد من الذكور البالغين. أي "المنيان". و"لمنيان" هو اكتمال النصاب. أي حضور عشرة من البالغين الذين بهم يصح قيام الصلاة عادة. ويلزم أن يكون من بين الماضرين حبر أو قاض. ينضاف إليهم أحد أعضاء "المعمد" (مجلس الطائفة). و"إن أي شخص لا يحضر زواجه إلا شاهدان. يغرم غرامة. يترك تقديرها لـ"نكيد" أو شيخ اليهود وللقضاة. ويسجن أياما، بما في ذلك أيام السبوت والأعياد حتى يوافق على طلاق زوجته. وإذا وافق والدا البنت على زواجها منه رغم ما تقدم. فإن أقل ما عليه هو القيام بإجراء الطلاق الشرعى. قبل زواجه بها من جديد، احتراما للشرع. ولا ينجو الشاهدان

أيضا من العـقوبات الجسدية والغرامة الماليـة الكبيـرة التي قد تبلغ 50 أوقية فضية".

وضلت الحاكم الربية تدين هذا النوع من الزواج "الخطوف", إلى عهد قريب. كما ظلت خارب إصرار الأوساط ممن يرفضون التقيد بالوصايا التلمودية الكثيرة في هذا الباب، ممن سهلوا مناورات مدعي الزواج الذين استغلوا تقة البنت باعتمادهم شاهدين من عدمى التقة.

وبعد حمام التطهير أو "طبيلة"، وبعد القيام بشعيرة خاصة يقودها أحد المغنين. حيث تعد المقطوعات المغناة أكثر أهمية من الشعيرة ذاتها. يرتدي العريس كسوة الاحتفال. وهي لباس محلي يتكون من سروال عريض وصدرية "بدعية" مطرزة مزررة بأزرار من الخرير. وسترة طويلة مشدودة على الخصر بحزام من الحرير "زوخا"...

تستوي العروس على "كرسي الزوجية" المعروف ب"تَلَمون". [ذي الأصل الإسباني : Talamo, الذي يعني أريكة - وهذا عرف حمله معهم مهجرو قشتالة من الأندلس.-] يضمخها العطر ويزينها حلي الذهب والأحجار الكريمة, فتتألق في كسوتها البهية الفاخرة الزاهية. "الكسوة الكبيرة" التي تتكون من : صدرية مخملية مطرزة بالذهب "كُتَف"، وصدار مخملي أحمر رماني أو أخضر مزين بإشارات مذهبة, وأزرار فضية "الخونباج", وتنورة مخملية من نفس اللون. "زلطيطا", مزخرفة مذهبة، تستبطن داخلها عددا من التنورات "صايات", وحزام عريض مقوى من الخمل المصرز بالذهب واللؤلؤ، "حزام أو مضمة", وحذاء "بلغة" مطرزة بخيوط الذهب "الشربيل", وأكمام واسعة من الحرير المطرز "أكمام وتشميرة", وإكليل مثقل بالجواهر والزمرد والياقوت, وقطع من الذهب

وغير ذلك، و"اخْمار أو سوالف" ووشاح من الحرير الرفيع. يشد الشعر "فستيل". وخمار من الحرير الأبيض أو الأخضر "سبينيا" يسدل عليه حجاب شفاف أبيض "إلْبُلو". [من الإسبانية Velo] يدلى على الوجه.

وليس في متناول كل ساكني الملاح هذا النوع من اللباس. فكانت بعض العائلات الغنية تملك منه نماذج تعيرها لمن لا يستطيع اقتناءه.

وخرر "لكتوبة" أو عقد النكاح، على ورق قشيب، يزخرف ناسخ موهوب. – والعقد بهذه الصفة صور من صورة الفن اليهودي – ويقرأه الحبر، أو أحد النابهين من العائلة جهارا. ويتلو المباركات السبع شخص آخر، في حين يشرب العريس "الحاتان" الخصر المبارك الذي يقدم منها للعروس "كالاه" لتشرب هي أيضا. ويكسر العريس الكأس تذكارا بخراب هيكل القدس، ثم تبدأ شعيرة التطواف "الهاقافوت"، وهي سبع دورات في صحن الدار. خمل بعدها العروس في موكب إلى مسكنها الجديد لتقضي فيه ليلتها الأولى التي يطلق عليها "ليلة الراحة" أو "ليلة رُواحً"، ليلة حمل العروس إلى فراش الزوجية.

ويصوم العريس حتى المساء، حيث يتقاسم وزوجته وجبة شعائرية حضرت لهما خاصة وهي عبارة عن حمام محشو باللوز والزبيب فائق التتبيل.

ويعتبر اليوم التالي "نهار اصبُوح"، يوما هاما في حياة الزوجين. وإذا كان "اصبوح" يعني حرفيا "الصبيحة"، فهو يعني أيضا الثوب الذي به قطرات من الدم, أي البرهان الساطع على عـذرية وطهارة الزوجة. إنه رمز شرفها وافتخارها واعتزازها. ويعني "اصبوح" ثالثة هدية العرس النقدية، التي يتقدم بها الأصدقاء والوالدان والأقربون والأبعدون إلى الزوجين.

تستغرق مراسيم العرس، وهي دائما مصحوبة بالاحتفالات. الأيام التالية: "سبت لَعُروس" و"نهار الربطة"، وفيه يشد الرجل المرأة بحزام "المُضَمَّة"، ويطأ برجله قدمها، ويوم الأربعاء "نهار الحوت". ويكون اليوم السابع يـوم الخروج الأول للعريس، حيث يذهب برفقة جوقة من فتيان السرف وعائلته وأصدقائه إلى الحدائق المجاورة بعد صلاة الصبح. ويتميز مساء هذا اليوم بطقس له دلالة كبرى، إذ فيه يقدم لكل من العروسين سمكة من الشابل أو أي نوع آخر من السمك، ومن منهما يقطع ويفسخ سمكته قبل الآخر. يفرض إرادته في تدبير شؤون المنزل. ومع ذلك، فإن هذا الاختبار لا يخلو من بعض التحايل، لتناسب النتيجة ما يجب أن يقوم به كل واحد من المتنافسين من مهام مستقبلا. ويعرض فتيان الشرف يوم "سبت اندامة" مسرحية درامية. يسخرون فيها من الزواج كلا. وتتميز "تونابودا" – وهي كلمة إسبانية Tornaboda تعني "عودة العرس" – بأول حمام طقوسي. تغتسل فيه الزوجة بعد الزواج. "عودة العملية تكون نهاية مراسيم العرس وفترة الأفراح التي رافقته.

## قصائد العرس – شعر الأعراس وأغانيها

تنتمي أغاني الأعراس العبرية, بما سندرجه هنا, إلى الجموعات الشعرية القديمة التي استوحى أصحابها أسماءها من التوراة ومن سفر إرمياء, نبي المراثي, بل ومن مراثيه, مع ما في ذلك من مفارقة كبيرة. إنها ابتهاج العروسين: "صوت الاستبشار", "وصوت الفرح, صوت العروس والعريس" (إرمياء إ. 7 آ. 34). ونجد نموذجا لهذه الأشعار متمثلا في قطعة منتشرة جدا في مجتمع المغنين اليهود المغاربة وفي منتخبات الشرق والغرب الإسلامي, وهي شبيهة جدا بأشعار نشيد الأناشيد. وسجلنا

منها سنة 1957 لحنا أداه أداء رائعا المغني المغربي المشهور الربي دافيد بوزاكلو. ويبدأ بهذا اللحن :

"إنه زمن الحب واللوعة, تعالي أيتها الخطيبة إلى حديقتي.
لقد أزهر الكرم, وبرعمت رمانة

تدور المواضيع الأساسية، مثل معظم الشعر العبري الخاص بشعر المناسبات. سواء في المقطوعات المغناة مناسبة الختان "بريت ميلا". أو تلك التي تخص مناسبات بلوغ سن الرشد الديني "بار مصوا". حول الاهتمامات التعليمية، وهذا ما يهيمن على المقطوعات الشعرية الخاصـة بالزواج تلك النبي خسيفس بارتباط الزوجين "الحسن" و"الكالة". والأشعار التي ترتبط ارتباطا وثيقا بأفراح الزواج وما يرافقها من مظاهر مختلفة، مما وضعه الشعراء اليهود المغاربة، كثيرة جدا. ولعل ذلك يعود إلى طول الفترة التي تستغرقها حفلات الزواج المتعددة التي تميز أسبوع اعتنزال العروسين والضترة التي تلني مباركنات الزواج المتعنددة التي يمنع فيها الزوجان من مغادرة بيت الزوجية. ومن هذه الأشعار منتخبات يعقوب أبنصور. وتتضمن ثلاثا وعشرين قطعة، عنوانها  $^{''}$ بركات حاتانيم $^{''}$ (مباركة العروسين). وقد أعدت أغلب هذه المقطوعات، وهي عبارة عن مقدمات "ريشوبوت" لكى تكون أول تسابيح الشكر ومرتولات ما بعد الوجبات، وقبل مختلف مقروءات ما قبل صلات الصبح أو المغرب. (التكوين إ. 24 آ 1-7). وتتلى أيضا مع غيرها عندما يصعد العريس إلى منبر البيعة "سوفر". وتتغنى إحدى هذه المقطوعات الأخيرة، وهي من نوع الموشحات, متع الحياة الزوجية كالآتى:

لتنعم روحك من كل طعام لذيذ المذاق شهي. من قمح الله. من العسل، ومن كل الأطايب

ونذكر من بين هذه الجموعة، مقدمة شعرية زعم ناظمها أنه نظمها حلما. ومقطعها الأول، وهو أبيات كثيرة، ذو طابع صوفي خص به الزوجة التي ترمز هنا وكذا في القبالة، لشيئين اثنين : التوراة وجماعة بني إسرائيل المتحدة في الله حبيبها. والنص المدخل لهذه المقطوعة ذو دلالة كبيرة في هذا الصدد، وهو كما يلى :

"انه صوت حبيبي، ها قد وصل زوجا منتصبا أمام زوجته، يخاطب قلب البنت الصبية، عذراء إسرائيل، في ميثاق الزواج"

وبالإضافة إلى ذلك، هناك قصيدة عرس أخرى. لها غاية تعليمية نظمت لترافق "موكب الزواج".

ويعود عرف "تقديس الزواج الشرعي" الذي يجري على يد أهل العروس قبل مرافقتها إلى منزل زوجها مساء، إلى تقليد يبدو أنه كان من تقاليد العائلات المهجرة الأندلسية الأصل. ومهما يكن من أمر. فإن حمل" العروس في موكب التطواف يتقيد بمظاهر دقيقة ويخضع إلى شعائر معينة تصحب فيه الموسيقى السير البطيء. وإذا كان الزوجان من عائلة الأعيان أو الأحبار، يأخذ الإحتفال طابعا رسميا جدا، ويكون شرف مرافقة العروس لاجتياز عتبة منزل أهلها، إلى القاضي الأول بالمحكمة الربية، ويسير الموكب على وقع أهازيج الأعراس العديدة والمتنوعة والأناشيد التي حددتها الشعائر منذ تاريخ طويل، أو الألحان المقتبسة من التقاليد البلدية واللغة القشتالية أو اللهجة اليهودية العربية التي أغنت، على مر الأجيال، فلكلور الزواج، وقد ينظم بالمناسبة

شاعر محلي مشهور قصيدة العرس، ويغنيها هو نفسه بصحبة تلامذته. وتنتمي القصيدة العرسية التي نتعرض لها هنا، إلى هذا النوع من الإنتاج الأدبي. وجعل الشاعر يعقوب أبنصور، الذي كان قبل كل شيء, أبا روحيا للطائفة بوصفه رئيسا للمحكمة الربية بفاس، وهي صفة جعلته حارسا من حراس الشرع والتقاليد، من شعره "بيوط" منبعا للحكم المسجوعة التي تعلي من شأن القيم الأخلاقية الدينية اليهودية، وقولا بليغا يرسخ بما يكفي. أهمية الأوامر والوصايا التي أصبحت المرأة منذئذ ملزمة بها في بيتها الجديد، مثل: "مناسك الطهارة والاغتسال والحمام الشعائري وأنوار دخول السبت وإزالة "الخله" من عجين الخبز الرمزي الذي يذكر بخبز الحبر الأكبر على عهد هيكل القدس، والفضيلة والحشمة والعفة والحلم والإحسان وواجب الرأفة ومساعدة المعوزين من يطرقون الباب وغير ذلك، فإذا هي امتثلت لهذه الأوامر، فإنها تستحق أن تكون أما لنسل من العلماء وأن يباركها الله..."

وغير مجد أن نعرض هنا هذه القصيدة التعليمية، فخطوطها العريضة واضحة للعبان.

ونقدم في المقابل، النص الكامل لمقطوعة شعرية جميلة، سبق أن أوردنا بيتيها الأوليين. القصيدة نظم مجازي يتغنى بالتوراة وجماعة بني إسرائيل، وتغنى في مناسبة تسمية البنت ومباركة الزوحية وسمحة توراه أو الاحتفال بالطفل الذي يحفظ جزءا من التوراة، وفي العيد الذي يصادف اليوم التاسع لسكوت، أو عيد الخيام، وهذه هي :

غزال ناعم. حلوة أنت

فى جمالك الفاتن. فيك أنت يا بنت

قوة أساطير الأجداد الحدت

قومى هذه ساعة نورك وبهائك قد حلت

قومى، هللى، غنى أغانى الطرب

قومى، وتزيني بتاج الملك

والبسى رداء قرمزيا

وأقمصة من نسيج مزركش بخبوط رفيعة ودبباج

أنت من بين كل البنات

أجمل منك لا

أنت أكثر بهاء وجمالا

أنت مشدودة من عصور خاليات. بسلاسل حبك العنيق

وها كل العذاري ينشدن هناءك

على نغمات الطبل والقيثارة

والدف والمزمار

أيتها البنات. ماذا تقلن عن عشيقي ؟

أنا لعشيقي. وعشيقي لي

لا عشق لا غرام له، إلا عشقي وغرامي

أنت الكافور أنت العبير والشذا

وأنت ناصع الرخام وأنت الزمرد

أنت لؤلؤ يتلألأ من البريق شعلة

عيناك أنت. عيناك كنانة ترشق المناصل والرماح

وتناياك البلور وخدك جنان نبت رمان

وهاهر قوامك. لا أروع منه في النخيل

يا أنت يا أروع وردة في الورود.

وما زال التقليد الموسيقي الأندلسي شائعا في المجتمع اليهودي المغربي، إذ حرص السكان المسلمون واليهود في المغرب الكبير، وخصوصا في المغرب الأقصى، كل الحرص على تقاليد الموسيقى الأندلسية العربية، التي حملوها معهم من المدن الأندلسية، عندما هُجِّروا من هذه المدن تهجيرا. لقد أعجبوا بهذه الموسيقى وتعشقوها وشغفوا بها جميعا إلى درجة الإجلال. وكان اليهود في الأندلس والمغرب على السواء، الحفظة القائمين على الموسيقى الأندلسية، والحرس الغيورين على تقاليدها العربقة. وكانوا هم، في كثير من الأحيان، ملجأها الأمين، كلما سقطت في دائرة المنع، أو كلما بدا لسلطان من السلاطين أن يتقيد بحرفية الشريعة الإسلامية وقوانينها التي قرم الموسيقى، إلى حد أنه كلما رغب سلطان في إحياء تقاليد هذه الموسيقى الآفلة، وكلما أراد أن يكون جوقة القصر أو "السيتارة"، فإنه غالبا لا يجد موسيقييه الجدد إلا في الملاح.

لقد حافظ اليهود المغاربة على التقاليد الموسيقية الأندلسية بطريقتين : فقد كان "المسمّعون" أولا يعزفون ويغنون "نوبات" وألحانا شعبية. في الأعراس والحفلات العائلية المتنوعة. دون أن يغيروا شيئا من نصوصها الشعرية. وكانوا ثانيا يغنون موشحات وأزجالا وضعت أصلا بالعربية الفصحى أو باللهجة الأندلسية.

وكانت تنقل هذه النصوص عن طريق المشافهة شخصا شخصا وحيلا جيلا. وهذه قاعدة عامة نجدها عند اليهود كما نجدها عند المسلمين. وكان المنشدون اليهود أيضا ينقلون هذه النصوص العربية بحرف عبرى ويحرصون على امتلاكها كل الحرص.

لقد كيف اليهود المغاربة، مثلهم في ذلك مثل إخوانهم في الطوائف الأخرى في المغرب الكبير والشرق العربي. الموسيقى الأندلسية لتلائم "البيوطيم" أو الشعر البعبري الديني أو الأشعار الأخرى التي تنشد في أعز المناسبات في الحياة العائلية. كحفلات الختان وحفلات بلوغ الرشد الديني وحفلات الزواج.

وهذه ثلاثة نصوص تقدم لنا صورة عن هذه الأعمال وهذه الطقوس المستوحاة خصوصا من علم الباطن القبالي والحياة الصوفية (1).

### ثلاثة نصوص صوفية :

1-خلق الرجل والمرأة، حـمايـة فـراش الزوجين، الدعـاء والتـضـرع لإبعاد ليليث عن فراش الزواج أثناء التهيؤ للجماع (زوهار III 19)

افتتح الربي شمعون موعظته قائلا: "أيتها النساء التائهات، انهضن واسمعن قولي" (أشعياء إ .32. آ.9). كم هو ابن آدم في حاجة إلى أن يشعر في قلبه بالسعادة والجحد قباه الرب، حتى يعرف نفسه، ويشعر بالكمال أمام الخالق. فالله تبارك وتعالى، عندما خلق آدم. خلقه في أحسن تقويم. قال "ها أن الله قد صنع آدم مستقيما..." (سفر الجامعة إ.7. 29) والمقصود ب"آدم " هنا الذكر والأنثى. وكانت هذه في ذاك، وعندها كُتب: "مستقيما"... تعال وانظر. في عمق الأعماق السحيقة، تراءت جنية رجيم، ربح الرباح، ليليث اسمها. لقد كانت في الأصل رفيقة آدم. تعيش بجواره، كانت تربطه بها رابطة الزوجية. كان ذلك قبل أن تكون له حواء زوجا، إذ حدث أن آدم لما خلقة الله ومنحه جسما كاملا، قيمعت آلاف الأرواح حول جسمه، من شماله، وحاول كل

ا-انظر كتابنا. "Kabbale, vie mystique et magie"

منها عبثًا نفاذه، إلى أن غضب الله تبارك وتعالى، ظل آدم متدا شاحب المحه جثة هامدة دون روح. وبقيت الأرواح تتحرش به إلى أن نزلت سحابة من السماء وطردتها، فقال الله :"لتُخرج الأرضُ ذواتَ أنفس حية بحسب أصنافها..." (التكوين إ 1. آ .14 ) وكانت روح، فنُفخت هذه في آدم ومن تم صار كاملا. كما جاء في التوراة "ونفخ في أنفه نسمة حياة. فصار الانسان نفسا حية ". (التكوين إ .2 آ .7 ). فنهض آدم وبقيت زوجته لصقة به, فضاض الروح القدس يمنة ويسرة (من جهة الذكر ومن جهة الأنثى) فشق الباري تعالى آدم شفين، وصنع المرأة التي جعلها له من الشق الثاني. إذ جاء في التنزيل "وبني الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة فأتى بها آدم" (التكوين إ .2 آ .22 ). فأتت وعليها من الزينة ما يكون ل"الكله" أو للعروس التي يُصاربها إلى "الحيفة" أو "سرير الزوجية". ولما رأت ليليث ذلك، أطلقت لرجلها العنان، واتخدت لها مصاب البحار سكنا إلى يومنا هذا. وهي دوما على أهبة أن ترتكب جرمها في حق الإنسانية. كلما وجدت لذلك سببلا. وفي منقبل الدهور سينزل الله بروما الخراب. وسيخرج ليليث من أعماق الحيط، لتستقر في أنقاض المدينة الكافرة التي لن تقوم أبدا. فقد جاء في التوراة : "وهناك تقر الغول [ليليث] وجد لنفسها محلا" (أشعياء إ .34 آ .14) وجاء في الكتب القديمة أن ليليث تركت آدم قبل أن تخلق حواء. غير أنا روبنا عمن سبقنا أنها ظلت تصحبه وترتبط به رباط الزوجية إلى أن خلق الله حواء لآدم. وعندها فقط. هربت ليليث لتستقر في أعماق البحر. عاقدة العزم على أذى الإنسان...

فكيف يتقيها الرجل ؟ عندما يرتبط الرجل بامرأته ارتباط الزوجية، عليه أن يملأ قلبه بذكر الله وأن يتلو هذه التعزيمة : "يا تلك (ليليث) التى تتدثر بإزار وخضر معنا الآن، ابقى (في مكانك) لا تدخلي

(هنا) ولا تُخرجي منه شيئا. لا شيء هنا في ملكك، ارجعي. ارجعي إلى مكانك! في البحر هائج وأمواجه تناديك، أما أنا فأمري إلى الله ومن قداسة الملك اتخذت حجابا (1).

ويخفي الرجل وزوجته رأسيهما لمدة زمنية معينة... وجاء في الكتاب الذي قدمه اشمداي للملك سليمان. أنه : "على الرجل بعد الاتصال بزوجته، أن يصب الماء الصافي على جوانب سريره، فهذه وقاية من كل أنواع الرقى والتمائم السحرية. وعلى المرأة المرضع أيضا أن لا جامع زوجها إلا بعد نوم رضيعها، ويجب عليها أيضا أن لا ترضعه ثديها مباشرة بعد إنهاء الجماع، وعليها أن تتريث ردحا من الزمن، بما يقدر بمسافة ميل أو ميلين قبل أن تسكته من بكائه أو تهدئ من روعه ومن شأن هذه الوصفة أن تبعد الخوف عن الطفل من ليليث إلى الأبد.

<sup>1-</sup> إننا هنا أمام مثال للرقى والتعازم التي كتبت بلغة تعتمد الرمز, ويلجأ عادة محرر "الزهار". في بعض المناسبات, لهذا النوع من الكتابة. وسنقدم هنا ترجمة حرفية لنموذج منها. ومعنى ذلك فهذه الترجمة تبقى تقريبية, نظرا لطابع النص العمى, وكذا لطابع التأويل الذي تسرب إليه بعض تأثير هو من آثار المذاهب القبلية المتأخرة: "تتزمل ليليث في ثوب شفاف أثيري يشبه "نورا يغشى ما دونه". ما هو من مملكة القداسة, لكن من الذي طبعه بطابع الدنس؟ ليليث إذن حاضرة تطوف بسرير الزوجين, وتسعى إلى التلذذ من جماعهما والاستحواذ على بعض القوة والشدة... فيتوسلون إليها بدءا بأن لا تترك مرسمها في أعماق البحار وما أنها بعد في عين المكان. يأمرونها بأن لا تدخل بيت الزوجية, فإذا حدث ودخلت. يطلبون منها أن لا تأخذ منه شيئا. لأن لا شيء مما فيه هو ملك لها. عليها أن تولي الزوجان فيريطهما رباط القداسة, قداسة ملك العوالم, قداس "النبور الذي يغشى ما دونه الذي من فضائله أنه يطرد "الأجانب". أي العفاريت النجسين الذين هم من عوالم "القشور" الشؤومة. ويلزم أن تطرد ليليث الدخيلة الأجنبية من بيت الزوجية ومن بيت المرأة الولود ومن المناهدة المهاد. وهذه مهمة الحجاب وشعائر أخرى يراد بها الحفظ والتوقي" أنظر (61-169) [163] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [184] [18

2- أسرار خضوع المرأة للرجل أو العكس. بعض الأعراف والعادات الزوجية القمينة بخلق حالة الخضوع هاته أو انتقالها من أحد الزوجين إلى الآخر.

في يوم حفل القران، وفي الوقت الذي يكون فيه الزوجان في خدر النوجية. لحظة قراءة المباركات السبع. (1) على الزوجة أن تقف على من زوجها. إذ جاء في المزموز الرابع والأربعين. أ 10: "قامت الملكة عن مينك مننة بذهب "أوفير" (2). ومعروف أن هذا المزمور هو مما يقرأ خاصة للعروسين. لما له من فيضائل خاصة وقوى خيارقة. وإذا استطاع الزوج في هذه اللحظة عينها التي ترتل فيها المباركات السبع، حيث هو وزوجه في خدر الزوجية، أن يضع رجله اليمني على رجل زوجته اليسري فذلك يدل على أنه سيكون سيد زوجته، وأنها ستخضع له طيلة حياتها، وأن الانقياد إليه وامتثال أوامره أمور لن تزول أبدا. وعلى العكس من ذلك، إذا علمت المرأة مسبقا معنى هذه العملية وما لها من قوة. فإنها هي التي تضع رجلها اليسرى فوق رجله اليمني. وفي هذه الحال، تكون هي المطاعة وهو الخاضع لسلطانها ما داما رفيقين (3). وقد يحدث أن تخبر الزوجة أباها, بعد حفل الزفاف، قائلة إن زوجها قد وضع رجله اليمني على رجلها اليسري... إلى آخر القصة. وعندها يحذرها الأب من فعل هذه الخطة، مبينا لها الوسيلة التي بها تتفادي عواقبها بقوله : "قبل أن يتصل بـك اتصال الزوج بزوجتـه أول مرة، اطلبي منه أن يناولـك إبريها من الماء". فإذا فعل، يصبح ما سبق أن عمله باطلا، وبهذا لن يعود له

<sup>1-</sup> حول الزواج شعائر واحتفالات. العمل والعوائد. أنظر Mille ans de vie juive au Maroc, - حول الزواج شعائر واحتفالات. العمل

<sup>2-</sup> أصبح هذا المزمور جزءا من شعيرة الزواج.

<sup>3-</sup> أنظر ما قلناه سابقا في موضوع العلاقات الزوجية. يعتقد القبليون أن مظهر الرجولة بمثل عادة الرحمة ومبدأ الأنوثية بمثل مظهر الشحة الربانية. واقتطف هذا النص من كتاب أبراهام أزولاي. "حسد لأبراهام" Val VV. وانظر 237-237 (Kabbalc... p. 237-238)

سلطان على زوجته، وتنفلت من حال تبعيتها له، ويلتزم هو بخدمتها... ومع ذلك، على الزوج أن يتقيد بالنصائح التي تتضمنها خفايا النص المقدس السابق الذكر، وبتأويله الباطني: "ملكة تقف على يمينك" ومعنى هذا النص أنه يجب على الرجل أن يبذل قصارى الجهود حتى يضع هو الأول رجله اليمنى على رجل زوجته اليسرى. لتصبح قت إمرته، وليكون أمر البيت من اختصاصه. ويل للبيت الذي تسوده امرأة، فالمرأة في واقع الحال من ضلع أعسر، ومن صفاتها التسلط "دين" والجبروت "كبوره". وهي صعبة الانقياد شديدة المراس، وكل ما يصدر عنها شؤم, والبيت الذي قت إمرتها يكون مظنة للمرض والعوز، ولأشد الآفات ضررا. وعلى العكس من ذلك، سعيد البيت الذي يحكمه رجل، إذ تظلله الرحمة ولا تلحقه الشرور ولا يصيبه مكروه. لأن السكينة تعمه وعلائم الرحمة خفة.(1)

3-الوصفات السرية التي علمها يعقوب [النبي] لراحل [زوجته]: عجائب لحمة الأذن اليمنى وإبهام الرجل اليمنى، والطريقة التي يجب أن تتبعها المرأة لتثير رغبة الجنس لدى زوجها.

"اعلم أن هناك ثلاثة من ملوك النظلام العظام، إنهم ثلاثة شياطين مصدرهم النضلع الأعسر، وهو الضلع النجس، ويعملون ثلاثتهم على إثارة الرغبات والشهوات الجنسية لدى الرجل. فأحدهم

ا- يقارن بكتاب .Israèl Joshua Singer, Les frères Ashkenazi, ed. Stock, Paris 1982, p. 60 هخت قصة الزوجية... وضع سمحه ميير رجله على رجل زوجته. دليلا على أنه هو رب البيت المتحكم فيه " فهذا الاعتقاد الرمزي شائع لدى اليهود الإشكناز والسفرديين. وكذا في مجتمعات البحر الأبيض المتوسط، لدى غير اليهود عن نعرف. ويضفي A.Azulay على هذا المعتقد بعداً صوفيا.

يدغدغ لحمة الأذن اليمنى. وهو أخطرهم. والثاني يتحسس إبهام اليد اليمنى. أما الثالث فإنه يضغط على إبهام الرجل اليمنى حتى يثير اللذة والشهوة لكن عندما كان الحبر الأكبر (1)، زمن هيكل سليمان، في بيت المقدس. ينضح هذه الأعضاء الثلاثة بدم الكفارة والاستغفار. كان هؤلاء الثلاثة ببتعدون، ولعملية نضح الرَّجُل الذي صار نجسا بلمسه الميت بالدم والماء أو ريت قربان الكفارة أيضا، القدرة على إبعاد الروح النجس المتفرع من الضلع الأعسر. وكذلك من الملائم وضع دو ديك الكفارة. ليلة الغفران "كبور"، على لحمة الأذن اليمنى للمكفر عنه، وإبهام يده اليمنى والإصبع الكبير في رجله اليمنى. وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يستطيع بها الرجل الانفلات من شياطين الغواية التي تثير فيه الشهوة واللذة. والتي بها يقمع شياطين الشبق. لضمان سلامته. إنها عجائب وأسرار العلاقة الزوجية (1).

وعندما يحس الرجل بميل للمعاشرة الجنسية، لا يكون هذا الميل جزافا، ولا يكون الميل لذات الميل "لشم شمايم" وإنما يكون ذلك رغبة في إشباع اللذة الجنسية التي تبدأ أساسا من عضو التناسل أو "الغرلة".

لكن إذا ما حظي زوج بامرأة صالحة وطاهرة "كسشره"، فمن جهة، تكون كل رغبة من رغباتهما الجنسية بوازع منها. فهي التي تثير رغبته بلمس لحمة أذنه اليمنى، وإبهام يده اليمنى وكذلك إبهام رجله اليمنى،

<sup>1 -</sup> تمت كهنوتية الحبر الأعظم أهارون وأبنائه وتكريسهم لخدمة الرب, مثل هذه الشعيرة "(1 - ثم تأخذ الكبش الثاني ليضع هارون وبنوه أيديهم عليه) 2 - ثم تذبحه من دمه وتضعه على شحمات آذان هارون وبنيه اليمنى. وكذلك على أباهم أيديهم وأرجلهم اليمنى". (الخروج إ. 29 أي). ونفس الشيء يعمل بدم كبش الأضحية والتولية (سفر اللاويين إ. 14 ـ 25/25). واستخدم في واستخدم في حال الأبرص وتطهيره (سفر اللاويين إ. 14. آ ـ 14 و17). واستخدم في تطهير من لمس جثة الميت، الاستحمام بالماء الخلوط برماد بقرة حمراء... (أعداد إ. 19).

ومن جهة أخرى، يكون بعث هذه الرغبة بإثارة الأماكن الثلاثة لمسا, بحضور قلبي كامل، وعندها يبتعد الشياطين الثلاثة الذين يثيرون شهوة الرجل، عن الزوجين، فيمارس الزوج علاقته الشرعية قصد الحصول على الذرية الصالحة، لا رغبة في إشباع شهوته الجنس...(1)

والجنين ثمرة مثل هذه العلاقة، يستحق أن يكون من بين الذين يخرجون من بطون أمهاتهم مختونين. وهذه هي الوصفة التي علمها

G. Vajda L'ammor deDieu dans la thèologie juive du Moyen-Age, Paris, أخلر -1 1957, p. 222 تبادل المشاعر والرغبات بين المرأة والرجل، ضرورة ملحة لوجود الإنسجام الكامل في علاقتهما. غير أن الآلية التي يتم بها ذلك. دقيقة جدا. إلى حد أن طبيعة العلاقات تختلف اختلاف كبيرا. وتتعلق بما إذا كانت الرغبة الجنسية تأتى من قبل الرجل أو من شريكه المرأة. فإذا بدت الرغبة من المرأة. تكون العلاقة الجنسية مطبوعة بالخنان. وإذا كان الحال عكس ذلك. ولم يتعبد فعل المرأة أن تكون مستجيبة لرغبة الرجل الجنسينة. فإن العلاقة الجنسية لا تخلو من الشدة والصرامة. والسبب في ذلك هو أن مبدأ الذكورة مثل عادة. عند القباليين. مظهر الرحمة. ومبدأ الأنوثة يبثل مظهر الشبدة الربانية. ومن جبهة أخرى وهذا رأى مبتناقض. فإن العلاقة الجنسية تتلقى خصيصتنها من أحد الزوجين. هو الذي يمثل الجانب السلبي وعلى كل حال. فهذا نص من كتاب الزهر بوضح هذه الفكرة توضيحا بينا : "في الوقت الذي يكون فيه القدوس تعالى مع جـماعـة بني إسرائيل. يتـوحد الجـلال مع اللوكـية في ذات اللحـضة. وتشـتاق جـماعـة بني إسرائيل هي الأولى إلى عطف القدوس فتجذبه نحوها بعشق ومحبة كبيرين. وعندها تقبل من الجهة اليمين وفي هذه الجهة من العالم تتواجد الخلوقات. وعندها يكون الوصال فت جنح الرحمة. أما عندما يكون القدوس تعالى هو الذي يظهر الحُبة والرغبة أولا, فإن الجُموعة تستجيب بعد ذلك لا في نفس االآن. وعندها يكون الكل في جانب الأنوثة. وعندها تشتد حمية الجهة اليسري وتتدفق كثير من للوجودات وتتدافع جهة اليسار في جميع العوالم. وهذا ما يعبر عنه النص الديني: "فعندما تكون المرأة أسبق في القذف يكون الوليد ذكرا" وفي الواقع، نعرف أن العالم السفلي هو أشبه بالعالم العلوي وأن أحدهما صورة للثاني وعليته فإنه بناء على هذه القاعدة. يحدد الله جنس المولود حيتي يعم الحنان والحبية العالم...". أنظر في هذا الصدد -Kab bale...p.120 وبرخوت. 60 ب. حيث جاء ما معناه أن جنس المولود يكون من جنس معاكس لمن بلغ لذة الجماع أولا.

يعقوب [زوجته] راحيل.. وقدر الإشارة إلى أن هذه العملية يجب أن تطبق بالترتيب الذي حدده يعقوب نفسه: "أي البدء بالعضو السفلي الذي هو إبهام الرجل اليمنى ثم إبهام اليد اليمنى فالانتهاء بلحمة الأنن اليمنى" (1).

<sup>1 -</sup> أنظر أبراهام أزولاي السابق الذكر، ج.II 6 و Kabbale...p.233-234 و

# الصلاق

- تفسح الرابطة الزوجية بوفاة أحد الزوجين. أو بطلاق مكتوب "كيت "، والزوج وحده هو القادر على فعل هذا من حيث المبدأ.

وحماية لحقوق المرأة ونصرة للأخلاق الحميدة، لم تتوان الجهود، عبر العصور. وبمختلف الوسائل، للحد من مارسة هذا الحق الأحادي الجانب الذي يخوله التشريع الربي التقليدي للزوج وحده.

- ويبقى هذا الحق مع ذلك مجحفا, وقد تكون أسباب الطلاق التي يتضرع بها الزوج. أو الزوجة في حالات نادرة, أسبابا هي بين الأمر الخطير والأمر التافه, من ذلك:
- الزنا، وهو أشدها خطورة. وبسببه تصبح المرأة محرمة عن زوجها الذي عليه أن يسلمها عقد طلاقها " كيت". وتصبح محرمة كذلك على العاشق الذي تفرض عليه ذعيرة. والذي يجد نفسه، بالإضافة إلى ذلك، معرضا إلى عقوبة النبذ من الجماعة في حالة الاتصال بها من جديد.
- ويعد الامتناع عن المعاشرة سببا ثانيا من أسباب الطلاق. ويتمثل في مظاهر منها:
- \* رفض الزوجة الاتصال بزوجها، مدعية أحيانا أنها ضحية سحر، أو لمغادرة بيت الزوجية. فإذا جرم الزوج تقضي السلطة الشرعية لغير صالحه بالطلاق, أي عليه أن يسلم زوجته عقد الطلاق. وأن يؤدي مجموع ما عليه من حقوق. تبعا لما جاء في عقد النكاح أو" لكتوبة "

\* ويعتبر العيب أو العاهة من بين أسباب الطلاق أيضا. والعقم أكبر العيوب. وكانت فترة الانتظار الشرعية للتيقن من عقم المرأة تمتد حتى عشر سنوات. ثم انحصرت في سبع. وبعدها في خمس. ونشير إلى أن باستطاعة المرأة أيضا. أن خصل على الطلاق في حال عجز زوجها جنسيا.

ولم تتفق الأحكام فيما يتعلق برفض الزوجـة مصاحبة زوجها في سفره. وهكذا تختلف الأحكام كما يأتى :

إذا ما رفضت الزوجة مصاحبة زوجها الذي اضطر إلى كسب رزقه في مدينة أخرى، فإنها تلزم بصحبته، ولو كان نص عقد النكاح يتضمن الشرط القائل: "ينبغي على الزوج أن يحصل على موافقة زوجته في حالة ما إذا أبدى رغبة في تغيير محل إقامته".

وحدث عكس هذا في حالتين غير الأولى. إذ حصلت فيهما الزوجة التي رفضت أن تصحب زوجها إلى فلسطين على الطلاق، إضافة إلى القدر المنصوص عليه في عقد النكاح جزءا أو كلا .

ولقد وقفنا على حالات لا تخضع لمنطق في مجال الطلاق. من ذلك حال الزوج الذي يطلق زوجته لأنه وجد امرأة أخرى أجمل منها. أو مجرد إهمال الزوجة واجبات بيتها.

ومما كان ساريا به المفعول عند اليهود، في الجميع المغربي، الإلتزام بشريعة " اليبوم " أو بوجوب زواج الأخ زوجة أخيه المتوفى إذا لم يخلف ولدا. طبقا لما جاء في التوراة، مما نص عليه في الإصحاح الخامس والعشرون ، الآية الخامسة من سفر التثنية.

وتعتبر "الحاليصا" أوخلع النعل. سبيلا من سبيل قرير الأخ من التزوج بامرأة أخيه المتوفى. و غالبا ما يشجع عليها فقهاء اليهود. والذي نفرضه الشريعة هو الطريقة التي على الأخ الرافض للزواج أن يتبعها، وهي عملية تعود إلى العصر التوراتي. إذ جاء في سفر التثنية. الإصحاح الثامن والعشرين. الآية 9-10: " فتتقدم إليه امرأة أخيه بحضرة الشيوخ. وتخلع نعله من رجله وتتفل في وجهه وهي تقول: "هكذا يصنع بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه، فيدعى في آل إسرائيل بيت الخلوع النعل"

وإذا كانت الزوجـة ميسـورة نسبيا، فإن الطلاق، ليكون صحيـحا. يخضع إلـى إجراءات متعددة تتطلب الكثير من الوقت. مما يتـيح للزوج فتـرة للتفكيـر قد فجعله يتـراجع عن قراره السـريع الذي غالبا ما يكون نافجا عن خلاف بسيط أو غضب عابر.

ويتخذ الكثير من الحيطة والتشدد في قرير عقد الطلاق, سواء تعلق الأمر بشكله أو بنص عباراته أو بكتابة الأسماء الواردة فيه. والقصد من كل هذا التشديد هو التوقي من كل ما من شأنه أن يطعن في صحة عقد الطلاق, الذي يسلم للمرأة بمجرد قريره. ذلك أن المرأة المطلق إذا تزوجت مرة ثانية, ثم ظهر عيب في عقد الطلاق الذي بموجبه طلقت من زواجها الأول, يصير زواجها الثاني زواج زنا, ويعتبر كل مولود منه مولودا غير شرعى.

قد تثير أحيانا، تصفية شروط عقد الزواج، سواء في النظام التقليدي أوالقشتالي الخاضعين للتشريع التلمودي. بعد الطلاق وكذا بعد وفاة الزوج، صعوبات ومشاكل، على الرغم من قوة صحة العقد

المكتوب. لذلك ينبغي مراعباة الأعراف والتقاليد التي لها تأثيرها في مثل هذه الحالات .

ونتعرض هنا سريعا لقضيتين مرتبطتين بهذا الموضوع، وهما وضع "العاكونة" أو المرأة التي غاب زوجه ولم تثبت وفاته، ووضع المرتد، ويطلق عليه بالعبرية "مومار" أو "مشماد".

" العاكونة " هي الزوجة " المرتبطة بزوج غائب " اختفى أثناء سفر من الأسفار. ويكون في أغلب الأحيان. ضحية مغامرة ربما أفقدته حياته. وفي هذه الحالة لا يمكن للزوجة أن تتزوج إلا إذا ثبت الدليل القاطع على الوفاة.

وظلت قضية " العاگونات " التي يتسبب فيها موت محتمل غير مثبت. من القضايا الحادة، وعلى الخصوص في بلد مثل المغرب إذ ذاك، لانعدام أمن الطرق. وكان الزوج عندما يعتزم القيام بسفر طويل بحرا. يترك لزوجته عقد طلاق محتمل (طلاق مشروط)، حتى إذا لم يعد في تاريخ محدد، أمكنها أن تتزوج.

وتعامل الأحبار المغاربة دوما، بقدر من التساهل، مثلهم مثل إخوانهم في الطوائف الأخرى في الشتات ، مع شروط إثبات الوفاة. بشكل يسمح بفسخ روابط الزواج الأول، لتتمكن " الأرملة المفترضة " من الزواج ثانية. إذ كان وضعها في حال الانتظار أشنع من الموت .

وإذا ما اعتمدنا النصوص الموجودة في حوزتنا. فإن إثبات الوفاة غالبا ما يستند على شهادة يؤديها أحد المسلمين طواعية، تثبتها الحكمة وتسجلها كما هي باللهجة الحلية.

أما حالات اعتناق الإسلام في المغرب. فهي أمر مألوف في الكتابات الفقهية الربية المغربية. وجرت العادة, كلما تعلق الأمر بالإرث. بتحويل نصيب المرتد إلى أهله الأبعدين وبالإضافة إلى هذا الميز في المعاملة, تعتبره عائلته في حكم الميت. ولا تعلن الحداد عليه يوم وفاته بل "يرتدي أهله الأقربون ملابس بيضاء وبشربون الخمر. ويبتهجون لهلاك أعداء الله".

لقد جعلت إشكالية المرتد – التي عرفتها أجيال الأحبار المتعاقبة منذ بداية التاريخ الميلادي تقريبا – سعديا كؤون (مصر والعراق في القرن العاشر) بميز بين مفهومين من الارتباط، أحدهما ديني. والآخر عرقي. فمن الناحية الدينية، لم يعد المرتد في نظر العقيدة الدينية وما يترتب عليها. كالمشاركة في الصلاة ومصداقية الشهادة، يهوديا. ومن جهة انتمائه العرقي الذي يثبته نسبه إلى أمه، فإنه يبقى خاضعا للقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية (الزواج والطلاق) ويعتبر هذا التمييز دقيقا جدا، ويساهم في حل مشاكل غالبا ما تكون معقدة .

# الموت: عقيدة وشعائر ومعتقدات شعبية

#### ديـــن وسحـــر

الموت الذي يباغت المرء بسبب حادث أو على إثر مرض. مناسبة لعديد لعدد هائل من الشعائر الأرتودكسية والهرطقية. وهو مناسبة لعديد من الطقوس والفرائض. إنه مظهر الخلاص اليه ودي الطائفي والديني والشرعي. لهذه الشعيرة التي تتمثل شعائر أخرى تستقي من المتخيل الاجتماعي ومن معتقدات العامة ومطلق الناس. ومن الفلكلور الححلي والسحر. مع بعض أفعال تعبدية واحتفائية. حيث يلتقي العامة ويتفاهمون ويأمن بعضهم بعضا، بغض النظر عن انتمائهم العرقي والديني. فهم جميعا، عربا وأمازيغ، يهودا ومسلمين. لا يختلفون في بناهم الذهنية وإن اختلفوا في مللهم وعقائدهم. وفي هذا الفضاء ألمتميز، فضاء الموت، كغيره من الفضاءات الأخرى، مثل الولادة والزواج. تتجلى تكافلية ذهنية. بل توافق على أرضية دينية، يعبر عنها بنفس النواح ونفس الأفعال ونفس صيغ الابتهالات، وأحيانا بنفس النواح ونفس التضرع، وخصوصا أمام قضاء الموت.

إن الاعتقادات والأفكار حول الموت. والتي وصلتنا عن طريق الكتابات اليهودية التوراتية والربية. المتمثلة في التلمود و" المدرشيم " [التفاسير الملحقة بالتلمود] والأساطير وكتاب " الزّهَرُ ". أو عن طريق الروايات الشفوية والشعبية والعامية. التي تنتمي في معظمها إلى الذاكرة الجماعية الخاصة بالشعوب السامية وشعوب حوض البحر المتوسط، أندلسيين ومورسكيين ومغاربة، والتي توجد منها روايات متعددة ومختلفة، كلها صيغت في غالبيتها. انطلاقا من تقاليد مكتوبة سابقة.

وفضلا عن ذلك. ليس من السهل دوما فصل المكونات التي منها ينبني هذا الطقس الخاصة بالموت. ولا تسمح بنيته المعقدة بتمييز مكوناته الدينية السليمة عن باقي العناصر الأخرى التي أنته من السحر والفلكلور وموروث الأعراف والعادات المتعددة والاستعمالات ذات الأصول الختلفة.

ويجب أن نعرف أيضا، أن الموت بالنسبة للفرد، في الفكر اليهودي. هو مسألة ذات أهمية كبرى، إنه خلاصة الحياة، إنه يوم الدين وتقديم الحساب " يوم ها دين يوم دين وحشبون " إنه اللحظة التي سوف تتقرر فيها نهائيا الصفة التي سيكون عليها وجوده الأبدي: العقاب أو التواب. ولا يعتبر الموت قضية في حد ذاته مادام مرتبطا بالخلاص والنجاة. والموت لحظة من التأثر العميق. وهو كذلك لحظة من لحظات التعظيم والإجلال. عند المؤمن الزاهد في ملذات الحياة اللامبالي بتفاهة الدنيا. وهو بالنسبة إليه باب تطل على العالم الجديد: الحياة الأخروية " عولم هبا ".

# سكرة الموت وساعة الاعتراف والبوح (1) . التوبة والندم

" على الحينضر " أن يعود إلى نفسه " قبل أن تلتحق روحه بخالفها، وعليه أن يتوب ليموت مطمئن النفس، وأن يردد كلمات الملك سليمان : " الكل إلى نفس الغاية، الكل من تراب ويعود إلى تراب ". إنها اللحظة التي سوف يُوبِع فيها روحه لرب العزة وهو راضي النفس خاضع

<sup>1 -</sup> نجمع في هذا الفصل ما نعرف نحن في موضوع الموت ومنا شاهدناه. وما اطباعنا عليه خناصة في كنتاب " نحلت أبوت " (تراث الأجداد). الذي نشره في Livourne سنة 1898 حبر مغربي صويري. هو إسحاق قرياط. وفيه جنمع النصوص الشعائرية الخاصة بأيام الحداد وأخرى حول الطقوس الجنائزية التي مارسها يهود المغرب.

لإرادة خالصة. وليتذكر أنه ليس خيرا من آبائه. وأن الروح إنما تغادر دنيا الظلمات ليجللها جلال الأنوار. وتترك دنيا العبودية إلى دار القرار ... وإذا مات الإنسان فإن أعماله وما فعلت يداه. تعرض أمامه واحدة بعد الأخرى. وتقول: " لقد فعلت كيت وكيت، وهذا وذاك. في ذلك المكان وفي ذلك اليوم " فيجيب الإنسان: أن نعم، وكان ذلك . وهذا ما جاء في سفر أيسوب، الإصحاح السابع والثلاثون: " كل بني آدم بأيديهم يختمون. وبما كانوا يفعلون يعترفون ".

# مـات في قبلــة (1)

أن يموت المرء في سن متقدمة وفي جلال العمر. تلك نعمة. أما أن يموت شابًا أو في زهرة العمر. فتلك تعاسة ولعنة من اللعنات (2) .ويموت الإنسان بسبب الخطيئة الأولى. خطيئة آدم الذي أكل الفاكهة الحرمة. ويموت كذلك بسبب الآثام الشخصية التي يرتكبها هو. ومع ذلك يسرد الربيون أسماء كثير من الأبطال والقديسين الذين ماتوا دون أن يرتكبوا آثاما، إنما بسبب سم حية حواء.

وبوت الإنسان لأسباب مختلفة، فيموت موتا طبيعيا أو مفاجئا. بعد احتضار طويل أو قصير. كل حسب أفعاله وما يستحق فهناك "موت في قبلة" " مته بنشقه"، تشبه سل الشعرة من كأس الحليب، أو القطرة من سطل الماء أن تمر من الحياة الفانية إلى الحياة الأخرى دون

 <sup>1 -</sup> يتعلق الأمر هنا بمعتقد مؤداه أن بعض الأتقياء, وخصوصا موسى, لن يعانوا من زفرات الموت. وأنهم يتوفون في حال من الطمأنينة وسكون الروح. مصدرهما قبلة إلهية. وتعرض لهذه الفكرة نصبان في كتاب " الزهر " (ال. 124ب و146 أ/ب). فهذه العلاقة الروحية هي علاقة الخاد. وجد القبليون ما يشير إليها في نشيد الأناشيد: " يقبلني قبلات من فيه " (الإصحاح الأول أ 2). وهكذا فالذي تخرج روحه " بقبلة " يتصل بروح آخر لا يفارقه أبدا...روحه يتصل بالروح القدس.
 2- قارن في هذا الصدد سفر التكوين إ 15 آ 15 وأشعياء إ 38 آ ,10

عذاب، تلك هي السعادة. وهكذا بموت الأولياء والصديقون. وهكذا مات موسى "حسب قول الرب" (التثنية إ 34 آ 5).

# يدخل الجنة بعيون مفتوحسة

إنها نصيب العادل الذي يدعوه الله إليه دون عناء. ويتلقاه الموت بعينين مفتوحتين .أو كما يقول مثل مأثور يهودي – عربي بالمغرب. " دخل الجنة بعيون مفتوحة" وصاحب هذا الحظ في الجنمع الإسلامي. هو الحلاق الذي يختن الأطفال تطهيرا لهم بهذه الفريضة الإبراهيمية، وصاحب الفرن الذي يعرض نفسه طوال حياته إلى لهيب فرنه. أما في الجتمع اليهودي، فأصحاب هذا الحظ هم الرجال المتواضعون الذين كرسوا حياتهم لخدمة الدين، والذين امتهنوا مهنا صعبة قاسية.

# الإخبار بالمسوت: الظل والحلم، ملاك الموت والربسي

أن تفقد ظلك، وأن خلصم بوالديك وأصدقائك، وأن ترى في منامك لفائف التوراة. فتلك علامات النذير بموت مقبل، وإيذانا في نفس الوقت بالدخول في خدر ملاك الموت.

وتعرض قصة شعرية قُدَّاسية، بلهجة يهود المغرب، تُروَى في تنغير بالأطلس الكبير (1), بعض التصورات والمعتقدات وبعض أفكار ترددت كثيرا عند القباليين، بل أوردها كذلك فقهاء " الهلاخا " أو علماء الشريعة، بما يتلاءم مع عقلية السكان يهود طوائف الأطلس والمغرب على العموم، ومع تقاليدهم الحلية وفلكلورهم الخاص، في تصورهم لعالم الموت وأساطيره، والجنه وملكوت السموات، وقوة شفاعة

<sup>1 –</sup> سبق أن نشرنا هذه القصة في

Littératures populaires et dialectales, p.164-184; Kabbale...p.81-83, 162 et 423-433.

الأولياء. والشعائر الجنائزية. وفريضة تعليم التوراة للابن، وحقوق واجيات الجمعيات الختلفة، ولقد وجد صاحب القصة كل هذه التصورات في نصـوص يعرفـها جيـدا، أي في كتـاب "الزهار " (1 217ب 218 ا). جاء في القصة: " في أحد الأيام. كان الربي إسحاق جالسا بباب بيت الربي يهودا وقد استغرقه حزن عميق. وعندما خرج الربي يهودا ووجده على هذه الحال، قال له : " ماذا ألم بك اليوم؟ "، أجاب الربي إسحاق : "جئت لأطلب منك ثلاثـة أشـيـاء: إذا كنت تدرس الـتـوراة وحــدث لك أن أوردت بعض أقوالي، فعليك أن توردها باسمي، وأن تذكر من رجعت إليهم فيها. وعليك أن تتضضل وتعلم ابنى التوراة. وأن تذهب لتصلي على قبري مرة في الأسبوع بعد موتى". وسأل الربي يهودا: " من أبن علمت بأنك ستموت؟"، أجاب الآخر: إن روحى تفارقني في كل هذه الليالي الأخيرة. دون أن ألهم بذلك في حلمي، كما كان الشأن في الماضي، وأكثر من ذلك. عندما أنحنى في صلاتي لا أرى أثرا لـظلى على الحائط. وهذا ما يوضح أن الملاك قد خرج ليعلن (موتى). ذلك أنه جاء:" إنما الإنسان ظل يسعى على الأرض" (الإصحاح الثامن والثلاثون، الآية السابعة من المزامير). وجاء: " إنما أيامنا ظل على الأرض " (الإصحاح الثامن من سفر أيوب). قال الربى يهودا: "إنى سأفعل كل ما طلبته منى شريطة أن ختفظ لي مكان بجانبك في الدار الآخر, وبذلك (نكون جيرانا) كما كنا عليه هاهنا". وبكى الربى إسحاق وقال: " اصنع لى معروفا بأن لا تضارقني أبدا " ثم توجها عند الربى شمعون ووجداه منكبا على النظر في التوراة. وعندما رفع الربي شمعون عينيه لينظر إلى الربي إسحاق، كان ملاك الموت في هذه اللحظة يجرى ويرقص أمام هذا الأخير. أخذ الربى شمعون يد الربي إسحاق وقال: " آمر مَنْ عادتُه الدخول ليدخل، وأن لا يدخل من لم تكن عادته كـذلك." دخل الربي إسحاق والربي يهودا، واضطر مـلاك الموت إلى

البقاء في الخارج. نظر الربي شمعون إلى الربي إسحاق ورأى أن ساعته لم خن بعد. إذ لن خين إلا في الساعة الثامنة من النهار.

وأجلسه وأخذا يدرسان معا. وقال شمعون لابنه اليعزر: " اجلس أمام الباب ولا تكلم أحدا، وإذا أراد أحد أن يدخل، فاستحلف الا يفعل ذلك "، ثم قال للربي إستحاق : " هل رأيت اليتوم طيف أبيك (في الحلم)؟ إذ أخبرونا، أنه في الساعة التي يريد أن يغادر فيها الإنسان هذا العالم. بقترب منه والداه ويجتمع حواليه أقرباؤه ينظر إليهم ويتعرف عليهم. وكذلك كل من ارتبط بهم في هذه الدنيا، الكل يجتمع حوله ويرافقون روحه إلى المكان الذي خصص لها " . أجاب الربي إسحاق: " حتى الساعة لم أر شيئا ".وعندها وقف الربي شمعون وقال: " سيد الكون، إننا نعرف الربى إسحاق حق المعرفة، وهو واحد منا وأحد العيون السبعة (1) في هذه الدنيا. إني أريده، فاتركه لى " عندئذ تردد صوت قائلا: " كرسى العالم (الربي إستحاق) هو أقرب إلى أجنحة الربي شمعون. ها هو لك، لتأخذه معك يوم تأتى فيه لتجلس على كرسيك ". عندئذ رأى إلى عيزر. ملكك الموت يذهب بعبيدا وهو يسردد: " لا مكان أبدا لملاك الموت حيث الربى شمعون بار يوحاى ". وقال الربى شمعون لابنه: " تعال استد الربى إستحاق. إنى أراه خائفا ". ودخل الربي اليعزر. وأخذ (يد) الربي إستحاق بينما رجع الربي شمعون إلى النظر في التوراة..." قال الربي إستحاق :" أيها الأب. كم بقي لى من وقت على هذه الأرض؟ " أجاب الأب: " إنه أمر لا نستطيع أبدا أن نكشف عنه للإنسان. ولكن ستكون أنت الذي يقيم المائدة في عيد الربي شمعون..."

أ - يتعلق الأمر هنا بسبع رفاق جاء ذكرهم في " الزهر " ومهمتهم السهر على سلامة الدنيا.

ولنضف هنا أيضا هذه الفكرة الزهارية [نسبة إلى الزهر]: عندما تقترب ساعة الحساب، تنفذ روح جديدة داخل الإنسان، وبفضلها يدرك ما لم يكن قادرا على إدراكه من قبل، أي الحضرة الإلهية "شخيناه"، وبعدها يرحل عن هذا العالم، إذ جاء في سفر الخروج، إ 33 آ 20: "ليس في مقدور الإنسان أن يراني وبعيش، فهذا غير مكن في الحياة، غير أنه مكن لحظة الوفاة.

وليس هناك في المغرب من يجهل هذه الحكايا المتعلقة بالموت وملاك الموت، وهي قصص يرصع بها الربيون خطبهم ومواعظهم ودروسهم الخاصة التي يستقونها من التلمود و" الموسار " أو الأخلاق اليهودية. وهي معروفة في اللهجات الحلية. وليس خاف أن غضب ملاك الموت، يهدأ بالأعمال الجليلة. إلا أنه عندما يتلقى أوامر الله الصادرة عنه ذاته، فإنه يصبح قادرا على أن ينال الأخيار والأشرار على حد سواء.

#### المدينة التي لا يدخلها الموت

ليس لملاك الموت أي سلطة في مدينة " لوز" المشهورة التي ترددها قصص التوراة. وعندما يبلغ أحد السكان سنا متقدمة. يخرج من المدينة ليسلم الروح خارج الأسوار (1).

أرض كنعان. وقيل إنه كان في مدينة من مدن الحثين. وقيل في ليزان في بيت إبل في أرض كنعان. وقيل إنه كان في بيت إبل في أرض كنعان. وقيل إنه كان في مدينة من مدن الحثين. وقيل في ليزان في بلاد كردستان. وذكرت الأسطورة في التلمود (سوتاه. 46ب). وفي الزهر (ا. 151ب). وفي المشنا (تكوين ربا. 69. وشرح التكوين XXVIII). وفي غير محل. وجدر الإشارة إلى أن لفظ "لوز " في اللغات السامية يعني لوز. [حبة اللوز]. غير أنه يطلق كذلك في العبرية على عضو حيوي. هو الفقرة العنقية التي يظن أنها لا تفنى. ومن هذه العظيمة المعروفة بعظم اليهودي. والتي لا ينال منها القبر، تبدأ الحياة الأخرى وبعث الأجسام. حسب أسطورة ترددت في الأداب المدرشية (لاوبيون ربا. 18 وقوهلت ربا XXI). والزهر (ا. 137 أوااا. 122 أ). وفي قصص طبية وحكايات لاهونية بهودية ومسيحية واسلامية. في العصر الوسيط. أنظر أيضا

ويخضع مىلاك الموت دائما لإرادة شبوخ التقاليد. بل يلاحظ أن له مع بعضهم مخالطة وتآلفا. ويُمنح بعضهم الآخر مهلة من الحياة. يقول الربي شمعون بن اخلافه: "لا سلطة للموت على من ينكب على دراسة التوراة " والتعليم والدراسة ذرع قمى من سلطان ملاك الموت. يقول الربي شمعون بريوحاي: "عندما نزلت التوراة على بني إسرائيل مكنهم لله تبارك وتعالى سيفا نقش عليه الاسم الأعظم". ومادام هذا السيف فيهم، فلا سلطان لملاك الموت عليهم ". وبهذا أول المؤولون كذلك الآية الثامنة، الإصحاح الثامن عشر، من سفر المزامير التي جاء فيها: "إن شريعة الله كاملة. وتبعث الروح " وإذا ما صدر حكم قضاء الموت، أصبح قدرا مقدورا. ويكون تنفيذه أمرا عسيرا لمن أمر بفعله. ويقال إن إبراهيم منع ميكائيل من أن يأخذ روحه. كما امتنع موسى أن يودعها لشموائل ولم يستسلم الربي حيا لملاك الموت. إلا بعد أن استخدم هذا الأخير حيلة. وجاءه في شخص شحاذ، بل كان أحيانا تدخل فعل الله ضرورة لإضعاف مقاومة صناديد التلموديين المشهورين

وهكذا انتزع يهوشوع بن ليفي السيف من ملاك الموت. وكان لابد من أن يأمره الله بواسطة " بات قول " أو الصوت السماوي ": " أعد إليه سلاحه إن أبناء الإنسان بحاجة إليه " (1).

وفي هذا الصدد تتداخل الأساطير ذات المصادر اليهودية مع أساطير أخرى من أصل عربي، أو مع تلك التي تعود إلى أصل معرفي يشترك فيه الجمعان. وجاء في إحدى هذه الأساطير: " قبل أربعين يوما من الأجل الحدوم، تسقط ورقة من شجرة الحياة المنتصبة حت عرش الإلم، بين يدي عزرائيل، أو ملاك الموت. حسب التقليد الإسلامي. لتعلن

<sup>1 -</sup> قارن في ما سبق مع قصة سيف ليليث

نهاية كائن بشري". وتروي أسطورة أخرى أنه: "عندما يتوفى الله تقيا من الأتقياء. فإن عزرائيل يتقدم أمامه مصحوبا بمجموعة من ملائكة الرحمان. يحملون أطيب عطور الجنة. ويعملون على أن تنسل الروح من الجسد. كلما تنفصل القطرة من دلو ماء ". ويقال كذلك إنه عندما يسرف الناس في النحيب وبكاء شخص من الناس. يصيح فيهم عزرائيل الواقف أمام باب البيت: " لماذا هذا النحيب وهذا البكاء. فما أنا إلا رسول من الله جئت لأنفذ أوامره. فإذا أنتم تمردتم ضد إرادته. عدت مرة أخرى لآخذ غير الميت من بينكم من هذا البيت ".

## إخوان الرحمسة والحقيقة

لا تخلو طائفة من طوائف اليهود، من جمعية منتظمة ذات فروع متعددة، تقوم بما أنيط بها من أعمال خيرية تطوعية: من ذلك حضورها منزل الححيضر لمواساته إلى أن تلتحق روحه بربها، والسهر على إعداد الجنازة، غسلا وكفنا، وقيادة الموكب الجنائزي والقيام بمراسيم الدفن، والتكفل بوجبة التعزية. وتقوم بعملها هذا طبقا لأوامر الشريعة ومقتضيات الأعراف. وتسمى الجمعية عادة "حبرا قَديَشا" أو جمعية دفن الموتى. ويمكن أن تسمى أيضا "حبرا دا الربي شمعون" (1) أو "حبرت حسد وإمت " أو إخوان الرحمة والحقيقة.

## ساعة الجهر بالعقيدة، الشهادة أو قراءة "الشماع"

عندما تأتي ساعة" خروج" الروح. يعترف المحتضر بآثامه شفهيا (تمتمة على الشفاه) أو في قلبه. دون حضور النساء والأطفال الذين

l – هو الربي شمعون بر يوحاي السابق الذكر، وإليه ينسب تأليف كتاب الزهر.

يعكرون بصياحهم ونحيبهم جلال اللحظة. وبعدها يأخذ الحاضرون في توديع المحتضر، ويتسامحون فيما بينهم. ثم يبوح هو بآخر رغباته، ويبارك الأطفال. وبعد أن يغسلوا يديه وينطق بالدعاء المتداول. يغطون رأسه بخمار الصلاة "طاليت" ثم ينطق بالشهادة: "الإله الأبدي حق وتوراته حق. وموسى نبيه حق. وأقوال الحكماء حق. تبارك مجد الله وملكوته أبد الآبدين" وتأتي بعد ذلك شعيرة خاصة تتضمن تلاوة فقرات من العهد القديم ومن المزامير، وسفر حزقيال: (الفصل الأول الخاص بلمح العرش الإلهى) وصلوات التوبة وغير ذلك.

ويعتبر المحتضر حيا في كل الأحوال. ولا ينبغي. كما يقول مؤلف كتاب " ناحلات أبوت ". أن تشد فكاه. ولا أن تغلق منافذه أو تسحب المخدة من قت رأسه أو يبسط على الأرض ليوضع على بطنه وعاء مملوء بالماء أو حبة من الملح أو تغلق عيناه. كما لا ينبغي أن تستدعى النائحات المحترفات الخ. قبل أن " تخرج روحه". ومن تصرف بغير ذلك يعتبر قاتلا ... ولا ينبغي كذلك وضع مفاتيح البيعة قت رأسه للتعجيل بموته. ومع ذلك يرجى ألا تطول به سكرة الموت. ويجب بجنب كل ما من شانه أن يعكر صفوة موت هادئ " موت تفيض فيه الروح في سلام " كمثل وجود عظاب مزعج. (هكذا). أو الملح الذي يوضع على اللسان أو النواح والبكاء. ويجرد المحتضر في بعض الجتمعات الزراعية. من كل ما عليه من حلي ومجوهرات. وكل ما يشد ويلف، والجلباب الذي له "سبع فتحات ومجودات جهنم ". والمخدة التي " تشد الروح إلى الأرض". ومن الأفضل أن يحيط الحاضرون المحتضر في حلقة ضيقة, عند اللحظة التي يسلم في ها الروح. حتى لا ينفذ إليه أي نفس خارجي. وعند رأسه تشعل شمعة أو سراج. وجرت العادة كذلك بإبعاد الوالدين والأقرباء الذين

يشه قون، وبفتح نوافذ الغرفة حيث يرقد، إذ منها تدخل الشياطين. وشردمة العفاريت التي ترافق ملاك الموت. وكذلك منها تخرج روح الميت لتصل إلى القبة النزرقاء، وتنفصل عن الجسد مع آخر نفس، محلقة. كما يزعمون، كطائر أو ذبابة أو نحلة كبيرة ...

ويظل رجال " الحبرا " يرقبون لحظة النفس الأخير. إنهم أصحاب خبرة وجّرية. ولا تخفى عنهم بعض حركات العيون والشفاه. وبعض الحشرجات المعلنة عن الموت. وهي علامات معروفة لديهم، وهم وحدهم الذين يقررون اللحظة التي ينبغي أن ينطق فيها بالشهادة: " شماع إسرائيل " (اسمع يا إسرائيل. الخالد ربنا ، لا إله إلا هو) إنها الشهادة التي تعلن عن وحدانية الله .

انه لمشهد مؤثر، إذ تتردد الشهادة بوقار وهيبة، ومع ترددها تزداد حشرجة أصوات الحاضرين. أعضاء "الحبرة " والأهل والأقارب، وكأنها تشد من عضد حشرجة المحتضر، حتى اللحظة الأخيرة والنفس الأخير، ومن من اليهود الأتقياء لا يتمنى أن يسمع، وهو يلفظ نفسه الأخير، كلمة "إحَدُ" أو واحد. من الشهادة اليهودية كالذي حدث لربي عقيبا، عالم التوراة الكبير، وشهيد بني إسرائيل، الذي عنده الرومان إلى أن مات في سبيل الله وتمجيد اسمه.

يغلق الولد البكر عيني أبيه المتوفى، كما فعل يوسف بأبيه يعقوب، إذ جاء في التكوين، الإصحاح السادس والأربعين، آ 4: "إنه يوسف الذي يضع يده على عينيك" وهذا الفعل يؤوله صاحب كتاب "الزهار" تأويلا صوفيا، إذ يقول: " [إنه لفوز عظيم] عُلق العينين عن رؤية هذا العالم والتملي بلمح العالم الآخر، والانغمار في نوره الساطع. ولو في آخر لحظة من لحظات هذه الدنيا " (الزهار III 169أ). وإذا كانت الأسرة

يه قليلا من تراب الأرض المقدسة، فإنها تذر منه على عين الميت. وقد تعرض كتباب " نحالات أبوت " إلى عادة تقتضي بأن يُملأ فم المرأة المتوفاة، من فقدن أبناءهن جميعا في حياتهن. بالتراب إذا ما ظل مفتوحا.

وما أن تصعد آخر زفرة وتستسلم الروح إلى خالقها، حتى يرتفع عويل النساء، فيصحن ويندبن وجهوهن. وهذه العادة، هي آخر ما تبقى من هذا المأتم الدامي الذي أشار إليه Frazer ، عندما خحث عن عادة العبرانيين، وبعض الشعوب والحضارات الأخرى، بحوض البحر الأبيض المتوسط، حيث تتجلى مظاهر حزنهم عن موت أحد أقربائهم، أو أحد الأصدقاء، بندب الوجه وتشويه الجسم وتمزيق الثوب، واعتبرت هذه العادة فيما بعد، فعلا من أفعال الهمج والوثنية، وحرمت خرما: " إنكم أبناء الأبدي، إلهكم، خدشا على ميت لا جعلوا أبدا في أبدانكم " (1) .

#### التمزيق وصب المياه

يجرد الميت من ملابسه, ويوضع عاريا على الأرض, ثم يغطى بإزار. ويحدث كذلك أن يعزل الميت بستار يعلق بين حائطين, فتغطى المرايا إذا ما كانت موجودة, أو تقلب.

وتتردد تضرعات التوبة والمغفرة, ويطول الترتيل بقراءة المزامير والابتهالات والتوسلات وقراءة العقائد الثلاث عشرة (2) ... وتنتهي هذه اللحظة بطقس خاص، يسمى "صدُّوق ها الدِّين " أو قبول أمر الله. مؤداه: " اقبل حكم الله " ويبدأ هكذاً :

ا - سفر اللاويين إ 19 أ 28 مع بعض التغيير.

 <sup>2-</sup> ثلاث عشرة عقيدة يتجلى فيها أيان الأنسان باللم وخلوده وقدرته وسلطانه. وضعها موسى ابن ميمون. وأصبحت من مقروءات اليهود أين ما كانوا (المترجم)

"عادل أنت يا رب. وحكمك عدل "(المزامير إ 191 آ 137)). ويختم بالتسبيح التالي: "حمدا لك يارب، أنت العادل الحق " وترفق قراءة هذه العبارة بعملية " لَقُريعة " أو التمزيق. وهي رمز الانقطاع، وتذكير بالختان بشكل من الأشكال. وترمز للفراق الذي لا لقاء بعده، بعد أن أعلن عن الوفاة المكلفون بمراسيم الدفن. أعضاء " الحبرة.".

إن الأمر يتعلق هنا بشعائر الفراق التي تعرفها الجنمعات العربية - الأمازيغية في المغرب, بهذا الشكل أو بغيره من الأشكال. تفارق الروحُ الجسيدَ الذي كانت تسكنه، وتفارق دون حسيرة، الأهل والأصدقاء وعالم الأحياء، وتتجرد من الثروات والأموال التي هي من سقط متاع الدنيا، لتلتحق بعالم الأموات، بالأسلاف والأهل، كما جاء في العهد العتيق. (التكوين إ 25 آ8) وفي أماكن أخرى. وقد حددت الديانة اليهودية خديدا دقيقا، عملية التمزيق " القريعة"، والطقوس الأخرى المرتبطة بالموت، في التشريع التلمودي وغيره من المدونات، كتشريع ابن ميمون ويوسف كارو خصوصا. ووصفت تفاصيلها في الخنصرات التي احتفظت لنا بالعادات والأعراف الحلية. ويوجد ضمن هذه العوائد كذلك، عادة أخرى لها دلالتها. وتتجلى في صرف الماء الذي يوجد في بيت الميت وفي بيت جيرانه، بل كل مياه ساكني زقاقه، في الجاري . وهذا الماء الذي يوضع عادة في جرار من الطين، أو أي وعاء أو ماعون، فإنه يصبح غير قابل للاستعمال، وينبغي تعبويضه حينا بماء آخر عذب، ينقبل من العين أو يستنصدر من البئير. ويسمى هذا الطقس " دين شفخات ماييم " (عادة صب الماء). ويعلل هذا الإجراء تعليلات مختلفة. من ذلك أنه وسيلة من وسائل " إعلان " الجيران بالوفاة دون حاجة إلى اللجوء للخطاب المباشير أو للكلمات المنذرة الحملة بالخطر الداهم. فملاك الموت يطوف بالأنحاء. ولكن السبب الأساسي الذي يميل إليه عدد من علماء الأحبار هو: أن ملاك الموت هذا إذا ما انتهى من عمله في بيت من البيوت، فإنه يغسل توا سيفه الدامي في مياه هذا البيت، ومياه بيوت الجيران. ويترك بها قطرات بها آثار الموت والحداد. ولهذا ينبغى الاحتياط من لمس هذه المياه، بل من استعمالها.

في الوقت الذي يهيئ فيه بعض أفراد " الحبرا " مراسيم الدفن. على الآخرين أن يبقوا حول المتوفى – وهم الحراس فعلا – في دائرة ضيقة. منذ اللحظة التي يسلم فيها الروح إلى أن يوارى النراب. وذلك حفظا له من أي نفس يصله من خارج (هكذا). كل هذا وهم يرددون دعاء صوفيا. في حال من الفناء. يقصدون بذلك إبعاد الأرواح الشريرة التي تطوف حول الجثة. إنها قطعة شعرية قديمة جدا، تنسب لأحد أعلام التلمود، العالم ناحونيا بن هاقانا. وتتوزع كلماتها الاثنتان والأربعون. على سبعة أشطر موزونة رائية القافية. يفترض أنها تتضمن اثنين وأربعين حرفا هي التي تكون "الاسم الأعظم" الذي يتوسل به لحماية روح الفقيد. ومن جهة أخرى فإن البيت الثاني من هذه القطعة، يتضمن كلمات تكون حروفها الأولى العبارة: " قرع سطان " وهي صيغة تناشد الرب أن "يمزق حروفها الأولى العبارة: " قرع سطان " وهي صيغة تناشد الرب أن "يمزق جلال يدك البمني ".

#### مراسيم الدفن

واجب دفن الموتى: يذَكِّر الربي إسحاق قورياط، مؤلف " ناحالات أبوت"، بأن أكبر إهانة يهان بها الميت هي أن يدفن بطريقة غير شرعية. والتوراة نفسها تفرض أن يدفن الإنسان ولو كان مجرما أعدم أو عدواً قتل في ساحة المعركة، والدفن فريضة تضطلع بها العائلة والجموعة

كلها. والمقبرة مكان ومؤسسة تقوم بشأنها الطائفة. وهذه الفريضة واجبة على كل من يصادف مينا في مكان خال أو في أرض أجنبية (غير يهودية). وعليه أن يقوم بدفنه بدون تأخير بل ودون أن يلجأ إلى جهة مسكونة قريبة للبحث عن مساعدة. إنها حالة " مت مصواه " أو الجثة المهجورة. وتؤكد النصوص التلمودية، أن الدفن في التراب يمنع من خلل الجسد. ولكنه يساعد كذلك على التكفير عن الذنوب. وجاء في أحد التفاسير " مدراش " (برق الربي العزر الفصل 21) أن آدم وحواء تعلما دفن الأموات عن غراب وفي مكان آخر قال: " طائران مقدسان دفنا هابيل الذي قتله أخوه قابيل " .

وينبغي أن يدفن المتوفى في نفس يوم الوفاة، إلا إذا كان هذا يوم سبت. وفي هذه الحالة يؤجل إلى اليوم التالي. ويفضل الربي حاييم يوسف داود ازولاي. ومختصر اسمه (حيدا) من القرن الثامن عشر. ومن أصل مغربي، ولد في القدس وتوفي في ليفورون، أن يدفن المتوفى بعد الوفاة مباشرة " ولو أمكن أن يدفن وهو لم يمت بعد " ويعتمد في ذلك رأيا صوفيا نقل "عن القباليين" الذين يقولون، بأن أي تأخير يسبب آلاما شديدا للميت، ويمكن أن يكون ذلك سببا في مصائب كبيرة تتعرض لها الإنسانية جمعاء.

والمقبرة مكان مقدس، ونسمى تسمية تضاد تفاؤليةً هي" بيت هاحاييم " (بيت الأحياء) ويطلق عليها في اللغة اليهودية المغربية عادة " الميعارة "(المغارة). وهذا يذكر بأماكن وطريقة الدفن العتيقة التي كان الموتى يدفنون بمقتضاها في الأرض المقدسة وفي المغرب. يحفر القبر عميقا، وتغشى جوانبه بالخشب، كما في الصويرة أو بالآجور كما في فاس. وتخصص بعض الأماكن للربيين والوجهاء وعمائلاتهم. كما

تخصص مساحة مربعة للمنبوذين والمنتحرين والعاهرات: وفي هذه الحالة بلوح الحفار بمعوله فوق رأسه، ويرمي به صدفة، وحيث يسقط. يدفن المنبوذ على عجل، ودون أدنى احتفال.

## صورية الأحكام الأربعة الرئيسية وغسل الميت

تعد عملية التظاهر التمثيلية في إنزال العقوبات الأربع الرئيسية بجثة الأتقياء، طقسا من طقوس الاستغفار والتكفير، والمقصود منها إبعاد عذاب جهنم عن هؤلاء، ويُسند القيامُ بها إلى أفراد من" الحبرا"، الذين يؤدونها بوقار وإجلال بعد الاغتسال، وتكون مصحوبة بطقس خاص، وهو بدوره يسبق بتأمل صوفي يجعل كل فعل من أفعال الحياة "يهفو إلى أن يتحد القدوس تعالى بالحضرة أو " الشخينة ". رهبة ورغبة، بنيَّة الحلول في الاسم الأعظم حلولا كاملا ".

ويجري كل ذلك كالآتي: أولا تمثيل عملية الرجم "سقلة". فالإحراق "شرفتة" فالذبح "هرك" ثم الخنق"حنق". ويقذف أحد أفراد "الحبرا" سبع حجرات، واحدة بعد الأخرى، جهة قلب المتوفى وهو يردد العبارة التالية ثلاث مرات: " هكذا يُفعل للإنسان الذي تمرد على خالقه" ويجبب الآخرون مهمهمين: "الويل لنا يوم الحساب، الويل لنا يوم العقاب".

خَـرق مناخـر الميت حـرقـا خـفـيـفا بقطرات تقطر من شـمعـة مشـتعلة. وتشـد رجلاه بحبل ويهـز هزا. ويجر خطوات كـمن يراد ذبحه. ويتظاهر بخنقـه بأن يُشـد عنقـه بنفـس الحـبل أو شـريط من الثـوب. وتصحب كل عـملية من هذه العمليات الثلاث، وكذلك الأولى. بابتـهال ودعاء وتضرع. يبـتعد هؤلاء عن الميت بمقدار أربعة أذرع تقريبا. ثم يقفون لحظة. ثم يعودون قـريبا منه ويرددون : " إنك أخونا. إنك أخـونا. إنك أخـونا.

ومنذ اللحظة التي قبلت فيها الحكم. غفر الله لك وفجّاوز عن سيئاتك. ورفعت عنك اللعنة والحرمان ...".

وتبدأ عملية غسل الميت، وهو طقس التطهير الذي يعبر عنه باللفظ العربي - العبري "طَهَارَة "، بنفس الجلال والرهبة، فتتلى دعوات وتضرعات أخرى، لا يلفظ فيها اسم الله ".أدوناي"، ولكنه يعوض باللفظ المستعمل " هَشِّمُ " (الاسم).

ويحمل الغسالون أو الغسالات – وهكذا يسمون بالمغربية أو "روحصيم" كما يسمون بالعبرية – الجثة على الألواح ويغسلون المتوفى ويطهرونه، طبقا لما نصت عليها التوراة وجرت به العادة، وتبعا لطقس يتطلب كثيرا من الحيطة والعناية، فيستخدمون مرة الماء الساخن، وأخرى البارد والصابون وماء الورد وماء الزهر وأغصان الرند والزعتر. فينظفون المنافذ بعناية فائقة ... ويستعملون أواني (أوعية وغلايات) حددت أعدادها، وهي سبعة بالنسبة لبعض أنواع الاغتسال. ويحتاطون من أن تتبادل الأبادي هذه الأواني، إذ يجب أن توضع على الأرض، بعد أن ينهي المستعمل عمله ليأخذها غيره بعده. وتقلم الأظافر وجمع قلاماتها حتى لا تتخطاها أو تدوسها الأقدام، ثم ترمى قلامات الغسالين والمتوفى معا في الجاري مباشرة، خوفا من أن تؤخذ لتستعمل في أعمال السحر والشعوذة .

ويجفف الجسد بشراشف نظيفة ويكفن. وتفصل عادة مختلف قطع الكفن من نسيج كتان أو قطن. ويكفن الميت حسب الشعائر الدينية على الطريقة الآتية: يغطى الرأس بـــ" العرّاقية " كما تسمى في العسربية. ثم يلف في ســروال وقميص. وسترة "قصوت"

وعمامة ووشاح الصلاة الذي شدت أهدابه قصدا ليصبح غير ملائم للصلاة "صيصت" ومعطفا خيط كله ليكون" وجه كفن"

ولنذكر هنا شعيرتين لهما دلالتهما: أولاهما يهودية محض، وثانيتهما خمل طابعا مشتركا يدل على توافقية معرفية مغربية يهودية - إسلامية وأمازيغية - عربية ذلك أنه:

جرت العادة أثناء التكفين في الجتمعات اليهودية، بوضع الإبهام في كف اليد ليرمز مع بقية الأصابع الأخرى، إلى اسم من أسماء الله، أو بالأحرى إلى صفة من صفاته وهي القادر " شداي " حيث يكون هذا الوضع حرف الشين (ثلاثة أصابع) والدال (إصبع واحد)، والياء نقطة ويعني بسط اليد أيضا على هذه الصورة، التجرد من كل متاع الدنيا .

وجرت العادة في المجتمعات الإسلامية، بستر الأعضاء التناسلية أثناء الغسل، بجزء من برنس المتوفى، وختفظ العائلة بهذه القطعة الثمينة التي يعتقد أنها مكمن القوة الرجولية وبركة الأب الفقيد. وتوضع ليلة الزفاف على رؤوس البنات لكي خمل إليهن البركة الأبوية. ولهذه العادة ما يقابلها في الأعراف اليهودية، إذ لا تزال كثيرا من العائلات اليهودية التي نعرفها بالصورة والدار البيضاء، تتبع عادة تمزيق آخر قميص للفقيد، وتوزيع قطعه بين أفراد العائلة الذين يحتفظون بها بعناية فائقة حتى يتلقى كل واحد منهم نصيبه من بركة الأب أو الجد المتوفى.

ولنذكر أيضا عادة أخرى، كانت متبعة في تلمسان في الأربعينات، وقد أدانها الربي يوسف مساس، الحبر المغربي الذي شغل وظيفة قاض بالمدينة المذكورة، بالعبارات التالية:" وهناك أيضا خزي آخر ذلك أنه إذا ما توالى الموت مرتين متتابعتين على الدار الواحدة، في نفس السنة أو نفس

الشهر. فإنهم لا يحملون المتوفى في المرة الثانية إلا بعد ذبح ديك على عتبة البيت أو وسط الدار. ولحظة إخراج الجنازة، يرشون الباب المقابل للقبة ورتاج الباب بدم الديك، ثم يطعم لحم الديك أفراد عائلة الفقيد أو جيرانهم في نفس الدار. عندها توسلت إليهم بتغيير هذه العادة. وإمانا مني بأن فعلهم هذا يأتي لخوفهم من الموت. ارتأيت ألا يذبحوا الديك مرة أخرى، وإنما يكتفون بسرد عبارة " الكفارة ". أو " القربان البديل " التي هي: " هذا فداء أهل الدار وتعويضا وتكفيرا به ينفتدون ". ثم يعطون الديك لفقير من الفقراء.

#### موكب الجنازة

توضع جثة الرجل في " المطه ". أو كما يسمى بالعربية " النعش" الذي يكون مغطى بغطاء أسود. أو جلباب كان يلبسه الفقيد في حياته. ويحمل الحمالون أو " الكتافون " النعش فوق أكتافهم إلى المقبرة، ويحرصون كل الحرص على أن يكون رأسه في المقدمة عند الخروج من الدار. بعده يسير الأهل والأصدقاء. ويفرض احترام المتوفى أن يكون النعش في رأس الموكب. وعلى كل شخص يلتقيه أن يسير خلفه. النعش في رأس الموكب. وعلى كل شخص يلتقيه أن يسير خلفه بان على المنافقة بين النعش والذين يتبعونه أربعة أذرع على الأقل. وعلى اليهودي احترام النعش والذين يتبعونه أربعة أذرع على الأقل. وعلى اليهودي احترام "فريضة المصاحبة" ولو كان الميت من الأغيار. خوفا من أن يقال عنه ما جاء في التوراة: " المُستَهين بالضعيف كأنه يعير خالقه ".(سفر الأمثال جاء في التوراة: " المُستَهين بالضعيف كأنه يعير خالقه ".(سفر الأمثال قصن الوعل عن مرور الموكب بالبوق أو " الشوفر " الذي يصنع من قصن الوكب على ايقاع ترتيل المنور والمائرين وراء النعش، حتى وصول المقبرة. ويسير كلما تزايدت جمهرة السائرين وراء النعش، حتى وصول المقبرة. ويسير الوكب على إيقاع ترتيل المنور التاسع عشر ومائة، المتكون من اثنين الموكب على إيقاع ترتيل المنور التاسع عشر ومائة، المتكون من اثنين الموكب على إيقاع ترتيل المنور التاسع عشر ومائة، المتكون من اثنين

وعشرين مقطعا، كل مقطع يتكون من ثمانية أبيات، وتبدأ أبيات المقطع الأول كلها بحرف الباء، وهكذا حتى آخر حروف الهجاء. يقرأ النص كاملا في ترتيبه الأصلي أولا. ثم يقرأ بترتيب هو ترتيب حروف اسم المتوفى فاسم أمه فترتيب العبارة " قرع سطن " أي إبطال دعوى الشيطان. وترتل بعد ذلك الترنيمة الصوفية التي سبقت الإشارة إليها: " لتُفك العقدة بقوة جلال يدك اليمنى ". وتتبعها تلاوة المزمور الواحد والتسعين. الذي تمُجد فيه التقاليد الربية وأهل الباطن من اليهود، خصيصة حفظ الإنسان من الجن والسحر. وقد يرتل كذلك نشيد الأناشيد، الفصل الخاص بالمرأة المقدام. والإصحاح الواحد والثلاثون، الآية من 10 إلى 31 وكذا بعض " القنوت " أو المرثيات.

ولا يسمح مؤلف " ناحالات أبوت " للنساء بمصاحبة الجنازة, سواء في مقدمتها أو مؤخرتها, وذكّر بأن العرف الحلي بمنع ذلك، وأن أحد الأحبار الواردين من القدس نص هو أيضا على ذلك وجاء في كتاب "الزهار " أن وجود النساء في الجنازة بمكن أن يتسبب في حدوث مصائب للعالم وللإنسانية. ذاك أن ملاك الموت يحب مصاحبة النساء, وقد يشاهد وهو يغني ويرقص وسطهن وبذلك قد يغرى الرجال فينظرون جهة النساء, وعندها يغتنم الملاك الفرصة ويصعد إلى السماء, معرضا شكواه أمام العرش, ضد من استسلم للإغراء " (1)

والجدير بالذكر أن النساء غالبا ما لا يأبهن بهذا المنع. وكانت العادة قديما أن النائحات هن اللواتي يتقدمن الموكب، ينشدن المراثي ويضربن الطبول، كما جاء في سفر ارميا، إ 9 آ 16 وفي التلمود:

<sup>1 -</sup> أنظر في موضوع منع المرأة من السير في موكب الجنازة Kabbale... p. 114.

كتوبوت فصل 4 فقرة 4. ولا تزال هذه العادة في بعض الجميم عات الشرقية حتى اليوم.

وتمنع السلطات الربية في بعض المدن، وبالخصوص في مدينة فاس. أن يصاحب الابن جنازة أبيه، وعليه أن يسبق إلى المقبرة، ويقال في هذا الصدد بلهجة يهود المغرب: "إكون في ندُّويُ، مَنْ ازْرَعْ ديالو ودُوزْ مَنْ وُرَا كُنازْتُو؟" (ملعون [الابن]، أيمشي وراء نعش أبيه وهو من زرعه؟). والسبب في هذا، حسب ما فسر لنا، أن الأطفال الذين كان بالإمكان أن يولدوا من مني الأب المتوفى لو أنتج، ربما يغارون من هؤلاء الموجودين في الجنازة في هذه اللحظة.

تصل الجنازة المقبرة، ويوضع النعش " الميطاه " في المدخل داخـــل قاعة معينة " بيت هاميدراش " (بيت الدرس). ويلقي حبر من الأحبار أو أحد العلماء " تلميذ حاخام " الموعظة الجنائزية أو " دراشا ".

### طقوس الطواف وإبعاد الشياطين

بعد وضع النعش، تبدأ سريعا طقوس الطواف " هاقافوت ". وهي سبع دورات في دائرة ضيقة، يقوم بها عشرة أفراد مشدودي الأيدي، حول النعش، وهم يرددون دعاء خاصا. ويذكر مؤلف " ناحلات أبوت " أن الأمر يتعلق هنا ب " تقُون " أو شعيرة الإصلاح. المقصود منها إبعاد الأرواح الشريرة. إذ جاء في المزمور الثاني عشر، الآية التاسعة: " إن المنافقين يطوفون حول المبت "

# برادة السندهب

يمُحمل النعش إلى القبر. وإذا كان الفقيد ربِّيًا أو رجلا مشهورا عرف بإحسانه الكثير. تزايدوا في من ينزله القبر. ويصرف القدر المحصل عليه لصندوق الفقراء. أو لأي مشروع خيري آخر. ويرمون بعض برادة الذهب في زوايا القبر الأربع. وهذا يذكر بواقعة من وقائع حياة سيدنا إبراهيم التي وردت في نص التكوين. إ 25 آ :6 " وأما أبناء السراري [زوجاته غير سارة] اللواتي كن لإبراهيم . فقد أعطاهم إبراهيم عطايا. وصرفهم عن إسحاق ابنه شرقا إلى أرض المشرق " وما زال الناس يعتقدون في فاس نفس الاعتقاد الذي أشرنا إليه أعلاه. المتمثل في غيرة بعتقدون في فاس نفس الاعتقاد الذي أشرنا إليه أعلاه. المتمثل في غيرة درية محتملة. في سدها هنا الأرواح الشريرة التي ينبغي تهدئتها بإعطائها قليلا من الإرث العائلي. حيث يقال بلهجة يهود المغرب العربية العبرية " هاليرشا ديالكم " (ها إرثكم). ويقال أيضا: " كايذهبو سيطانيم " (يطردون الشياطين). وذلك باستعمال لفظ " يذَهُبو" التي تعني في اللهجة المحلة " يُذَهب " من فعل أذهب وأبعد. وتعني في نفس الوقت " يُذَهب. أي يطلى بالذهب أو يذر الذهب (المعدن).

# الرحلة في باطن الأرض إلى الأرض المقدسة

ينهال التراب على الجثـــة الممدودة على الظهر في الـقبـر بين ألواح. ويرمي كل واحد من الحاضرين بحفنة من تراب مخلوط برمل الأرض المقدسـة. مما حمله حاج من الحجـاج أو حبر من الأحبـار الرسل الوافدين على المغـرب. ونذكِّر في هذا الصـدد. بموضوع يرد كـثيـرا في أدب المواعظ والكتـابات الزهارية (1) بعـد أن أصـبح في نـهـاية الأمـر جـزءا من تراث متخيل العامة التى ربطته بعديد من الحكايات والأساطير.

 <sup>1 -</sup> المدراش والهكدا (نشيد الأناشيد. الفقرة الأرامية. وتنحوما . بسيقتا ربيتا وغيرها).
 الزهر. مدرش هُنَعلم، 1131 ب.

تلك هي فكرة الاعتقاد في بعث الأموات الذي سيحدث حتما في الأرض المقدسة. إذ كل الأجساد المدفونة في الشتات، ترحل في باطن الأرض حتى أرض الأجداد. وهناك تعود إليها الأرواح وتبعث "يوم الحساب". وجاء في وثيقة غير منشورة، من مخزون مكتبة D.Sasson أن هناك حالات استخرجت فيها جثة من قبورها لحملها من المغرب إلى فلسطين.

وإذا ما دفنت الجيثة. عاد الحاضرون إلى "بيت هامدراش " الغرفة الواقعة عند مدخل المقبرة. لإجراء شعيرة " صدوق هالدين " أو الرضى بقضاء الله وتلاوة " الهاشكافا " أو صلاة من أجل " راحة " الفقيد. وترتيل " قاديش " خاص بالمناسبة، وهو طقس " قاديش " المتوفى الذي يقام بعيدا عن القبر. حتى لا يسمع الناس صياح الميت. إذ يعتقد أن الميت في هذه اللحظة يسعى إلى الإفلات من مثواه، ويصيح قائلا: "انتظروني لأذهب معكم" ويبتعد الجميع، لأن من يسمع صوته، يموت في ذات السنة.

### عظامكم تزهر مثل العشب

وقبل الخروج من المقبرة. ينزع كل واحد من الحاضرين ذرارات من العشب. ثم يرميها خلف رأسه لإظهار علائم الآلام والحزن. وللتعبير في نفس الوقت عن الأمل في البعث ومجيء عهد الخلص. إذ جاء في سفر أشعياء إ 66 آ 14: "وتزهر عظامكم كالعشب". وفي سفر المزامير إ 72 آ الاعزهر سكان المدن كما يزهر عشب الأرض". ويغسل المرافقون الأيدي دون مسحها بثوب، بل تترك لتتقاطر حتى بخف، وذلك لطرد الأرواح التي خاول أن تلتصق بعناد بالأيادي النجسة، كما جاء في أحد النصوص الوعظية. ويضيف مؤلف " ناحلات أبوت "مؤكدا وشاهدا" أن

ليست أيدينا هي التي سفكت هذا الدم " إشارة إلى ما جاء في سفر التثنية إ 21 آ 7 .و" أنا لسنا من القائمين بهذا الفعل". إلى غير ذلك. ومن الناس من يغسلون وجوههم وهم يرددون هذه الآية: " ويسح السيد الرب الدموع عن جميع الوجوه " ( أشعيا إ 25 آ 8 ). وإذا انعدم الماء أو قل، كما في حال وجود قافلة في الصحراء، فإنهم يستعملون التيمم بالرمل أو الحجر، طريقة من طرق الطهارة في المجتمع الإسلامي وفريضة من فرائض الوضوء أيضا.

#### عشاء المواساة

بعد العودة إلى بيت الفقيد، تقدم أول وجبة من البيض النيئ والزيتون الأسود. يُطعمها كلُّ الحاضرين والأقرباء والأصدقاء، وهم يبكون ويتبادلون التعازي، كل ذلك ونواح النائحات لا يفتر، طبقا لما جاء في سفر الجامعة، إ 7 آ 2: " الدخول إلى بيت النياحة خير من الدخول إلى بيت الوليمة، لأن ذاك منتهى جميع البشر..." ويواسي الناس بعضهم بعضا بهذه العبارة المستقاة من سفر أشعباء إ 66 آ :13 " العلي القدير يعزيكم كما يعزي كل الذين يرتدون الحداد على صهيون وأورشليم، وفي أرض أورشليم يكون عزاؤكم".

ويراعى في هذه الوجبة, وجبة المواساة أو التعزية "سيعودت هابراه "عرف يبدو أنه يعود إلى تاريخ قديم جدا. إذ يسلم الأكل لأهل الميت يدا بيد, بعكس القاعدة المتبعة في الوجبة العادية. حيث يقطع رب البيت الخبز بعد المباركة الشعائرية, ويضع الكسرات على الطاولة ليأخذ كل واحد نصيبه بنفسه. وترجع التقاليد هذا العرف, إلى واقعة تاريخية يهودية مؤلة، جــاء ذكرها في سفر المراثي إ 1 آ 17

بالصيفة التالية: " لو تبسط الأيدي فلا أحد يعزيها "، لذلك لا ينبغي إعطاء الطعام يدا بيد إلا للإنسان المصاب (1).

وتشعل شمعة أو قنديل زيت في غرفة الميت، وتظل مشتعلة حتى نهاية سنة الحداد، ثم تأخذ إلى البيعة، وتراعى من حين لحين. إنها روح الفقيد التي تبقى سنة في البيت تصاحب أهلها.

ويذكر مؤلف " ناحلات أبوت " عرفا جرت به العادة في الصويرة. ذلك أنهم يضعون قدحا من الماء بجانب القنديل أو الشمعة. ولا أحد يعرف معنى هذا. كما يقول. إلا أن المؤلف يدينه ويعتبره عرفا أجنبيا عن الديانة اليهودية. مثله مثل العادات والتقاليد " العمورية " التي تدينها التوراة " درخ هاعموري ". وقد سبق أن تعرضنا لهذا العرف الشائع في الوسط العربي – الأمازيغي.

#### فتسرة الحسسداد

تنقسم فترة الحداد إلى ثلاث مراحل متتالية: تدوم المرحلة الأولى سبعة أيام, والثانية ثلاثين يوما فرضا, والثالثة سبعة أو تسعة أو أحد عشر شهرا، حسب ما قري به العادة لدى العائلة, أو حسب الانتماء الاجتماعي أو المهام الدينية التي كان يضطلع بها الفقيد .وتتميز كل فترة من هذه الفترات بمجموعة من المحرمات.(2) وشعيرة خاصة بالمناسبة وتختتم بحفل يتضمن الأعمال الثلاثة الآتية: طقسا خاصا بالمناسبة تلقى فيه خطب ومواعظ وأدعية وتأبين ومراثي، وإعداد وجبة خاصة. وتقديم هبات وصدقات.

<sup>2 -</sup> أنظر في موضوع منع الاتصال الجنسي بين الزوجين مدة الحداد Kabbale..., p.77.

ويذكر في هذا الصدد مؤلف " ناحلات أبوت " الصويري. نصا من النصوص التلمودية ( موعد قطن 27B) قال :

" قال الرَّابُ يه ودا نقلا عن الراب: " من رفض بكاء فقيد له، فسيبكي غيره... لا تغالوا في النواح، لا تتجاوزوا الحدود: ثلاثة أيام للبكاء وسبعة للتأوهات والمراثي. وفي نهاية الثلاثينات، اغسلوا واكووا ملابسكم، واحلقوا شعركم، وإذا فعلتم أكثر فإن الله تبارك وتعالى يقول لكم: " لا يمكن أن ترأفوا بمصيره [المتوفى] أكثر بما أفعل...". وإن ما يكن القيام به، هو أن يرتل الابن " القاديسش ". من أجل راحة روح والده ووالدته حتى يستحقا في النهاية مكانهما في جنة عدن... وينبغي أيضا أن يقرأ عشرة من " الحخميم "، وهذا هو النصاب، نصوصا من المزامير والمشنا والزهار وغيرها، في بيت الفقيد، طوال السنة، أو على الأقل مدة ثلاثين يوما، ...

# الحداد الأكبر

يستغرق الحداد الأكبر الأيام السبعة الأولى التي تلي يوم الوفاة, وهو فترة من الانعزال تتميز بعدد كبير من الحرمات والحظورات, بما يتعلق بالأعمال من فجارة ومهن يدوية, وبالحياة الشخصية كالاغتسال وانتعال الأحذية أو ترك الأرجل حافية أو انتعال حذاء قماشي, والعلاقات الجنسية, ونظام التغذية, إذ لا يؤكل اللحم ولا يشرب الخمر، غير "الماحيا" أو شراب التين المجفف, الذي يستهلك على عكس العادي بكثرة. والأقرباء هم الذين يحملون الطعام لأهل المتوفى خلال هذه الفترة. إذ يحظر على هؤلاء الأخيرين إعداده داخل البيت. ولا ينبغي لمن يعيش أيام الحداد، حمل التنفين" أثناء الصلاة أو أن يدرس التوراة, أو أن يقرأ أي نص من نصوص

"الهلاخا" أو " الميشنا " أو التلمود. باستثناء سفر أيوب وبعض الإصحاحات من سفر إرمياء وبعض " القينوت ". أو المراثي التي تذكّر بخراب هيكل بيت المقدس. ويجلس من هو في هذه الحال. في الزاوية اليسرى من غرفة المتوفى، على فراش أو سجاد على الأرض. وهناك من يقول. عليه أن يجلس على سرير مقلوب. ويطبق على رأسه قب جلبابه الأسود. وليس عليه أن يتبادل كلمات التحية مع الزائرين، وألا يتلفظ حتى بكلمة " شلوم " وعليه أن لا يقص شعر لحيته ورأسه أو يغادر البيت مهما كان إلا في حالة الذهاب إلى البيعة (يوم السبت فقط) أو إلى المقبرة.

ويعتقد الحبر إسحاق بن شيشت برفكت, الذي يختصر اسمه في "ريباش". وهو فقيه أندلسي جـزائري، من القرن الرابع عشر، أن زيارات المقابر أثناء الأيام السبعة التي تلي الوفاة. عرف من الأعراف الإسلامية المغربية(1). أصبح شـرعة مـتبعـة لدى الطوائف اليهـودية بالمغرب ولا يخلون بواجـبه. شأنهم شأن جيرانهم المسلمين، وفيه يوزع هؤلاء وأولئك الصدقات .

ويحيون الاحتفال التذكاري الأول، في ليلة اليوم السابع. ويسمى بالعبرية " بيديقات هُشّبوع " (الذكرى السبعية). كما يطلق عليه في اللهجة اليهودية – المغربية تداولا " مسمارا ", وهو أيضا من جذر الفعل العبرى "شمر" (حرس, سهر)

والـــ" مسمارا " "في الواقع، سهرة تتلى فيها نصوص من التوراة والمشنا والزهار وغيرها، تليها وجبة طعام خفيفة يستدعى لها أفراد "الحبرا " والربيون وكل للدعوين الذين يحملون معهم، نيابة عن المتخلفين، " الكَعُكَ "، وهي حلوى من عجين به سكر، وتصنع على

<sup>1 -</sup>RIBASH, responsum n 158.

شكل إكليل. وتقام في اليوم التالي بعد زيارة المقبرة، مراسيم اختتام فترة الحداد السبعية. والتي تصحب بطقوس الطهارة ( اغتسال واستحمام شعائري ).

ويحتفل في اليوم الثلاثين وبعد الفترة المسماة " سنة "، مع أنها تقع بين سبعة أشهر وأحد عشر شهرا. بشعائر تذكارية مشابهة للتي سبق ذكرها. تسمى " بديقات هاشلوشيم " أ وذكرى الثلاثين. ويسمونها بالعربية " الشهر" و"بيديقات هاشنه" أوذكرى السنة. وتسمى بالعربية " العام ". و الاحتفال عبارة عن ليلة لتلاوة النصوص الدينية وشعائر الطهارة ( استحمام وقص الشعر الخ ... ) ووجبة طعام وزيارة المقبرة. ووضع شاهد القبر أو " الحجرة ". كما تسمى عادة. فتوزيع الصدقات. وفي هذه المناسبة تقدم صدقة خاصة لأطفال المدرسة أو "احالا " أو " اجامع ". وهي عرف من الأعراف الإسلامية. تشترك فيه الطائفتان. كما تشترك في باقي الأعراف الأخرى. ويسمي اليهود هذه الطائفتان. كما تشترك في باقي الأعراف الأخرى. ويسمي اليهود هذه الصدقة التي يقدمون فيها الإسفنج أو الكسكس " مَعُروفُ"

## تصورات واعتقادات أخرى

مما لاشك فيه أن السلطات الربية هي التي حددت مراسيم الحداد وفتراته. كما هو الشأن بالنسبة لمناسبات أخرى. وهي تستقي ذلك بالتأكيد. من آداب العهد القديم والآداب المدراشية والتلمودية والزهارية. كما متحت جزءا من موضوعها من محيطها الثقافي الحلي. ومن عالم الأساطير والاعتقادات والتصورات التي تعرفها البيئة المغربية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، بل ومن حقول أخرى أكثر شمولية .

وفي هذا الصدد جاء في سفر التكوين، الإصحاح الخمسين، الآية العاشرة، أن يوسف بكى أباه سبعة أيام. ويعتقدون أيضا أن على الإنسان ليظهر حزنه وأساه، أن يذر الغبار على رأسه ويتمرغ في الرماد ويرتدي كيس القنب، إلى غير ذلك (1). وجاء في التلمود أن حداد سبعة أيام عادة كانت متبعة قبل الطوفان. وقيل فيه أيضا: "مثل من يعيش الحداد مثل رجل علق على رأسه سيف ذو حدين، يهدده بالموت حتى اليوم الثالث، ومن اليوم الثالث إلى اليوم الخامس. يكون منصوبا أمامه في زاوية من الغرفة، أما بين اليوم السابع والثلاثين فإنه لا يفتأ يتراقص أمامه في الشارع. ويمكن أن تكون العائلة ضحية هذا السيف خلال السنة كلها".

وجاء في كتاب الزهار وما تضمنه من اعتقادات تصوفية. أن روح المتوفى التقي تبقى مشدودة إلى جسده مدة ثلاثين يوما، بينما تظل روح الإنسان العادي مرتبطة به مدة اثنتي عشر شهرا، وتلك هي الفترة التي تمر فيها إلى المطهر، وجاء في كتاب "شبت 152b" من التلمود ما يأتي: "تظل الروح تطوف حول القبر إلى أن يصير لحم الجسد ترابا" وفي الحيط الإسلامي يعتقدون أن الروح تطوف مدة ثلاثة أيام حول ببت المتوفى وأربعين يوما حول قبره.

على أي، ففي نهاية هاتين الفترتين، تقام الصلوات وتوزع الصدقات ويقدم " المعروف ",أو " الطعام الخصص لطلبة المدارس والفقراء بأبواب المساجد والمقابر ". والمسلمون أيضا لا يطبخون في بيت المتوفى. لكن لمدة ثلاثة أيام فقط بدل سبعة أيام, كما هو العرف عند اليهود. ويتكفل الأهل والأصدقاء بإرسال الطعام اللازم إلى بيت العائلة المصابة.

<sup>1 -</sup> أنظر سفريهوشوع إ 7 آ 6 وسفر إرمياء إ 16 آ 6.

# " القاديش " أو صلاة الميت وما لها من قوة من أجل النجاة

لقد سبق أن هدثنا عن أهمية هذه الصلاة في رحلة الروح بعد الوت وارتقائها إلى جنة عدن وسكونها حْت أهداب العرش السماوى.

يقابل كلمة "قاديش" الآرامية، الكلمة العبرية "قادوش" (القديس). وهي ركن أساسي في الطقوس اليهودية، طقوس الحمدلة والشكر لله. وتستلزم قراءتها حضور " المنيان ". ويعني هذا اللفظ النصاب الذي هو عشرة من المؤمنين البالغين (البلوغ الشرعي أي ثلاث عشرة سنة). وهؤلاء يكررون لفظ " آمين " أثناء تلاوة " القاديش ". كتب نص " القاديش ".أصلا باللغة الآرامية التي استعملتها الطوائف اليهودية في بابل، باستثناء الخاتمة وبعض العبارات التي يرددها الحضور، فهي باللغة العبرية. والنص بمجد اسم الله. ويسترحم الرب ليبعث المنقذ سريعا. فتسود بملكة الله، ويعم الخلاص والسلام كل الأرض. ولا يشير النص إطلاقا لخراب هيكل بيت المقدس على يد الرومان. بما يدل على أن النص كتب قبل هذه الفترة. وتوجد للنص روايات متعددة تتفق في الأصول غير أنها تختلف في الإضافات التي هي وليدة الظروف في الأصول غير أنها تختلف في الإضافات التي هي وليدة الظروف (قديش دى ربنان) و" قديش الموتى " (أو اليتامي).

وجاء في مدراش " أو تيوت الربي عقيبا " (حروف الربي عقيبا) الذي كتب في عهد الكاؤونيم، بداية العصور الوسطى: " وعندما يجئ المسيح، يستوي الرب في الجنة، ويشرح التوراة الجديدة، أمام جموع القديسين والصالحين والملائكة. وفي ختام الموعظة، ينهض زرو بابل (1)

 <sup>1 -</sup> زروبابل هذا هو الـذي أعـاد بهـود النفي من بـابل إلى يهـودا بعـد مـرسـوم الإمـبـراطور
 كورش(Cyrus) الذي سـمح لهم بالعودة سنة 539/538 ق. م.

ويرتل "القاديش" بصوت يتردد في كل أرجاء الدنيا، فيجيبه الناس أجمعون "آمين". وقبيب الأرواح كلها، أرواح اليهود وأرواح الأغيار أبيضا "آمين". وعندئذ تعم رحمة الله، فيتسلم مكاييل وجبرائيل مفاتيح جهنم، فتُفتح أبوابها الأربعون بأمر من الملاكين... فيخرج المكفرون عن خطاياهم ليلتحقوا بالجنة ".

## الربى عقيبا والحطاب

جاء في حكاية " إليهو زوطا "، وهي حديثة نسبيا، أن الربي عقيبا خلص روح ميت من عذاب جهنم، وذلك بحَثِّ ابن المتوفى على حفظ "القاديش" وقراءته. وهذا نص الحكاية: " التقى ذات يوم الربي عقيبا بروح تقمصت صورة إنسان يحمل على ظهره حطبا، لإضرام نار جهنم، حيث يعاقب جزاء أعماله السيئة. ذاك أنه في دنياه، أرهق الضعفاء ولم يرحم ضعفهم عندما كان جابيا، ويضيف الربي عقيبا. لن ينجو هذا الحطاب من هذا العذاب الشديد إلا إذا قرأ ابنه " القاديش " أمام جمع من المؤمنين. ولما علم الربي عقيبا أن هذا الشخص كان قد أهمل تلقين ابنه أصول دينه كل الإهمال، أخذ يبحث عن هذا الأخير، وعندما وجده، تكفل بتعليمه التوراة إلى أن استطاع ذات يوم قراءة " القاديش " أمام جمع عام. وهكذا خلص الفتى والده من نار جهنم".

#### إحياء الذكرى السنوية Jahrzet / Yarsyat

تعني اللفظة Jahrzet بلهجة يهود ألمانيا. التي تنطق في الجميع اليهودي المغربي هكذا Yarsyat. يوم ذكرى المتوفى. وعادة إحياء ذكرى ميت عزيز قديمة جدا. وكان إحياء ذكرى موت أب أو شيخ عالم. في العهود التلمودية. أي ما بين القرن الثالث والسادس بعد الميلاد. يتميز

بالصوم والدراسة. وكانت تسمى هذه الشعيرة " هازكرت نيشاموت " أو ذكرى الأرواح. و لعل احتفاء Jahrzet، التي يقصد منه تمجيد وتعظيم ذكرى الآباء. يجد أصوله على الأخص. في ألمانيا القرون الوسطى. وبعدها صار هذا الإحياء عادة متبعة لدى البهود الشرقيين ويهود البحر الأبيض التوسيط. وقد احتفظوا بالعادة وباسمها الجرماني الذي ظل مستعملا, سواء في لهجاتهم الحلية أو في أدبيات الهلاخا (كتب التشريع والمدونات الفقهية) التي حُدد شعائر هذا الاحتفال. وأخذ احتفاء Jahrzet بعدا صوفيا بعد ظهور وانتشار العـقائد " القَبَليَة " أو الصوفية التي روج لها إسحاق لوريا ومريدوه، بمدرسة صفد، في القيرن السادس عيشر. وهكذا فإن قبراءة " قيديش يتبوم " أو " قيديش " البنتيم، كيمنا جناء في هذه النصوص، تربح روح المتوفى خلال الأحد عيشر شهرا الموالية للوفاة. وتساعدها لتنتقل من جهنم إلى جنة عدن. غير أنه بفضل " فديش Jahrzet"، ترتقى هذه الروح كل سنة، من درجة سماوية إلى أخرى أسمى منها. وليس هذا الاحتفال السنوي مجرد إحياء ذكرى أو مراسيم ذكرى بسيطة، إنه بالإضافة إلى ذلك، يحتفي بصعود الروح نحو العرش الإلهي الذي فاضت منه وباستقرارها في النعيم الأبدى الذي طالمًا طاقت إليه .

وإحياء Jahrzet هو عبارة عن مجموع شعائر، منها الصوم وترتيل "القديش" و"الهشكبا" أو صلاة الميت، وطقوس أخرى، تتلى فيها نصوص مختارة من العهد القديم والمشنا والزهار وفصل من تشريع ابن ميمون. وهو الفصل الخاص بالقرابين، وبعض التراتيل والصلوات. كما تشعل شمعة أو قنديل، وهذه عملية لها أهمية كبرى، إذ تشبه فتيلة الشمعة التي قترق، الروح في جسد الإنسان. و "روح الإنسان نور من انوار الله". كما جاء في الإصحاح العشرين، الآية سبع وعشرين من سفر

الأمثال. وينتهي الاحتفال بزيارة قبر الفقيد وتوزيع الصدقات، صبيحة ليلة تناول فيها أعضاء " الحبرا "، والفقهاء من أهل البلد والفقراء طعام الذكرى.

# " الهيلولا" أو ذكرى الموت البهيجة

يحيي اليهود ذكرى وفاة موسى في 7 آدار. ويحتفل بذكرى الربي شمعون بريوحاي. الذي ينسب إليه تأليف الزهار، في اليوم الشالث والثلاثين لـ " عومر "، أي في يوم 18 أيار. ويحيون ذكرى الربي مئير صاحب للعجزات، يوم 14 من نفس الشهر. وأصبح إحياء ذكرى وفاة هذين الوليّين الفلسطينيين، مناسبة لاحتفالات وأعياد تقام في أماكن قبريهما في ميرون وطبريا. كما ختفي بها كل الطوائف بحوض البحر الأبيض المتوسط. ويحتفل يهود المغرب كذلك بالأولياء والصالحين الحليين، وبأصحاب المعجزات أينها كانوا، وبالأولياء المغاربة المشهورين مثل عمرام بن ديوان وداود الدراع وداود الأشقر، المعروف بمولاي إيغي وبغيرهم، وذلك بزيارة قبرهم مرة في السنة، وتسمى هذه الزيارات هنا وفي جهات أخرى " الهيلولا " ونشير إلى أن هذه الاحتفالات اتخذت اليوم طابعا مسرحيا واستعراضيا.

واكتست هذه المناسبات صبغة أسواق ذات طابع ديني ودنيوي، شبيهة بعادة " الـمُوسَمُ " في المجتمع الإسلامي. وتقع مجريات الزيارة في مدفن الربي أو الولي، عموما، بعد نذر نذره الزائر، لحدث غير مألوف، أو لجرد رغبة لزيارة قبر ربي، كل ما أمكنه ذلك أو في أوقات معينة، وتتضمن طقوس " الهيلولا " والزيارة شعائر خاصة تصحبها ولائم كبيرة. وتزخر أيضا بكثير من الأمور، منها الصلوات وتراتيل المزامير والأطعمة الوفيرة والإفراط في شرب " ماحيا " والخمر والرقص والغناء

وإشعال نيران الفرح ( الشعالة ) وإقامة الحفلات الفلكلورية الشعبية التي تقترب من الهرطقة، والتي غالبا ما تدينها الأرثودكسية الربية دون أن تستطيع منعها أو الوقوف ضدها.

وتكون هذه الحفلات مناسبة للإبداع الأدبي الفني، سواء باللغة العبرية أو باللهجات المحلية. ونجد هنا، فيما يتعلق بالشعر الخاص بحياة الأولياء والصالحين، مستويين متدرجين من المعارف اليهودية: إذ نجد المعارف التوراتية والمنظومات الشعرية الدينية العبرية التي نظمت في هذا الباب من جهة، ونجد المقطوعات الشعرية المنظومة باللهجة اليهودية – العربية، وفي حالات نادرة جدا باللهجة اليهودية الأمازيغية، من جهة أخرى، وفكي القصائد الطوال أو القصص المغناة سيرة الولي الخارقة للعادة، وهي سيرة مليئة بالأحداث العظمى والأعمال العجيبة والبشارات والرؤى التنبئية، وترقل عادة المقطوعات القصيرة ذات المقطع أو المقطعين وتلك التي تتناول مواضيع المدح أو الخمريات أو الشكر لله وحمده، وتغنى هذه المقطوعات أثناء واحدة من تينك العمليتين التي جرت العادة بعرضهما على المزاد العلني، وهما: إشعال قنديل زيت، أو شمعة مهداة للولي أو الربي، وشرب كأس "ماحيا" على نخبه.

تَعتبر العقائدُ الصوفية وما جاء في " الزهار " خصوصا، يومَ الموت مثل يوم العيد (يوم هيلولا). وجاء في التوراة, سفر الجامعة, الإصحاح السابع. الآية الأولى: "إن يوم الموت خير من يوم الولادة ".وهذا ما فسره المدراش بالآتي: "تروي الموت فضائل من هم إلى زوال... إنهم أيضا مثل السفينة التي ترسو بالميناء محملة بالبضائع" (خروج رباه 48) ونقرأ في مكان آخر: "على عظماء الأحيال أن يموتوا ليتركوا المكان لمن بعدهم من الخلف".

#### المقبرة وطقوس الموتى

يحتفل اليهود ب" الهيلولا " في البيعة، بينما جَري باقي الاحتفالات الأخرى في المقبرة خاصة. وجرت العادة بأن تكون الزيارة أيام الخميس والاثنين وعشية رأس السنة وعيد الغفران " كبور ". ويحذر الناس من زيارة القبر الواحد مرتين في نفس اليوم.

ويعلل مؤلف " ناحلات أبت " زيارة قبور الموتى هاته عشية رأس السنة ويوم " كبور " بقوله: " تريد إرادة الله في هذا اليوم أن تدين الناس، فتتشفع أرواح الموتى، استنزالا للرحمة الإلهية من أجل الأحياء, ويخبرونهم حُلما. بالحكم الذي قضاه الله فيهم، بمجرد ما توقف إرادة السماء تنفيذه..." ولهذا يأتي الأحياء ليترحموا على الموتى ويلتمسون منهم شفاعتهم.

ويأتي المرضى والعواقر أحيانا، للإقامة في المقبرة بجوار الصالحين والأولياء، في غرف صغيرة مخصصة لهذا الغرض، يقضون بها ثلاثة أو سبعة أيام متتابعة، متوسلين متعبدين لعل مرضهم يشفى أو مآربهم تقضى.

والمقبرة عند المسلمين مكان للنزهة. إليه تتوجه النساء والأطفال يوم الجمعة. فيشربون الشاي ويتجاذبون أطراف الحديث . وتزدحم المقبرة بالناس في يوم السابع والعشرين من رمضان. وخصوصا يوم عاشوراء. وفي هذين البومين يزينون القبور بأغصان الريحان. ولا شيء مطلقا في هذه الزيارات يذكر بتلك الزيارات الكئيبة أو بيوم الأموات، مما هو معروف عند المسيحيين.

ويبدو أن شفاعة الموتى عادة قديمة مذكورة في التوراة. فقد جاء في نص الكتاب، مما وضحه التلمود. أن كالب عندما وصل إلى حبرون أو مدينة الخليل. توجه لزيارة مغارة "ماخبيل"، وهي مدفن إبراهيم وآله، وصلى بها يرجو النجاة من مكيدة حبكتها له العيون التي بعثها موسى للتجسس على أرض كنعان. وكان هو نفسه أحد أفراد هذه البعثة. وجاء خبر هذه الواقعة في سفر العدد. الإصحاح الثالث عشر. وسوطاه، الفقرة الرابعة والثلاثين من التلمود.

وقد يحدث عكس الأمر أعلاه، فتسعى الأموات إلى الاتصال بالأحياء. وتتحدث كثير من الحكايات عن زيارة ميت إلى أهله. وأكثر هذه الزيارات، تكون من متوفى يطلب من زوجته أن تقوم بعمل ما. ويبدو من جهة أخرى أن الأموات يولون اهتماما كبيرا بحياة الأحياء العادية وباهتماماتهم ومشاغلهم الدنيوية.

وفي هذا الصدد. جاء في نص تلمودي، أن الربي حيَّيًا كان قد ذهب إلى المقبرة بصحبة الربي يوناتان، ولاحظ أثناء الطريق، أن أهداب خمار صلاة هذا الأخير، قد انحلت، وعلقت فوق ملابسه، فعاتبه على ذلك وطلب منه أن يجمعها ويخفيها حت ملابسه، خوفا من أن يقول الأموات: "مع أنهم سوف يلحقون بنا غدا، فإنهم اليوم يسخرون منا " (1).

ويعبر أحد الكتاب المعاصرين عن هذه العلاقة الموجودة بين الأموات والأحياء. بعبارات أخرى ملخصها: " بعد أن جناز الروح عتبات الموت تبرز وتعود لرؤية العالم الذي خلفته وراءها. ويضيف، إن الأموات يحيون فينا إذا نحن أردنا لهم أن يكونوا أحياء " (2).

ا- أنظ أبضا "Qissa de Tinghir du Todgha" السابقة الذكر.

<sup>2-</sup> Saül Bellow, Le Don de Humbold, Flammarion 1978, p.197 et 327.

#### مزارات يشترك فيها اليهود والمسلمون

يمكن أن يكون نفس المزار مقصدا لليهود والمسلمين. وموطنا حوله تتفق آراؤهم، وتتجلى فيه مظاهر تقافتهم المشتركة، بل فيه تتمثل توفيقية دينية قد تدهش الناظر. إنهم، يهودا ومسلمين، يرجون معا الشفاعة والحماية من نفس الأولياء والصالحين، ويقومون بنفس التعبد وبنفس الرموز، ويقدمون نفس الصدقات، ويتوسلون بنفس الدعوات ونفس الصلوات . ويعود كل واحد منهم إلى بيته بعد أن زار نفس الولي، غنيا في خياله، بكل الخيرات التي كان يرتقبها من توفق زيارته هاته، مزودا على كل حال، بمزيد من الإيمان والآمال

# مراثي وتأبينات جنائزية، بعض المرثيبات المغربية من القرن السبابع عشر والثامن عشر

تلفت أشعار المراثي المدونة في مجامع تعنون عادة بد "عت سفود " [حرفيا زمن الوخز] أو المراثي والبكائيات, الأنظار أولا وقبل كل شيء. بسبب الدور الهام الذي تتميز به " الأنشودة الدينية " في الشعائر الجنائزية، وللأهمية المتي خستاها " القنّه " أو المرثية، في طقوس الأيام السبعة الخاصة بالحداد والاحتفالات الثلاثة الكبرى التذكارية. ويتضمن هذا النوع من الأدب، نظرا لمضمون نصوصه نفسها ونظرا لما تتضمنه المقدمات التي يقدم بها الشعراء قصائدهم. فوائد ثمينة تتعلق بالمتوفين وظروف موتهم. وتعتبر هذه وثيقة لا يستهان بها في معرفة السير والوقائع التاريخية.

وتزودنا المرثيات ومقدماتها الافتتاحية التي كتبها يعقوب أبنصور، بكثير من أخبار الجتمع اليهودي وأحواله، وخصوصا مجتمع فاس

ومكناس. كحما تطلعنا على الروابط التي كانت تربط هذا الجسم محيطه الإسلامي، والنظام والسلطة المركزية والمحلية، وأحوال الموظفين المدنيين الذين كانوا يسيرون شؤون الطائفة. وكبار القضاة الأحبار الذين كانوا يشرعون الحوانين ويسهرون على سلامة الأفراد خلقا وروحا. وكان يعقوب أبنصور نفسه، وهو قاضي القضاة بمحكمة فاس والخطيب المفوه، يدعى بصفته هذه، ونظرا للمهام المسندة إليه، ليأبن ويخطب في مثل هذه المناسبات.

وعلى مستوى المضمون، فإن هذه المرثيات، هي تأبينات مأتمية وعظية حقيقية. يرتبط فيها التعبير عن الألم والأسف، وتعداد مناقب الفقيد وفضائله، بالتأمل في قضايا الإيمان والموت وما تثيره. والتذكير بحقيقة " ما تتصف به الحياة من زوال وبهشاشة هذه الدنيا. وعرضية الجسد بالقياس إلى الروح الخالدة، وملذات نعيم " الدار الأخرى " التي هي مثوى الأتقياء والعلماء الذين يجللهم جلال المجد، ويتربعون حت أهداب العرش السماوى ...".

واخترنا هنا نماذجَ. مقطوعات شعريةً. كتبت هي وافتتاحياتها باللغة العبرية . وهي على العموم مقطوعات قصيرة ترجمناها نحن إلى الفرنسية، وهذه هي:

" في يوم الجمعة 19 أدار 1689/5449، التحق بالملكوت الأعلى. الحكيم الكامل والمعلم الفاضل، قاضي القضاة بمحكمة مدينة فاس. الربي يهودا عوزيل. طيب الله ذكراه في أخراه. ونظمت هذه " القنه " تخليدا لذكراه الجيدة. ووضعتها على لحن البكائيات المرة..."

والنص أعلاه هو ديباجة القطعة التالية:

يخــتلج قلبي، وأرتعـش من الأسى والألم / وبمرارة أتضــرع وأبكي. أنوح نواحا مرا، أبكي بلــواي في عشيـرتي الجتمعة هنا. بسط الله يمناه، في غضبه وسخطه / لذاك داهمني الرعب وهزني الارتجاف، عندما خطم كبرياء يهودا .

تاج الرجال وهيبة الحكماء، كنز الملذات /. كان يعرف سر الحرف والرمز وطلاوة البلاغة، وهو نبع القضاء، العارف ببواطن الكتاب المقدس، لفظ عذب به يهدي الناس علما، آيات أخلاقه وفضائله دون عد. عدلا أهدى عمره خدمة للدين والشريعة. "خبا نور هو الشمس في إشراق ذهب / التحق بالله فكرا وعملا."

ونظم يعقوب أبنصور عديدا من المراثي. تخليدا لذكرى مناحيم صريرو الذي كان يعاصره. ومن بينها. مرثية يقال إنه رتاها ترتيالا عندما وصل النعش إلى البيعة الكبرى التي كان فيها يصلي ويعلم المأسوف عليه.(1)

تبدأ هذه المرثية بهذين البيتين المنظومين باللغة الآرامية:
" أولى بكم أن تمزقوا قلوبكم / يا معشر هذه الجماعة المقدسة.
إذ بسبب آثامكم رحل عنا سيد جليل ".

وفي بكائية مؤثرة، يبكي يعقوب أبنصور، موت اثنين من أبنائه، يوسف ومناشه اللذين توفيا في شهر شباط 1702/5462، بعد وفاة

ا- ويجب أن نشير هنا, إلى أن وضع النعش داخل البيعة, عادة لم تكن متبعة عند يهود المغرب. إنه عمل لم يحدث مثله أبدا في أي جهة أخرى, حسب معرفتي, ولم أشهد له مثيلا قط. في حين أن المسلمين يضعون النعش داخل المسجد قبل الدفن, إذا كان الفقيد شخصية سياسية أو دينية من علية القوم.

أخويهـما رؤوبن رباه (الأكبـر) ورؤوبن زوطا (الأصغـر) لم ترحم الأقدار هذا العـجوز الصلب الذي عـاش بعـد موت سـتة عـشـر من أبنائه. لقد مـلأ موتهم حـياته حـزنا، وعبـر عن آلامه في مرثيـات مسـجية. لـقد سكب يعقـوب أبنصور دمعـا سخينا في هذه القـصيدة المقطعـية، التي بكي فيـها المآسـي الأربع التي حلت به مـتتابعـة. وجاءت بكائيتـه هــــــنه على منوال بكـائيـة " قـينه " تبكي مأسـاة تسـعة آب [ذكـرى خطيم الهيكل] المنسوبة للشـاعر القرطبي إسحاق بن غيـاث (من القرن الحادي عشر). وتبدأ مرثيته هكذا:

" مطرودون من البيت ومن ملاذهــــم " / ... ويستهل أبنصور مقطوعته بهذا النداء :

" يا إخواني ويا رفاقي ويا أصدقائي الأحباء/ رحمة بأساي، لقد ضعفت قواي/ في ذلك اليوم الذي زارني سلطان الجلادين. وحش الحقول، لقد جاء ليأخذ ولديى "

وأبَّن يعقبوب أبنصور في مرثيتين، البربي باروخ طوليدانو المكناسي الأصل الذي استقر في الأرض المقبدسية بالقدس، ووافاه الأجل هناك يوم 10 طابت 5472 نهايسة 1711، يقول:

" غادر مستقره/ موطنه ومسقط رأسه/ ليجسد إرادة خالقه/ في حب وخشوع/ رشيق مثل الأيل. خف مسرعا/ ليذهب بحمية/ إلى مدينة الجمال والهضاب ".

وبخلد أبنصور في مجموع من سبع مرثيات ذكرى وجهاء يهود فاسيين ومكناسيين اعدموا أو احرقوا أحياء بأمر من مولاي إسماعيل. يقول في مقدمة المرثية :

إلى يهودا أبنصور ابن عمي، الذي صار دخانا وهو بعد في زهرة العمر، الذي قتل من أجل تقديس الاسم، يوم الجمعة 11 تموز 1712/5472 بكناس ".

والمرثية قصيدة مقطعية هذه لازمتها:

" أنتم يا أوفياء عشيرتي/ وحدوا جمعكم " وابكوا طعمة النيران/ لقد أمر الرب أن يشتعل الحريق "

وفي نفس اليوم 11 تموز 1712/5472 صار إسحاق بن عمارة التاجر الفاسي الذي يكن له الجميع الاحترام، طعمة للنيران، ولقي ابنه هارون نفس المصير في يوم السبت الموالي.

وهذا نص المقطع الأول من المرثية التي تمجد ذكراهما:

"أحاطهما المتعجرفون بحرم من الحطب / جروهما إلى الحرقة. دفعوهما نحو اللهب/ أوسعوهما شتائم المرارة / ذاب منهما اللحم والشحم. ولم يفتر لسانهما عن ذكر وحدانية الخالق / والاستنجاد بعدله".

و" بعد ظهر يوم الجمعة 6 أيلول 1714/5474 عذب وقتل كل من الفقيهين موسى هاكوهن وأخيه شم طوب هاكوهن. ابني الربي نحميه هاكوهن "كان عمر الأول واحدا وثلاثين سنة، وكان تلميذا ليعقوب أبنصور. ويؤبن الشيخ مريده قائلا:

انشدوا جميعا المراثي / (ابكوا) موت رجل إيان / أميرا من بين الأحبار (رجلا من طينة الأقوياء)".

# الفصل السابسع العياة الدينية والشعائر

# الحياة اليومية في ظل ملكوت الشريعة الإلهية :

يعيش اليهودي في ظل ملكوت الشريعة الواردة في التوراة التي أبانها النقل تواترا، إلى أن دون في موسوعة عرفت فيما بعد بالتلمود. وتشكل حول التلمود المكمل للعهد القديم، أصول عقيدة تمثلت في عدد هائل من الكتابات، منها التفاسير والمدونات والفتاوى الجماعية والفردية وغير ذلك. وقد نفذت هذه الأصول التي أعدت بكل عناية، إلى أدق خفايا اليهودية العامة والخاصة، ونظمت أبسط تفاصيل وجود الفرد من المهد إلى اللحد، وأوجبت الخضوع التام اللامشروط لتعاليم التوراة وتطبيقها.

وقد أحرزت هذه الأصول العقدية امتداد مجالها التشريعي ومشروعيتها التي بها تمكنت في النفوس من مصدرها الإلهي السماوي.

وأحد الأركان المهمة لهذه العبقيدة هي أن موسى عندما تلقى في سيناء أسفار الأخماس أو التبوراة المكتوبة، تلقى معها في نفس الآن الشبريعية الشفوية أو التلمبود، الذي تناقلته سلسلة لم تنقطع من أسانيد الشيوخ والحكماء على مر الأجيال.

ولم تبتعد الاجتهادات التي انضافت إلى النص الموحى به، ليتكيف مع حاجيات الطوائف ومنطلبات الظروف الحتمية، عن روح "الشريعة المنزلة". وظلت القوانين الوضعية المتأخرة التي دعت إليها منطلبات الحياة المتغيرة، تنهل في الوعي الديني اليهودي من جُلى طور سيناء.

ومن هذا المفهوم التيوقراطي للقانون. انبثقت كل الأعمال التشريعية غير التوراتية التي تراكمت على مر العصور منذ عهر "الثنائين" إلى أجيال يوسف كرو (القرن 16) وخلفائه. لتكون المصدر الأعلى للشريعة الربية. ويطلق على هذا الكم الهائل من الشرائع "هلخة". وهي لفظة مشتقة من الفعل العبري "هلخ". أي "سار وشرع". فتكون إذن "الهلخة" بمعنى القواعد التي يجب أن يسار على نهجها. شبيهة باللفظة العربية: " الشريعة" أي "الطريق المستقيم والنهج القويم. أي شريعة من كنه إلهي".

## العرف والعادة في موضوع " الحلال والحرام "

يستند الفقهاء اليهود المغاربة غالبا (1) ، في كتاباتهم الشرعية، الخاصة ب "لُمنهائ" أو "العادة"، على الأقوال القديمة الواردة في "المشنا" والتلمود, فيقولون مثلا: "يجب أن يكون الكل وفق عرف البلد، والعادة فوق الشرع وتلغيه". و من هنا أيضا جاءت أهمية "العادة". كما يعبر عنها باللفظ العربي، في بنية التشريع الربي الحلي والأعراف العائلية.

أما في موضوع الحمات " الحلال والحرام" فإن " الاشكنازيين " أو اليهود الغربيين، ميالون إلى التشدد، بينما ينهج " السفرديون " أو يهود الشرق، منهجا أكثر تسامحا وأكثر ليونة في فهم التشريع الخاص بهذه الأمور (2). ويحدث عكس ذلك في المواضيع التي تتعلق بعلاقات اليهود

 <sup>1 -</sup> انظر الفصل السابق "مجال القضاء", الانجاهات الغالبة وثوابت التشريع الربي المغربي.
 2 - عندما نتناول بالبحث تشريع "شلحان عروخ". وخصوصا ذلك الذي يتناول الخمر "نسخ" (وهو خصر محمرم لأنه أعد على يد"وثني" أوشك في أنه أعد على يده) فإننا نلاحظ أن كارو.
 وهو المسامح عادة فيما يتعلق بقانون الأطعمة. أكثر تشددا من الفقيه م. إسبرليس.

مع غيرهم من الأغيار. إذ نجد "السفرديين" هنا أكثر تشددا. ويعود هذا الاختلاف إلى علاقات الجوار التي كانت قافظ عليها كل من الجموعتين مع الأغيار. فلم تكن العلاقات الاجتماعية بين اليهود والمسلمين في أرض الإسلام. تتميز بالعداء الذي كان يطبع علاقة اليهود الذين كانوا يقيمون في البلدان الغربية مع أهل هذه البلدان، وهو عداء لم يترك مجالا للخوف من التمثل والتمازج. ولم يكن الأمر كذلك في أرض الإسلام, حيث وجد الأحبار المشرعون "السفرديون" أنفسهم مضطرين إلى أقامة "حواجز" في بعض الميادين التي لم يكن فيها الفقهاء "الأشكناز" في حاجة إلى فرض تشريعات أكثر صرامة. إضافة إلى ذلك، فإن هؤلاء الأخيرين، لم يكونوا في حاجة إلى المزيد من التركيز على الطقوس الميزة، حتى لا يوسعوا الهوة التي كانت تفصلهم أصلا عن جيرانهم. اكثر ما يجب، فيزيدون نار الكراهية إضراما.

# قل لى ماذا تأكل أخبرك من أنت

بالرغم من خفظ السلطات الربية, بخصوص العرف, وكان هذا التحفظ ينقلب أحيانا إلى عداوة معلنة, فإنها كانت في كثير من الحالات تخضع إلى الأمر الواقع. إذ تتعلق الغالبية العظمى بالشريعة بقدر ما تتعلق بأعرافها وعاداتها, وهي أعراف وعادات كانت تستقي أكثر فأكثر من معتقدات يختلط فيها السحر بالخرافة, وتشترك في الإبان فأكثر من معتقدات يختلط فيها السحر بالخرافة. وتشترك في الإبان بها كل الجموعات العرقية الحلية, يهودية كانت أو مسلمة. وهذا ما نجده في الحلل والحرم من الطعام, خاصة في تناول بعض الأطعمة، مثل الكسكس" المعد بالدجاج أو باللبن, ليلة وغداة بعض الأعياد الدينية، كل "سكوت" أو عيد الخيام. و"كبور" أو يوم الغفران الأكبر. وكذا في "الفصح". على الرغم من إمكان "المحمد" أو تخمر هذه الأطعمة، مع

العلم أن الفريضة الدينية ختم إخلاء منازل اليهود في الغداة، من كل طعام قابل للتخصر. وبقال نفس الأمر في أكل الجراد الذي خرمه الشريعة ومع ذلك جرى عرف اليهود المغاربة بتناوله.

ويجد الفقهاء المغاربة، مثلهم مثل إخوانهم في باقي طوائف الشيات، أنفسهم مضطرين أحيانا إلى تطبيق الشريعة، مع بعض التسامح. في المغرم والحلل من الطعام، في الظروف الحالكة، تبعا لمبدأ عام في التشريع الربي، يستند على فكرة "الضرورة تبيح الحظور" إذ "يصبح كل محرم حلالا في أحوال الشدة وفي كل الحالات التي قدث فيها مقتضيات الشريعة ضررا بليغا". ويقضي المشرع في القضايا تبعا للظروف. وهو القادر على معرفة متى يروم التساهل ومتى يختار التشدد. وهو الكفيل بتقدير مدى نتائج الضرر أو تشخيصه عند الاقتضاء. وهكذا يصبح بعض الحرم من الطعام حلالا. في فترات الجاعة وارتفاع الأسعار المفرط... مع الرجوع إلى مقتضيات الشريعة عندما وارتفاع الأسعار المقتصادية.

وقضايا "الكشروت" أو الشرائع الخاصة بالطعام, تكون الهم الأكبر لكل يهودي متشدد في دينه، و خصوصا ربة البيت المسؤولة عن عش الزوجية, المحافظة على التقاليد داخله، وعلى مستوى الجموعة, فإن تزويد سكان "الملاح" أو حي اليهود, بالطعلل "كَشر ", طبقا لقواعد الشريعة و المنهج الديني, يظل الشعل الشاغل السلطات الربية ومسؤولي الطائفة, هؤلاء الذين يراقبون هم أنفسهم أو من بمثلهم من "الشلحيم " (المكلفين) أو " المقدمين", سير بعض المهن المرتبطة بالتغذية, مثل مهن الخبازين وبائعي الحليب و الخمر و السمك واللحوم.

ونكتفي في مواضيع" الشحيطة " أو الذبح على مقتضى الشريعة، و" الطرفوت " أو اللحوم الحرمة، وفي الحديث عن وظيفة"الشوحط " أو الحبر الذي يكلف بذبح المواشي حسب قواعد الشريعة، ببعض الوقائع دون غيرها. وهكذا نجد:

الربي يعقوب أبنصور، المشار إليه أعلاه. يجيز، في أيام الفصح، تناول نوع من أنواع الذرى يسمى بالأمازيغية " أنيلي ". وعلى العكس من ذلك يحذر من تناول ما يسميه " التريد " ( فطائر رقيقة). وهو الطعام الذى اعتاد يهود فاس أنفسهم تناوله أيام الفصح.

ويتحدث الربي يوسف مساس، وقد تقدمت الإشارة إليه، عن مهامه الربية يقول: "كان لدي الكثير من العمل الذي يجب أن أقوم به في موضوع " الكشروت ". ذلك أني لاحظت أن باعة الأطعمة وباعة الكبد المشوي و اللحوم والطحال و المقانق، لم يكونوا على علم بما يستوجبه الشرع في تمليح و تنظيف اللحوم, وأنهم كانوا يشوون في وعاء غير مثقوب، فبدأت مهمتي بجمعهم، ثم أطلعتهم على القواعد الشرعية الأساسية التي يستوجبها القيام بهذا العمل، وحذرتهم من أي خطأ قد يقعون فيه. و كنت أذهب مرة في الشهر لأرقب محالهم وأنبههم على ما يجب فعله.

وكان كل يهود المدينة[تلمسان] يخلطون اللحم بالطحال ويطبخونهما في نفس القدر، خصوصا عندما يعدون و" جبة السبت المسماة بالعربية " أدفينا " أو" السخينا". وحذرتهم من القيام بهذا العمل. ومن جهة أخرى. لم يكن الجزارون على علم كاف بالقواعد الشرعية الخاصة بالشحوم المحرمة، فكنت أتوجه مرتين في الأسبوع إلى المسلخ لأنظر فيما يفعلون.

كان الشغل مرهقا في فترات إعداد" المَصُّوت " أو الرقائق غير المملحة: إذ يجب تنظيف المطاحن والأفران ومراقبتها يوميا لتكون على مقتضى ما يستوجبه الشرع، وكان يجب متح الماء في الوقت التي خددها التوراة. والسهر الحذر على العجين، وعدم السماح ببيع "الحمُص" أو الخبز الخمر، والتيقظ الحذر ليكون كل ما يتعلق بعيد الفصح على مقتضى الشرع.

لقد شغلني كثيرا أمر الجيل الصاعد, وكلفني جهدا مضنيا, لأجعلهم يتخلون عن تناول الأطعمة الحرمة, وأكل أنواع السمك غير الطاهرة, ولكي لا يخلطوا ما منع الشرع خلطه, كخلط اللحم بالحليب وغير ذلك.

وهكذا نستخلص بأن العادة والعرف، ظلا موطنا تلتقي فيه الشريعة الربية في شمولها بعالم المتخيل الاجتماعي اليهودي- الإسلامي على حد سواء.

## الحضور الإلهى وحلول المقدس في الحياة اليومية (1)

كل عمل في الحياة يستوجب الحمد والشكر " تباركت رب العالمين إلهنا، ملك العوالم الذي باركنا بوصاياه وأمرنا بأن...". إن الشكرلله أمر شرعى جاءت الإشارة إليه في " لمشنا" وفي كتاب "الزهار". إذ جاء في

Kabbale, vie mystique et magie, p.7-11,35-45,265,360

ا تعرضنا لهذا الموضوع بكثير من الدرس و التحليل في كتابنا:

في الفصول الآتية :

<sup>&</sup>quot;Pensée juridique et kabbale; Liturgie et Kabbale; Poésie et Kabbale; Kabbale, musique et chant" وغيرها وانظر كذلك دراستنا التي بعنوان:

<sup>&</sup>quot;L'irruption du divin, du sacré et de l'ésotérique dans la vie quotidienne de la société judéo-maghrébine " في "Signes du Présent) " Revue Scientifique et culturelle marocainne" n · 6, Fédala- Mohammadia. 1989,p.21-26.

هذه: "عليك أن خمد الله على كل حال، في وقت الفرح وفي وقت الحزن". ويرى ابن ميمون أن الأسباب الموجبة لهذا الحمد كانت لأن: "الفريضة التي بموجبها علينا أن نخلص الحب لله تستوجب على الإنسان أن يشكر الله ويحمده بصدر منشرح حتى ولو كان يعاني آلامه".

وكيف ما كان العمل، ففيه نصيب من العناية الإلهية. بما في ذلك العلاقة الجنسية نفسها. فعلاقة الرجل بزوجته التي باركتها ابتهالات الحمد السبعة الشعائرية، أثناء الزواج، تصبح فريضة دينية: "مصُوه". يضفي عليها كتاب " الزهر"، فضلا عن ذلك، علائم من السحر وبعداً صوفيا (1).

### البعد الصوفى للشعائر

لا تخلو الحياة اليـومية اليهودية من حضور إلهي, سواء كان الأمر فريضة من الفرائض " مـصُوّه ", أو صلاة من الصلوات أو تسبيحة من التسابيح, خـصوصا عندما يصبح البعد الصوفي للفعل, عمادا لما توجيه "الهلخه" أو الشريعة, نتيجة لتغلغل المذاهب الغنوصية المتزايد, وبالأخص تعاليم كـتاب " الزهر" و"القبالة". أو التصوف اليـهودي. فكل فعل من أفعال الإنسان, طبقا لمعتقدات هذين, "يهـدف إلى الاقاد مع الذات العلوية ومع "السـخينة" (السكينة) أو الحضرة, رهبة ورغبة...". ويكون هذا الفعل مصحـوبا دوما بهـذا التأمل الصـوفي الذي أدمجته الطقوس المستـوحاة من مدرسة إسـحاق لوربا وأتباعه بمدرسـة صفد – وكان من بينهم كثير من الشيوخ المغاربة – في الشعائر اليهودية.

الغرض من التوسل بالاسم الأعظـم, باللفظ الخاص بذلك, هو إبعاد الجنبة ليليث, زوج
 آدم الأولى, قبل مباشرة العلاقة الزوجية التي تساهم هي بدورها, عندما تكون طاهرة, في خقيق التوحيد وانتظام وحدة الكون.

ويتغلغل اللاعقلي الغنوصي أكثر فأكثر في الحياة الدينية والشعائرية، في الفترة التي تعاني أكثر من غيرها من وطأة النفي. وعندها يعيش يهود البحر المتوسط والشرق، حالة من الانطواء و الانغلاق والانعزال، في انتظار مجيء المنقذ الذي يعتقدون أنه آت لا محالة. وهي حالة تدعو بالضبط إلى الاعتقاد " القابلي " القائل بد: " الصُّمُصُومُ " أو الإختزال، كما يعرفه إسحاق لوريا، أي: "إرادة فعل الاختزال الذي استحال إليه رب العزة وهو يحيط بكل شيء " (1)

#### تصوف وصلوات

تعتبر الطقوس، وعوالم الصلوات، أفضل وجهات التصوف اليهودي. وفيها يجد مجاله المعتاد، سواء في الكم الهائل من الصلوات التي ينتحل أصحابها هم أنفسهم هذا التصوف، أوفي التأويل الباطني الذي يخرج بالطقوس عن مفهومها المعتاد الذي جاءت به التوراة والموروث الديني على مدى الأزمان. ويتبلور هذا التأثير القبالي خاصة في مفاهيم متداخلة ومترابطة، مثل مجريات " الكوّنة " أو القصد والإرادة أو"التأمل الصوفي "(2)، وصيرورة " التّقيّون" (3) أو خقيق الانسجام

<sup>1-</sup> يعتقد إستحاق لوريا وأتباعه من " قبليي " أو صوفيي صف. بفلسطين. (القرن السادس عشر) أن رب العزة استحال إلى حال من الاختزال الإرادي [تعالى الله عن ذلك]. في فضاء ذاته. لما أراد خلق العالم. لتخلو العوالم عما عداه من مخلوقاته. ثم عاد ليملأ الفضاء ومنح الكينونة للوجود.(المترجم)

<sup>2 -</sup> من بين ما يعنيه مفهوم "الكونه " القصد. والمراد به أن الله لما وضع الخلق. كل الخلق. وضعه عن إرادة ونية. ولم يخلقه صدفة. و"الكونه " من قبل الإنسان تعني إرادته وقصده الانصال بخالفه. وهذا لا يتم إلا عن طريق التأمل الصوفي وسلوك العارفين.وبه يبلغ الإنسان مقام "البحود" أو الخلول. بمعناه الصوفي الذي نعرفه.(المترجم)

<sup>3 -</sup> ينبني مفهوم "التقون" أو التقويم هنا, على اعتقاد مؤداه أن قوى الشر أحدثت بالخلق ضررا. وأن "التقون" أو إعادة البناء التي تأتي عن فعل المتصوف أو فعل الخالق نفسه, هي الكفيلة بتحقيق التوافق والتناغم بين الموجودات, وبالتالي إصلاح حال اليهود وإعادة قوام تاريخهم. (المترجم)

العلوي. و" السِحُّود " أو الحلول (1). ونظرُنا العميق في هذه المفاهيم، يمكننا من الفهم الأُفضل لما كان يشغل قطب التصوف اليهودي الذي خص نفسه بخطاب وجدلية لا يعرف فحواهما العميق إلا قلة ضئيلة من الضالعين.

وقال" الكونة " أو القصد والتأمل الفكري المنقطع، [وهو هنا مسن قبل الإنسان]، مكانا مفضلا في الصلاة الصوفية، وهي إحدى مكوناتها السيكولوجية المهيمنة، وقد ربط "حسديو" (اتقياء) البلدان الاشكنازية (2) "الكونة" ربطا مطلقا ومدققا بالنصوص الوضعية، التي كانوا يحصون كلماتها بل حروفها، مستعينين في كل ذلك بأساليب رموزية، حتى يصلوا بواسطة فعلهم ذاك، إلى أسرار إشراقية. ولا يزال هذا المظهر للصلاة في مذهب لوريا الصوفي، هو قطب الرحى، مع إضافة بعض العناصر الأخرى المتفاوتة الأهمية. وتضفي " الكونة"، أثناء الصلاة، على شخص المصلي وعلى نشاطه التأملي قوة عظمى. وقيب "القبالة" على إحدى أسئلة التلمود: "كيف نعرف أن الله نفسه يصلى؟" بالعبارات الآتية: "بفضل صلاة التنسك ينجذب الإنسان نحو

<sup>2 -</sup> يعني لفظ " حسد حسديون لغة,الأنقياء. ويعني اصطلاحا أصحاب مذهب صوفي ظهر في القرن الثامن عشر الميلادي في أوروبا الشرقية وألمانيا. والمذهب رد فعل لفشل المذاهب الصوفية السابقة التي خرجت عن النهج الربي التقليدي، واحتجاجا على من منّوا اليهود بججيئ منقذ لم يأت. وركز أصحاب هذا المذهب على مضامين التلمود وعلم فقهائه، وخصوصا سعديا محووي، مستفيدين مما وصلت إليه المعارف الألمانية في عصرهم، والتزم أصحاب المذهب النظر في التوراة والتلمود والتزموا الزهد والتضحية والأثرة. (المترجم)

السمو بقوة لا تقاوم. فيندمج في حياة الأسرار الفعالة للحضرة الإلهية، إلى حد أن الله نفست يشارك في هذه الصلاة التي ينجزها العبد...، وتضيف القابلة". إن الصلاة مثل السهم الذي يصوبه المصلي نحو السماء، واسطته في ذلك قوس "لكونة". "ويعرف أبراهام أزولاي، وهو قبالى مغربي، "الكونة"، بأنها انتجذاب نحو أسفل النور الروحاني الإلهي، الذي هو بهذه الحال، يبعث النور في حروف وكلمات هذه الشعيرة، لتصعد بعد ذلك إلى أعلى الدرجات..."..إن الصلاة تعني أكثر من مجرد اعتراف وشكر شرع ليمجد به المؤمنون في شعائرهم العادية، الرب بصفته خالقا وملكا. إنها أداة بها ترتقي الروح نحو الله. والقصد من "الكونة" هو التوصل إلى معرفة مختلف درجات هذا الارتقاء. (1)

ولل " يحوديم " أو فعل الحلول، مكانة خاصة في الصلاة. كما يرى ذلك لوريا وأتباعه. وهو تأمل في طرق تقاليب حروف (يه هه وه) أو أسماء الله الأخرى الفائقة الوصف. وفعل " اليحوديم" ( الحلول) - مثله مثل المارسات المشابهة لانساق التأمل الصوفية الأخرى - أداة يرجى من ورائها السمو بالروح. واستعمل أيضا في بعض الأحيان، وسيلة للتواصل مع أرواح أخرى، خصوصا أرواح " الصدقيم " أو الأتقياء والأولياء، بمن مات وغادر هذه الدنيا. ومن ذلك تجلى أن في أفعال التأمل الضلاة وأفعال السحر وكثير من المارسات الأخرى، قصد بلوغ الروح الصلاة وأفعال السحر وكثير من المارسات الأخرى، قصد بلوغ الروح القدس. وكان العنصر " المسياني ". أو انتظار المنقذ، وهو عنصر يرتبط القدس " أو تقويم نظام العالم، حاضرا أيضا كل الصحضور

<sup>1-</sup> G. Scolem et G. Vagda

نسبة إلى مذهب لورسا، في أوج الفترات " المسيانية " التي تنهل أيضا من مناهل أخرى، حركة شبتاي (1) التي طبعت بعمق، وأحيانا بمأساوية، التاريخ والوعي اليهوديين في القرن السابع عشر والثامن عشر.

وهكذا فإن " الكونه " أو القصد والتأمل البعيد أثناء الصلاة وأثناء القيام القيام بنواهي وأوامر الشنريعة. عندما جمع بين" اليحود " أو الحلول أو التوحيد والوحدانية، و" التقون " أو التقويم أو إعادة البناء، فإنما ترمي من وراء ذلك إلى الاتحاد بي " الاسم " وتوحيده، وفي نفس الآن إلى إعادة تناغم الكون وتقويم بنيانه.

وبطبيعة الحال، فإنه ليس في مقدور عامة المؤمنين. الذين يرددون في غالب الأحيان، وهم يصلون أو يرتلون، النص حفظا ودون تأمل. فَهُمَ هذا الخطاب وهذه العمليات الذهنية المعقدة. وما الصلاة بالنسبة للمؤمن العادي. إلا تضرع يتوجه به الإنسان من نفسه خاصة، وفي نفس الوقت، مع الجماعة، نحو الله. فهو يصلي متشحا في وشاحه "طليت "متخشعا في وحدته، وفي نفس الآن، يشارك " العدة " أو المشهد من المصلين الذيصن لا يجب أن يقل نصابهم عن الله منيّن". أو العشرة، ليكونوا جميعا "عدوت " أو شهودا يشهدون على فعل ما قاموا به. فالصلاة عبادة وتواصل لا انفصام بعده وبَيّنة قائمة، وهي في نفس الآن، الوسيلة الفضلي للتقرب من الحبوب (2).

أ - نسبة إلى شبتاي تصفي (1625-1676) الذي ادعى أنه المسيح المنتظر. وقد أربكت دعوته هذه يهود الدولة العثمانية. حيث ادعى النبوة. وكذا يهود الشتات, من فيهم يهود المغرب. حيث قويت دعوته في سلا على الخصوص. وبقي مذهبه قويا في المغرب إلى أن قضى المولى إسماعيل على أنباع هذا المذهب اليهود في زاوية الدلاء. (المترجم)

أ - قارن بكافكا.

Préparatif de noce à la campagne, Gallimard, Folio, 1957, p. 64-65et 135

#### اللحظات الشعائرية والاحتفالات العظمى:

حياة الناس رحلة تملأها معالم من اللحظات العزيزة والاحتفالات التذكارية، مما جاء به التشريع اليهودي العام أو " الهلخه"، أو مما استقاه الناس من الأعراف والعادات التي خلدتها الممارسات الطويلة والعريقة. فنحن هنا إذن أمام تقويم احتفالي ديني وشعائري أساسا، نلحظ فيه صدى التاريخي والوطني، والمتخيل والأسطوري، كما نلحظ فيه أسرار البعد الصوفى و الحدث المعاصر...

وهكذا يتخلل اليوم من صباحه إلى مسائه. ثلاث صلوات كبرى: صلاة الصبح "شَحُريت " و صلاة الظهر " منْحَه " - ومعناها الحرف الهدية - وصلاة المغرب " عرفيت ". ولا يخلو وقت من أوقات الطعام من التوجه لله بالشكر والحمد. كما يُحيى الليل نفسه بشعائر خاصة، تسمى " تقون حصوت " أو ابتهال منتصف الليل. وبجد الرب بالسليحوت " أو التوسلات " في شهر أيلول و الفترة الفاصلة بين " روش هشنة " أو رأس السنة و" كبور" أو يوم الغفران.

وأفضل أيام الأسبوع يوم السبت " شبت"، وفضله كفضل المقدس على الدنيوي الدوني. وللشهر احتفاؤه الخاص به " روش حودش " أو أول الشهر. ويحتفى أيضا باليوم السابع منه ، فيباركون فيه الهلال الجديد. وتتخلل السنة ثلاث مناسبات للزيارة: "شلوش ركليم". "بصح" و" شفعوت " و" سكوت "، وهي على التوالي : الفصح. عيد الحصاد. عيد الخيام. ومن المناسبات التساريخية " حَنوكَة " و" بورم " وتعقب هاتين المناسبتين السعيدتين " مناسبات مكروهة ". كما يسميها الشاعر يعقوب أبنصور. وهي مناسبات تذكر بماض مؤلم فيه خطم هيكل القدس ووقع النفي والشتات. وتذكر أيضا بمناسبات البكاء والصوم

والنواح، وأيام الشوم: اليوم 9 من شهر آب و17 من تموز و3 من تشري و10 طبت و13 أدار.

ولن نصف وصفا مدققا كل هذه اللحظات الشعائرية وهذه الاحفتاءات والتذكارات، ولن نخصص لها من البحث المفصل ما تستحق. لأننا مضطرين إلى اختصار هذا الفصل اختصارا. تقيدا بما لدينا من حيز حددته الوقت ووسائل الطبع. وإنما سنتعرض لها. بعيدا عما يجمعها من تناسق وشمول، بسبب ما نعتقد أنه يميز الطوائف المغربية عن غيرها من أخواتها في الشتات، وبسبب ما يجعلها تكون هويتها الفريدة وترسم شخصيتها الخاصة. وسنتعرض من حين لآخر، لبعض الطقوس ولبعض الأعمال التي تستحق الذكر، ملمحين إلى أعراف وعادات ضاعت الآن أو اختفت، ولا يستطيع أن يستحضرها إلا من عاش دواخل حياة هذه الطوائف التي ظلت مهملة طويلا. ذاك الذي عرف عن وهذا الحيز الثقافي والروحي لهذه النخبة العالمة، وهذا الحيز الثقافي الأكثر اعتدالا. داخل مجتمع يهودي كبير، أكثر خررا وأكثر تفتحا على الحيط العربي الأمازيغي و الإسلامي.(1)

ا - ينظر, لمعرفة ما هو ضروري عن" الحياة الدينية و الشعائر اليهودية في المغرب " أعمالنا الخصصة لليهودية في الغرب الإسلامي :

<sup>&</sup>quot;Les Juifs du Maroc., vie sociale, économique et religieuse, p.236-242; Poésie Juive Mille ans de vis juive au Maroc, p 221-287; Kabbale في أماكن مختلفة من الكتاب. ونذكر هنا على سبيل المثال بعض الطقوس والأعراف الدالة المتعلقة باحتفال يوم السبت الصوفي واختتمام القصح والرمز الصوفي لعيد شبعوت وعيد العنصرة اليهودي وكذلك تأملات حول الأصول الصوفية للموسيقي والغناء في الأدبيات القبالية وكتابات التصوف الإسلامي.

#### السببت

تعرضت الشريعية المكتوبة أو العهد القديم. والشريعية الشفورة أو المشنا والتلمود. والتشريع والفقه في مدوناته الختلفة من " هلخه " أو تشــــريع تلمودي. و" رسبونسا وتقنوت " أو فـتاوي فردية وجماعية و" مدراش وهكدة " أو الكتابات الوعظية و الأخبار اليهودية. و" القيالة " أو النصوف اليهودي، بكثير من التفاصيل، لــ " شبح شبت " أو تمحيد السبت، " وقودش. شبت " أو قداسة السبت، و" عونگ شبت" أو بهجة السبت. كما تعرضت لطقوسه ومحرماته التي جعلت منه يوما شديد الخصوصية يختلف عن غيره من أيام الأسبوع. وتميز يوم السبت أيضا ما أضفته عليه الأعراف و العادات الحلية. ولن نتعرض هنا إلا إلى ثلاث أُوَّيْقَات مفضلة من هذه المناسبة التي لا نظير لها، وهي: أمسية "بقشوت" أو التوسلات، ولحظة دخول السبت، ولحظة خروجه، فنصفها على الطريقة التي كانت فييها بها الغالبية العظمي من العائلات التقليدية المغربية، وكما عرفنها نحن نفسنا وعشناها، مصيفين إلى ذلك بعض شهادات، هي عبارة عن وثائق نقلتها إلينا الآداب اليهودية المغربية نفسها، أوهى من مرجعيات بعض نصوص الزهر، تواتر استعمالها هنا بالغرب، وكلها مرتكزات لتعاليم السبت الخاصة.

# الاحتفال الصوفي ليوم السبت:

#### المائدة الملكية

إذا كانت وصايا التوراة العشر ترتبط بالأوامر العشر التي أمر بها الله لخلق العالم. فإنها أيضا الأوامر العشر التي ينبغي القيام بها احتفاء بيوم السبت. كما جاء في فقرة من فقرات الزهر(1) تلك التي

<sup>1-</sup> الزهر III 272 ب/ 1274

تتناول بالخصوص وجبات السبت, التي تعرف هنا ب" المائدة الملكية": وتبدأ باغتسال اليدين وإعداد خبرتين لكل وجبة، فتناول الوجبات الثلاث. كما حددتها الطقوس الخاصة بها. فإشعال المصابيح لإنارة المائدة. فمباركة كأس الخمر التي تفتتح بها الوجبة، فمدارسة التوراة أثناء الجلوس حول المائدة وإطالة وقت الوجبة، فاغتسال اليدين الأخير، وأخيرا الشكر والحمد، فمباركة وشرب كأس الخمر الأخيرة.

وفي التفسير نلحظ الدلالة العميقة الباطنية لهذه الأعمال العيشرة التي لها وظيفتها ودورها في إعادة بناء [أو تقون] (1) السر المقدس " للسفروت" العشرة (2). وتُدرج فيها "الشخينة" أو السكينة أو الحضرة التي هي "مائدة" القدوس تبارك و تعالى...

وسبب الأمر باغتسال البدين يأتي من كونهما هما اللتان تكونان بالأساس، نجستين، أي أنهما غير ملائمتين " للمباركة" التي بها تنفذ قوة الاسم الأعظم الذي تساوي القيم العددية للحروف التي يكتب بها عدد 28. وهى نفس عدد عظام أصابع البدين. ولا خل هذه المباركة إلا بالبدين الطاهرتين.

وتمثل الخبرتان الخاصتان بكل وجبة يوم سبت، مائدتي الشريعة اللتين أنزلتا يوم سبت، أزواجا، وهما الشريعة المكتبوبة أو التوراة

<sup>1 -</sup> انظر ما قلناه عن " التقون " أعلاه (المترجم)

<sup>2 -</sup> يعني لفظ " سـفروت ". في التصوف اليهودي. من بين ما يعني. أسـماء الله الصفات. ويعني أيضا الوسائط.ولا تكون عن فيض كمـا هو الأمر في الأفلاطونية. إنما هي في الله ذاته. وتعني الأفلاك التي ترتبط باللامنتهي. وهي أيضا صـفة للإنسان " القدمون " أو الذي هو ظل الله الشـبـيـه به. ويخـتلف عن إنسـان الأرض.ومن الموتصـوفين اليـهود مـن جـعل لهـذه "السفروت" أسـماء. فهي في الشجرة " القبلية ": التاج(الهالة) والحكمـة والفهم والرأفة والجبروت والبـهاء والعزة والجلال والمبدأ والكك. وعلى كل حـال فقد تعدد مفهـوم "السفروت" بتعدد مذاهب "القابلة" وتعقدت محدداته. (المترجم)

والشريعة الشفوية أو التلمود. ويكون لكل إنسان يوم السبت روحان. روحه الملازمة له أصلا وأخرى إضافية" نشمة يثره "(روح زائدة)، ولا تكون له إلا يوم السبت. و تطير الأرواح والنفوس و تنزل في ذلك اليوم أزواجا أزواجا، دون أن يمسها مس من شيطان أو جن، ودون أن يكون لهؤلاء فعل على العالم. وفي يوم السبت جهنم نفسها تغفو ولا يكون للنار فعل إحراق.

سبق أن جاء في رواية التلمود، في قسمه الخاص بــ " الهكدة " أو الأخبار والتواريخ، أن عـذاب الأشرار يتوقف يوم السبت. وأضاف واضع " "الزوهار" كثيرا من الخيال حول هذه الرواية فقال: إن كل قوى الشر في ذلك اليوم تصبح عاجزة عن الفعل، ويتوقف التقاضي في الحاكم الإلهية السماوية، ويكف العنف مـجراه في العالم أعلاه وأسفله، وتعم الرحمة كل مكان.

وتُكوِّنِ الوجبات الثلاثُ الشعائرية ومباركاتُ الـصلوات السبيع وشجرةُ الـ" سفروت " أو الصفات العشر الإلهية. سرّ اللذة أو "العونگ"، التي تصبح بدون هذه الوجبات الثلاث " نوگع " أي جرحا خبيثا. (لاحظ تغيير وضع العين) (1) وجاء في سفر أشعياء، إ58 - 14: " فجينئذ نتنعم بالرب " (2)

ا- تشير " القابلة " هنا إلى القوة الخفية في حروف الكلمة, وكما تُحدث تقاليب الحروف في الكلمة ما يحول السعود إلى نحوس, كذلك تستطيع هذه الأسماء وهذه الكلمات فعل ذلك في عالم الطبيعة, إذا استطاع الإنسان أن ينفذ سر الحرف.(الترجم)

<sup>2-</sup> اكتفى المؤلف بجزء من الآية. اعتمادا على معرفة القارئ اليهودي بالتوراة. ولا بد من الإبيان بما قبل لفهم الغرض: " 13 إن كففت قحمك عن نقض يوم السبت وعن السعي وراء مرامك في يومي المقحس. ودعوت يوم السببت يوم مسرة للرب.... 14 فحينئذ تتنعم بالرب وأطعمك ميراث يعقوب أبيك. لأن فم الرب تكلم " (المترجم)

أن تنير المائدة بنور المصابيح، تلك هي الوصية الرابعة. وتتطلب هذه الشعيرة أن تهيأ المائدة بأفضل غطاء وتنضد بأجمل الصحون وقتوي أشهى الطعام وأعذب الشراب .مائدة محاطة بمقاعد موشاة رفيعة الزخرف. والحقيقة أن السبت يستوجب أن يكون بميزا عن الأيام الأخرى العادية، بمزيد من الفخامة وبترديد الجميل من الألحان و الأغاني التي تمجده. بحيث يستقبله عاشقه في جو من البهجة التي يستقبل بها الخطيب خطيبته، ذاك أن " شبت" هو حقا أميرة و خطيبة...

ولنترك بقية الوصايا الأخرى جانبا، ولنقف لحظة عند الوصية السابعة. تلك التي تنص على وجوب إطالة وقت الوجبة. وليس المقصود من ذلك إطالة النظر في التوراة حول المائدة. بل المقصود ترك الزمن الكافي للفقراء حتى يتمكنوا من الجيء ليشاركوا هم أيضا في تناول الوجبة. وأضاف واضع " الزهار "، في تفسيره للآية المشهورة في سفر الأمثال إ 10 آ 2 : " البرُّ ينقذ من الموت "، على المعنى المتعارف عليه عند المفسرين، فكرة يظهر أنها تناقض نصوص أخرى توراتية وربية، إذ نقرأ في النص المذكور: " لم يجد القدوس تبارك و تعالى، صفة يصف بها إسرائيل [بني إسرائيل] أفضل من صفة المسَسنكنة. إن الشعوب والأم إذا عانت العوز والجوع ، ثارت على ملوكها وأربابها ولعنت السماء. كما جاء في أشعياء إ 10، آ 21. أما إسرائيل [بنو إسرائيل] فإنهم يلتحمون بربهم بصفة المسكنة بالذات، ولن يكفروا به أبدا. وبهذه الصفة سيتخلِّص بسطة المسكنة بالذات، ولن يكفروا به أبدا. وبهذه الصفة سيتخلِّص

# السبت أميرة وخطيبة

يقال بأن حكماء " المشنا" (القرون الأواخر من عهد الهيكل الثاني بالقدس) كانوا يخرجون من المدن. احتفاء باستقبال "شبت"، بعد الظهر

من كل جمعة، وهم يرددون:" بوئي كله".( اقبلي أيتها الخطيبة). وفي القرن السادس عشر. أعادت الحركة " القبالية" التي ظهرت بفلسطين على يد إسحاق لوريا وأتباعه، معالم حفل الاستقبال هذا، بصف وطبرية، بعد أن دعمته دعما لتصير له معانيه الصوفية التي عرفت نجاحا باهرا في كل أرجاء حوض البحر الأبيض، وعلى الأخص في مجتمعاتنا المغربية، بفضل ازدهار نوع من الشعر المُبْتَكر، تمثل أساسا في الأناشيد والتراتيل الخاصة بالسبت، وهي بالذات من نظم إسحاق لوريا نفسه وأتباعه. وكانت هذه تعبر عن المعتقدات الغنوصية الجديدة، في تراتيل طقوسها. وختل القصيدة المشهورة التي نظمها سلمون في تراتيل طقوسها. وختل القصيدة المشهورة التي نظمها سلمون عن الرمز الصوفي والأمل المسيحاني [في مجيء الخلص]. نجاحا عظيما لدى كل الطوائف اليهودية في العالم وإلى اليوم. ويرتلها المصلون في كل البيع، على اختلاف مذاهبهم واختلاف الجاهاتهم. مساء يوم الجمعة، ليستقبلوا بها حلول " شبت".

وهذه لازمتها:

" لخَ دودي لقُرَتُ كَلَّه...

لنذهب حبيبي لاستقبال الخطيبة.

نعانق محيا " شبت "

ويبدأ المقطع الثاني هكذا:

" علينا أن نذهب لاستقبال السبت.

إنها مصدر كل بركة..."

وتنتهى القصيدة بنداء الخطيبة:

" إإت بسلام، يا تاج عربسك

في جو من الفرحة والحبور جمع المؤمنين يحنو علينا من كل صوب تعالى، أيتها الخطيبة، تعالى أيتها الخطيبة ".

وهكذا يحاط احتفال يوم " شبت " باحتفائية جد خاصة، فيسبح في جو يهيمن عليه الاعتقاد في الإنسان وفي قدرته على إصلاح الكون. ويغتني أيضا هذا الاحتفال بالرمزية التي يمثلها "زواج الملك المكون ويغتني أيضا هذا الاحتفال بالرمزية التي يمثلها "زواج الملك بالملكة" وهو موضوع النشيد الديني الذي نظمه سلمون القابز, ويرتل هنا مع نشيد الأناشيد. والفصل الواحد والثلاثين من سفر الأمثال. ومدار التي تمثل القرين الصوفي للإله. ولنذكر هنا أن الصورة الرائعة لـ"المرأة التي تمثل القرين الصوفي للإله. ولنذكر هنا أن الصورة الرائعة لـ"المرأة المؤدن الصوفيين. تلك المرأة التي جاء وصفها أصلا في النص التوراتي ليمدحها باعتبارها امرأة الكرأة التي جاء وصفها أصلا في النص التوراتي ليمدحها باعتبارها امرأة الخضرة. ومن جهة أخرى. فإن وصف المرأة هناك رمزا لـ"الشخينة" أو الحضرة. ومن جهة أخرى. فإن وصف المرأة في سفر الأمثال هذا جاء في أي بعدد ما حتويه الأبجدية من الحروف. و ترمز هذه الحروف الاثنتان أي بعدد ما حتويه الأبجدية من الحروف. و ترمز هذه الحروف الاثنتان والعشرون إلى اثنتين وعشرين وسيطة من وسائط البركة و الوفرة التي تفيض من السماء... و تمثل المرأة أيضا التوراة.

<sup>1-</sup> يشير المؤلف هنا إلى سخر الأمثال. إ 31 آ-10 31 .ففي هذا النص يصف المرأة العاملة المتواضعة الخدوم الشحيدة المراس الرأوف الحكيمة التي تصنع ما يقيم أود الروح والبحن. وباختصار خفظ البيت كما تريده الوصايا.وجاءت الآيات التي وصُفت فيها هذه المرأة مرتبة ترتيبها هجائيا. أي في اثنين وعشرين آية بعدد حروف اللغة العبرية. (المترجم)

#### اختتام أعياد الفصح : ميمونة أو علائم اليُمِّن

إننا هنا، كـما هو الحال في كل ما يتـصل بالتظاهرات الكبـرى للمتخيل الاجتماعي اليهـودي المغربي، كالمناسبات الأخـرى الختلفة، من ولادة وزواج ومـوت. نجـدنا أيضا أمـام احـتفـال مـزدوج ذي قطبين. وهي ازدواجية زادته تعقيدا. فأصوله مبهمة وتاريخه غامض. وبذل الأحـبار التقليديون جهدا لمـوالمته للمعـتقد بشكل من الأشكـال. جاعلين منه احتفالا دينيا خاصا. ومضفين عليه. صفة شرعية بحثوا عن مبررات لها في الآداب اليهودية التقليدية، نصوصا توراتية وأخبارا تلمودية ومكتوبات وعظيـة. ونعتـقـد أن أصول هذا الاحـتفال هي أكـثر التـصـاقا بالخيط الاجتماعي الثقافي المغربي والبيئة الحلية المغربية كما هي عليه. تؤيدنا في ما ذهبنا إليه. كل التظاهرات الشعبية والطقوس والأعراف والعادات التي تطبع هذا الاحـتفال، والذي يظهـر أنها كلها انخـذت من الفلكلور الحلي القديم، هذا الحـتفال، والذي يظهـر أنها كلها انخـذت من الفلكلور فيعبرون بشكل من الأشكال وفي المناسـبات الفضلي، بنفس اللغة عن الصيـر المشتـرك الذي يجمـعهم على أرض عمـروها جمـيعـا منذ أقدم العهود ويرتبطون بها كل الارتباط.

وقد فُسرت اللفظة " ميمونة " - وهو الاسم الذي يطلق على هذا الاحتفال - تفاسير عدة، وأكثرها لا ينبني على أساس، لأن المقصود منها كان هو إضفاء الصبغة الإيديولوجية التي أرادوا أن يجعلوها لهذا العيد. وربط اللفظ العربي " ميمونة " بالعبري " إمونه " أي إبمان واعتقاد، هو هنا مجرد وهم، وهو مثال على عدم صحة تلك التفاسير.(1) وإذا كان الفصح يحيي ذكرى الخلاص التاريخي من النير المصري، فإنه

 <sup>1-</sup> يريد المؤلف أن يقول إن الذين قربوا بين اللفظين فعلوا ذلك للتقارب الصوتي. وإلا فإن لفظ " اليمن" أي الرخاء. لا علاقة له بلفظ " الإيمان "لفة. (المترجم)

كان كذلك مناسبة " للإيمان والاعتقاد " بالخلاص القريب في نهاية النفي، والرجوع المبشر به إلى الموطن الأصل، كما يعتقدون. وهي نفس المعاني التي يجدها التقليد الربي في طقوس اليومين الأخيرين من الفصح. حيث يتلون النشيد الذي غناه موسى وبنو إسرائيل بعد اجتياز البحر الأحمر. الوارد في سفر الخروج، الإصحاح الخامس عشر، ويرتلون والنص التنبئي الوارد في رؤى أشعياء، الأصاحيح من العاشر إلى الثالث عشر.

وإرجاع أصل اللفظة إلى ابن ميمون هو وهم أيضا. وقد ترك موسى بن ميمون، الذي أقام في المغرب بعد خروجه من قرطبة، أيام اضطهاد الموحدين في منتصف القرن الثاني عشر، آثارا عميقة في الذاكرة اليهودية المغربية. وقد كان لهذه الإقامة أن أفسحت الجال لتخيل حكايات وأساطير عجيبة، تردد صداها فيما بعد، لدى كل اليهود.

ويتجلى المظهر الديني "لميمونة" أساسا. في الطقس الخاص بالأمسية التي يختتم بها عبد الفصح، حيث تتلى نصوص من سفر الأمثال ونصوص من فصل الآباء من المشنا، وأشعار تعليمية خاصة "بشبعوت" (أزهروت) وغيرها. وفي الطقس الذي يأتي بعد صلاة الغداة المسمى "بركت هالنوت" أو الدعاء ليبارك الرب الأشجار، يتوجه الناس إلى بستان من البساتين خارج المدينة، و غالبا ما تجرى مراسيم هذا الطقس تحت شجرة كرم لم تنضج فاكهتها بعد. كما كان يجري الأمر في الصويرة، أو تحت زيتونة كما كان ذلك يحدث في مراكش. وذلك تبعا لتقليد تلمودي(برخت ب 43) يقضي بالذهاب إلى الخقول في شهر نيسان. لتلاوة الدعوات وترديد الحمد لله شكرا على عطاء الشجر وخيره،

ويتجلى المتخيل الاجتماعي اليهودي - المغربي، والبعد الفلكلوري الحلى لمحونة بوضوح، في التظاهرات الشعبية الختلفة المتعددة، وفي

الطقوس التي نكتفي هنا بالإشارة إليها دون تفصيل، وهي التي تذكر أساسا، بالعودة إلى الطبيعة وإعادة الخلق والتجديد، وبالعلاقات المتينة التي كانت جمع بين المجموعات العرقية والدينية الأخرى، وبالتقة في كل ما هو قوى فوق الطبيعة وغير هذا.

ويتجلى المعنى الشعبي للفظ " ميمونة " في معناها اللغوي. أي ذات الحظ. ويتجلى أيضا مدلول هذه الليلة " الميمونة " المسماة بالضبط " للاميمونة " ( سيحة الحظ) في عبارة المتمنيات التي يتبادلها الناس في ما بينهم. والمعنيان معا، بالإضافة إلى ذلك، يترددان على لسان الجموع تين الدينيتين المتجاورتين. اليهود والمسلمين. أثناء اللقاءات والزيارات والتجوال، طيلة ليلة " ميمونة " واليوم الذي يليها. في عبارة : "تربحو وتسعدو" (تربحون وتسعدون). وهذه بالذات معاني اليمن التي تدل عليها هذه المناسبة ويدل عليها لفظها اللغوي.

وإذا كان " ميمون " هـو ملك الجن والقوة الخارقـة التي تبث حتـما في المصيـر. والذي يلتمس فيـه الخير. فان اللاميمـونة " هي الولية التي ترجى. بل المعبود الذي يوزع الخصب و النجاح و السعادة والرخاء.

ولقد ارتبطت السعادة والرخاء في هذا الفصل بإعادة خلق العالم والتجديد. ويمكن أن نلحظ رمزهما ومادتهما في البيوت المزينة بالاخضرار وعلى " الطاولة المقامة " التي أعدتها سيدة البيت، بمناسبة هذه الليلة العظيمة، وعليها السمك وسنابل الشعير والقمح وعروش الفول والخس والفواكم والحلوى والحليب واللبن والسمن والعسل وإناء بملوء بدقيق القمح، وأكواب مليئة بزيت صاف تلمع فيها الحلي وقطع الذهب والفضة. وقد جرت العادة، في أغلب الأحوال، أن يقدم الجيران المسلمون

كل هذه الأمور. لتكون عربونا على الصداقة، ويتبادلون الهدايا كما جرت العادة بذلك في مختلف المناسبات.

ويقوم الأب، أو الجد إذ كان لا يزال على قيد الحياة، بعد رجوعه من البيعة، حيث صلى صلاة المغرب " عرفيت" بأول طقس، وهو مباركة أفراد العائلة فردا فردا. وذلك بوضع يده اليسرى على الرأس، في حين يقدم لهم باليد اليمني ورقبة من الخس مغموسية في العسل فيجرعية من الحليب. ثم يأتي دور التشعيرة الثانية، وهي شعيرة تمثل إعادة الخلق والبيدء. ذلك الذي يعيد قيصة العودة الأبدية، والتي تتمثل في تهيئ خميرة جديدة، وهي عجين يترك عدة أيام ليختمر تخمرا طبيعيا دون أن يضاف إليه أي نوع من أنواع الخميرة. ويحتمل أن تؤكل أثناء هذه الأيام في شكل خبـزلم يختمر عجـينه أو لم يتمم اختمـاره. ويخلط الدقيق بالماء في قبضعية من طين أو نحياس أحيمر، حيث يضع كل فبرديده في العجين، ويرمى بقطعـة حلى أو ذهب أو فضة، بينما يردد الـرجال في جو من الجلبة، نشيدا بالعبرية أو العربية أو القشتالية أو الأمازيغية. وتزغره النساء, وترفع أصوات بهجتهن الصاخبة. وجرت العادة بأن يغطى الكل بخبرقة من صوف أو منديل من حبرير... ويكون العبشاء من فطائر "مفليطا" مدهونة بالسمن و العسل. وتقدم للضيوف و القادمين كمية من حلوى مصنوعة من اللوز والزبيب, (نسمى في الصويرة مسابانس والحلوى، وفي مكناس لمروزية...) و ترتيدي النسياء داخل البيت ملابس العرس التقليدية الفاخرة المعروفة بـ " الكسوة لكبيرة ". كما تتزين الفتيات بأجمل حليهن. وفي الواقع، ففي هذا المساء، مساء " ميمونة "، مساء المصير، وألد " مَـزَّلُ طوف " أو الحظ السعيد. يضضل أن يختـار العريس عبروسه. وتجدر الإشارة إلى أن العبادة توصى بأن يسكب الحليب

في هذه المناسبة على أعتاب كل غرف البيت، وفي هذه المناسبة أيضا يسمح للأطفال بجلد آبائهم بفروع من أغصان الشجر أو بالسيوف.

وفي الخارج، إنه المهرجان، الاحتفال الكبير: جماعات جماعات من الشباب تقطع دروب الملاح، وفساتين الفتيات المرقشة تنافس لباس الشباب التنكري، يافعين وكهولا، جميعا يتنكرون في هذه المناسبة، في ثياب النساء، أو يتبخترون في لباس عربي، يضعبون الطربوش أو الشاشيمة الحمراء، ويرتدون الجلباب الملون، أو الــ" فرجية " من نسيج طبيعي بعقد من حرير، وأحذية ( بلغة) بيضاء أو صفراء.

وهكذا يبدي اليهود, بشكل من الأشكال، الرغبة العميقة في التحرر الاجتماعي والسياسي، بهذه العملية التنكرية التي يحاولون بها التشبه، عن طريق اللباس، بالجار البرجوازي المسلم. وهي رغبة لا تختلف والحالة هذه. مع الخلاص الديني والمنتظر. ويظهر مع ذلك، أن لهذا العيد الكرنفال، علاقة بعيد " سلطان الطلبة " الذي يستغرب أن يحتفي بمجرياته الطلبة، في نفس الفترة بفاس، إحياء لذكرى انتصار السلطان المؤسس للدولة العلوية، في القرن السابع عشر. على ابن مشعل، رأس قبيلة اليهود الذي روع المسلمين في نواحي تازة (1).

وتتتابع الاحتفالات إلى آخر الليل. وفي الصباح الباكر من اليوم التالي، يستعدون لزيارات الحدائق والرحلات إلى البوادي، على عجل، حيث يتخذ الحتفلون أماكن قرب المياه، تبعا لما أمرت به الشريعة (قرب عين الماء أو الآبار أو الجداول). ويتناولون الوجبات فوق العشب. أما في المدن

<sup>1-</sup> انظر:

P de Cénival," Légende du Juif Ibn Mesh 'al et la fête du Sultan des Tolbas, à Fès", Hésperis V,1925,p.137/218.

الساحلية، فإنهم يفضلون النزول إلى البحر حيث يغطسون الأقدام في الماء، ويتناولون الطعام فوق الصخور أو على الرمال، في جو يملؤه الغناء والرقص. إنها أيضا طريقة يحيون بها التجدد، فيقتحمون الخضرة والطبيعة النضرة التي لا وجود لها بتاتا بين جدران الملاح المغلقة. إنها محاولة مؤقتة لتحطيم الأسوار العالية التي يعيشون داخلها، وإنها أيضا لمظهر يظهرون به، بالرغم من ظروف عيشهم المعتادة. ليدلوا على أنهم لا يختلفون عن الآخرين، وأنهم يرتبطون بالأرض وبكل ما خلق الله. ويشهد هذا الفعل أيضا، على التوافق القائم مع الحيط الفكري وهو ما يلاحظ. زيادة على ذلك، في الأعراف والتظاهرات الشعبية المتشابهة، مما هو قائم في الحجتمع العربي الأمازيغي المسلم. إنه تشابه طقوسي مدهش يكون الماء رمزه، كما تكون له النار أيضا رمزا في مناسبات أخرى الاستحمام و النضح الإجباري) تتكرر عند اليهود، في عيد "شبعوت" (الاستحمام و النضح الإجباري) تتكرر عند اليهود، في عيد "شبعوت" طقوسا خاصة بالنار و الماء.

ولا يرى المسلمون في دخول اليهود حقولهم، والتجمع حول ما يوجد بها من سواق وعيون ماء ما يقلق، لأنهم يعتبرون هذه الزيارات في هذه الحالة، علامة على البركة، وضمانا لسنة محطرة خمل عطاء وافرا. بل تُعد أحيانا هذه النزهات إعدادا مقدما، فيدعى اليهود لزيارة ضيع أصدقائهم وجيرانهم المسلمين، لأحياء عيدهم الريفي " ميمونة " فيمرحون ويشربون، كما يشهد على ذلك ما عاشوه في مراكش ووزان وصفرو وتافلالت وأماكن أخرى. وتتردد في هذا الصدد، أساطير وحكايات لطيفة، تتحدث عن الظروف التي ينقب فيها المسلمون عن عيون ماء،

لتكون مكانا يلهو فيه اليهوديوم" ميمونة". ونكتفي من أمثلة ذلك بهذه الحكاية :

"كان لأحد المتعجرفين المسلمين, يسسمى لجودي, بنت فاتنة, واشتدت به الرغبة ذات مساء, فاغتصب بكرتها. وفي الغداة تمثلت أمام عينيه فداحة جرمه, فاستفتى شيوخ القبيلة وشيوخ القبائل الأخرى القريبة, في الطريقة التي يمكنه بها أن يتوب ويكفر عن ذنبه, فكان جوابهم: "عليك أن تشق بأظافر يديك ساقية طولها مسيرة أربعة أيام, فهذا هو العمل الكفيل بمحو خطيئتك " وبدأ الجودي شق الساقية إلى أن أتنهى العمل وهذه الساقية هي التي جر الماء من العين التي تسقي مدينة الصويرة. التي يسكنها كما هو معروف، كثير من اليهود ولهذه العين بالذات يتجه اليهود للتنزه في عيد " ميمونة " عندما لا يذهبون إلى البحر".

وعلينا أن نختم بالحديث عن ازدواجية احتفال نهاية الفصح اليهودي هذا، وعن ثنائية هذا العيد المدعو " ميمونة ". حيث نلحظ من جهة، التأكيد على البعد التاريخي وانتظار المبشر الخلص، وهذا ما جعل من المناسبة احتفاء دينيا يهوديا، ومن جهة أخرى، إرادة التمثل بالحيط الاجتماعي الثقافي، والارتباط بما هو محلي، وبالأرض وبالآفاق وبالحيط الطبيعي الذي يعرفه هؤلاء السكان.

ونجد المسلم في غالب الأحيان، مشاركا ومساهما بأوفر نصيب في إحياء هذه الطقوس التي تطبع هذا الاحتفال، وفي الإعداد لهذا العيد، وما يجري فيه من أعمال. بل يوجد هو نفسه أحيانا في قلب هذا الطقس الذي يلعب فيه دور البطل بل النموذج المثالي.

وتعد " ميمونة "، كباقي التظاهرات الفلكلورية التي تعرفها اليهودية المغربية، مثلها مثل كل الأعمال الأدبية الشعبية والشفوية

التي أبدعها هؤلاء اليهود، عاملا من عوامل الاندماج والمساهمة الاجتماعية داخل الجمودية نفسها، من جهة، وداخل الإطار العام لباقي السكان، دون تمييز عرقي أو ديني، من جهة أخرى.

وبالرغم من رغبة اليهود التقليديين في جعل هذه المناسبة عيدا يهوديا محضا، فإن " ميمونة " تبقى سببا من أسباب تمتين الروابط العميقة التي تربط الأقلبة اليهودية بالأكثرية المسلمة، ودليلا على وجود أرضية للوفاق، حيث تتواجد الجموعتان وتلتقي هنا، كما في الاحتفالات الأخرى المشابهة التي لا تختلف طقوس بعضها عن بعض. فتتبادل التأثر والتأثير بما له وزن في الاعتبار. إن ميمونة تكون أحد عناصر التناغم الرائعة والتعايش المنسجم، وهي خلاصة سلم دام قرابة ألفي سنة على أرض المغرب المعطاء هذه.

وفي الختام، علينا أن نشير أن " ميمونة " هي العيد اليهودي المغربي الحجيد، الذي احتفظت به الطائفة المغربية المتمزقة، وحملته معها إلى أماكن استقرارها الجديدة، في فرنسا وكندا وفي أمريكا الجنوبية. فقد حمل منه المهاجرون معهم ذكراه، وأحيوه في كل مكان بأبهة وعظمة، بل أصبح في إسرائيل عيدا وطنيا، اعتبره اليهودي الاشكنازي نفسه عيدا له، بل الأكثر من ذلك، أنه لم تداخله في أمره أي خلفية سياسية مسبقة.

الرمز الصوفي لـــ" شَبَعُوتُ "،" تَقُونُ " و" كِتُوبَهُ " التقون "العمل من أجل إقامة تَناسق شامَل".

من الزمان ما هو أنسب للقيام بالطقوس الصوفية. من ذلك إحياء السهرات الليلية، وهي جلسات ليلية تخصص لــ " قراءات " صوفية،

مثل سهرة "تقون حصوت" أو قراءة منتصف الليل، التي تذكر بنفي"الشخينة" أو الحضرة الربانية، وسهرات"هُشْعَنُه رَبُهُ" أو الاتكال الكامل التي جَرى الليلة السابعة من الفصصح والليلة الأولى من "شبعوت"، وفيها أيضا يتلى ما به يكون أل "تقون" أو التقوم. و"التقون" طقس خاص واحتفال بـ "التقوم "أو بـ "إعادة" التناسق العلوى. وبعد هذا الطقس مظهرا من مظاهر تأثير منذهب مدرسية إسحاق لـوريا القبالية [كـما سبق أن رأينا]. ومظهرا من مظاهر انـتشار التعليم و العادات والأعراف التي نشأت في الحلقات الفلسطينية بصفد. ثم انتقلت لتصبح لدى الطوائف المغربية جزءا من عاداتها الدينية الصوفية. وتسمى هذه الليلة في لغة أهل البلد " ليلة لقرايا". فيقرأون من مسائها حتى مطلع الفجر نصوصا مختارة من العهد القديم ومن "المشنا" و"الزهار". وفي هذه الليلة أيضا يرتلون الأناشيد في البيعية أو في البيوت الخاصة. ويعد هذا الاحتفال أيضا احتفالا شعبيا للغاية، لأنه مناسبة يتفقه فيها الأطفال، بشكل من الأشكال، ويشاركون في المآدب البسيطة التي تقام هذه الليلة، فيتناولون الشاي والقهوة والفواكه الجففة والحلويات طوال الليل.

وليس بين فكرة العهد الإلهي مع جماعة بني إسرائيل، وفكرة الخاد الزواج، بالنسبة للقباليين، إلا خطوة واحدة. وجاء في " الزهار " أن الربي شمعون بربوحاي وصحبه كانوا قد أضفوا على الليلة الأولى من هذا العيد بعدا صوفيا ومدلولا باطنيا عظيمي الأهمية. إنه في تلك الليلة بالذات تستعد الخطيبة للزواج الذي يكون الغداة. وهذا مختصر لما جاء في الزهار في هذا الباب (الزهار I ، 8 أ):

"كان الربي شمع ون جالسا يدرس التوراة في تلك الليلة، حيث كانت الخطيبة تستعد للاتصال ببعلها. فقد روي أن على كل حاشية أبناء قصر الخطيبة أن يبقوا بجانب هذه الأخيرة، طيلة تلك الليلة التي تستعد فيها لتلتحق الغداة ببعلها، فيجتمعون قحت قبة بيت الزوجية. وعليهم أن يبته جوا هم وهي بزينتها التي تعدها، يعني أن ينكبوا على درس التوراة، بدءا من أسفار الأخماس إلى أسفار الأنبياء، ومن الأنبياء إلى المكتوبات (1) يفسرون الآيات، ويتعمقون أسرار الحكمة. فتلك حقيقة، هي استعداداتها وأفراحها وحليها. وعندها تدخل الخطيبة، تتبعها وصيفاتها، فقتباهي وتمرح كل تلك الليلة. ولا يدخل أحد الغداة قبة الزوجية إلا في رفقتها. وأولئك الرفقاء و الرفيقات هم الذين نسميهم " فتيان العرس". وما أن تدخل الخطيبة قبة الزوجية، حتى يناديهم القدوس تبارك وتعالى، ويباركهم ويحليهم بتيجان الخطيبة، إن السعادة نصيبهم. وكان الربي شمعون وصحبه بحدون تلك الليلة التوراة، ترنيما وترتيلا، كل منهم يفسر التوراة تفسيرا لم يسبق إليه، ويكتشف فيها بعدا لم ينفذه غيره. لقد كان الربي شمعون وكل صحبه في غاية السعادة".

واستخرج بعض المفسرين أنواع حلية الخطيبة، مما جاء ذكره في سفر أشياء، الإصحاح الثالث، فعدوها أربعا و عشرين حلية.(2) جاء في كتاب " الزهر" أن هذه الحلى ليست إلا أسفار العهد القديم الأربعة

أ- يطلق عادة, في ثقافتنا الإسلامية, اسم التوراة على كتاب العهد القديم. من باب إطلاق الجزء على الكل. والواقع أن العهد القديم يتألف من ثلاثة أقسام: التوراة, وتسمى أيضا الأخماس. والأنبياء. والمكتوبات. ويشير المؤلف إلى أن اليهود في هذه الليلة يقرؤون منتخبات من الأقسام الثلاث.(المترجم).

 <sup>2-</sup> ما جاء في هذا السفر هو ذكر للحلي التي كانت تستعملها نساء بني إسرائيل ذكرت عرضا. لما توعد الرب بنات صهيون لصلفهن بحرمانهن منها. ووجد القباليون في هذه رمزا.
 أي أنها رمز للأربعة والعشرين سفرا التي يتكون منها العهد العتيق. (المترجم)

والعشرين. وكل من انكب في تلك الليلة على قراءة نصوص مختارة منتقاة من الأسفار الأربعة والعشرين المقدسة. ليفسرها تفسيرا, يجري في سياق أسرار عيد" شبعوت"،فإنه يساهم في كسوة الخطيبة. ويبرهن على أنه قيمن بمقاسمتها فرحتها.

#### " لكتوبه" : عقد الزواج.

ويجد مفهوم الخاد الرب ببني إسرائيل بواسطة الفران، صداه في الروح اليهودية عامة، وعند القباليين على الخصوص. ويتضح هذا المفهوم في أسلوب جذاب وفي صورته الحقيقية، في طقس اليوم الثاني من ليلة الله " تقلون"، وفي اليسوم الأول من " شهوت "، وذلك في قراءة "لكتوبه" أو عقد الزواج الرمزي، طبقا للأصول المذكورة في التشريع الربي.

ولقب تعرضنا من قبل لقصيدة شعرية صوفية، نموذجا للت "كتوبة"، نظمها إسرائيل نجارا، احتفاء بهذا الزواج الجازي الرمزي: زواج "الحتن " أو العريس الرب [تعالى الله] با العذراء إسرائيل". وتعد هذه القصيدة التي ما زالت تغنى إلى اليوم في البيع السفردية، قبل قراءة الوصايا العشر، أمام تابوت التوراة المفتوح. "عقدا " نموذجيا، يحدد صيغ وشروط هذا القران.

ولم تكن البيعة المغربية تكتفي بقراءة هذا النص وحده. وإنما كانوا يتلون فيها في اليوم الثاني من هذا العيد."كتوبوت" "عقود زواج" [رمزية] مشابهة. من نظم شعراء محليين، خصوصا قصيدة الربي رفائيل.م. الباز. وهي على وزن قصيدة إسرائيل نجارا.

وفي هذا " العقد " تذكر وتعدد وخدد وتوثق واجبات الزوجين وما على كل منهما نحو الآخر بكل عناية. و خصت آداب الوعظ التي تعد

من مكونات ثقافة المتأدب اليهودي المغربي، كثيرا من القول في هذا الموضوع. وقال أحدهم (1) في ذلك ما يأتي :

" قام الرب منذ اللحظة التي اختار فيها بني إسرائيل مخطوبة, بواجب الأزواج, وذلك بأن أنزل عليهم التوراة تبعا لما ورد في " الهلخا " أو التشريع الربي. ويتمثل هذا الواجب في عشرة أشياء, جاء ذكر ثلاث منها في التوراة نفسها. وهي: أن يطعمهم ويكسوهم وأن يقترن بهم اقتران الزوجية. [تعالى الله عن ذلك] وتتمثل الواجبات الأخرى في شفائهم إذا مرضوا. وقريرهم من يد مغتصبيهم إذا سبوا. ودفنهم إذا توفوا. وان يسكنهم السكن اللائق بهم، ويضمن عيشهم وعيش بناتهم إذا مات من زوجن له، وأن يوفر المهر للأبناء الذكور... ويتابع المؤلف، وفي واقع الحال. فإن التوراة سمت بني إسرائيل عشر مرات " كله " أو خطيبة، وسموا بنفس الاسم ست مرات في نشيد الأناشيد وأربع مرات في أسفار الأنبياء..."

ويدور هذا الطقس كله حول حدث ذي أهمية كبرى, وهو جَلي الإله على طور سيناء, الذي لا يدل عند القباليين, إلا على أمر واحد هو احجاد الرب ببني إسرائيل (2).

انظر على الخصوص. كتاب أزرياح بن إفراييم بيكو. وهو حبر من إيطاليا ( القرن 16-17).
 المعنون بـ " بنّه لَعتيم" ( إدراك أزمنة العبادة). وفيه مجموع من المواعظ. خاص " بشبعوت " عنوانه " عت دُديم " ( زمان العشق) ولهذا العنوان معنى. ولا تخلو خزانة من خزائن المتأدبين بالمغرب من هذا الكتاب.

<sup>2-</sup> عبر عن بني إسرائيل في النص أعلاه بلفظ " إسرائيل " فقط وبصيغة المؤنث. وهو ما يناسب الخطيبة. وجاء النص أصلا هكذا: " قام الرب منذ اللحظة التي اختار فيها إسرائيل مخطوبة. بواجب الأزواج. وذلك بأن أنزل عليها التوراة .. ويتمثل هذا الواجب في عشرة أشياء. جاء ذكر ثلاث منها في التوراة نفسها. وهي: أن يطعمها وبكسوها ... وتتمثل الواجبات الأخرى في شفائها إذا مرضت وخريرها من يد مغتصبيها إذا سبيت.... وفي واقع الحال. فإن التوراة سمت إسرائيل عشر مرات " كله " أو خطيبة...(المترجم)

ومع ذلك، فلم يخل طقس هذا الاحتفال من صبغة البداوة حتى تبقى ذكرى حنين " شبعوت " حية كما كانت عليه قديما. فكانوا يتلون في لفائف التوراة، نصوص تقديم البواكر، كما كانوا يتلون جماعيا سفر "روت"، وهو السفر الذي يعرض حياة قدماء العبريين أيام الحصاد. و الواقع أن الأنشودة الرعوية لــ " روت " المآبية، و" بوز " اللحمي، نسبة إلى بيت لحم، هي أيضا أنشودة غزلية فحكي تاريخ نسب الملك داود، الذي يعتقد التقليد أنه مات في ذلك اليوم وأن من نسله سيكون الملك المخلص في المقبل من الأزمان. وتذكر الخضرة في البيت وفي البيعة. كما تذكر الأعراف الخاصة بالأطعمة والتطهر وطقوس الماء أيضا، بالتاريخ البعيد والميتولوجية المحلية في نفس الآن.

# الأصول الصوفية للغناء والموسيقي، بواعث باطنية في جلسات الذكر الليلية المسماة ليالي " باقاشوت " أو الابتهالات [الأمداح]

لقد اعتمدنا في بحثنا حول مساهمة يهود المغرب في الإشعاع والمحافظة على التقاليد الموسيقية الأندلسية، على خليل الأنطولوجيات الشعرية المغربية نفسها بالدرجة الأولى، سواء المطبوع منها أو الخطوط، مما كانت تتغنى به على الخصوص، الجمعيات والجم وعات التي كانت تسمي نفسها "حراس الفجر"، طوال السهرات السبتية المسماة " البقشوت" أو الابتهالات [الأمداح]. كما اعتمدنا أيضا في هذا الباب مصادر أخرى لم تكن تعنى بالموضوع مباشرة.

وسنختم ما تبقى من هذا الفصل. بالحديث عن نوع من أنواع هذه السهرات أو " سمرا " (1), التي هي عبارة عن حفل ليلي يتميز بطابعه

l – الاسم من الفعل العربي " سمر ". وهو في الإسبانية Zambra وفي العبرية " شُمُرتُ "

الديني الذي تنشد فيه الابتهالات [ الأمداح ] والأغاني الصوفية المنتقاة من ديوان " شير يديدوت " أو أشعار العشق. مما كان متداولا عند طوائف المغرب في الصويرة ومراكش على الخصوص.

# الموسيقى والغناء في الأدبيات " القبالية " أو الصوفية وفي مؤلفات التصوف الإسلامي

في مجال الموسيقى والغناء هذا بالذات، كما في غيره، وبواسطة تأويل التوراة تأويلا باطنيا، يجد المتصوف معنى لوجوده، والبواعث التي تحدد كل حركة من حركاته وسكنة من سكناته. كما يجد فيه السبيل المؤدية إلى معرفة الله والحلول فيه بل " ديبكوت "، أو الاتحاد مع المبدا الأول. يقول إسحاق أراما، وهو من كتاب القرن السادس عشر الإسبان، "لقد أنزل الرب على بني إسرائيل أسرار فن الموسيقى في نفس الوقت الذي أنزل عليهم فيه التوراة". بينما يرى ابن سهولا، وهو الآخر من قباليي القرن الثالث عشر الإسبان، وكان معاصرا لموسى الليوني، أن قباليي القرن الثالث عشر الإسبان، وكان معاصرا لموسى الليوني، أن معرفة أسرار الموسيقى والغناء تؤدي إلى معرفة أسرار التوراة (1). وتتضح لنا من هذه المقدمات، العلاقات الوطيدة التي بين الإبداع الموسيقي والمؤلفات العلمية الموسيقية الكبرى (2) وبين بعض مظاهر التصوف اليهودي الأساسية، والعديد من الإشارات إلى فن الموسيقى التي لا يمكن فصلها أبدا عن غيرها من الأفكار والرموز، في الأدبيات

<sup>1 -</sup> لقد اعتمدنا فيما يخص هذه المعلومات على :

Ammon Shiloah" The Symbolism of Music in the kabbalistic tradition " dans The World of Music, 1978) fasc 3 (p.56-65.

 <sup>2 -</sup> انظر الفصل السباق " الحضور الأندلسي - المورسيكي في الذاكرة و الوعي من خلال
 التقاليد الشعرية و الموسيقية عند اليهود المغاربة " وكذلك كتابنا

Kabbale p .343-348

القبالية. ويصعب علينا أن نعرف إلى أى حد وبأى طريقة يؤثر سماء الموسيقي ومارستها، في المتصوف اليهودي، وهو يعاني الوُجيد والشطحات، وفي المسالك التي تؤدي به إلى الاقحاد بالحضرة الإلهية. وعلى عكس الصوفي المسلم الذي يصف عادة وبكل دقة، كبيف يبلغ عن طريق الموسيقي والرقص منتهي الوجد. فإن القابلي لا يبدى أي شيء في هذا الموضوع، ويحجم عن ذكر أي شيء مهما ندر عن تجربته الذاتية في هذا الباب. فتجربة الوُجِّد عند القبالي لا تعنى الذوبان في الذات الإلهية أو "فناء" الكائن. الذي هو عند الصوفي المسلم، حالة من الإمحاء بها يسلك المدارج نحو الغاية العظمى الـتى هي الاتحاد مع الكائن الموجود (1). الوجد عند القابلي تأمل علميق به تنكشف أسرار الاسم الأعظم للمتعبد من تلقائها. ويصل إليها عن طريق الـ " كـونه " أو القصد أو التأمل العميق. متوسلا لذلك بالإنشاد والتسبيح وبالتروض بالعلوم الصوفية التمثلة في معرفة سر الحرف, وهو العلم المعروف باسمه العبرى بــ " صروف ها أوتيوت " (تركيب الحروف) ويغير ذلك. ومعلوم أن النص الملفوظ، سواء في الصلاة أو ذاك الذي يصحب الألحان الموسيقية والإنشاد. هو اللغة المثلي وهو الذي يكون باللغة العبرية على وجه الخصوص.

<sup>1 -</sup> يسعى الصوفي إلى خمتيق وجوده في الله بالبقاء, والطمّس الذي يؤدي إلى هذا المقام كثير التعمّيد جدا. فهو يتكون من كثير من أعمال التروض الروحي والفعلي التي على المريدين أن يلتزموا بها ليبلغوا مقام الوجد. وعلى الموسيقى والرقص تدور الدائرة في هذا الفعل. ولتلاوة القرآن حظها في هذا الحلمّات التي يتخللها الذكر والأوراد. ويتضمن الجزء الثاني من هذا الحفل. الغناء والموسيقى المصحوبة بالآلات. وهو ما يسمى " بالسماع ". وإن كان" السماع " عادة يقتصر على الإنشاد في المساجد و الزوايا دون استعمال آلة موسيقية. عن الغناء المرتبط بالموسيقى، عما لا علاقة له بالطقوس الدينية. فعلى هذا المستوى، مع كثير من التواضع. ينعمّد حفل وطقوس سهرات " البقشوت " أو الأمداح.

#### نموذج لما يتلى في ليلة السماع أو حلقة" البقشوت "

أكثر المنتخبات الشعرية شعبية في ألحان " اصننائع "، هي منتخبات " البيوطيم " أو الأشعار الدينية التي انتقى قصائدها مغنيان كبيران صويريان [من مدينة الصويرة], هما داود إفلاح وداود القايم, بشاركة ابن بلدهما حاييم أفرياط. ويتعلق الأمر بالأنطولوجية المسماة "شير يديدوت" أو أشعار العشق أو الحبة (1).

جَـري أحداث الحلقـات الليليـة. كمـا هو مـسطر في ديوان " شيـر يديدوت " أو أشعار العشق (2), تبعا لطقوس ثابتـة ولمراسيم مضبوطة ما فيه الكفاية. ويستهل برنامج الليلة بطقس خاص ذى صبغة صوفية

<sup>1-</sup> أغلب الظن أن العنوان اقتبس من سفر المزامير، الإصحاح الخامس والأربعين. آية 1, التي ورد بها " [لرأس المنشدين على السوسن. لبني قورح ] لفاهم أشعار العشق ( مسكيل شير يديدوت) ". غير أننا نفضل كلمة "محبة" بدل "عشق" إذ يظهر أن الحبة هي التي كانت قمع بين جامعي هذه الأشعار خصوصا اثنين منهما المسميين "داود" انظر ...Poésie juive) ( [قدر الإشارة إلى أن صيغة " داود " هي من نفس الجذر الذي اشتق منه لفظ العشق والحبة " يديدوت " (المترجم)]

و" القصائد الشعرية الـواردة هنا " كما جاء في إجازة نشر هذا الجموع. سبق أن نشرت بعنوان: " روني وسمحي " (رِنِّي وابتهجي). المقتبس من الآية 14 في الإصحاح 2 من سيفر زكرياء. وهي أول نشرة نشرت بفيينا (النمسا) سنة 1890 بمساهمة يهودي صويري. ومن الجموعات الشعرية الأخرى التي كانت تنشدها الطوائف المغربية الختلفة نجد: " هتيبو نكن " (لنتهيأ للغناء) و" يسمح يسرائيل " (ليبتهج بنو إسرائيل). وتنشد في مكناس. و" يشير موشيه " (ليترنم موسي) و" يشير يسرائيل " (ليبترنم بنو إسرائيل) وكانت تنشد في فاس. و"سفت رينانوت" (لسان الحمد) وكانت تنشد في صفرو. وظلت هذه الجاميع مخطوطة إلى وقت قريب. إذ لم تنشر إلا بعد سنة 1920. حيث عرفت انتشارا واسعا بفضل ظهور المطبعة في المغرب.

 <sup>2 -</sup> من ص 1 إلى 21 ونحيل هنا على طبعة القدس(1961-1962) ونعتمد الطبعات الأخرى
 في دراستنا النقدية للنص.

هو "تيقون ليه"، ويرتكز موضوعه بالخصوص على وعد الخلاص (١) ويتضمن تلاوة المزاميس الآتية على التوالي: المزمور الثاني والأربعين إلى الرابع والأربعين، الواحد والعبشرين، السابع والستين، الجادي عشر والمائة الواحد والخمسين، السادس والعشرين ومائة. ثم تتلي قصيدة ترتل عادة في طقس ألـ " مـوصاف "، أو الخنتم الذي تخنتم بـ أعـياد الزيارة الثلاثة(2). فنص من المشنا (تميد I, I من إلى 4) و" كاديش ربنان". أو تمجيد لأحبارنا. بعد ذلك ترتل قصيدة طويلة بعصنوان " حبيبي ذهب إلى خميلته ". وتتألف هذا القصيدة من سبعة وعشرين مقطعا. كل مقطع من أربعة أبيات. مرتبة ترتيبا أبجديا .ويبدأ المقطعان الأخيران بحروف هي مكونات اسم الشاعر، وهو حاييم كوهن، من أصل حلبي، وكان تلميذا لحاييم فيتال الوريث الروحى لإسحاق لوريا رأس المدرسة القبالية في صفد (3). والقصيدة على شكل حوار بين الرب وطائفة بني إسرائيل من المتصوفة. وتمثلها في هذا الحوار ال" شخينة " وتشكو هذه من النفى فيعدها مخاطبها بالخلاص. وعن كل مقطع ملىء بالدموع والشكوى يجيبه الذي يليه ببشري مجيء الخلص، وقرب عودة النصر والعهد الجديد الذي يطفح بالسعادة والأنوار.

Poésie juive, p. 27-28 et n° 55 انظر كتابنا 55 −1 وانظر كذلك

G. Scholem, On the Kabbalh and its Symbolism, Shocken Books, New-York, 1974, p,139 et suiv 150

 <sup>2 - &</sup>quot;إلهنا وإلــه آبائنا. ملك الرحــمة. ارحــمنا" [أعياد الزيــارات الثلاثة. كمــا تقدم. هي عـيـد الفصح وعيد الأســابيع وعيد الخيام] (المترجم)

<sup>3 –</sup> انظر كتاب Davidson الآنف الذكر ج II. ص 104 (145). وتملك تسجيلا صوتيا رائعا لهذه القصيدة من أداء داود بوزاكلو وتلميذين له على ميزان رمل الماية

وبعد ترديد نشيد " يديد نفش " أو حبيب الروح [سبحانه]. وهي قصيدة لإلي عزر أزكري تلميذ آخر لإسحاق لوريا، وبعد تلاوة نص طقوسي آخر (1) ينتقل الساهرون إلى "البقشاه الطريق" أو الابتهال النموذج الذي بجري على منواله تراتيل الليلة كلها (2). وهي قطعة شعرية عنوانها " حتى الفجر أتوسل إليك... ". من نظم سلمون بن جبرول (3). وتتلوها مباشرة بعض المنظومات مثل قصيدة " كي لو نَنِّه ولو يئّه " (إليه نسجد وهو أولى) (4) وقصيدة " أدّير لو ينوم بروخ لو يشن " (قوي لا ينام. مبارك لا يغفو) (5). وبعد ذلك ترتل تأليفة من نصوص الزهر ونشيد الأناشيد (6). تتخللها ابتهالات صوفية بها يفتتح ويختتم النص عادة (7).

وبعد إنشاد كل ما تقدم. يبدأ البرنامج الموسيقي الحقيقي بـسلسلة من تراتيل " الباقاشوت " تستغرق ليلة السبوت إلى أن يلوح الفجر. ويغنى فيها. عديد من القصائد المجدة للفجر(8) ، تغنى عل نغمة " الصبوحى."

<sup>1- &</sup>quot; اغفر لنا يا ربنا فأنت المأمول " انظر son David المذكور آنفا I ص 40 (822).

<sup>2 -</sup> وهي الترتيلة النـموذج " الطريق " التي يجب أن تكون ألحان " صنابع " حلـقة الليلة على منوالها

<sup>3-</sup> J. Schirmann, Anthologie I, p.738

<sup>4-</sup> Davidson op.cit., II, p .472) 215(

<sup>5-</sup> Ibid., I, p .53) 1110(

<sup>6-</sup> إنها النصوص التي تكون ما يسمى بـ " افتتاحيات إليهو النبي " ولا يخلو منها طقس من الطقوس السفردية.

<sup>7 -</sup>Zafrani, Poésie ... p 18 et n.9,p.198

<sup>8 -</sup> أنظر Poésie... p.283, n. 6. وتكون عادة مرتولات حلقة "شبت هكدول" أو السبت العظيمة التي تسبق عيد الفصع اليهودي. وهي التي تنهي الدورة الموسية بق. على الخصوص. غنية ومتنوعة. وينتهي برنامج الليلة بدعاء الترجم على أرواح المنشدين الذين توفوا في تلك السنة، وهذا نوع من الاعتراف بجميل فعلهم. قارن "لسان الحمد" ص74 46.

#### خاتة

### كمائفة ممزقة

## الذاكرة الجماعية لليمودية الأندلسية المفربية

#### استهالال

حافظت الجنمعات اليهودية الإسلامية، إلى غاية القرن التاسع عبشر بالنسبة للجزائر وتونس، وإلى حدود القرن العبشريين بالنسبة للمغرب، على استـمرارية حضارية وأسلوب في العيش والثقـافة، ما عرفه أجدادهم، منذ نهاية القرن الخامس عشر، بعد أفول شمس العصر الذهبي الأندلسي وانطواء البلد على نفسه. و مرت أربعية قرون دون أن خيمل أي تغيير يذكر بالنسبة للسكان أو بالنسبة للمشهد الثقافي أو إلى الحيط الاجتماعي والاقتصادي، وكذا إلى الحياة اليومية. إنها مشاهد ثابتة ووجوه مستشابهة على الدوام. وظل الشعبور بالركود المطلق سيائدا، إلى عقبود متأخرة في المغرب، أكثر من أي بلد إسلامي آخر. وربما كان السبب في ذلك يعود إلى الاججاه التقليدي الإسلامي الذي ترسخ بميل طبيعي نحو الحافظة تمير به الأمازيغ. ومكننا في غالب الأحيان، أن نكتفي بالنظر إلى ما هو حولنا، لنعرف ما كانت عليه حالة البلد طيلة قرون سابقة. وقد تكون جـولة ساعـة على أرض الواقع، أفـضـل ألف مـرة من قـضـاء يوم كـامل للتنقيب في بطون الكتب. وإذا قصرنا النظر على الجنمع اليهودي، فإننا نلحظ أيضا أنه عرف تقريبا نفس المصير. فقد أعلقب ازدهار ورخاء العصر الذهبي الأندلسي المغربي، ضعف عنهبود منا بعد ذلك، خصبوصنا تلك القريبة منا، والتي والأها نفوذ الغرب واكتساح حضارته وثقافته.

إن الاكتساح الغربي، وظهور الحركات الوطنية، ومحاربة الاستعمار والمطالبة بالاستقلال، وكذلك إعلان الدولة اليهودية في فلسطين، وما تلا ذلك من حروب عربية – إسرائيلية، والتوترات المستمرة في هذه المنطقة المضطربة من الشرق الأوسط، كل هذا أدى إلى تمزق الطوائف اليهودية في العالم العربي، وهي طوائف عمر البعض منها أكثر من ألفي سنة. في مواطنها هذه، وكان أكثر من ثمان مائة ألف يهودي يعيشون في العالم العربي إلى حدود 1940-1950. فما الباقي اليوم من تلك الطوائف اليهودية المزدهرة، في العراق ومصر وسوريا ولبنان و المغرب على كليته ؟ لقد طرأ توزع جغرافي جديد على الساكنة اليهودية منذ أن أصبح مركز الثقل اليهودي يجد له مكانه في مناطق جذب أخرى. هي العالم الجديد وأوريا من جهة، وإسرائيل من جهة ثانية.

هذه الظاهرة التي نلاحظها هنا هي عامة في نظرنا. ولكنا نفضل أن نركز حديثنا عن الغرب الإسلامي، والغرب الذي نعرفه حق المعرفة.

لاشك أن كلا من الجمعين اليهودي والإسلامي، كان يعيش عيشة تختلف عن الآخر فيما يخص الخصوصيات، فكل منهما غيور على هويته، ومتشبت بإيمانه ومعتقداته. غير أنا نلحظ خلال المسار التاريخي الذي رسم الحياة اليهودية في هذا البلد، فضاءات من التقارب حيث يلتقي الجمعان و يتعايشان، في ظل من الطمأنينة والسلام . وقد تمثل بين الجموعتين تناغم حقيقي في كل مواطن التلاقي المفضلة، وفي ظل الحميمية اللغوية وتشابه البنى الذهنية. ويمكن ملاحظة ذلك كله طي صفحات هذا الكتاب. وتمثل هذا التناغم وبرز إلى الوجود على مستوى الحياة اليومية، والانشغالات الاقتصادية، وفي أفضل لحظات الوجود. وفي المتخيل الاجتماعي والثقافة الشعبية، إذ هذه لا تعرف الحدود الدينية، ولا

المواجهات الإيديولوجية " الوطنية "، ولا الشعور الديني. ويبدو أن أوقات العبادة نفسها كانت مطبوعة بقدر لا يستهان به من التوافقية، كما تشهد على ذلك بعض العادات وبعض التقاليد والمارسات التي يقوم بها الجميع، بهودا ومسلمين، في الاحتفالات الدينية الكبرى و الأعياد العائلية.

إننا هنا، كما هو الشأن في مجالات أخرى، أمام مجتمع يهودي ذي قطبين، هوية اجتماعية ثقافية أصيلة، وشخصية يهودية – مغربية متعددة الجوانب عند من يلحظ ازدواجية وفائها: وفاء لليهودية في شموليتها، حيث ختفظ بعلاقات متينة وخلاقة، وبالأخص. في مجال الفكر وتياراته الكبرى، وفي " الإنسانيات " اليهودية عموما. ووفاء للمحيط الحلي وللتاريخ والجغرافيا، التي هي جزء لا يتجزأ من المشهد الاجتماعي والثقافي واللغوي لهذا الغرب الإسلامي، وللعالم الأندلسي – المغربي القديم. إنه وفاء للديني والدنيوي، وفاء جاه الدول المالكة التي تعاقبت على حكم المغرب، وخصوصا الدولة العلوبة.

و نتعرض باختصار شديد إلى ما اصطلح على تسميته بـ "مرحلة التحولات" والتي تصادف هنا، مجيء الحماية الفرنسية (1912-1956) وتوغل الغرب و حضارته في مجتمع لا تزال تسوده علائم القرون الوسطى. والدارس الذي يتحدث عن التحرر والاستئصال. في هذه الفترة، يضرب أخماس في أسداس، فيتحدث عن علاقة اليهودي المغربي بالجتمع الأوربي، وعن نمط عيشه و اقتصاده وثقافته، في ستنتج عن غير روية وبإطلاق الحديث على عواهنه، أن هذا ليس إلا نتيجة تطلع يريد منه اليهودي تقليد "الأوروبي في نمط عيشه". وتبني المظاهر الخارجية التي تميز " المعمر ". كما يستنتج أن هذا الفعل ليس إلا تغريبا سطحيا ومبتسرا وانفصاما عن الماضي وتمزقا وضياعا للهوية. وقد تكون الطائفة المغربية، في وضع لا يحسد عليه، فهي مدعوة بما هي عليه، إلى السير

وراء تيارات متباينة الطبيعة ومختلفة الانجاهات، وهي موزعة بين وفائين لا يمكن الجمع بينهما.

وكل هذا في حقيقة الأمر. لم يكن بمس إلا شريحة صغيرة جدا في المجتمع اليهودي المغربي، تلك التي تخص بعض العائلات التي كانت تتمتع دوما بالامتيازات في المدن الكبرى. والتي استطاع أبناؤها أن ينالوا تعليما عاليا. وأن يعيشوا أوضاعا مريحة في الجال الاقتصادي والمهن الحرة. أما الجمهور العريض فلم تفعل فيه هذه القيضايا التي حملها معه التغريب ونشر الثقافة. فعلها لدى الأقلية من المثقفين وأصحاب المال. ولقد ظل هذا الجمهور متجاهلا للجدل الذي كان بملا أعمدة الصحافة اليهودية المغربية. أو لما كان ينشر في منشورات أخرى لم تكن دائما سليمة الطوية. وبقي في معظمه بعيدا عن إغراءات الغرب، متشبثا بقيمه اليهودية التقليدية. وفيا لطم وحاته، ليجد نفسه، عندما يحين الحين، على استعداد ليهاجر في أعداد غفيرة، إلى إسرائيل، مستجيبا في ذلك لدفين روحي وديني، يحركه فيه عهد الخلاص الذي بُشرِّ به مدى الأزمان.

ولم تستطع العديد من المظاهر الكاذبة التي يعتبرها المشاهد غير الجحرب الحقيقة نفسها، أن تبعد اليهودي المغربي عن حياته الخاصة التي لا تعوزها لا البهجة المطمئنة ولا التفاؤل، بل لا ينقصها الإيمان الروحي الذي يواسيه في مرارة الوجود والذي يجعله يردد مع صاحب المزامير: "إذ هو تعزيتي في بؤسي [الوعد بالخلاص]"(1). أما فيما يخص استعداد اليهودي المغربي للرحلة إلى موطن [مظان] أجداده، فإن هناك وثائق حقيقية وكتابات محلية زاخرة، كلها تؤكد أن اليهودية المغربية في مجملها، كانت، وهي تنتظر عهد المخلص المنتظر، أكثر استعدادا

<sup>1-</sup> الآبة 50 من المزمور المائة والتاسع عشر

للتأثر بالإيديولوجية الصهيونية. من يهودية أوربا الغربية أو يهودية أوربا العربية أو يهودية أوربا الوسطى أو الشرقية.

وبعد قيام دولة إسرائيل سنة 1948 واستقلال المغرب سنة 1956. بدأ تشتت شمل الطائفة، وهاجرت الأغلبية الساحقة من أفرادها أرض المغرب. ومنذ ذاك حكم بالاختفاء نهائيا، على مجتمع ظل مستقرا في البلد منذ ما يقرب من ألفي سنة، عمر فيها المدن الكبرى الشهيرة والمناطق الفلاحية والسهول الساحلية و تخوم الصحراء. ولم يبق من بين 250000 نسمة من السكان اليهود الذين كانوا يسكنون الملاح ويساكنون أيضا المسلمين في أحياء بعض المدن. والأوربيين في الأحياء الجديدة بالمدن الكبيرة، بين سنوات 1950 و1960 ، إلا أقل من 10000 نسمة، تمركزت غالبيتهم في العاصمة الاقتصادية، الدار البيضاء.

واختارت بعض الجموعات فرنسا وكندا وأمريكا اللاتينية، موطنا هاجرت إليه. واتهجت الأغلبية الساحقة عن طيب خاطر إلى "أرض اليعاد "(1). فكونت مع جماعات أخرى من اليهود الشرقيين، مجتمعا منفصلا متميزا عن الجموعة الأشكنازية التي جاءت من أوربا الوسطى أو الشرقية، إنه مجتمع "لبلوريتارين " و" سود " "إسرائيل الدرجة الثانية" مسشكلين بذلك، بشكل من الأشكال، الطرف الثاني لــ " بيض "المؤسسة المسيطرة التي ظلت منها تُستقطب الطبقة القائدة ونخب الثروة والفكر، منذ الانتداب البريطاني .

كيف تم هذا الاندثار لليهودية المغربية ؟ وما هي البواعث الرئيسية لرحيل هؤلاء فرديا أو جماعيا ؟ وما الذي تسبب في موجات التهجير الكبرى هذه ؟.

 <sup>1-</sup> طيب خاطر هنا نسبية. وإلا فالمهجرون في السنينات لم يكونوا يعرفون إطلاقا أين يتجهون. وقد أشار المؤلف نفسه إلى هذا في الفقرة الآتية. (المترجم)

تزودنا كتابات الأحبار المغاربة، وكذا الأحداث القريبة منا، بكثير من التفاصيل الهامة عن " الحركية الهائلة " التي عرفها يهود المغرب، وعن بواعثها الداعية إليها. وهكذا نعلم أن اليهود المغاربة كانوا دوما في الماضي. يرحلون عن البلد، أفرادا وجماعات، وجهتهم في ذلك المشرق على الخصوص. والهجرات الداخلية نفسها، لم تكن بسبب الدواعي الاجتماعية والاقتصادية التي حجكم عادة قوانينها في تنقلات السكان في المجتمعات المتطورة، أو في المجتمعات التي هي في طريق النمو.

ولم ينقطع أبدا، خلال كل القرون، تيار الهجرة في الجاه فلسطين. 

تُرَفِّدُه في ذلك وفود الطلاب الوافدين على" اليشفوت " أو المدارس الدينية العليا، أو وفود الحجاج الذين كانوا يذهبون لقضاء بقية عمرهم في الأرض المقدسة. وفي القرن التاسع عشر، كان البحث عن الثروة والأمن والتحرر الاجتماعي والمساواة في الحقوق، يقود المئات من اليهود المغاربة، إلى أن يهاجروا وأن يدرجوا على خرائط ترحالهم، التي كانت وجهتها التقليدية هي القدس وصفد وطبريا، أماكن أكثر بعدا مثل الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين والبرازيل أو البيرو. ولم يعد أغلب الأحيان، في البلد الجاور كالجزائر التي أصبحوا يستقرون في أغلب الأحيان، في البلد الجاور كالجزائر التي أصبحت مستعمرة فرنسية سنة العرب، فو جبل طارق، المركز الرئيسي للتبادل التجاري بين إنجلترا و المغرب. ولقد سبق أن تتبعنا أعلاه، الرحلتين الإفريقية والأوروبية اللتين قام بهما حبران من الجنوب المغرب، وقدثنا عن مغامراتهما وجوالهما.

وأصبحت الهجرة شطر الأرض المقدسة، خلال العقود الخمسة الأولى من القرن العشرين، وهي المرحلة التي فُرضت فيها الحماية الفرنسية على المغرب والانتداب البريطاني على فلسطين، في حكم النادر. ومع ذلك، منذ بداية القرن، ظهرت بعض مجموعات صهيونية في

طنجة وتطوان والصويرة وفاس ومراكش. ثم ظهرت بعد ذلك بزمن في الدار البيضاء. وبعد قيام دولة إسرائيل سنة 1948. أصببح لختلف الحركات "الكيبوتزية" (1) والأحزاب السياسية الإسرائيلية من يمثلها في المغرب. وكان هؤلاء يحملون معهم تنافسهم وصراعهم من أجل النفوذ. وكانت الدار البيضاء مقر"القديم" أو مكتب التهجير. وهو المكتب الذي كان ينظم الهجرة رسميا. وكان معظم المُعَدِّين للهجرة من جماهير المن الفقيرة. ويلاحظ أن المسؤولين عن التهجير كانوا يفضلون الشباب "عَلْيَتُ هُنُّعَرُّ" (2) وسكان الجنوب المغربي وجبال الأطلس. لأنهم كانوا يرون في هؤلاء القدرة على بناء المستعمرات الزراعية، وهو ما لم يكن يقدر عليه سكان المدن.

وكان توقيت هجرة طوائف الأطلس والجنوب المغربي. ما بين 1952 وفي السنوات التالية, يستجيب لأهداف محددة, ويتم حسب طرق ممنهجة. ولم يكن سكان هذه المناطق البعيدة عن المراكز العمرانية الكبرى, يعدون أنفسهم للسفر, ولم يتهافتوا لتسجيل أنفسهم ضمن قاوئم الراغبين في الهجرة, في مكاتب الوكالة اليهودية, كما يُعتقد وكما يَزُعمون. بـل كانوا ينتظرون في مالحهم المنعزل, إلى أن تأتي الوكالة إليهم لأخذهم ونقلهم جماعات جماعات. إلى ما وراء الحدود الغربية, بعد مرور قصير بالدار البيضاء أو مراكش. ولم تكن تستغرق

<sup>1- &</sup>quot; الكيبوتز " بعني المستعمرة الفلاحية التعاونية. وكان نظامها إذ ذاك شبه عسكري. وهو نظام استوردوه من أوريا الشيوعية. وكان فيه العمل والإنتاج وأماكن النوم والعيش أمورا مشتركة. وكان منظرو الصهيونية في حاجة إلى يد عاملة وعسكرية في نفس الوقت. لذلك تهافتوا على شباب المغرب اليهودي تهافتاً.(المترجم)

<sup>2- &</sup>quot; عليت هنعر " تعني حرفيا " هجرة الشباب " وكانت هناك مؤسسات يهودية دولية تشرف على برنامج تهجير هؤلاء. بل تعد له بمختلف الوسائل التربوية وغير التربوية, خقيقا للحلم الصهيوني (المترجم)

العملية التي كانت متقنة التدبير، أكثر من ليلة أو ليلتين في بعض الحالات المعينة. " وكنت صدفة شاهدا على ذهاب مباغث لسكان أمزميز في جبال الأطلس الكبير ". ونقل هؤلاء السكان الذين تنماز يهوديتهم المغربية بطابع خاص، والذين ظلوا على هامش الحضارة الغربية، على الرغم من كل الجهودات التعليمية التي بذلتها الرابطة الإسرائيلية العالمية في هذه المناطق، نقلا دون تمهيد إلى أرض الميعاد، وربا كان من المفيد أن نتابعهم عن كتب، في بلد استقبالهم، لنعرف ردود فعلهم جاه أوضاع حياتهم الجديدة، لو سمح لنا الوقت والمكان. لنتحدث عن مغامرتهم المثيرة هذه.

#### فيشى Vichy واليهود، الوضع القانوني لليهود.

هنا كما في الدولة المستعمرة، كان الفانون الخاص باليهود، سواء في صيغته الأولى المؤرخة بــ 3 أكتوبر 1940 أو في صيغته الثانية المؤرخة بــ 2 يونيو 1941. يشكل حجر الزاوية في القوانين المعادية لليهود. وكان المفروض فيه أن يطبق على اليهود الفرنسيين واليهود الأجانب المقيمين وكذا على اليهود المغاربة البلديين. عن طريق بعض الإجراءات التي تتوسل بالمعتقد الديني وحده دون اعتماد درجة النسب اليهودي. فاليهودي المغربي الذي أسلم (وهذا الأمر ينطبق أيضا على اليهود التونسيين) لا يعتبر يهوديا في نظر القانون، وإن كان نسبه يرجع إلى أربعة أجداد من " عرق " يهودي. في حين يسري القانون على اليهودي ولو لم يكن له إلا جد واحد من عرق اليهود (1). إن قانون الحماية

ا- نشرت الظهرائر الشريفة المتعلقة بالإطار المقانوني لليهود في المغرب. في الجريدة الرسمية المغربية بتاريخ 1940. 11.9 وكذلك 1941. ونسجل بهذا الخصوص ملاحظتين مهمتين. الأولى تتعلق بإجراءات نشر هذه الظهائر: إذ كان المقيم العام هو صاحب السلطة الفعلية و أو لحقيقية. ومصالحه الإدارية هي التي كانت غرر نصوص هذه الظهائر بالفرنسية،

الفرنسية، كان يسعى للنيل من اليهود بواسطة مكامن الضعف الموجودة في القانون العام والخاص كما كان يسعى إلى خدمة الآرية سواء عن طريق التعليم أو غيره.

إضافة إلى القانون وآلياته التنفيذية العادية، كان في خدمة النظام الجديد وخدمة دعايته ونشاطه غير الشرعي، فيلق الحاربين الأجنبي الفرنسي، المكلف بنشر مبادئ النظام الجديد. كما كان في خدمته مصلحة النظام الفيلقي (S.O.L) الذي بختار أفرادها من الفيلق. وهي كتيبة النخبة التي يطلق عليها " الثوار "، وتماثل S.S النازية. والقسيم الذي كانت تؤديه هذه عند بداية منهامها هو : "أقسيم بأن أحارب الديموقسراطية، وأحارب الانفصال الدوكولي، وكذا الشر اليهودي". وكان هذا الفيلق بكلف بإنجاز علمليات خاصة غاية في الدناءة والشرر..غير أن الأسوأ لم يكن له الوقت الكافى ليحدث. ففي الدار البيضاء كانت مصلحة النظام الفيلقي(S.O.L) وكذلك الحزب الشعبي الفرنسي يهيئان بشكل مفضوح. اعتداء على " الملاحات " أو الأحياء اليهودية، لتجرى وقائعه يوم 15 نونبر 1942. فعلقت الملصقات المعادية لليهود على جميع جدران المدن الكبرى. وفي الثامن من نونبر ننشرت أهــــم الصحف الفرنسيـة المغربية، وهي جريدة "La vigie Marocaine". أول مقال من سلسلة مقالات كانت تعتزم الجريدة نشرها، وكله عداء للسامية، تريد به تهيئ الرأى العام للحدث الكارثة. وحدثت المعجزة، إذ نزل الحلفاء في الشمال الإفريقي، في الثامن من نفس الشهر. فدخل

فتكتسب هذه قوة القانون بتوقيع المقيم العام. بعد ذلك تترجم النصوص إلى العربية وترسل للقصر الملكي ليوقها الملك ويضع عليها أختامه. أما الملاحظة الثانية, فتتعلق بانحسار تعميم تطبيق هذه القوانين. فاليهود الذين مستبهم إجراءاتها كانوا هم الذين تبنوا نمط العيش و التفكير الفرنسيين، أي قلة قليلة...

الأمريكيون إلى المدينة في يوم 11 نونبر، بعد مواجهات عنيفة مع الجيش الذي كان يقوده الجنرال Noguès ، دامت ثلاثة أيام. فأجهض الاعتداء على اليهود في المهد. اللهم إلا بعض المناوشات الصغيرة ذات الطابع الحلي الحدود. التي كان ضحيتها اليهود بالدرجة الأولى، ولم يكن وراءها إلا بعض المصالح الإدارية الفرنسية التي لم ترضخ بعد للأمر الواقع. أما العمليات العنيفة التي تضرب اليهود في الصميم . فقد توقفت منذ تذ. مما خيب آمال الذين خططوا لهذا المصير المهول. وخيب آمال مُسَخَّريهم خيبة ما بعدها من خيبة.

وإلى حدود 1945 عانى اليهود المغاربة من حيف نظام التوزيع الذي اتستخذ بناء على معابير عرقية, وهو مصير شاركهم فيه المسلمون، وتمثل في نظام تقنين توزيع المواد الغذائية وبعض المواد الضرورية الأخرى كالنسيج مثلا. ولم يسر هذا الإجراء على الساكنة من أصول أوروبية, يهودية وغير يهودية.

#### اللاجئون اليهود في المغرب

بعد هدنة يوليوز 1940 لجائت إلى المغرب مجموعة كبيرة من اللاجئين اليهود الذين كانوا يعيشون في بلجيكا وفرنسا. وكذا أولئك الذين ينحدرون من أصول ألمانية أو من أروبا الوسطى وأوروبا الشرقية، وجاءوا إلى المغرب إبحارا من مرسليا أو عن طريق إسبانيا. وفي الدار البيضاء وطنجة, تكفلت بعض اللجن الحلية ومنظمات الإغاثة الدولية مثل HIAS, AJDC, HICEM . بالذين يعبرون المغرب من كانوا يتوفرون على وثائق قانونية, في انتظار مغادرتهم المغرب نحو أمريكا أو غيرها من مناطق أخرى بعيدة. كأستراليا ومستعمرات الحيط الهندي الإنجليزية.

طنجة، وتكفلت طوائف فاس ومراكش وآسفي والجديدة بمجموعات أخرى غير تلك. كما ساهم في هذه العملية خواص كان لمساعدتهم الأثر الكبير. وفياوز عدد اللاجئين المحتجزين الألف، فوضعوا في مخيمات بالمغرب الشرقي وتخوم الصحراء. حيث كانت ظروف الحياة قاسية جدا. وتلقى هؤلاء أيضا المساعدة والغوث إلى أن أزيلت مخيمات الحجز هاته التى كانت تشبه الجحيم.

#### سلطان المغرب محمد بن يوسف، المسلمون المغاربة واليهود.

لم تستطع الأوساط المتطرفة من المسلمين الوطنيين الذين استهوتهم سياسة هتلر حول العرب, والذين كانوا ضحية تناقضاتهم. أن تؤثر تأثيرا كبيرا في السواد الأعظم من إخوانهم المسلمين الذي بان أن عطفهم نحو ألمانيا لم يكن يعدو مجرد العطف. ولم يعرف المغرب (وكذلك الجزائر أو تونس) زعيما كأمين الحسيني، الذي جعلته الظروف السياسية الخاصة بفلسطين, يتخذ من نفس تلك العواطف, وسيلة بها يناهض اليهود والوجود الاستعماري في نفس الآن.(1) ولم خدث أبدا، طوال هذه الفترة السوداء من تطبيق قانون فيشي. أي من شهر يوليوز 1940 إلى 8 نونبر 1942، وهو التاريخ الذي نزل فيه الحلفاء إلى الشمال

<sup>1-</sup> يجب أن ينظر إلى مـوقف الأحزاب الوطنية أو مـوقف مفـتي القدس. أمين الحسيني. في تلك الفترة. في إطار الـتطلعات الوطنية التي تسعى إلى التحرر من ربقة الاستعـمار. سواء في المغرب [إذا فسر كما يرى المؤلف] أو في فلسطين أو في غيرهما من البلدان الحـتلة. وقد ارتبطت قضية التحرير الوطني والقضية الفلسطينية في أذهان كل تلك الشعوب العربية والإسـلامية ارتباطا لا يمكن فـصله. ولم تكن السـياسة الألمانية خـوز أي عطف لدى هؤلاء جـميـعا. إنما كـانت تمثل عندهم صـراعا أو حـريا. اكـتوى بهـا الحتل المباشـر. وهم يكرهونه. وكـفي.ألم يشـارك المغـارية، وهم أبناء الوطنيين والوطنيين أنفسـهم. في حـرب ضـد الألمان أظهـروا فـيـهـا بطولات خـارقـة لم يـكتب عنهـا حـتى الان. أبرزت كـرههم للـنازية في كل مكوناتها. (المترجم).

الإفريقي، أي انتفاضة معلنة ضد السلطات الفرنسية من جهة. أو أي عمليات عنيفة أو ابتزازية قام بها المسلمون ضد مواطنيهم اليهود. من جهة أخرى. وذلك رغم التحريض المفتوح والمعلن الذي كان من ورائه الحزب الشعبي الفرنسي وبعض الحركات السياسية الفاشية أو المجموعات الحلية المعادية لليهود. سواء الرسمية منها أو شبه الرسمية.

أما الموقف الشخصي لسلطان المغرب آنذاك، محمد بن يوسف. فيستحق منا وقفة متأنية.

لقد أتيحت لنا الفرصة في نونبر/ دجنبر من سنة 1985، فعرضنا أمام أكاديمية المملكة المغربية، وثيقة من وثائق أرشيف وزارة الشؤون الخارجية بـ Quai d'Orsay بباريز. وقد أكدت لنا هذه الوثيقة ما كنا نعرفه من مصادر أخرى، وما عاشه كثير من يهود المغرب وشهدوا عليه. يتعلق الأمر ببرقية مؤرخ في 24 ماي 1941 وجهها René Touraine إلى حكومة فيشي بعنوان " الانشقاق " في موضوع موقف سلطان المغرب من رعاياه اليهود المغاربة.(1)

وهناك وثيقة أخرى من وثائق الأرشيف الوطني ببارين وتوجد ضمن الله وتبعد الله (Papiers Maurice Vanikoff"), وتتعرض لإحصاء المتلكات اليهودية في المغرب سنة 1941-1941, وكذا للتصريحات التي صرح بها جلالة الملك, لمثلي الطوائف اليهودية, في شأن هذه القضية المؤلة (ملحق II).

I -Archives des Relations Extérieures, Paris, Quai d'Orsay, Série Guerre1939/45, Vichy-Maroc. Dossier 18, Juifs (Généralités), liasse 665, Série corps diplomatique (Annexe I)

# الملحق الأول- انشقاق 24 ملى 1941 برقية A.F.I

تغير موقف السلطان المغربي من السلطات الفرنسية كتبه René Touraine

" بلغنا من مصادر موثوقة، أن العلاقات بين سلطان المغرب والسلطات الفرنسية قد تغيرت بعض التغير. منذ اليوم الذي قررت فيه الإقامة العامة تطبيق المرسوم المتعلق "بالإجراءات المتخذة في حق اليهود "، برغم معارضة السلطان لذلك معارضة كاملة. ورفض السلطان أن يميز بين رعاياه. إذ كلهم بالنسبة إليه " أوفياء ". واغتباظا ما لحق سلطته من إهانة على يد السلطات الفرنسية، فإن السلطان قبرر أن يظهر أمنام الملاً، أنه يناهض هذه الإجبراءات التي اتخذت في حق اليهود. وانتظر مناسبة عيد العرش ليفعل ذلك. ومن عادة السلطان في هذه المناسبة أن يقيم مأدبة كبيرة بحنضرها كبار الضباط الفرنسيين والشخصيات المغربية البارزة. غير أنه في هذه المرة. دعا أيضا مثلي الطائفة اليهودية، وأقعدهم في الصفوف الأولى إلى جانب الضباط الفرنسيين، وأصر على تقديم الشخصيات اليهودية الحاضرة بنفسه. ولما أبدى الضباط الفرنسيون اندهاشهم من حضور اليهود في هذا الحفل. خاطبهم السلطان قائلا: " إنى أرفض كليا القوانين الجديدة المعادية للسامية، كما أني لا مكنني أن أقبل أمرا أشجبه. وأحيطكم علما أن اليهود، سيبقون كما كانوا في الماضي، خت حمايتنا، وأرفض أن يكون بين رعاياي أي نوع من أنواع التفرقة والتمبيز."

لقد كان لهذا التصريح المؤثر وقع كبير على العامة، فرنسيين ومن الأهالي".

## الملحق الثاني تصريح صاحب الجلالة السلكان لمثلي الكوائف اليموجية في للفرب.

عرف المغرب تقليدا قديما كان يسمى " ادبيحَ " (1). ذاك أن رعايا السلطان عندما كانوا يجدون أنفسهم مهددين في متلكاتهم أو حياتهم، فإنهم كانوا يستنجدون به لحمايتهم، فينحرون أمام الأعتاب الشريفة، وهم يدعون ويبتهلون، رؤوسا من الماشية. ونحريه ود المغرب في هذه الحالة أربعية ثيران، فاستقبل السلطان على اثر النحير،وفدا من الأعيان اليهود. هم: إلى دنان والعلوف وإسحاق كوهن. وثلاثتهم من فاس، ومـردخاي الدهان من الدار البـيـضـاء. وبعد أن ذكَّر السـلـطانُ الوفـدَ بالظهائر الصادرة لصالح الطائفة، خاطبهم بقوله: " تأكدوا أنى لن أوقع أي وثيقة تلحق الضرر باليهود المغاربة. وأنكم عندي مثل بقيلة المغاربة. وعلى قدم المساواة مع المسلمين لا فرق. وأن متلكاتكم في الحفظ والصون. وفي حال ما إذا بلغكم خبر أمر يسيئ لليهود، فأتونى لإخباري به سراعا ". وعندها أوضح هؤلاء أن الإحصاء الذي خضع له اليهود. تضمن التصريح الدقيق بجميع متلكاتهم: الأموال والحسابات البنكية والحلى والعقارات والدور الخاصة. أستغرب السلطان الأمر وقال: "ليس ذاك ما أردت التوقيع عليه, ولا يخضع للتصريح إلا الممتلكات العقارية". ففهم ممثلو اليهود من السلطان، أنه لما سمح بنشر الظهير

<sup>1-</sup> الكلمة في النص (la Dolha) وهو بلا شك خطأ مطبعي. والمقصود هو [la Dbiha] "دبيح" أي الذبائح التي تقدم للسلطان أو لأي شخص له وزن يطلب منه التدخل في أمر له جلاله. أو للاستيجار به (المترجم).

الذي بموجبه يتم تعداد اليهود, فإنه لم يرد منه أولا إلا تعدادا للأشخاص. وثانيا لم يكن المقصود بالمتلكات في التصريح يعني إلا ما يعنيه تعبير: متعامل في العقار. أي أن الأمر لا ينحصر إلا في العقار. ولا يعني أبدا الإحصاء الكلى، كما فهمت الإدارة.

و أكد السلطان ثانية، في لقاء آخر جرى بينه وبين اليهود الثلاثة الفاسيين المشار إليهم سابقا. يوم 26 يونيو 1942، تصريحاته التي سبق أن أدلى لهم بها في محادثه السابقة معهم.

وجرى حـفل كبير، يوم 13 يوليوز من نفس السنة، برحاب القصر الملكي بالرباط، بمناسبة اختتان الأمراء، فدعي وفد من يهود فاس دعوة رسمية عن طريق باشا المدينة. وضم الوفد أربعة من كبار شخصيات الطائفة، وأربعة من الأعيان وربيين. وكان من بين هؤلاء العشرة، السيد إلي دنان والعلوف وإسحاق كوهين، الذين حضرا في أول لقاء. وبعد أن عبر الوفد عن متمنياته وقدم تهانيه وهم بالانصراف، أمرهم السلطان الذي تعرف على الأعيان الثلاثة المذكورين، بالمكوث، واستقبلهم في قاعة الاستقبال الخاصة، وأعاد عليهم ما وعد به في المرتين السابقتين، ثم تفضل وأضاف: " إن قصري مفتوح في وجوهكم في كل وقت، إذا ما سمعتم شيئا يحاك ضدكم ". كما تفضل وأمر بنفسه، حاجبه الخاص. ليقدم إليهم الشاي والحلويات التقليدية.

وزار السلطان، في نفس مناسبة اختتان أبنائه، الدار البيضاء، يوم الخميس 6 غشت، ليتلقى تهاني أعيان هذه المدينة، فقدم إليه هنا أيضا، باشا مدينة الدار البيضاء، الوفد اليهودي المتكون من الرَّبِيَّن السيد إسحاق بنتو ومردخاي كوهن وموسى نهون، في قاعة من قاعات القصر، وبعد أن قدموا تهانيهم وعبروا عن متمنياتهم، تلا الربى أبيحصيرا

دعواته للعائلة باللغة العبرية, وبعدها قُدم نص هذه الدعوات باللغة العبرية وبترجمته العربية, إلى السلطان الذي قال عندها: "كونوا كأجدادكم, واحتفظوا بأنفتكم, ولن يقلقكم أحد أبدا. وسأظل أوصي بكم الباشا خيرا. ومع أنكم تنتحلون نحلة تختلف عن نحلتنا. فأنتم بالنسبة لى سواسية لا فرق بينكم وبين باقى المغاربة ".

#### المغرب المستقل

لقد منح المغرب المستقل، على يد ملكه محمد الخامس، الذي سبق له أن عارض سنة 1940، تطبيق قانون فيشي المعادي لليهود، على أرض مملكته الشريفة، لليهودي المغربي وضعا قانونيا مساويا للوضع القانوني المخول للمغربي المسلم، وأنعم عليه بحق المواطنة وبنفس الحقوق والواجبات. وكان بإمكان هذه الوضعية أن ترضي رغبات اليهودي وخقق طموحاته البعيدة، غير أن التطبيق الكامل لهذا القانون بدا منذ البداية غير قابل للتنفيذ، على الأقل في بعض المجالات.

خلق تضامنُ المغرب مع البلدان العربية الأخرى. وما نتج عن ذلك من عداء صراح جاه إسرائيل من جهة, وتعاطفُ اليهودي الطبيعي مع إسرائيل هذه نفسها. التي يجعل " قانون العودة " الذي صدر عنها, من هذا اليهودي، مواطنا بالقوة من جهة أخرى، جوا من التشكك والريبة، مما لم يساعد على إنشاء علاقات عادية بين عنصرى السكان، يهودا و مسلمين.

وفضلا عن ذلك, بدأ المغرب ينهج شيئا فشيئا، نهج الاقتصاد المفروض على البلدان المتخلفة أو التي هي في طريق النمو. وهو نظام اقتصادي لا يستطيع البهودي التكيف معه، حيث بدأ يتخلى شيئا في شيئا عن دوره التقليدي المتمثل في الوسيط التجاري. فدفعته ديناميته إلى أماكن أخرى. لا سيما وأن أخطار تغير السياسيات الدولية

والخوف من احتمال تغير يطرأ على موقف النظام نحوه. لم تعد تساعده على التجذر والاستقرار اللذين كان يطمح إليهما بكل قواه. فهو إذن محكوم عليه بأن يبحث عن مواطن أخرى أكثر موالمة.

لقد بدأت حركة الهجرة التي مست في السنوات الأولى من الاستقلال، الشرائح الفقيرة من السكان، تتسع عن طريق العدوى، فزادت في أوساط الطبقات الميسورة، وانتهت في آخر المطاف بهجرة العائلات الأكثر غنى.

كانت عملية تحجيم الطائفة اليهودية بالمغرب أكثر بطأ إذا ما قورنت بالطوائف الأخرى بالمغرب العربي أو بالمشرق. ولكن ألم تكن النهاية على النهاية ؟

ولنعد إلى بعض سمات تطورات التحلل هذه بدءا من العقد الأول الذي تلا الإعلان عن الاستقلال.

كانت الهجرة فجاه إسرائيل تبدو أول الأمر، ظاهرة طبيعية. فتقاطر عليها اليهود المغاربة، شأنهم في ذلك شأن إخوانهم في بلدان الشتات الأخبري، منذ قيام الدولة. وتتابعت الحركة خلال السنوات الأخيرة من الحماية، بوثيرة لا يتحكم فيها إلا المنظمات التي كانت تمثل الوكالة اليهودية في عين المكان، وبالأخص مكتب " القاديما " أو التهجير. وعندما حصل المغرب على استقلاله، تزايدت حركة الهجرة خلل الستة الأشهر الأولى، ثم توقفت نتيجة استتباب أمر النظام الجديد. وكذلك نتيجة للضغوطات التي مارستها الجامعة العربية على السلطات المغربية. وكان على المغرب أن ينضم إليها وببرهن على تضامنه معها فيما بعد. ومع ذلك، لم تنقطع أبدا حركة التنقل بين المغرب وإسرائيل والعكس. وكان القصد منها في معظمه للسياحة وزيارة الأقارب، ولم تكن وكان القصد منها في معظمه للسياحة وزيارة الأقارب، ولم تكن اللاستقرار إلا نادرا. وكانت تتم هذه العملية بطرق مختلفة، ذلك أن

الضرورة كانت تدعو أفرادا من نفس العائلة، وجيارانا من نفس المنزل، أو من نفس المنزل، أو من نفس المنزل، أو من نفس الزقاق، إلى اللقاء مهما كانت العراقيل.

وبتداخل المظهر السياسي للظاهرة مع مظهرها البسيكولوجي. ولا يتميز عنه إلا بصعوبة. وهكذا فإن اندماج الطائفة اليهودية في العائلة المغربية الكبيرة. الذي كان يعتقد أنه مكن بل ومرغوب فيه. في جو تسوده الثقة والغبطة. مما ساد في الأيام الأولى بعد الاستقلال. نتيجة للتصريحات المتعددة الواعدة بالمساواة والحربة. مما أعلن عنه جلالية الملك محمد الخامس أو زعماء الأحزاب السياسية. لم يكن إلا سرابا. وأصبح أسطورة على الرغم من الجهودات التي بذلها ذوو النوايا الحسنة والإرادات الطيبة الذين حاولوا التقريب بين مكوني السكان المغاربة داخل جمعية أسموها " الوفاق ". غير أن هذه لم تلبث أن حلت. ولم يستطع العيش المشترك على نفس الأرض طوال أزمان. ولا القرابة اللغوية. ولا العادات، أن تقف في وجه انعدام الثقة و التنافرات الختلفة والمسالح الخاصة. وفوق ذا وذاك، لم تستطع التغلب على المشاكل الناجة عن وجود الدولة البهودية والعداء المشترك الذي أجمعت عليه الدول العربي المقيمة بالمغرب، والإذاعة الوطنية نفسها.(1)

<sup>1-</sup> لقد ساهم بطبيعة الحال. الصراع اليهودي العربي في الأحداث التي عـرفها تاريخ المغرب المستقل. ولم تساعد حـروب 1947 و1948 و1959 في اسـتمرار تعايش فـئة البـهود القليلة مع فئـة المسلمين الكبيرة. وانفجـرت الأحداث الأكثر خطورة – ورما كـانت من تدبير جهات أجنبية – في معادن جرادة. على بعد كيلو مترات من مدينة وجدة التي تقع في المغرب الشـرقي. حتى قـبل الاستـقلال. فـفي ليلة 8-7 من شهـر يونيو 1948,حاصـرت جمـاعة من الشـرقي. لهائجـة الطائفة اليهودية الخليـة القليلة العدد. فلم يسـلم من الهجـوم لا الكبير ولا الصغير فـتوفي 39 وجرح 30 جروحا بليغـة، ولم يتدخل الجيش ولا الشرطة الكـلفون باستتباب الأمن لوقف الهجوم إلا بعد فوات الأوان.

أما ما يتعلق بمشكل التنقل، وهو أمر كانت الطائفة اليهودية شديدة الحساسية بالنسبة إليه، فينبغي أن نعترف أن موقف القصر وكذا أيضا السلطات الحلية المكلفة بتسليم جوازات السفر لم يكن موقفا موحدا دائما، إذ كانت هناك فترات تتميز بالتشدد وأخرى بالتسامح. وكانت هذه الحركة المتأرجحة، التي ظلت تخضع لاعتبارات سياسية عامة، تنعكس على الحالة النفسية للسكان اليهود. فهم بين الأمل واليأس، واليأس و الأمل. وانتهى هذا الوضع بخلق حالة من الحيرة والخيبة حتى لدى الأفراد الذين لم يكن لديهم أدنى ريب، فأخذوا يفكرون في تخطيط مشروع الرحيل.

وفي الفترات الصعبة، خصوصا تلك المتميزة بالوقف المفاجئ للهجرة العادية، تصبح حركات الهجرة السرية بديلا لا يستغنى عنه، وعندها يعد للهجرة في ظروف جد سيئة قد تنتج عنها أحيانا حوادث مأساوية. وكمثال على ذلك، غرق سفينة Pisces في يناير 1961. وقد أثار اختفاء 43 من ركابها شعورا من الألم والحسرة، سواء في المغرب أو لدى اليهود عامة. وعلى إثر هذه الحادثة المؤلة، وبعد الصفقة التي تمت قت ضغط اليهودية الأمريكية، سمحت الحكومة المغربية باستئناف الهجرة الرسمية (1).

وأظهر اليهود بعض التخوف بعد تولي مولاي الحسن الثاني، غير أنها حالة سرعان ما اختفت، وعاشت اليهودية المغربية في حالة من الطمأنينة، بل وفي غبطة لم تكن لتحلم بها قبل سنوات قلائل، على

ا - دفن عديد من ضحايا غرق هذه السفينة في مكان قريب من طنجة, وقد قرر صاحب الجلالة الحسن الثاني في شهر دجنبر 1992, السماح بنقل الجثث إلى إسرائيل, استجابة لرغبة عائلاتهم ورغبة الطائفة. وقد خملت الحكومة المغربية مصاريف النقل والدفن.

الرغم من عطف ورعاية صاحب الجلالة محمد الخامس الكبيرين اللذين لمغرب. لم تخفت من جذوتهما إطلاقا زيارة الرئيس عبد الناصر المشهورة للمغرب.

وفي الواقع، فإن شخصية الحسن الثاني، في نظر رعاياه اليهود، هي الضمان الوحيد للحربات التي يضمنها الدستور الذي صوتوا عليه هم بالإجماع، وبالأخص، حربة التنقل التي يعيرها اليهود أهمية قصوى. وأصبح اليهودي المغربي، في عهد الحسن الثاني، يغادر البلد ويعود إليه كما يحلو له. وأزيلت العرقلة الكبرى المتمثلة في الحصول على جواز السفر تماما. وأصبح لليهود " مثلوهم المنتخبون " في الهيئات التمثيلية. فلهم نائب في البرلمان وأعضاء في الجالس البلدية ونواب الرئيس وأعضاء في مكاتب الغرف التجارية. واستفادت الدواوين الوزارية من كفاءات العديد من الموظفين السامين اليهود (1). ويبدو أن يهودي الشارع نفسه، المواطن العادي، لم يعد يعيش أي عُقَد كيف ما كانت، بل أصبح يتمتع بحياة مطمئنة مزدهرة.

وما يناقض فترات القلق التي عرفها اليهود سابقا، والتي ما زالت عالقة بالأذهان، أن تسمع أن المغرب هو البلد الذي يعيش فيه اليهودي ملكا. وأنه أرض موعودة حقا.

وإذا كانت حرب 1967 الإسرائيلية العربية, أو حرب الستة أيام. قد عجلت برحيل البعض، فإن الحياة ما لبثت أن أخذت مجراها الطبيعي،

<sup>1-</sup> نشير هـما إلى أن السيد سـيرج بيرديكو, رئيس مجلس الطائفة اليهودية المغربية. صار وزير للسياحة. (حكومة 1994, ونذكر أيضا بهذه المناسبة, أن صـاحب الجلالة محمد الخامس. كـان قد عين هو أيضا سنة 1956, غـداة استـقلال المغـرب، على رأس وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. الفقيد الدكتور ليون بن زكين. رحم الله الجميع.

وإن كان يتخللها من وقت لآخر، أحداث داخلية أو خارجية، وتتوالى عليها فترات من القلق و الطمأنينة، ثم استقرت الوضعية على ما هي عليه في الخمس عشرة سنة الأخيرة.

# عالم الفكر لدى يهود المغرب والشرق

ليس مسن مهمتنا أن نخوض في أمر الملف الكبير المتعلق بياسرائيل الثانية " (1). وعواقبها المعقدة التي كان لها الأثر الكبير، إن على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي. وكلها ركام من المشاكل أزعج وأقلق الرأي العام في الشتات وفي إسرائيل، بعد أن زاغت عن أهدافها الحقيقية، وصارت موضوعا للتوتر و المواجهات الداخلية, بين مختلف الطوائف. وسوف ينحصر همنا في القضايا التي تعترض اليهودي السفردي أو الشرقي واليهودي المغاربي خاصة. وهي قضايا الفكر والتعليم والتربية. ومن الأكيد أن علينا أن نجعل لهذه مكانها الرئيسي ضمن المتطلبات الحيوية التي لا يمكن أن يستغني عنها الفرد. ويبدو لنا في نهاية الأمر, أن الكل يقود إلى ما يقتضيه التكوين والتربية والفكر. وبهجة العقل والروح عند الرجل الفقير، وكذا عند الحظوظين من الناس، هي الأعظم والأقدس. وغني عن البيان أن الإمكانيات الأكثر عطاء نما يوفره الحصول على العلم والمعرفة والتكوين، هي الأقدر بامتياز على التمكين من وسائل التأثير والقوة، وهي الأداة الحق لترقي السلم الاجتماعي.

وبكن أن يعرف اليهودي المشرقي والسيفردي نفسه، بصفته يهوديا، بنفس التعريف الذي عرف به KAFKA ذاته، وهو يضع نفسه

<sup>1-</sup> يقصد المؤلف بـ " إسرائيل الثانية " ساكنة إسرائيل الذين هم من شمال إفريقية أو الشرق. والذين لا يتمتعون بكل ما يتمتع به يهود أوروبا أو الإشكناز. وقد خلق هذا الوضع كثيرا من المشاكل لهؤلاء ولإسرائيل نفسها.(الترجم)

مـقابل يهـود الغـرب. يقول فـي إحدى رسـائله إلى Milèna الينبغي أن أكتسب كل شيء ليس الحاضر والمستقبل وحسب بل الماضي أيضا. فهذا الشيء الذي يتلقى كل الناس منه نصيبهم بالجان ينبغي على أنا أن أقـتنيه ولـعل هذه هي أصـعب المهام وإذا كـانت الأرض تدور نحـو اليمين. ولا أدري إذا كانت تفعل فعلي أنا أن أدور نحو الشمال لكي ألحق الماضى".

وفي السياق السياسي والاجتماعي والثقافي في إسرائيل اليوم. حيث استقرت الأغلبية العظمى من الشتات المعروف بالشتات الشرقي. يستحق فكر وتاريخ هذه اليهودية التي ظلت مهمشة زمنا طويلا أن يصير علماً يعرفه كل الناس.

ويجدر بنا في هذا الصدد، أن نجمل بعضا من تأملاتنا حول تاريخانية عالم الفكر اليهودي. فإذا سجلت أغلبية الشعوب تاريخها وحضارتها في وثائقها الوطنية والجلية, وفي أخبارها وحولياتها الرسمية, فإن الطوائف اليهودية التي كانت تعيش بين الأم, منشغلة بالخفاظ على هويتها الدينية بل بالخفاظ على بقائها, لم تستطع أن تخلف لنا ما يشبه هذه الآثار. ولكتابة التاريخ اليهودي العام وتاريخ يهود العالم السفردي والشرقي خاصة, لا بد من الاعتماد على البحث المنهجي في الوثيقة وفي مجمل الفكر اليهودي، قصد الاستفادة من كل أشكال التعبير التي هي نفسها تمثل بعضا من الوجود.

و لا ينبغي أن يعتبر أو يدرس الإبداع الأدبي، المكتوب والشفهي. في لغته العبرية أو في اللهجات الحلية، في حد ذاته، باعتبار قيمته الذاتية أو باعتباره ماهية منفردة أو كنها معزولا، ولكن يجب أن يؤخذ كجزء لا

بتجزأ من شمولية اجتماعية، ترتبط ارتباطا وثيقا بمجمل التاريخ. فكل ابداع أدبي وكل فكر، هو مصدر من مصادر التاريخ . فالنظر في كل صور التعبير وكل أنماطه وأنواعه، واستخدام مبضع البحث والتحليل والنقد. ما هو معروف اليوم، ثم تفسير نتائج كل ذلك تفسيرا صحيحا، ذاك هو " كتابة التاريخ ". ويشكل الفكر التشريعي وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية والدينية، وعلى الخصوص تلك التي نقلتها إلينا الفتاوي الفردية والفتاوى الجماعية والشعر الديني والدينوي وكتب التفسير والخطابة، بل والكتابات الصوفية والقبالية، والأدب الشعبي المتوارث شفوياً، في اللهجات الحلية، في الأستعمال اليهودي العربي والأمازيغي والقشيتالي. كل هذا يشكل الأسس الرئيسية لكل مقاربة شاملة لا تغفل شيئا في الوجود اليهودي وفي مختلف مستويات التحليل. إننا خدثنا هنا. كما خدثنا في أماكن أخرى، كلما تعلق الأمر. بحقيقة يهود الغرب الإسلامي. عن هذه اليهودية الغربية التي كانت تعتبر إلى عهد قريب. عاطلة من أي ماض، والتي شرعت توا تعيد بناء ذاكرتها الجماعية. وهويتها ووعيها بانتمائها إلى فئة عرقية خاصة. وبيئة فكرية تخصها وتميزها. داخل كوكبة لامعة من الثقافات و الأعراق والعقليات التي تكون العالم اليهودي.

وتتخذ حاليا. مبادرات في إسرائيل وفي غيرها. لتشجيع وتطوير الأبحاث والدراسات حول تاريخ هذه اليهودية الشرقية والسيفردية. الممتدة زمنا على مدى خمسة قرون الأخيرة. وعلينا أن نأمل خقيق ذلك في العاجل القريب. والحقيقة أنه آن الأوان، لنفض الغبار عن هذه القرون التي ظلت عثمهتا تخفي تاريخ وفكر الشتات الشرقي، وبالتالي تخفي قطاعا مهما من العالم اليهودي ومن ثقافته التي ظلت بعيدة عن مجال العلم والبحث، وغائبة عن مدرج الجامعة ومناهج التعليم.

ويستجيب الاهتمام الخاص، في المرحلة الحالية، باليهودية في العالم السيفرادي و الشرقي(1) لرغبات وحاجات عميقة. مع أن الموقف العادي منها كان إلى عهد قريب موقفا سلبيا تماما، وجماعاته الطوائف اليهودية الأوربية والأشكنازية. وكان اليهودي الشرقي والسيفردي نفسه، سواء على مستوى العامة أو الخاصة، يمارس بالنسبة لأصوله وثقافته، نوعا من الرقابة الذاتية، بل تتحول أحيانا هذه الرقابة إلى التخريب الذاتي. وكان هذا اليهودي يتنكر لماضيه، ويخفي قيمه التي ورثها عن آبائه وأجداده، معتقدا أنه من غير المفيد أن يكشف عنها، إما جهلا أو عن عدم إدراك أو استحياء مما هو عليه.

<sup>1-</sup> انعقدت أول ندوة عالمية تهتم بيهود إفريقيا الشمالية، حت إشراف مركز البحث الخاص بيهود إفريقيا الشمالية، حت إشراف مركز البحث الخاص بيهود إفريقيا الشمالية، ما بين 5 و8 إبريل 1977 بعهد بن صفي. بالقدس. وأقام عديد من المعاهد ومراكز الدراسات العليا، أياما دراسية خاصة بيهود البلدان الإسلامية وذوي الأصول الأندلسية. وخلقت جامعة حيفا، بعد فترة من ذلك، كرسيا لدراسة حضارة يهود البلدان الإسلامية، أسند إلي شخصيا شرف تدشينه بإلقاء سلسلة من الحاضرات في تاريخ وأدب يهود الغرب الإسلامي، خلال فترة ما بعد التهجير من إسبانيا سنة 1492، في الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجامعية 1977-1978

ومن جهة أخرى. فإن وزارة التربية (إسرائيل) عينت "لجنة لإدخال مادة التراث السفردي والمشرقي في مقرراتها التعليمية". كما خلقت مؤسسة جديدة دعتها " مسكب يروشلايم" (حصن القدس) فعقدت أول ندوة عالمية لدراسة التراث الثقافي ليهود الشرق ويهود الأندلس. ما بين 20 و30 يونيه 1978 وتعددت منذ سنة 1978 المؤتمرات والخاضرات والندوات العالمة حول العالم السفردي وحوار الثقافات في دول البحر الأبيض المتوسط. وشاركت شخصيا في العشرات من هذه التظاهرات في المغرب وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا وسويسرا وكندا وإسرائيل و غيرها. وأذكر هنا بعضا منها مع ذكر عنوان المساهمة العلمية:

من ذلك ما ساهمت به في ذكرى مرور 900 سنة على وفاة الغزالي و850 سنة على ميلاد أبن ميمون. في فرنسا ودول أخرى.

ففي دورة أكاديمية الملكة المغربية المنعقدة ما بين 27 و29 نونبر 1985 . ساهمت ب:

<sup>1)</sup> Les sources arabes de la pensée juive et tout Particulièrement de la réflexion de Maïmonide; 2) La pensée islamique, son influence sur Maïmonide et sur le développement de la tradition juive.

ونقلت هنان الحاضرتان بالكامل عل أمواج الإذاعة المغربية والتلفزة المغربية في 22 دجنبر 1985.

- الإعداد والمساهمة في المائدة المستديرة التي عقدتها U.N.E.S.C.Oحـول ابن ميمون

والغزالي في 9-12 دجنبر 1985 والمساهمة هي:

"Le monde maghrébin et ses différants visages .L'école espagnole, référence privilégiée de la création littéraire des auteurs juifs marocains : pensée juridique et espace poétique"

(Universidad International Menedez. Pelayo) UIMP وهما محاضرتان ألقيتا في لقاء

Santander. في 5-9 غشت 1991 حول موضوع

la herencia espanola en et pensamiento sefardi.

- Dialogue socio-culturel judéo-musulman

كلمة قبول عضوية أكاديمية المملكة المغربية في دورة 14-17 أكتوبر 1991, ونشرت كاملة في le Matin du Sahara et Maroc- Soir du 15 Octobre 1991

وانظر أيضا مجلة الأكادمية، عدد 9 1992. ص 61-66.

- Le dialogue socio-culturel judéo – musulman en Andalous et au Maghreb وهـي مداخلات ثلاث:

l'espace poétique et la pratique des traditions musicales; le modèle mystique; le modèle philosophique والقيت فويا Symposium de Cordoue. (International Peace Rescarch Association) UNESCO في 13-11 ملى 13-11

دورة أكاديمية المملكة المغاربية. غرناطة 12-23 إبريل 1992. أنظر منشورات الأكاديمية. الرباط. 1993. ص 111-128

- le patrimoine hispano- mauresque dans la conscience historique et la création littéraire judéo-maghrébine
- ندوة دولية جرت وقائعها في الحمدية في إبريل 1992، نظمتها جامعة الحسن الثاني. كلية الآداب والعلوم الإنسانية. البيضاء, في موضوع " حيضارة الأندلس في الزمان والمكان ". عنوان للداخلة:
- Quelques espaces de rencontres privilégiés de la pensée et de la création littéraire judéo-arabe, l'exemple de l'Occident musulman: Andalous-Maghreb.
  - \* ظهر البحث في أعمال الندوة. الحمدية. 1993. ص. 36-27.
- La centralité de la dominante religieuse et mystique dans la composition poétique et dans l'exercice de la musique et du chant .En Occident musulman, les modèles arabohispaniques .IV Congrès international de Misgav yerushalayim, Hispano-Jewish Civilisa-

وإننا نشاهد اليوم يقظة وعي سيفردي وشرقي. وعي بالانتماء إلى فئة عرقية وبيئة ثقافية مختلفتين. ونجد هذه الظاهرة في المعيش اليومي لدى الطوائف التي تعيش في إسرائيل وتلك التي في الشيات. وفضلا عن ذلك، فإن البحث عن الهوية السيفردية والشرقية الذي كان يعتبر فيما قبل عملا من أعمال التخريب ورغبة في الانشقاق. أصبح منذ ئذ. ينظر إليه على أنه نزعة إلى إضفاء المشروعية على مؤسسة من المؤسسات.

وإذا كنا نحن، على المستوى العلمي الحايد والجرد، الذي هو فوق اعتبارات الجموعات الاجتماعية، نلح على ضرورة القيام بالبحث والدراسة في جوانب التراث الثقافي الذي هو ثمرة من ثمرات اليهودية السفردية والمشرقية، خلال الأربعة قرون الأخيرة، والإسراع بذلك قبل فوات الأوان، فإنما نفعل ذلك لأن هذا التراث هو جزء لا يتجزأ من الفكر اليهودي الشامل من جهة، ولأنه يمكن من الإطلاع الجيد على العالم العربي الإسلامي، ومجتمع حوض البحر الأبيض المتوسط، من جهة أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، فالمغرب العربي نفسه على وعي بالأمر، حيث تبدي مجموعات البحث العلمي الجامعي، والجلات المتخصصة والصحافة اليومية، اهتماما ظاهرا، بالدراسات الخاصة بيهود المغرب، وبالوثائق

<sup>-</sup> Le patrimoine hispano-mauresque dans la conscience historique et la création littéraire judéo-maghrébine. The International Center for University Teaching of Jewish Civilisation, Jèrusalem, June 25-26, 1992 Session devoted to University Teaching on Hispano-Jewish Civilisation after 1492.

Congrès internation America 92: Raizes e Trajectorias (Amèrique 92: Racines et Trajectoires) Sao-Paulo.16-20 août et Raio de Janeiro.24-30 août 1992. Deux communications: "consciences mystique et littérature Kabbalistique en Occident musulman (Sao Paulo)"; Poésie et musique juives en Occident musulman. (Rio de Janeir).

المتوفرة، الني أصبحت تعتبر لدى المغاربة المسلمين، مصدرا من مصادر تاريخهم لا يستهان به، بل جزءا من ذاكرتهم الخاصة بهم (1).

## الذاكرة اليهودية- المغربية

يبدو أن مصير اليهود المغاربة في بلدان الاستقبال الأخرى يختلف اختلافا بينا. وسواء الذين اختاروا فرنسا أو أولئك الذين اختاروا كندا أو فينزويلا. فهم جميعا يكونون طوائف على قدر هائل من الحيوية. واندماجهم الاجتماعي والاقتصادي أفضل بكثير من اندماج إخوانهم الذين هاجروا إلى إسرائيل. وسواء في فرنسا أو غيرها. فإنهم مدعوون إلى التكيف مع ثقافة الجنمع المضيف، وقد تغلبت رغبة تمثل الحياة الفرنسية والكندية أو حياة أمريكا الجنوبية، في معظم الحالات. على الشعور بالأسف عن الماضي أو الإحساس بالاستئصال. ومع ذلك نسجل في هذه المسيرة نحو التماثل. بعض جوانب المقاومة المتمثلة في نفوذ الوسط العائلي الذي لم يفقد بعضا من تأثيره وسلطته. وفي الارتباط باليهودية التي هي عندهم حقيقة ثابتة. وما لا شك فيه. فإن يهود الغائل على تقاليد الطائفة. وجذب إسرائيل مجموعات كبيرة من هؤلاء حفاظا على تقاليد الطائفة. وجذب إسرائيل مجموعات كبيرة من هؤلاء المهاجرين، إلا أن جزءا هاما من يهود شمال إفريقيا، اختار فرنسا أو كندا أو فينزويل أو إسبانيا لتكون موطن الاستقرار الدائم.

ويرتبط عنصر الأقلية اليهودية- المغاربية في فرنسا، بالتقافة والمجتمع الفرنسي، عن طريق استعمال اللغة على الخصوص، وبالمارسات اليومية العادية وما تشكله " الحياة الخاصة " للناس والعلاقات التي

<sup>1-</sup> أنظر مجلة أكاديمية المملكة المغربية عدد 9, 1992 ص 6-66.

يكونها هذا العنصر مع جاره في السكن ورفيقه في المعمل أو المكتب. وشربكه أو منافسه الصناعي والتجاري، وزميله في الثانوية أو الجامعة وغير ذلك. ويبقى مع ذلك هذا اليهودي، متجذرا في وفائه للتراث العبراني والفكر اليهودي على شموله، والأكثر من ذلك، فإنه يظل موسوما بأصوله المغاربية ومفتخرا بمساهمة أجداده في الفكر الأندلسي والثقافة العربية الأمازيغية.

ومع ذلك. يبقى من تاريخ يعود إلى ألفي سنة على أرض المغرب المعطاء، ذاكرة يهودية مغربية. يتردد صداها في روح المهاجرين الجئتة. تُدوِّي في موسيقاهم وغنائهم، في فلكلورهم وشعائرهم، في احتفالهم با لالاميمونة " و" الهيلولا "، وفي مزاراتهم الجماعية لقبور أوليائهم الحليين. مثل الربي عمرام بن ديوان في وزان، وموالين داد بسطات وغير هذين. والأمر أكثر عند المهاجرين الذين أقاموا في إسرائيل. فذاكرتهم تنبئ عن نفسها في حنينهم إلى الوطن، وأسفهم الحزين وأزماتهم المريرة أو التي يثيرها الحنين الدفين، وفي كتاباتهم الغاضبة أو وأزماتهم المريرة أو التي يثيرها الحنين الدفين، وفي كتاباتهم الأدبي العبري الناشئ. لدى بعض الأدباء من أصل مغربي، وبالأخص في رهافة الشعراء الشباب (1)، الذين عبروا في آثارهم الأدبية الجيدة، عن الروح المكلومة، والثقافة المهمشة أو المهانة، وقساوة العيش الذي يعانيها شتات " ثان". هو الذي عرفنا منه، من قبل، على أرض المغرب المعطاء، الوجه الوضاء وحرارة العاطفة والأفراح والأحزان.

ونختم بالتأمل في بعض الدروس المستخلصة من حكم الماضي التي يمكن أن نستفيد منها في الحاضر.

 <sup>1-</sup> أقصد Erez Bitton في كتابه: "هدية مغربية" و "كتاب النعناع" و Erez Bitton في كتابه: "طمأنينة للمخلص المنتظر ملك مغربى".

قد يبدو من سخرية القدر أن نتحدث عن الحوار الاجتماعي الفكري، وعن الحكمة والارتقاء الروحي، بعد زمن قليل عرف ظروفا مأساوية عاشتها العلاقات اليهودية العربية، وهي ظروف اكتنفها كثير من القلق والتوتر والمنازعات والحروب التي عرفها هذا الشرق القريب منا والعزيز علينا. ما يزيد عل نصف قرن من الزمان.

ومع ذلك فقد أصررنا على أن نظل نحن. أوفياء لمهمتنا. لقناعتنا منذ أكثر من ثلاثين عاما، بضرورة عدم التخلي عما علّمنا إياه التاريخ. وأنه لا بد من أن نحاول النظر إلى الأشياء من الداخل، وأن نتجاوز حواجز الغيرية. وأن نحتفظ دوما بالمسافة الكافية التي تسمح لنا بالنظر والفهم. إن الذي يحقق المستقبل الأفضل والأحسن، هو الذي يترك جذوره تمتد عميقا في الماضي.

إن الأحداث التاريخية التي تتوالى أمام أعيننا. وإن ما ينمو في رحمها من بذور السلام، أمور كلها خيي فينا الأمل في إيجاد مواطن أخرى للقاء والحوار والتعايش الآمن والتشارك الحميمي والتعاون. وباختصار. تبعث الآمال فينا. من أجل إيجاد مواطن أخرى للتعقل. إن ما كان أملا ورغبة بالأمس، أصبح اليوم يبشر بجنين حقيقي. إن إصلاح ذات البين، بين أبناء إبراهيم وذريته، لاح في الآفاق، وبدأت مرحلة حاسمة لإنهاء الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني إلى الأبد.

ولن ينسى التاريخ الدور الرئيسي الذي لعبه ملك المغرب، الحسن الثاني [رحمه الله]،من أجل بلوغ المفاوضات نهايتها السعيدة، كما لن ينسى أيضا التحية والتقدير والاحترام والإكبار التي قدمها الوزير الأول الإسرائيلي، [إسحق ريين]. للشعب المغربي ولعاهله الذي كان من أوائل

العاملين من أجل أن يتحقق الاتفاق، عندما زار المغرب، بعد توقيعه العاهدة السلام في واشنطن، يوم 13 شتنبر 1993.

إن هذا الحاضر هو الذي يعطينا المصداقية، لنستنطق أفضل عهود التاريخ الوسيط، على أرض الإسلام، لنستوحي منها ما به نعيد بناء مواطن التعقل ومجالات تلاقي الأفكار والحضارات. وما كان لكل ذلك أن يتحقق لو لم تسند الحرية، ولولا تلك الدرجة العالية من الاستقلال الفكري والتشريعي والإداري، مما ضمنته أحكام الذمة لأهل الكتاب.

وعندما صدر كتابي "Occident Musulman". كتب أديبان مغربيان، هما الطاهر بنجلون وأدمون عمران المليح. حوله مقالا في صفحة كاملة من جريدة "Le Monde" عدد 1980 مارس 1980 . عنوناه بـ "عندما يغني اليهود والعرب معا " ومما جاء فيه: طيلة قرون. أنشد اليهود والمسلمون في المغرب، نفس القصائد، وغنوا نفس الأغنيات...و جمع مؤلف الكتاب شهادات حول هذه الثقافة المشتركة ...حيث استبطن اليهود والعرب كل منهم الآخر، وأعطى كل مما عنده لصاحبه، وساهموا جميعا في صنع تاريخ مشترك، تاركين بذلك لأبنائهم ذاكرة وتراثا فكريا مشتركا..."

وأنا نفسي أدرجت في الصفحة الرابعة من غلاف هذا الكتاب، بيتا شعريا لــ Lous Aragon، استقيته من مجموعه كديا لــ هو:

" ما كان يعود به الزمان، شريطة أن لا ترفضه الذاكرة."

وعن كـتـابي "Kabbale, vie mystique et Magie" الذي ظهـر في أواخر سنة 1986 .كتب السـيد عـلال سيناصر. عـضو أكادميـة الملكة

المغربية، ومدير سابق لقسم الفلسفة، بمنظمة اليونسكو. مقالاً. في جريدة Le Matin du Sahara [المغربية] بعنوان: "هذه اليهودية العربية اللسان والحضارة"، مبينا أنه: "سيعود التاريخ عودته الصائبة إلى المصادر...وعندما ننبش في هذه المصادر فإنا لن نتوقف إلى أن نعثر على الحرية والحبة. وبدون هذا العمل، فإننا لا نكتب إلا ظاهر التاريخ، أو تاريخا تعبث به نزوات الشياطين..."

وفي واقع الأمر. لقد وضع الماضي على علاقنا رسالة، وكلفنا بالحفاظ على ذاكرة. وعلينا أن نستفتيهما دوما. وعلينا أن نتخذ من هذه العهود الممتازة علائم. ومن مواطن التعقل تلك، نماذج مثالية نضعها نصب أعيننا في مسار الطريق.

إن مـواطن الحكمـة هذه. على غـرار مـجالس الفسطاط وقـرطبـة وبغداد وغـرناطة. مما خدثنا عنه فـي الفصول الأولى من هذا الـكتاب، وكل مجالات اللقاء والحوار مما وصفنا بعضا من نماذجها فيه. كانت مجالا لتعاون النبـهاء الذين كـرسـوا جـهدهم لخـدمـة العقل، مـهيـئين بذلك الأسبـاب لعقليـة قادرة على خلق هذا الجمتمع العـاقل الذي خدث عنه Paul Valéry .

قبل ستين عاما. إن ذاك هو الشرط الضروري لــ"مجتمع أمى حق" (1).

<sup>1-</sup> Courrier de L'UNESCO, septembre 1993, p.44 Textes choisis.

فمرس الأعلام

| أدرونييل أبراهام بن شلومو: 243 | 82:५                               |
|--------------------------------|------------------------------------|
| إدريس الأول: 29-322            | أبا ماري (إسحاق بن): 276           |
| آدم: 486–488                   | أبا ماري (يعقو إسحاق بن)           |
| أجويلوس أبراهام: 266           | أبرام: 333                         |
| أراما إسحق: 545                | أبراهام: 39-342                    |
| أرسطو: 117–171–172             | إبراهيم: 8 -256-424-424-494        |
| ازرئيل : 110                   | 506                                |
| أزكري: 549                     | أبكدور أبراهام بن مشولم: 216       |
| أزولاي أبراهـام : 137-236-245- | أبنصور شالوم : 198                 |
| 522 -247-246                   | أبنصورموسى : 142-196               |
| أزولاي مسعود: 245              | أبنصور يعقوبي: 21-86-87-           |
| إســــاق: 67-424-424-476       | -200-199-196-183-141               |
| 494-477-256                    | -508-380-455-336-201               |
| إسرائيلي إسحاق: 171            | 524-517-512-511-510                |
| إسحاق (شلمه بن): 117           | أبيحصيرا: 142                      |
| إسرائيلي إسرائيل بن يوسف: 57-  | أبيسرور: 336                       |
| 288-171                        | أبيصرور شلوم بن نسيم : 328         |
| إسرليس موسى: 69 -270-271       | أبيقور: 171                        |
| 272                            | الأخضر محمد: 129                   |
| أسعدن: 335                     | أدرت أبـراهـام بن أدروتـيـل: 293 - |
| الإسكندراني فيلون : 56         | 301-300                            |
| إسماعيل: 228-315-380-381       | أدرت (أشر بن يحيئل سلمون بن):      |
| 511                            | 285                                |
| المولى إسماعيل: 381-394        | أدرت (ســـــــــون بن) : 21–267    |
| إسماعيل أبو إبراهيم : 100      | 293 - 288-287                      |

بتير (يهودا بن): 82 أسوريس: 256 الإشبيلي أبر اهام: 112 برحييا أبر اهام: 547 الإشبيلي يوم طوب بن أبراهام: برديكو ميمران: 361 برك جاك: 134 285-267-109 الأشقر داود: 504 بريسيادا: 343 بر فكت: 448 الأشقر يوسف بن موشى: 241 ابن أبي أصيبعة: 163 بروفانسال ليفي: 362 الأفروديسي الإسكندر: 171 بروفيات إسحق بن شيشيت: 278-290-285 أفرياط حابيم: 547 أفلاطون: 171-170 بر و كليس: 171 بروخ (الربي داود بن): 202 إفلح داود: 198-202 الأكويني توما: 156 بر يوحاي: 479-504-540 الياس: 205 بطان: 203 أموزيغ (أهارون بن): 392 البغدادي هبة الله بن ملكا: 149-ألموسيننو أبراهام: 266 170-163 أميكو شم طوب بن يعقوب: 266 بقراط ابراهام: 300 أنقاوي إسرائيل: 110 بقودا (بحيا بن): 110-150-207 218-216-215 أوبنهايم إسحاق: 304 أو يوسف أبراهام بن دفد: 335 بوهدن أبو درهم: 336 ايغى داود: 504 البلاك إسحق: 216 أيوب: 148-256-253-258 بلعم (بن): 109 بلوتارك: 484-514 البلنسي موسى: 265-285 باجة (إين): 150–156–171–188 باديس: 47 بلوما: 343 يهلول: 338 الباز موسى بن ميمون: 247

جبرول (سليمان بن) (أبن كبرول): -155-153-152-151-150-47 219 جبرو سلمون: 549 جرسون (لفي بن): 68 جرشوم (يوسف بن: 91 الجروندي أزرائيل وعزر: 110 الجروندي عزرا: 142 البجروندي نسيم بن رؤوبن: 110-267 جمول: 342 جناح (أبو الوليد مروان بن): 46-147-116-109 حاكيز أبراهام: 266 حاكيز شموئل: 266 حابيم: 380 حبيب: 305 الحريرى: 148 حزقيال: 205-396 حسداي (أبراهام بن): 217 حسداي أبو الفضل السراقسطى: 188 الحسن الثاني: 103-570

حسين داود: 199

الحسيني أمين: 561

ينحلون عبد العزيز: 34 ه افكر أن يعقوب بن إسحاق: 247 يوزكلو مردوخاي: 248 يوزيملو شلوم: 247 بوزى يعقوب: 318 البصير إسحاق: 42 -207 بولس الرسول: 205 ونا: 342 البونى أحمد بن على: 231 البهنسى موسى: 265 بيباس: 391 بينتو إسحاق: 565 نبول (يوسف بن): 244-245 تبون (شموئل بن): 170 تبون (يعقوب بن مخير بن): 68 تبون (يهودا بن): 151-155 تصبى شبتاى: 90 تمسطياوس: 171 تميم (دوناش بن): 64 جاقطيليا (يوسف بن): 207-243 جالينوس:171 جان الثاني: 68

جبر ائيل: 502

| 97                                                                                                                                             | حليوا يهودا: 241                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دلاك (بن): 309                                                                                                                                 | حمو (موسى بن): 316                                                                                                                                    |
| بن دنان (عائلة): 347–361                                                                                                                       | حمو (يعقوب بن): 329                                                                                                                                   |
| دنان (سعدیه بن): 110-270                                                                                                                       | حنا: 245                                                                                                                                              |
| دنان (سلمون بن): 391                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| الدهان مردوخاي: 564                                                                                                                            | حواء: 474-486                                                                                                                                         |
| •                                                                                                                                              | حياط يهودا: 300                                                                                                                                       |
| دوران شـمـعـون بن صـمـح: 267-<br>271-278                                                                                                       | حين يوسف: 327                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |
| دونا:342                                                                                                                                       | حيون (موسى بن إسحق بن): 319                                                                                                                           |
| دوناش: 325                                                                                                                                     | حيون (حاييم بن يعقوب بن): 335                                                                                                                         |
| دوناش (يعقوب بن): 64                                                                                                                           | حيوج يهودا: 64-109-116-147                                                                                                                            |
| ديوان (عمرام بن): 504-578                                                                                                                      | حييا (أبراهام بن): 68- 507                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |
| راحل: 465                                                                                                                                      | الخامس محمد: 102-202-562                                                                                                                              |
| را <b>حل: 4</b> 65<br>راشي: 117                                                                                                                | الخامس محمد: 102-202-562-                                                                                                                             |
| _                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                     |
| -<br>را <b>شي: 117</b>                                                                                                                         | 570-566                                                                                                                                               |
| راشي: 117<br>الربي (شمعون بن): 80                                                                                                              | 570-566<br>خلافا شمعون: 479                                                                                                                           |
| راشي: 117<br>الربي (شمعون بن): 80<br>رشد (ابن): 117-150-171-                                                                                   | 570-566<br>خلافا شمعون: 479<br>خلدون (بن): 118                                                                                                        |
| راشي: 117<br>الربي (شمعون بن): 80<br>رشد (ابن): 117-150-165-171<br>217-173-172                                                                 | 566-570<br>خلافا شمعون: 479<br>خلدون (بن): 118<br>خلفون (إسحق بن): 109                                                                                |
| راشي: 117<br>الربي (شمعون بن): 80<br>رشد (ابن): 117-150-165-171<br>272-173<br>رشيد (المولى): 316                                               | 566-570<br>خلافا شمعون: 479<br>خلدون (بن): 118<br>خلفون (إسحق بن): 109                                                                                |
| راشي: 117<br>الربي (شمعون بن): 80<br>رشد (ابن): 117-150-165-171<br>272-173<br>رشيد (المولى): 316<br>الرقناتي مناحم: 243                        | 570-566<br>خلافا شمعون: 479<br>خلدون (بن): 118<br>خلفون (إسحق بن): 109<br>الخوارزمي: 117                                                              |
| راشي: 117<br>الربي (شمعون بن): 80<br>رشد (ابن): 117-150-165-171-<br>217-172<br>رشيد (المولى): 316<br>الرقناتي مناحم: 243<br>رودريك (الملك): 30 | 570-566<br>خلافا شمعون: 479<br>خلدون (بن): 118<br>خلفون (إسحق بن): 109<br>الخوارزمي: 117<br>داود: 25-49-94-198 -304 -256<br>داود (أبراهم بن): 109-301 |
| راشي: 117<br>الربي (شمعون بن): 80<br>رشد (ابن): 117-150-165-171-<br>217-172<br>رشيد (المولى): 316<br>الرقناتي مناحم: 243<br>رودريك (الملك): 30 | 570-566<br>خلافا شمعون: 479<br>خلدون (بن): 118<br>خلفون (إسحق بن): 109<br>الخوارزمي: 117<br>داود: 25-49-94-94-25                                      |

| 109-101                    | زكوت أبراهام: 300           |
|----------------------------|-----------------------------|
| شراتيل: 233                | زمرا (بن): 305              |
| شرامان: 67                 | زمرون (يوسف بن): 275        |
| شريرا: 53                  | زنيبر محمد: 194             |
| شعشو عيم: 228              | زهرا: 343                   |
| شلمه: 341                  | زور بابل: 501               |
| شمعون: 226-458-477-476-48  | زوما (ابن): 205             |
| شمعوني: 340                |                             |
| شموئل: 82-116-352-352-479  | سابع أبراهام: 111           |
| شولم كرشوم: 19             | سارة: 228-494               |
| شيشيت (إسحاق بن): 72-110   | سبينوزا: 172                |
| 498-290-285-278            | سحنون (ابن): 118            |
| شیشیت بن یعقوب: 207        | سروق (بن): 109–175          |
|                            | سلمن: 341                   |
| صالح: 228                  | سليم:341                    |
| صىدىق (يوسف بن): 171       | سليمان: 225-227-228-245     |
| صرويا (يوآب بن): 25        | 464                         |
| الصقلي أهارون بن يوسف: 405 | سليمان (عزرا بن): 207       |
| الصقلي كوهن: 319           | سهولا (بن): 545             |
| صمونل: 232-380-396         | سوسان: 336                  |
| صىرىرو: 361                | سوسن (يهودا هكوهن بن): 160  |
|                            | ابن سينا: 117-150-156-171-  |
| طفيل (ابن): 150–165        | 172                         |
| طوبي يوسف: 265             |                             |
| طوليدانو: 380              | شبروط (حسداي بن): 46-64-65- |

|                                   | عطية (الفيلالي بن يوسف بن): 318 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| عاديا (السموأل بن): 58-117        | عقنين (يوسف بن): 65- 117        |
| أبو العافية أبراهام: 110-207-212- | 219-188-173-118                 |
| 216-215                           | عقيبا:502-205                   |
| عبد الحميد: 118                   | علا: 339–341                    |
| عبد الرحمن الثاني: 189            | العلوف: 564-565                 |
| عبد الرحمن الثالث: 46-65          | ي. علي: 380                     |
| عبد الله: 337-339                 | على (صموئل بن): 323             |
| عبد الله (أحمد بن): 102           | عمارا (إسحاق بن): 381-512       |
| عبد الله (ي. محمد بن):94- 316     | عمرام: 53                       |
| عراما إسحق: 111                   | عمران أباهام: 343               |
| عزاي (ابن): 205                   | عمور: 341                       |
| عزرا (ابن): 47                    | عوزئيل ابراهام: 266             |
| عزرا (أبراهام بن): 67-116-117-    | عوقل (بن): 39-40                |
| 161                               | عيسى: 225–228                   |
| عزرا (موسى بن): 131-180           | عيوش: 341                       |
| عزرا ئيل: 142-449-480             |                                 |
| عزرائيل يهودا: 509-510-512        | الغالية: 348                    |
| عزيز: 341                         | السغزالي: 150-217-216-217       |
| عزيزة: 342                        | 222                             |
| عطار (ابن): 361                   | غياث (إسحق بن): 109-511         |
| عطار (ابن): 361                   |                                 |
| عطار (حاييم بن): 141              | الفارابي: 150-165-171-171-      |
| عطار (يهودا بن): 86-394           | 188                             |
| عطية: 338                         | فادونيا: 342                    |

| القيرواني نهراي بنسيم: 70-71  | الفاسي إسحق بن يعقوب: 266         |
|-------------------------------|-----------------------------------|
|                               | الفاسي يعقوب بوزي: 318            |
| كاۋون ح <i>ي</i> : 91         | الفاسي داود بن أبراهام: 64-147    |
| كجيم حاييم : 300              | الفاسي أبو زكريا يحيى بن داود: 64 |
| كراسيا: 342                   | فرانس: 342                        |
| الكرساني موسى بن ابراهام: 325 | فريحا: 342                        |
| كركوس يهودا: 266              | الفضل (أبو) حسداي السرقسطي: 188   |
| كرسيكاس أبراهام: 68           | الفونسو السابع: 66                |
| كفاليرو إسحاق: 301            | الفونسو العاشر: 66                |
| كلارا: 342                    | فيتال حييم: 207-234-244 245       |
| كمين (داود بن ): 321          | الفيلالي يوسف بن عطية: 318        |
| الكندي: 150–188               |                                   |
| كوهن: 335-391-395             | قارو يوسف (كارو): 19-110-         |
| كوهن إسحاق: 564-565           | -270-229-226-141-113              |
| كو ه <i>ن حاييم:</i> 548      | 277-276-275-274-273-272           |
| كو ه <i>ن</i> شم طوب: 381     | القابز سالمون : 531               |
| كوهن مردخا <i>ي:</i> 465      | قابيل : 486                       |
| كو هن مسعود: 245              | القايم داود : 198-547             |
| <b>كو هن موسى: 381</b>        | القرقساني يعقوب: 62               |
| كوهن بنحميا: 512              | قرياط إسحاق: 485                  |
| كوهن يهودا: 193–205           | فريش يهودا: 44-55-59-147          |
| كوتا: 342                     | القفطى: 163                       |
| كيسالى الياهو: 300            | ۔<br>قمحی داود: 116               |
| -                             | -<br>قمرا : 343                   |
| لبراط دونش: 63-109-175        | القمسي دانيال: 62                 |

مبرا: 342 لابي شمعون: 241-243-305 محمد (ص): 157 لاوى: 335-336 مخلوف : 342 اللاوي (هلوي )موسى : 86 المرابطي يوسف بن تاشفين : 322 اللاوي سلمون بن موسى: 71-530 مردوشى: 342 اللاوي يهودا: 218 مرزوقا: 342 لوي (يهو شوع بن) : 479 مريم: 282 لمجودى: 538 مساس يوسف: 145-360 - 360 لوديسا: 342 517 - 439 لوريا إسحاق: 207-234-237 -520-519-245-244-238 مسعود بن مناحم: 341-341 342 مسكيتي يوسف: 89 549-540-530 بن شولم يرحم: 267 لوط: 228 ابن مشعل: 319 -329 -536 لومبار: 342 ليبوفيتش: 344 المعز: 61 ليندا: 342 المغربي سليمان: 245 المغربي السموأل: 68 ليوني شم طوب:243 المغربي يهودا بن شولم عباس: 64-ماسياح موسى: 392 68 ماسينيون لويس: 325 ابن المقفع: 127 مالكا (بن) خليفة: 87-88 ميساس: 342 مېكائېل: 502 مالكا (بن) نسيم: 219 مان يعقوب: 72-78-79–81 ميكاش يوسف: 109-267 ميمران ابراهام: 381 مانديس إسحاق: 88-320 مانور موسى: 257-423 موزس إسحاق: 91 موسى: 148-198-205-225-امبارك :342

277-276-274-273-272 -342-254-253-228-227 نحمان (موسى بن): 110-142--481-475-444-393-344 267-207 533-514-504-479 نحولبا عقبيا: 243 موسى حنوخ: 109 بن جلون عبد العزيز: 34 موسى بن مردوخاي: 321 موسى ابن ميمون:39-50-55-65 نصير (موسى بن): 31-32-296 النعيمي مصطفى: 28 -118-112-109-83-73-72 النغريلة (شموئيل بن) (النكيد): 46 --155-151-150-149-117 -105-101-100-65-64-47 -160-159-158-157=156 -165-164-163-162-161 109 -170-169-168-167-166 نسيم (أدونيم اللاوى: 64 نهون إسحاق: 265 -217-216-190-172-171 نهون موسى: 565 -265-266-223-222-219 533-419-484-392-325-322 يحيئل (أشر بن): 57-110-262 موسى بن يوسف: 321 يروحم (سلمون بن ): 62 موندا يوسف بن موشى: 266 يولى (بن ليفي): 336 ميمون: 168 ميمون (ابراهام بن): 215-216 يوسف (شموئل بن): 329 يهودا (شلومو بن): 92 223-221-220 ميمون داود بن: 72-73-88-155 يهودا (يوسى بن): 81 162 ميمون عبد الله بن: 216 ناجارا إسرائيل: 186-187 ناحمياس يوسف بن داود: 327

نئيم (يوسف بن): 269-270-271-

Aragon Lous: 580

Avencebrol: 152

Benayahu Méir: 244

Brunot: 433

Bataill Georges: 261

Caracalla:27

Cohen Mark: 61 Ebert Theod,: 155 P. Flamand: 329

Frazer: 483

Foucaurd (de) Charles: 325

Geinger Abraham: 149

D.S. Goitein: 69 - 70 - 215 - 433

I. Goldziher: 149

Z.H. Hirschberg: 27 - 404

M. Jastrow: 64 KAFKA: 571

Lewis Bernard: 162

Klagsbald M. Victor: 226

Kundera Milan: 433

Milèna: 572

Munk Salomon: 152 - 171

Nicholson: 212 Noguès: 560

Pinès Salomon: 222 Quint Charles: 306

De Santa Maria Don Pablo: 71

Sasson Somekh: 61 Schwab Moise: 233 Septime Sevère: 27 N. Slousch: 404

Soustelle Jacques: 447

S . Swise: 151 J.M. Toledano: 329

Touraine René: 562 - 563 Türker Mubahat: 159

G. Vajda: 209 Valéry Paul: 581

### **BIBLIOGRAPHIE**

- ABEN SUR Jacob, Responsa, Alexandrie, 1894.
- ABITBOL Michel, Tujjar al-sultan, une élite judéo-marocaine au XIX<sup>e</sup> siècle, Institut Ben Zvi, Jérusalem, 1994.
- ADLER ELKAN N., Introduction to the Itinerary of Benjamin of Tudela, Oxford, 1907.
- ADLER ELKAN N., Jewish Travelers, Londres, 1930.
- AL-BALADURI, Futuh, Le Caire, 1932.
- AL-MALIH-BAR AYYUSH Yosef, Reponsa, Livourne, 1823.
- ANQAWA Abraham, Kerem Hemer, Livourne, 1871.
- ASHTOR E., The Jews of Moslem Spain, vol. II, J.P.S.A., Philadelphie, 1979.
- ASSIS YOM TOV, Le Herem de Rabbenu Gershom et la bigamie en Espagne, revue Zion, Jérusalem, 1981.
- ASSIS YOM TOV, Jewish Diplomats from the Crown of Aragon in Muslim lands (1213-1327), dans Sefunot, vol. III, Jérusalem, 1985.
- AZOULAY Abraham, Or Ha-Hammah, Jérusalem 1876... Hesed le-Abraham, Sulzbach, 1965.
- AUBIN E., Le Maroc d'aujourd'hui, Paris, 1904.
- BADILLOS Angel Sàenz, TARGARONA BORRAS Judit, Diccionario de Autores Judios, Cordoba, 1988.
- BAER Y., The History of The Jews in Christian Spain, J.P.S.A., Philadelphie, 1966.
- BARGEBURH F. P., The Alhambra, Berlin, 1968.
- BARON S. W., A social and religious History of the Jews, 16 vol., New-York, Philadelphie, 1952-1976.
- BECKER Dan, The Risala of Judah ben Quraysh, A critical edition, Tel-Aviv, 1984.
- BEINART H., Fès, Centre de prosélytisme et de retour de marranes au judaïsme au XVI<sup>e</sup> siècle, Mémorial Isaac Ben Zvi, Jérusalem, 1964, (hébreu).

BEINART Haim, Los judios en la Espana cristiana, Una vision historica en Encuentros en Sefarad, Instituto de Estudios Manchegos, 1987

BELLOW Saül, Le don de Humbold, Flammarion, 1978.

BEN JELLOUN Abd-al Aziz, «Les fondements des relations internationales en Islam: L'islam et les dhimmis», Académie du Royaume du Maroc, 1989.

BENAÏM Yosef, Malke Rabbanan, Jérusalem, 1931.

BERQUE Jacques, «Al-Yousi», Problèmes de la culture marocaine au XVIIIe siècle, Paris, 1958.

BETTAN Israël, Studies in Jewish Preaching, Cincinnati, 1939.

BRUNSCHVIG R., La Berbérie Orientale sous les Hafsides, Paris, 1940-1947.

CORCOS David, «Les juifs du Maroc dans la première moitié du XVI<sup>e</sup> siècle», Jérusalem, 1966 (hébreu).

CORCOS David, Studies in the History of the Jews of Morocco, Jérusalem, 1976. D'ERLANGER R., La musique arabe, Paris, 1949-59.

DANA Nissim, Sefer ha maspiq le'ovdey hashem, Tel-Aviv, 1989.

DERENBOURG J., DEREMBOURG Hartwig, LAMBERT Mayer, Œuvres complètes de R. Saadia ben Josef al Fayyoumi, Paris, de 1893 à 1902.

DIMITROVSKY H. Z., New Documents regarding the semicha Controversy in Safed, dans Sefunot, vol. X.

DOUTTÉ Ed., Magie et religion en Afrique du Nord, Alger, 1908, Paris, 1984.

EBEN EZRA Moïse, Kitab al-Muhadara wa-l-Mudakara, édition hebraïque par Ben Zion Halper, Leipzig, 1924, Jérusalem, 1967; A.S. HALKIN, édition bilingue-arabe-hébreu, Jérusalem, 1975 (Sefer ha-'iyyunim we-ha-diyyunim).

EDREHI M., An Historical Account of the ten Tribes, settled beyond the River Sambatyon in the East, Londres, 1836.

EPSTEIN Isidore, Responsa of R. Simon b. Zemah Duran, Londres, 1930.

FISCHEL W. J., Jews of Medieval Islam, Londres, 1937.

FISHMANN Y. L., Rabbenu Moshe ben Maimun, Jérusalem, 1935.

GINZBERG Louis, The Legends of the Jews, Philadelphie, 1967, 7 volumes.

GOITEN S. D., Mediterranean Society, University of California Press, USA, 1967-1988.

GOITEN S. D., Moses Maimonides... Man of Action dans: Hommage à Georges Vajda, Louvain, 1980.

GOITEN S. D., Juifs et Arabes, Les Éditions de Minuit, Paris, 1957.

GOITEN S. D., Letters of Medieval Jewish Traders, Princeton, University Press, 1973

GOLDZIHER I., Le dogme et la loi de l'Islam, Paris, 1920.

GUIRAUD Pierre, Fonctions secondaires du langage: Le langage, Encyclopédie de la Pléiade, Paris, 1968.

HECKER Joseph, «La fonction de nagid en Afrique du Nord à la fin du XVe siècle». Zion, n° 43, Jérusalem, 1980.

HEMDAH GENUZAH, publié par Z. H. Edelman, Königsberg, 1856.

HIRSCHBERG H. Z., «Histoire des Juifs d'Afrique du Nord», Jérusalem, en hébreu, 1965.

IBN 'AQNIN Yosef, La révélation des secrets et l'apparition des lumières, Jérusalem, 1964, (Hébreu).

IBN GABIROL S., Meqor Hayyim, «Source de vie», Mosad Ha-Rav-Kook, Jérusalem, 1951 (version hébraïque).

IBN GABIROL, Kitāb 'Iṣlth al-Akhkā q «The Improvement of the Moral Qualities», New-York, 1901, édit. de Stephen Wise.

IBN HAZM, Kitab Al-Fișal, Le Caire, 1903.

IBN HAZM, Réfutation d'Ibn Negrila, Le Caire, 1960.

IBN KHALDOUN, Prolégomènes, traduction de Slane, Paris, 1862-68.

IDELSOHN A. Z., Jewish Music, New-York, 1967.

Jousse Marcel, Anthropologie du geste, 1969 et 1974.

JOUTARD Philippe, La légende des Camisards (Une sensibilité au passé), Paris, 1977.

KAFKA F., Préparatifs de noce à la campagne, Gallimard, 1957.

KATZ, Sarah, Openwork Intaglios and Filigrees, Studies and Research on Shlomo Ibn Gabirol's work, Jérusalem, 1992.

LAKHDAR Mohammed, La vie littéraire au Maroc sous la dynastie 'Alawide (1664-1894), Rabat, 1971.

LAHLOU Abdel Wahab, «Notes sur la banque et les moyens d'échange commerciaux à Fès avant le protectorat», Hespéris, 1937.

LAOUST H., La politique d'Al-Ghazali, Paris, 1970.

LE TOURNEAU R., Fès avant le protectorat, Casablanca, 1949.

LEVI PROVENÇAL E., Historiens des Chorfa, Paris, 1922.

LEVIN Israël, Mystical Trends in the Poetry of Salomon Ibn Gabirol, Tel-Aviv University, 1986.

LEVTZION Nehemya et TOBI Yosef, «The Jews of Sijilmassa and the Sahara Trade»; «The Siddur of Rabbi Shelomo Ben Nathan of Sijilmassa, a preliminary Study», Communautés juives des marges sahariennes du Mahgreb, Institut Ben Tzvi, Jérusalem, 1982.

LEWIS Bernard, Maimonides, Lionheart and Saladin in «Eretz Israël», 1963.

MAÏMONIDES Abraham, Kifâyât al'-Abidin; The High Ways to perfection, trad. anglaise de S. Rosenblatt, New-York, 1927/Tl, Baltimore, 1938/T2.

MAÏMONIDE Moïse, Guide des Égarés, trad. S. Munk, Paris, 1856, réédité par Maison-neuve et Larose en 1970.

- MAÏMONIDE Moïse, Le livre de la connaissance, Traduction française par V. Nikiprowetzky et A. Zaoul, PUF, 1961.
- MASSIGNON L., «L'influence de l'Islam au Moyen-âge sur la fondation et l'essor des banques juives», Bulletin d'Études orientales de l'Institut Français de Damas, 1932.
- MASSIGNON Louis, Enquête sur les corporations musulmanes d'artisans et de commerçants au Maroc, Revue du Monde Musulman, 1924.
- MEIR BENAYAHU, Sefer toldot ha-Ari and Luria's «Manner of life» (Hanhagot), Institut Ben Zvi, Jérusalem, 1967.
- MIRCEA ELIADE, Littérature orale : «Histoire des littératures», Encyclopédie de la Pléiade, Paris, 1955.
- MUNK S., Mélanges de Philosphie juive et arabe, Paris, 1859.
- MUNK S., Notice sur Joseph ben Yehouda, Journal asiatique, Paris, Juillet 1842.
- NATMI' Mustafa, Le Sahara à travers le pays Takna, Rabat, 1988.
- NICHOLSON R. A., Studies in Islamic Mysticism, Cambridge, 1967, The Mystics of Islam, Londres, 1966.
- PÉRÈS Henri, Poésie andalouse en arabe classique au XIe siècle, Paris, 1953.
- PINES Salomon, The collected works of Salomon Pines, vol. I, Jérusalem, 1979.
- PINES Salomon, *The Guide of the Perplexed*, Moses Maimonides..., University of Chicago Press, 1963.
- QORIAT Abraham, Berit Abot, Livourne, 1862.
- QORIAT Isaac, Nahalot Abot «L'héritage des pères», Livourne, 1898.
- RUNES D. Dagobert, *The Hebrew Impact on Western Civilisation*, New-York, 1965 (The Jewish Contribution to the exploration of the globe by Hugo Bieber).
- SA'ADYA IBN DANAN, Mleket ha-shir: «Art poétique», Francfort, 1965.
- SA'ADYA GAON, Hamesh Megilot «Cinq rouleaux», publié par R. Yosef Qafeh, Jérusalem, 1962.
- SASPORTAS Jacob, Sisat Nobel sbi, Jérusalem, 1954.
- SCHIRMANN J., Anthologie de la Poésie Hébraïque en Espagne et en Provence, Jérusalem Tel-Aviv, 1954-56, Tomes I et II.
- SCHIRMANN J., Hebrew liturgical Poetry and Christian Hymnology, J.Q.R, vol. XLIV/1.
- SCHIRMANN J., The Function of the Hebrew Poet in the Medieval Spain: Jewish Social Studies, 1954.
- SCHOLEM G., On the Kabbalah and its Symbolism, Schocken Books, New-York, 1974.
- SCHOLEM G., Les origines de la Kabbale, Paris, 1966.
- SCHRIRE T., Hebrew Amulets, Londres, 1966.
- SHILOAH Ammon, La perfection des connaissances musicales, Paris, 1972.

- SHIR YEDIDOT, Marrakech, 1921, «Chant d'amour», réédité à Jérusalem, 1961, 1968
- SINGER Israël Joshua, Les frères Ashkenazi, éd. Stock, Paris, 1982.
- STRACK Herman L., Introduction to the Talmud and Midrash, New-York, 1931; traduction française par M. R. Hayoun, Paris, 1986.
- TEICHER J.L., The Latin-Hebrew school of Translators in Spain in the twelfth century in Homenaje a Millas Vallicrosas, II, Barcelone, 1956.
- TEICHER J. L., Laws of Reason and Laws of Religion... Essays and Studies presented to Stanley Arthur Cook, Londres, 1950.
- TISHBI Y., Le méssianisme à l'époque de l'expulsion des juifs d'Espagne et du Portugal, Jérusalem, 1985 (Hébreu).
- VAJDA G., L'amour de Dieu dans la théologie juive au Moyen-âge, Paris, 1957.
- VASSEL Eusebe, La littérature populaire des Israélites tunisiens, Paris, 1907.
- WADDEL Helen, The Wandering scholars, 1932, Pelican Books.
- WIET Gaston, Introduction à la littérature arabe, Paris, 1966.
- ZAFRANI Haïm, Artisanat des métaux précieux et problèmes monétaires dans les décisions des tribunaux rabbiniques de Fès au XVIIIe/XVIIIe siècles.
- ZAFRANI Haïm, «L'irruption du divin, du sacré et de l'ésotérique dans la vie quotidienne de la société judéo-maghrébine»: Signes du Présent (revue scientifique et culturelle marocaine) n° 6, Fédala-Mohammadia, 1989.
- ZAFRANI Haïm, Éthique et mystique (Judaïsme en terre d'Islam). Le commentaire kabbalistique du traité des pères de J.BU-Ifergan, Paris 1991 (Texte français et hébreu).
- ZAFRANI Haïm, Grammaire de l'hébreu vivant, (histoire, morphologie et synthaxe), PUF, Paris, 1968-ouvrage réalisé en collaboration avec David Cohen.
- ZAFRANI Haim, Kabbale, vie mystique et magie, Paris 1986.
- ZAFRANI Haïm, La version arabe de la bible de Sa'adya Gaon. L'écclésiaste et son commentaire «Le livre de l'Ascèse», Paris 1989 en collaboration avec André Caquot.
- ZAFRANI Haïm, Le livre de la création ou la Kabale des Origines (Sefer Yesirah), Éditions Art et Valeur, Paris, 1978, (Ouvrage illustré par le peintre viennois Ernst Fuchs).
- ZAFRANI Haim, Les juifs du Maroc, Vie sociale, économique et religieuse, Études de Tagganot et Responsa, Paris, 1972, librairie Paul Geuthner.
- ZAFRANI Haïm, Littératures dialectales et populaires juives en Occident musulman, Paris, 1980.
- ZAFRANI Haïm, Los Judios del Occidente musulman Al-Andalus y El-Magreb, Madrid, 1994.

- ZAFRANI Haïm, Maïmonide, pélerin du monde Judéo-arabe, «Les Africains», sous la direction de A. Julien et Magali Morsy, Paris, 1977.
- ZAFRANI Haïm, Mille ans de vie juive au Maroc (Histoire et culture, Religion et Magie), Paris, version hébraïque avec un sous-titre: Le livre des sources, Tel-Aviv, 1986.
- ZAFRANI Haïm, Pédagogie juive en Terre d'Islam, (L'enseignement traditionnel de l'hébreu et du judaïsme au Maroc), Paris, 1969.
- ZAFRANI Haïm, Poésie juive en Occident musulman, Paris, 1977, librairie Paul Geuthner. Ouvrage traduit en hébreu, Institut Ben Zvi, Jérusalem, 1984.
- ZAFRANI Haïm, Une version berbère de la Haggadah de Pesah, Texte de Tinrhir du Todrha (Maroc). Supplément aux comptes-rendus du G.L.E.C.S., Paris, 1970. Ouvrage réalisé en collaboration avec Madame Pernet-Galand.
- ZAKI MUBARAK, La prose arabe du IVe de l'Hégire, Paris, 1931.
- ZEEV FALK, Halakkah and Reality in the State of Israël, Jérusalem, 1927 (hébreu).

### **ENCYCLOPÉDIES**

Encyclopédie de l'Islam, 1re et 2e éditions, Leyde-Paris, 1913-1942; 1954-...

Encyclopédie hébraïque, Tel-Aviv, Jérusalem (hébreu).

Encyclopaedia Judaica (E. J.), Jérusalem, 1971.

Jewish Encyclopedia (J.E.), New-York, 1901-1909.

Osar Yisr'el (Encyclopédie juive en hébreu). New York, 1951.

Universal Jewish Encyclopedia, New-York, 1939-1948.

#### REVUES

Al-Manahil (arabe), Rabat.

Bulletin de l'éducation Publique au Maroc (B.E.P.M.), Rabat.

Christus, Paris.

Hebrew Union College Annual (H.U.C.A.), Cincinnati.

Hesperis, Hesperis-Tamuda, Rabat.

Jewish Quaterly Review (J.Q.R.), Londres, New-York.

Journal of Jewish Studies (J.J.S.), Manchester.

Journal of Social Studies (J.S.S.), New-York.

Kiryat Sepher, Bibliographical Quaterly..., Jérusalem.

Leshonenu, Journal fot the Study of the Hebrew Language..., Jérusalem (hébreu).

Revue des Études islamiques (R.E.I.), Paris.

Revue des Études Juives (R.E.J.), Paris.

Sefarad, Revista... de Estudios Hebraicos y Oriente Proximo, Madrid.

Sefunot, Annual for Research in the Jewish Communities of the East, Jérusalem (hébreu).

Studia Islamica, Paris.

Tarbiz, Quaterly for Jewish Studies, Jérusalem (hébreu).

Yedi'ot..., Studies of the research Institute for Hebrew Poetry, Jérusalem (hébreu).

Zion, Quaterly for Research in Jewish History, Jérusalem (hébreu).



Carte établie par H. Zafrani

|                  |                |                    | •               |
|------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| 1. Saint-Jacques | 11. Taragona   | 22. Badajos        | 33. Gibraltar   |
| de Compostelle   | 12. Tortosa    | 23. Mérida         | 34. Tanger      |
| 2. Pampelune     | 13. Salamanque | 24. Lisbonne       | 35. Ceuta       |
| 3. Burgos        | 14. Coimbra    | 25. Alcacer do sal | 36. Minorque    |
| 4. Léon          | 15. Teruel     | 26. Cordoue        | 37. Majorque    |
| 5. Huesca        | 16. Tolède     | 27. Jaen           | 38. Ibiza       |
| 6. Porto         | 17. Cuenca     | 28. Murcie         | 39. Formanterra |
| 7. Zamora        | 18. Valence    | 29. Grenade        | 40. Toulouse    |
| 8. Saragosse     | 19. Alarcos    | 30. Almeria        | 41. Ségovie     |
| 9. Lerida        | 20. Zallaga    | 31. Malaga         |                 |
| 10. Barcelone    | 21. Santarem   | 32. Cadix          |                 |

ונהונין בעל קק מוענצים עולפשטי לפר בפום ישור בעוב הזכונים ישל ועולים של לוטו כקום הדוני כמשות ופנים עד स्ति। यह एट एट स्था पर स्था क्षित्यं की तत्रा । विद्यान א שולש קשם אודן עלים חשב" פוכם קה אן שקטבי קשב דעת לפו אביידום אן היי של ניוש יקיק טתוכן いいとといっていることの राधिया है। या विश्व निर्देश निर्देश नि المده هذا المد المدال المالية البالدام سي والدر سي فالمرابع

كتاب "الفتاوى والنوازل" وضعه الأحبار القشتاليون بفاس سنة 1494. النص باللغة القشتالية والعبرية، مستخرجات من مخطوط يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر. (من مقتنيات V. Klagsbald) وكان الخطوط في ملك ابنصور في فاس.

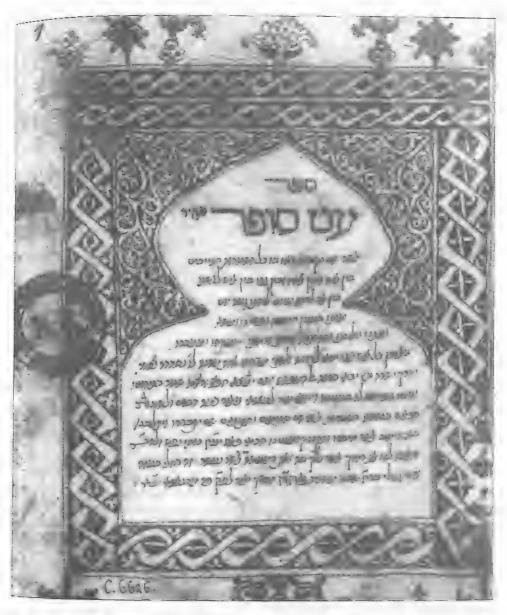

من كتباب "ريشة الكاتب" ليعقوب أبنصبور. فاس 1673-1752. يوجد الخطوط في المكتبة الوطنية بباريس. قسم الخطوطات العبرية رقم 1321.

ها المنتخب في المنتخب والمنتخب والمنتخ

نص بالحرف العربى

" לבל וא עובם "לפנים עלין "תעלמני לנקרה"

" עמל יו לעובם "לדות יו לעובם "לדותע כל לקני "

" ממל יו עובו לל לחפל " עובד נחע פל ל "

" למצוע עול לל לחפל " עובד וחע פל ל "

" לחצוע עול על ל ב ב פל "

" לחצוע עול לל ב ב פל "

" לחצוע משאע לל ב ב ל ה ב ל "

" לחיד מל מל ל ל ה ול ל ול ה אל ה אל ה "

" למיל מל ל ל ה ול ה ל ל ה "

" למיל מל ל ל ה ול ה ול ה אל ה "

" למיל מל ול לום " עול ל מל "

" למיל מל ול לום " עול ל מל "

نص بالحرف العبرى

مقطوعـة من "رمل الماية" مستخـرجة عن كتـاب الحايك في الموسيقى الأندلسـية. والنص بالحرف العربي والعبري. مخطوط من مقتنيات حاييم الزعفراني.



جوقة من موسيقيين يهود ومسلمين في الجزائر. بقيادة الموسيقي اليهودي إدمون نتان يفيل (1877-1928). وهو مؤلف مجموع موسيقى عربي مورسكي. الجزائر 1904 من المقتنيات الخاصة بحابيم الزعفراني.



بهودية من دبدو. المغرب الشرقي في بداية القرن العشرين.

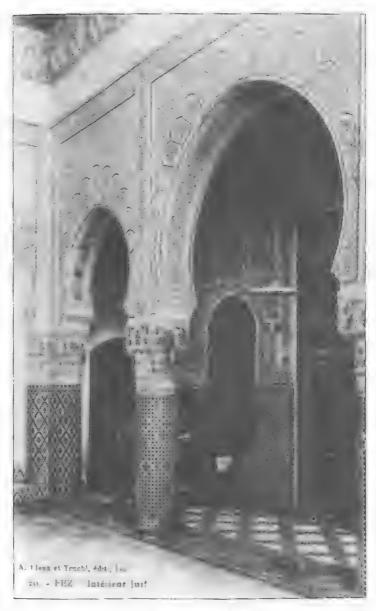

داخل بيت يهودي من الطبقة الغنية بفاس.



أحد الباعة اليهود ومشتر عربي في أمزميز بناحية مراكش. صورة .A.J.D.C



حرفي يهودي نحاس. في مراكش. صورة .A.J.D.C



عبقد زواج ضرب في الصويرة. المغرب سنة 1918/5678 من مقتنيات حاييم الزعفراني الخاصة.



عــقـد زواج. ضــرب في الصــويرة. المغــرب سنة 1909/5669 من مقتنيات حاييم الزعفراني الخاصة.



زواج يهودي أندلسي-مغربي، عائلة بنأزرف.



شرح لسفر "نشيد الأناشيد". لسلمون الكاب في القرن السادس عشر. مكتبة الأسكريال.



فقيه يتلو الكتاب.



مدخل الملاح في Segovie.



بيعة "سنتامريا بلنكا" في طليطلة

## فسمسرس

| الجسزء الثساني                                                   | 309 |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| الفصل الخامس                                                     |     |
| الجتمع اليهودي المغربي                                           | 311 |
| مدخل تمهيدي                                                      | 311 |
| الجتمع اليهودي                                                   | 313 |
| الأهالي وأماكن استقرارهم مجموعات عرقية ولغوية واجتماعية – ثقافية | 313 |
| الهجرات الداخلية                                                 | 315 |
| توزيع الطوائف اليهودية جغرافيا                                   | 322 |
| ملكة تمكروت اليهودية                                             | 329 |
| أسماء الأعلام اليهودية المغربية                                  | 329 |
| أسماء وألقاب يهود الغرب الإسلامي                                 | 329 |
| قوة الاسم وسحره                                                  | 330 |
| الاسم : أشكاله وبنياته وتاريخه وهويته                            | 334 |
| الألقساب                                                         | 336 |
| الأسماء الشخصية                                                  | 341 |
| أسماء الرجال                                                     | 341 |
| أسماء النساء                                                     | 342 |
| قصة اسم العلم (عفراني (زفراني) وزعفران                           | 343 |
| الطائفة الأوربيون (المهجرون) البلديون (الأصلاء) وغيرهم           | 345 |
| أسرى مسيحيون وعبيد سود في منازل اليهود                           | 348 |
| -<br>محلس الطائفة : الأحيار والأعيان                             | 349 |

| النكيد                                                    | 350          |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| القرارات والأحكام                                         | 352          |
| تطبيق العدالة: محاكم وقضاة                                | 354          |
| تنظيم السلطة القضائية                                     | 355          |
| العلاقات مع السلطات القضائية غير اليهودية وجرمة الوشاية   | 356          |
| جرمة الوشاية                                              | 358          |
| وظيفة الحبرانية ومهام رِبِّيَّة أخرى                      | 3 <b>5</b> 9 |
| "السِّرَرَة" أو المهام الربيةُ التي صارت حكرا على الأحبار | 360          |
| مؤسسات الطائفة                                            | 362          |
| البيعة                                                    | 362          |
| الحبوس والأعمال الخيرية                                   | 363          |
| التعليم                                                   | 364          |
| الضرائب                                                   | 365          |
| الضرائب المباشرة                                          | 365          |
| الضرائب غير المباشرة                                      | 367          |
| الإعفساء الضريبي                                          | 368          |
| شرطة الأخلاق وقوانين                                      | 369          |
| فحديد النفقات الكمالية                                    | 369          |
| الخيساة الاقتصادية                                        | 377          |
| بنية الطوائف الاجتماعية - الاقتصادية                      | 378          |
| الآليات الاقتصادية                                        | 382          |
| النقود                                                    | 382          |
| الوحدات النقدية                                           | 382          |
| التقلبات النقدية                                          | 383          |
| الموازين والمكاييل                                        | 385          |
| أسماء الموازين                                            | 385          |
| أثمان وأدور                                               | 386          |

| التجارة                                             | 388 |
|-----------------------------------------------------|-----|
| ېارة ا <del>لح</del> بوب (                          | 389 |
| قجارة النسيج (                                      | 390 |
| صناعة التقطير وفجارة شمع النحل                      | 391 |
| قجارة الدخان                                        | 391 |
| قِارة الجِلود ودباغتها                              | 392 |
| بساتين الزيتون وعصر الزيت                           | 392 |
| الصناعة الخرفية                                     | 393 |
| صاغة المعادن الثمينة                                | 393 |
| دار البسكة                                          | 393 |
| الصاغة                                              | 394 |
| صناعة خيوط الذهب والفضة                             | 395 |
| خجارة الذهب                                         | 397 |
| صناعات يهودية أخرى                                  | 397 |
| التعاونيات                                          | 398 |
| تمركز المهن                                         | 401 |
| شرطة الأسواق                                        | 402 |
| النشاط الفلاحي والملكية الفلاحية                    | 404 |
| قضايا ملحقة                                         | 407 |
| المنازعات التجارية والعقارية                        | 407 |
| القرض بالفائدة ومحاربة الربا                        | 408 |
| قانون ملكية شديدة الخصوصية: " الحازقا " [حق التصرف] | 412 |
|                                                     |     |
| الفصل السادس                                        |     |
| الجمتمع اليهودي والمتخيل الاجتماعي اليهودي المغربي  | 417 |
| مدخل توضيحي<br>مدخل توضيحي                          | 417 |
| الطفولة والمراهقة                                   | 418 |

| الميلاد                                                           | 418 |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| التحديد معتقد وسحر                                                | 421 |
| انهزام ليليث وخّريدها من سلاحها                                   | 422 |
| مقدمة                                                             | 425 |
| الختان : طقوس احتفالية وخرافية وشعر                               | 426 |
| مدخل                                                              | 429 |
| التربية والتعليم                                                  | 431 |
| المدرسة التقليدية اليهودية في الغرب الإسلامي                      | 431 |
| الطفل في العائلة                                                  | 432 |
| احتفال ذو دلالة: الكُتَّاب                                        | 433 |
| زواج الطفولة. خطوبة التوراة واختيار الزوجة                        | 433 |
| التعليم الأولي                                                    | 434 |
| بار مصواه [بلوغ سن الرشد الديني]                                  | 434 |
| التعليم العالي أو " اليشفا "                                      | 435 |
| البنت والتربية                                                    | 436 |
| تعلم المهن                                                        | 438 |
| الزواج                                                            | 441 |
| الخطوبة                                                           | 441 |
| نظام الزواج التقليدي                                              | 443 |
| طقوس الزفاف واحتفالاته                                            | 444 |
| قصائد العرس – شعر الأعراس وأغانيها                                | 452 |
| ثلاثة نصوص صوفية :                                                | 458 |
| 1-خلق الرجل والمرأة. حماية فراش الزوجين. الدعاء والتضرع           |     |
| لإبعاد ليليث عن فراش الزواج أثناء التهيؤ للجماع                   | 458 |
| 2- أسرار خضوع المرأة للرجل أو العكس. بعض الأعراف والعادات الزوجية | 461 |
| 3-الوصفات السرية التي علمها يعقوب [النبي] لراحل [زوجته]           | 462 |
| الطلاة                                                            | 467 |

| الموت : عقيدة وشعائر ومعتقدات شعبية                    | 472 |
|--------------------------------------------------------|-----|
| دين وسنحر                                              | 472 |
| سكرة الموت وسناعة الاعتراف والبوح. التوبة والندم       | 473 |
| مات في قبلة                                            | 474 |
| يدخل الجنة بعيون مفتوحة                                | 475 |
| الإخبار بالموت : الظل والحلم ، ملاك الموت والرَّبَّى   | 475 |
| المدينة التي لا يدخلها الموت                           | 478 |
| إخوان الرحمة والحقيقة                                  | 480 |
| ساعة الجهر بالعقيدة، الشهادة أو قراءة "الشماع"         | 480 |
| التمزيق وصب المياه                                     | 483 |
| مراسيم الدفن                                           | 485 |
| صورية الأحكام الأربعة الرئيسية وغسل الميت              | 487 |
| موكب الجنازة                                           | 490 |
| طقوس الطواف وإبعاد الشياطين                            | 492 |
| بُرادَة النهب                                          | 493 |
| الرحلة في باطن الأرض إلى الأرض المقدسة                 | 493 |
| عظامكم تزهر مثل العشب                                  | 494 |
| عشاء المواساة                                          | 495 |
| فتسرة الحداد                                           | 496 |
| الحداد الأكبر                                          | 497 |
| تصورات واعتقادات أخرى                                  | 499 |
| " القاديش " أو صلاة الميت وما لها من قوة من أجل النجاة | 501 |
| الربي عقيبا والحطاب                                    | 502 |
| -<br>إحياء الذكرى السنوية Jahrzet / Yarsyat            | 502 |
| " الهيلولا" أو ذكرى للوث البهيجة                       | 504 |
| المقبرة وطقوس الموتى                                   | 506 |
| مزارات يشترك فيها اليهود والمسلمون                     | 508 |
|                                                        |     |

| مراثي وتأبينات جنائزية. بعض المرثيات المغربية                   |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| من القرن السابع عشر والثامن عشر                                 | 508 |
|                                                                 |     |
| الفصل السابع                                                    |     |
| الحياة الدينية والشعائر                                         | 513 |
| الحياة اليومية في ظل ملكوت الشريعة الإلهية                      | 513 |
| العرف والعادة في موضوع " الحلال والحرام "                       | 513 |
| قل لي ماذا تأكل أخبرك من أنت                                    | 514 |
| الخضور الإلهي وحلول المقدس في الحياة اليومية                    | 518 |
| البعد الصوفي للشعائر                                            | 519 |
| تصوف وصلوات                                                     | 520 |
| اللحظات الشعائرية والاحتفالات العظمى                            | 524 |
| السبت                                                           | 526 |
| الاحتفال الصوفي ليوم السبت                                      | 526 |
| المائدة الملكية                                                 | 526 |
| السبت أميرة وخطيبة                                              | 529 |
| اختتام أعياد الفصح : ميمونة أو علائم اليُمُن                    | 532 |
| الرمز الصوفي لـــ" شَبُّعُوتُ "." تِقُونُ " و" كِتُوبَهُ "      |     |
| التقون "العمل من أجل إقامة تُناسق شامُل".                       | 539 |
| " لكتوبه" : عقد الزواج.                                         | 542 |
| الأصول الصوفية للغناء والموسيقي. بواعث باطنية في جلسات          |     |
| الذكر الليلية المسماة ليالي " باقاشوت " أو الابتهالات [الأمداح] | 544 |
| الموسيقى والغناء في الأدبيات " القبالية " أو الصوفية            |     |
| -<br>وفي مؤلفات التصوف الإسلامي                                 | 545 |
| غوذح لما يتلب في ليلة السماء أو حلقة" اليقشوب "                 | 547 |

| خاتمة                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| طائفة ممزقة                                                  | 551 |
| الذاكرة الجماعية لليهودية الأندلسية المغربية                 | 551 |
| استهلال                                                      | 551 |
| فيشي Vichy واليهود. الوضع القانوني لليهود.                   | 558 |
| اللاجئون اليهود في المغرب                                    | 560 |
| سلطان المغرب محمد بن يوسف, المسلمون المغاربة واليهود.        | 561 |
| الملحق الأول – انشقاق                                        | 563 |
| 24 ماي 1941 برقية A.F.I                                      | 563 |
| تغير موقف السلطان المغربي من السلطات الفرنسية                | 563 |
|                                                              |     |
| الملحق الثاني                                                | 564 |
| تصريح صاحب الجلالة السلطان لمثلي الطوائف اليهودية في المغرب. | 564 |
| المغرب المستقل                                               | 566 |
| عالم الفكر لدى يهود المغرب والشرق                            | 571 |
| الذاكرة اليهودية- المغربية                                   | 577 |
| فهرس الأعلام                                                 | 583 |
| بيبليوغرافيا                                                 | 595 |
| صور                                                          | 603 |
| فهرين                                                        | 619 |

## حاييم الزعفراني يــهــودالأندلس والمغرب

هذا الكتاب هو جماع كل ما كتبه المؤلف في كتبه السابقة وأبحاثه. بل فيه فقرات وفصول كاملة من بعضها. فيه مجريات يهودية الشرق والغرب الإسلاميين، تاريخا وتعبدا ومصيرا. فيه نظر في قانون أهل الذمة وتآويله والعمل به وما ناله اليهود من مكانة سامية في المجتمع الإسلامي. فيه ما بلغته المعارف اليهودية في هذا الحيز الشاسع الذي ليس فيه حدود غير حدود الإيمان. بأي دين سماوي كان. فيه رحلة مع أعلام اليهود الذين اتخذوا لهم من علم العرب والمسلمين، في القيروان والأندلس والمدن الزاهرة في هذه الديار، مسلكا في التفكير، ومنهجا في البحث والتأويل. فيه رحلة التاجرة والعالم والإنسان في المشارق والمغارب. مُحفوظُ النفس والمال، موفور الحرمة والكرامة. مشمول العطف ومستقلا في شرعه وقانونه وخصوصياته. فيه صور من الثقافة التي تجمع أبناء الوطن الواحد. وصور من الفكر التي تصطبغ بمقتضيات الشرع وخصوصية المعتقد. فيه أنواع من المعارف تداخل فيها ماهوإنساني شامل بما هومغربي خاص في إسلامه، وأخص في يهوديته. فيه تتبع دقيق لتطور المجتمع اليهودي المغربي في البني الاجتماعية والقانون العام والخاص وما جد في الشريعة بفعل هجرة يهود الأندلس وشبه الجزيرة الإيبيرية. فيه فنون من القول الفصيح والعامى والملحون و"القصيدة" و"لكريحة" و"الأندلسي" و"اصُنَايعُ"... فيه كثير من أثر الغزالي في بحيا بن بقودا. وأثر آبن رشد في ابن ميمون. فيه فعل التصوف والسحر وسر الحرف وتقاليب الفقيه وجداويل الحبر. فيه ثورة فقه أحفاد "المهجَّرين" على تصلب تشاريع "البلديين". فيه وبالأساس وفي كل فقرة من فقراته، تكامل المجتمع المغربي في كليته، وتضامن المغرب في كليته. فيه الإشادة بأمجاد المغرب. تاريخا ومعاناة وحاضرا. فيه إشادة بأفعال ملوك المغرب وحنوهم على رعاياهم اليهود... في هذا الكتاب الناس والتاريخ وفضل العلم وأفضال الحضارة الإسلامية مشرقا ومغربا.